

ٵٙڶۣؽڬ ٷڸٳؿؽۼٛؿٳڸڿٙ؆ؿڿڲٳؽؾۼڸؽ<u>ؚڟ</u>

الكَائِلاَنُ الْكَلِيْكِا النِّيْلِيْكِا

قَرَانُ وَعَارَضَهُ إِلْمِيْوَلِلِلْوَلِفِينَ، وَأَعَدَّ مَعَتَّا بِمَهُ وَهَا إِنْكِ

المنتخفين المنتخفين



ؾٙٲڸؽ۬ػ ٷٙڸٳڵڒؿٚۼؙؠؙڵؚٳڵڿ*ٷڗؽؙڿؙ*ڲؘڵۣڵڮٛڿڵڶڟڬ

الكِتَابُ لأَوَلُ ، اللَّهُ بَالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللِيلِي اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُلْمُ اللللْهُ الللللْمُلْمُ اللللْهُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللِمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلِ

قَرَاهُ وَعَارَضَهُ إِلْمُؤْلِلُا لَوْلِنِهِ، وَاَمْدَ مَهَا حَهُ وَفَهَا رَسَهُ المُلِلْمُهِمِنْ مِنْ الْمُؤْلِقِينَ المِرْلِيمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِق

# نشرةً تحكر بهية ، أعدَّت بمناسبة احتفالات الله الله الله المادسة البائمة المادسة الم المرافع المرافع

مشروع إحياء تُراث ابر خَلْدون أعدَ أصوله الخطيّة وأشرف عليه إنزالة بين وينخ إلراكة بين المنتاجيّة

نَشْر: الْقَبْرَوَازِلْنَسْر

جميعُ الحقوق محفوظةٌ لداس العَبْوَ فَالْفَسُو

الطبعة الأول وَلَهُونَاً}؛ 2007



#### تقدىم

هذا هو الجزء الثاني من كتاب العِبَر، وبه يَكْتمل الكتاب الأول [المقدمة]، وقد بذلنا غاية الجهد ليخرج النُّق واضحاً وصحيحاكما وتقته مجموعة النُّسخ التي كانت بين يَدي المؤلِّف، وتدخَّلَ فيها بصُورٍ مُتفاوتة، حسبها شرحناه في مقدمتنا لِلكتاب التي فصّلَتِ القولَ في تحليل ووَضف الأصول الخطيّة.

وقد اعتمدنا في هذا الجزء على أزبع مخطوطات، سببق لنا تقديمُها، وقلنا إنَّ نسخة حالث أفندي "ل" ذات التقسيم المُوازي للظاهريّ - وكانت في أزبعة عشَرَ جُزءًا - قد توقّفت بنهاية النصف الأول.

هذا، وتَضَدُر - بمشيئة الله - بقية أجزاء العبر، بكناتيه الشّاني والثّالث، مُتتاليةً وفي آجال محدَّدة، ليَخْرج الكتابُ تامّاً ومعتمِداً على أصولِ عليها جميعها أثرُ مُؤلّفها ابن خَلْدون، وهي المَرَّةُ الأولى التي يخرج فيها كتاب العِبَر مُسْتنداً على أَوْثق الأُصول الخطيّة الّتي خلّفها المؤلّف، وكُتبتْ بإشرافِه وتَدَخَّلِهِ أُواخِرَ أَيَّامه.

وفي هذا الجزء فصلان محمّان في تاريخنا الثقافيّ. يُثيران تَساؤلات وإشكالات شَتَّى، وقد وَقَفْنا أمامَها بكثير من العِنايَة الخاصّة والحذّرِ لصُعوبة مادّبها، وللحَيْطة الّتي، تُتَطلّب عند التّدقيق. الأَوْلُ منها: هو الفصل 29 من الفصل انستادس من الكتاب الأول، حيث على علْم أسرامر الحُروف، وما يَتصل به من شؤون عِلْم السّبياء، وبمتدّ على صَفحات 373-390، فقد عَلَيْته مجموعات من الأزفام الدالة بطريقة "رَشْم الزمام" التي كانت مُستعملة في دَواوين الدّول المفاريّة رَمَن ابن خَلْدون؛ وهي معروفة ومحددة، إلى جانب طريقة "رَشْم الغبار". وظهرت عن الطريقتين دراسات جيدة، وقدَّم Franz Rosenthal في حاشية من ترجمته الإنكليزية توضيح دلالة هذه الأرقام، وترك لمؤقِعها في نصّ الترجمة بياضاً (3: 197، الحاشية 882).

ولأمانة الأداء، قمنا بإعادة تركيب تلك الأزقام وتُثريلها في مواقِعها بعد تتضيد النصّ وإعداده النهائي، وقد وردت جميعُها في الأصول متشابهة في كتابتها ورسومها، عدا نُسخة "ي" التي اختفت منها الزايرجة بدائرتها وجدولها.

فانتقّينا أكثر الرسوم وُضوحاً وهي الّتي أوردَنْها نسخةُ عاطف أفندي "ع"، وتَرْلَناها في مكانها، على أن نعرّف بها في معجم المقدمة. وقد اضطرنا إخراج الكتاب أن نقسم جدول الزايرجة الموحّد إلى قسمين متقابلين واضحين، حتى لا يتعرّض جزءٌ منه للاختجاب بين الصّفحتين.

والثاني: هو الفصل الستون من الفضل السّادس للكتابِ الأول، في أشعام العرب وأهل الأمصام لهذا العهد (الصفحات 549. 566)، وتأكمن صعوبتُه في إقامة إيقاعِه وفهم معانيه والتّقيُّدِ المُطلق بالحركاتِ الّتي استَغملتُها الأصولُ المخطوطةُ بدون تَدخّل جَديد، حتى في التّعابِر الواضِحة الّتي يمكن أن تُضبط

حركائها استناداً لما نَعَلم. وقد التَرْمُنا ذلك حتّى لا نُزيك أصحابَ الأبحاث الفيليولوجيّة والصّوتية بالخلط عليهم فيما هو وثيقة عَصْر. وبهذا الالتزام الّذي توخّيناهُ يمكن اعتبار الشّكل الذي خرجّت به هذه الأشعار هو ما اغتمده ابنُ خلدون نَشُسُه (1).

والتزمنا أن نُلْجِق بكلّ جزء بياناً بمختواه التمام، بلُغة المؤلف الّتي فَهْرَسَ بها أجزاء الكتاب، إلاّ ما أضفناه للإيضاح محصوراً بحاصرتين، على أن يَصدرَ الفهرسُ التفصيليّ الشامِل لكلّ أجزاء الكتاب بعد اكتالِ صدوره.

أمّا معاجِمُ المقدّمة، التي نعتبرها تدخّلاً خارِجيّاً لم نرد إقحامَه على النصّ، تمييزاً في عملنا بين التحقيق والشَّرح، فنُفْردُها مستقلةً في جزء خاصّ، تيسيراً وتعريفاً بأكثر ما يمكن أن نُلمَّ به تما ذكر فيها من لُغة وأغلامٍ ومُضطلح وأسماء كتب، إضاءة وتقريباً لفهم مادّة الكتاب، وتَفْديماً لما يَحتاجُه من بَيانات مُضافة.

ومن الله نستمدُّ العَوْن.

#### إِبَالْهِئِيَثِينِهُ

(1) كنتُ قدّمتُ صورة من أصول غاذج هذه الأشعار كما وردت في نُستخ المقدّمة المحمّدة، لصديقي الباحث د. محمد بن شريفة، فاخرتجا في كتابه "تامريخ الأشال والأنرجال في الأندلس والمغرب" (5: 112 - وغيرها) واجتهد في ضبطها بالحركات ضبطاً تامناً، اعتماداً على علمه الواسع بلهجتها المغربية، وعلى دراسته لتون الأمثال الأندلسية المختلفة.



الكِحَائِ لأوَّلُ. اللَّهُ الْعَالِمَةُ اللِّيْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالِمَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

(أ) وصلّى الله على سيديًا محمّد وآله وصَحْبه وسلَّم

الفَصْلُ الرّابعُ \*من الكتابِ الأَوْلِ \* (اللهُ

(أ) ع، ج: وما توفيقيّ إلاّ بالله، عليه توكّلت. ي: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً ﴿ (ب) سقط من ي .

# ية البُلدانِ والأَمْصاسِ \*والمُدن وسائرِ العُسْرِ إِن الْحَصَرِيّ \*، (أَ وما يعرِضُ فِي اللهُ اللهُ عَلَى من الأَحْوال؛ وفيه سوابقُ ولواحقُ

وَصُلٌ ، عِفَانَ الدُّولَ أقدمُ من [الله ن] (الله ن] والأَمْصامرِ ، وأَنْها إنما توجَد ثانيةً
 عن الله

وبيانه: أنَّ البناءَ واختطاط المنازلِ، إنّا هو من مَنازعِ الحَضارَة الّتي يَدْعو إليها وَ التَّوْفُ والدَّعَةُ، كما قَدَّمْناهُ، وذلك متأخّرٌ عن البَداوةِ ومَنازِعها. وأيضاً فالمدنُ والأَمْصارُ ذاتُ هَياكِلَ وأخرامِ عظيمة وبناءِ كبر، إذْ هي مَوْضوعةٌ للعُموم، لا للخُصوص؛ فتحتاجُ إلى اجتماع الأَيْدي وكُثرة التعاونِ، ولَيْست من الأُمور الضّروريّة للناس الّتي تعُمُّ بها البَلْوى حتى يكونَ نُزوعُهم إليها شؤقيّاً واضطرارياً، بل لابد من إكْراهِهم [على ذلك] وسَوقِهم (١) إليه مُضطهدين بعضا المُلك ، أو 10 مُرعَّبين في القوابِ والأَخرِ الذي لا يَنِي به لكَثرته إلاّ المُلكُ والدُولَةُ. فلابَدَّ إفي (١٥) مُعَجِين في القوابِ والأَخرِ الذي لا يَنِي به لكَثرته إلاّ المُلكُ والدُولَةُ. فلابَدَّ إفي (١٥)

ثم إذا بُنِيَت المدينةُ، وكُمل تَشْييدُها - بَحَسَب نَظَر من شَيَدها، وبما افْتَضَتْهُ الأحوالُ السّهاوية والأرْضِية فيها - فعُفرُ اللّـولة، حيننذِ، عُمْرٌ لها. فإن كانَ أمّدُ

<sup>(</sup>أ) سنط من ج (ب) من ع، ج، ي، وفي ظ: الدول (ج) من ع. ي، ج، وسقطت من ظ (د) في ظ: وتسوقهم (هـ) من ع، ج، وفي ي، ظ، من .

الدّولة فَصيراً، وَقَف الحالُ فيها عند انتِهاء الدَّوْلَة، وتَراجَعَ عُمْرانُها، وخَرِيت. وإن كان أَمَدُ الدّولة طويلاً ومُدَنُها مُنفَسحة، فلا تَرالُ المصانعُ فيها نُشاد، والمنازلُ الرّحييةُ (أ) تكثّر وتتعدّد، ويطاق الأسوارِ يَتْباعدُ ويَنفسِحُ، إلى أن تُشَع الخِطّةُ، وتبعد المسافةُ، ويُغيى ذرَع المِساحة، كما وقع ببغداد وأمثالها.

ذكر الخطيبُ في تاريخه (1) : أنَّ الحُمَّاماتِ بَلَغ عـددُها بَبَغْدادَ - لَعَهُد المَّامونِ - خسمةً وستين الفَ حَمَّام؛ وكانت مُشْتملةً على مُدُنِ وأَمْصارِ مُتلاصقةِ ومُتقاربة تُجُورُ الأَزِيعِين ؛ ولم تَكُن مدينة واحدةً يَجْمعُها سورٌ واحدٌ، لإفـراط العُمْران . وكذا حالُ القَيْروان، وقُرْطُبة، والمَهْديّة في المِلَّة الإسلامية، وحالُ / مضرَ والقاهِرةِ بَعْدها [239] فيا تلُفنا لهذا الغَمْد.

وأمّا بعد القراض الدَّولة المشيّدة للمدينة: فإمّا أن يكونَ لضَواحي تلك المدينة وما قارَبها من الجبالِ والبَسائِط بادية تَمُدُها العُمْرانَ دائماً، فيكون ذلك حافظاً لوُجودها، ويَسْتَمَّرُ مُمْرها بَعْد الدَّولة، كما تراه بفاس ويجاية من المُغْرب، وبعراق العَجَم من المَشْرقِ، الموجودِ لها عُمْرانُ الجِبال. لأنَّ أهل البَدْدِ إذا انتهت أحوالهم إلى غايتها من المرَّف والكَسْب، نزعوا إلى الدَّعَة والسَكونِ الذي في طبيعة البَشر، فينزلون المدن والأمصار، ويَتَأَهّلون فيها.

<sup>(</sup>أ) في ج: الرحبيّة (ب) ع ج ي: غاياتها .

<sup>(1)</sup> تاريخ مدينة السلام 1: 439 والخبرُ عن محمد بن يحبي السديم، أنّ عدد الحمامات كانت في ذلك الوقت سنين الف حهام. وأخبار النديم منقولة عن كتاب بنداد لأحمد بن أبي طاهر؛ وفيها تفصيل عن عدد مُزتاديها ومقادير الصابون المستعملة في ليلة العبد وما إلى ذلك.

وإمّا أن لم يكن لتلك المدينة المؤسّسة مادَّة تُفيدها الغفرانَ بترادُف السَّاكِنِ من بَدُوها، فيكونُ انقِراضُ الدَّولة خَزقاً لسِياجما، فيزولُ حِفْظُها، ويتناقصُ عُمْرانُها شَيْئاً فشيئاً، إلى أن ينذَعِرَ ساكنُها وتَخْرب، كما وقع في بَغدادَ ومِضرَ والكوفة بالمَشرق، والقَرْوان والمهْديَّة وقُلْعة ابن حَمَّاد بالمَفرب، وأمثالها؛ فتفهّنه.

وربما ينزل المدينة - بعد ائقراض مُختَطِّها الأوَّلين - مَلِكْ آخرُ، ودولةٌ ثانية، 5 تتَخذها قراراً وكُرسياً، وتَسْتغني بها عن اختطاطِ المدينةِ لنُزُلها. فتحفظُ تلك الدولةُ سِياجَها، وتَتَزيَّد مبانيها ومصانِعُها بتزايُد أخوال الدَّولة الثَّانية وتَرفها. وتَسْتجِدُ بعُمْرها عُمْراً آخر؛ كما وقع بفاس والقاهِرة لهذا العهد. فاعتبر ذلك، وافهة سرَّ الله في خليقَتِه.

### 20 فَصْلٌ ، فِي أَنَّ اللَّكَ يَدْعُو إِلَى [نرولِ] (أَ الأَمْصارِ

وذلك أنَّ القبائِلَ والعَصائِبَ إذا حَصل لهم المُلك، اضطرَروا للاستيلاءِ على 10 الأَمصارِ، لأَمْرِين، أحدُها: ما يدعو إليه المُلكُ من الدَّعَة، والرَّاحة، وحَطَّ الأَثقال، واستكهل ماكان ناقصاً من أمور العُمْران في البَنووا<sup>(ب)</sup>. والثاني: دَفعُ ما يَتوقَع على المُلكِ من أَمْر المُنازِعِين والمُشاغِبين، لأنّ المِضر الذي يكون في نَواحيهم ربّا يكون مَلجَّا لمَن يَرومُ مُنازَعَهم والحروجَ عليهم، وانتزاعَ ذلك المُلكِ الذي سَمؤا إليه من الصُعوبةِ 15 أيديهم، فيعَتصم بذلك المُضر ويُعاليهم. ومُعالبَةُ المِضر على نهاية / من الصُعوبةِ 15

(ا) هذا النصل أضافه المؤلف بخطه في أصله ع ضمن بطاقة ملصقة، وحدّد موصمه. وضَعّته نسيخ ظ. ج. ي في مشها (ب) من ع. ي، ج. وفي ظ: الحله . والمشقّة. والمِضرُ يقوم مَقامَ العساكِر المتعدّدة، بما فيه من الإمتناع ونِكايّة الحزب من وَرَاء الجدرانِ من غَير حاجة إلى كبير عَدْدِ ولا عظيم شُوكة، لأنَّ الشَّوكَة والعِصابَة إليّا احتيج اللِيها! (أ) في الحزب، للنّباتِ بما يَقعُ من نُعْرة القَوْم بَعْضِهم على بَعْضِ عند الجُولة ، وثباتِ هؤلاءِ بالجدران ، فلا يُضطرُون إلى كبير عِصابة ولا عدد ، فيكونُ حالُ هذا المِضر ومن يعتصمُ (ب) به من المُنازِعين بما يَفتُ في عَصْدِ الأُمّة التي تـرومُ الاستيلاء، ويَخضدُ شَوْكَة استيلانها. فإذا كانت بين أخيامهم أمصارٌ التنظموها في استيلائهم للأَمْن من مِثل هذا الإنجزام؛ وإن لم يكن هنالك مصرٌ استَخدرُه، ضرورة لتكميل عُمْرانهم أولاً وحَطّ أَشَالِهم، وليكون ثانياً شَجاً في عَلْقٍ من يَرومُ العِرَّة والامتناعَ عليهم من طوائيهم وعَصائبهم.

ان فقد تَبَيِّن لك (ج) أن المُلك يدعو إلى نُـزول الأفصار والاستيـلاء عَلَـنها .
 وَاللَّهُ عَلَلِكُ عَلَى آمُرهِ. ﴾ [سورة يوسف، من الآية 21] .

قَصْلٌ، فَ أَنَّ المدنَ العَظيمةَ والهياكلَ المُرْتَفِعةَ إِنَّما يُشَيِّدُها المُلك السيريُ

وقد قَدَّمُنا ذلك في آثار التَوَلِ من المَباني وغَيْرِها ، وأنَّها تكونُ على يَسْبَها. 15 وذلك أنَّ تَشْبِيدَ المُدُن إِنَّما يَخْصل باخِتَاع الفَتَلةِ وَكَثْرَتِهم وتَعَاوُنهم. فإذا كانت الدُّولة عظيمة متسعة المَهاك، حُشِر الفَعَلَةُ من أقطـارها، وجُمِعَت أيْديهم على حَمَلها. ورتما

 <sup>(</sup>١) من ج، وفي ظ، ع، ي: إليها (ب) ج: اعتصم (ج) سقط من ع ، ي ، ج .

المشعين في ذلك أكثر الأمر بالهندام الّذي يُضاعف القُوَى والقُدَر في حَمل \*أثقال البناء، لعَجْز اللَّذَرا (أ) البشرية عن ذلك (ب) كالمبخال وغَيْره. وربًا يَتَوهُم كثيرٌ من النّاس إذا نَظر على آثار الأقدمين ومصانِعهم العظيمة، مِثل إيوان كسرى، وأهرام مِضر، وحنايا المُعلَّقة، وشِرْشال بالمغرب، \* أنّها كانت بقُدَرهم متفرّقين أو مجتمعين (ب) في فيتخيَّل لهم أخساماً تُناسب ذلك أغظم من هذه بكثير في أطوالها وعُروضها وأقطارِها، ليناسب بننها وبين القُدَر الّتي صَدَرت تلك المباني عَنها. ويَغفُلُ وعُروضها وأقطارِها، ليناسب بننها وبين القُدَر الّتي صَدَرت تلك المباني عَنها. ويَغفُلُ عن شأن الهندام والميخال، وما اقتطنه في ذلك الصّناعَة الهندسية. وكثيرٌ / من المتقلّبين في البلادِ يُعايئ من شأن البناء واستعال الجيل في نقل الأَجْرام عندَ أهلِ الدُّول المُغيّين بذلك من العَجَم ما يشهدُ له بما قُلْنَاه عِياناً.

وَأَكْثَرَ آثَارِ الأَقْدَمِينِ، لهذا التَهُد، نُسَمِّها العامَّة عادِيَّة، نسبةً إلى قَوْم عاد، 10 لتوهُمهم أنَّ مَبانيَ عادٍ ومصابِعهم إنّا عظمَت (1 ليظم أخساصم وتضاغف قُدَرهم. وليس كذلك؛ فقد نَجدُ آثَاراً كثيرةً من آثار الّذين تُغرَف مَقاديرُ أخسامهم من الأُمَم، وهي في مِثل ذلك العِظم وأغظم، كإيوان كشرى، ومَباني العُبَيْديّين من الشّيعة بإفريقيّة، والصّنهاجيّين، وأثرُهم بادٍ إلى اليوم في صومعة قَلْعة ابن حَمَّاد؛ وكذلك بناء الأعالبة في جامع القيروان، وبناء المُوحِّدين في رباط الفَتْح، وبناءُ السَّلطان أبي 15 الحَمَن لغيد أربعين سنة في المنصورة بإزاء تِلِغسان، وكذلك الحنايا التي جَلَب أهلُ

 <sup>(</sup>i) من ع، وفي ظ: القدرة (ب) في ي: أثقالها لبناء تتجز الله البشرية عن ذلك (ج) من ظ، ع .

<sup>(1)</sup> النعمان بن محمد : المجالس والمسايرات 333 .

[قَرَطاجِئة] (أَ إِنهَا المَاءَ فِي القَناةِ الرَّاكِبَةِ عليها مائلة أيضاً لهذا العَهْد؛ وغير ذلك من المبافي والهياكل التي نُقِلت إلينا أخبارُ أهلها قريباً وبعيداً. وتَيقُنا أنّهم لم يكونوا بإفراط في مَقادير أَجْسامهم. وإنّا هذا رأيّ وَلِغ به القُصّاصُ عن قَوْم عادِ وقَمودَ والعمالِقَة. ونحنُ غَهِدُ يُبوتَ ثَمودَ في الحِجْرِ مَنحوتةً إلى هذا العَهْد. وقد ثبت في الحديث و الصّحيح (أنّا أنّها يُبوتُهم ، يمرُ بها الرَّكُبُ الحِجازيُّ أكثرَ السّنين ويُشاهدونها ، لا تزيد في جوّها وساحتها وسُمْكها على المُتعاهدا (ب). وإنّهم ليُبالغون فيا يَعتقدون من ذلك، حتى إنّهم ليُزعمون أن عُوجَ بن عَناق، من جيل العمالقة (ج)، كان يتناول السّمَكَ من البَخر طرياً فيَشُويه في الشّمنس؛ يَزعمون بذلكَ أنّ الشّمس حارَةٌ فيما قرُب منها، ولا يَعلمون أنّ الحرّ فيما لدينا هو الصَّوْة، لانعكاس الشّعاع بُقابَلة سَطح قرُب منها، ولا يَعلمون أنّ الحرّ في الشّمل في نُفسِها فغير حارّة ولا باردّة، وإنّا هي كَوْكَب مضيء لا مِزاج له. وقد تقدَّم شيء من هذا في الفَضل الثاني، حيثُ ذكرنا أنّ الدُولَ على نسبة قُوتها في أضلها و ﴿ اللّهُ يُحَمِّلُهُ مَا يَكُلُهُ ﴾ [سورة آل عران، من الآبة 14] .

40 قَصْلٌ، فِي أَنَّ الهياكل العظيمة جداً لا تَسْتَعَلُّ / بِنائها الدَّوْلة الواحدة (240)

والسّببُ في ذلك ما ذكرناه، من حاجَةِ البِناء إلى التّعاونِ ومُضاعَفَة القُدَر 15 البَشريَّة. وقد تكونُ المباني في عِظَمِها أكثَرَ من القُدرِ مُفْردةً أو مُضاعفةً، بالهِندام كما

 <sup>(</sup>أ) في ظ: قرطاجة (ب) من ع، ج، ي، وفي ظ: المعاهد (ج) فوقها في ع خطه: كتعان .

<sup>(1)</sup> مسند أحمد 2: 117 ، وابن حبّان (6203) .

قُلناهُ، فَتَختاجُ إلى مُعاوَدَة قُدَر أخْرى مثلها في أَزْمنة مُتعاقبةِ، إلى أَن تَتِمُّ؛ فَيَبَندىءُ الأُوّلُ منهم بالبناء، ويَعْقُبهُ النّاني، والنّالثُ؛ وكلَّ [واحد]<sup>(ا)</sup> منهم قد اسْتَكُمل [شأنه]<sup>(ب)</sup> في حَشْر الفَعَلَة وجُمْع الأَيْدي، حتّى يَتِمُّ القصدُ من ذلك، ويَقومَ ماثِلاً للعِيان، يَطَنَّهُ من يَراه من الآخرين أنه بناءُ دولة واحدة.

وانظر في ذلك ما نقَلُهُ المؤرِّخـون في بناءِ سَدِّ مَأْرِب، وأنَّ الَّذي بناهُ سبأُ بن 5 يَشْجُب، وساق إليه سَنعين وادِياً، وعاقَهُ الموثُ عن إثامه، فأتقته ملوك جُمير من بَعْدِه.

ومِثْل هذا نُقِل في بناء قَرطاجَنَة وقَناتِها الرّاكِةِ على الحنايا العادِيَّة. وآكثرُ المباني العظيمة لعهدنا، نجدُ المباني العظيمة في الغالب هذا شَأنُها؛ ويشهدُ لذلك أنّ المبانِيَ العظيمة لعهدنا، نجدُ المَلِكَ الواحدَ يَشْرَعُ في تأسيسها واخْتِطاطِها ، فإذا لم يَشْغِ أثرَه مَنْ بَعْده من المُلُـوك 10 في إثماهما، بقيَث بحالِها، ولم يَكُل القَضدُ فيها.

ويَشْهَدُ لذلك أيضاً أنَّا نجدُ آثاراً كثيرةً من المباني العَظيمة تَفجِزُ الدولُ (جَ عن هَدْما وَتَخْرِيها، مع أنّ الهَدْمَ أسهلُ من البناءِ بكثير؛ لأنَّ الهَدْمَ رجوعٌ إلى الأَصْل النّبي هو القدّمُ، والبناءُ على خِلاف الأَصْل. فإذا وَجَدْنا بناءَ تَضْعُفُ قُدْرُنا البشريَّةُ عن هَدْمه مع سُهولة الهَدْم، علِمنا أنّ القُدَرَ الّتي أَسْسَتْه مفرطةُ القُوَّةِ، وأنَّها ليست 15 أثراً لدولةٍ واحدة.

(أ) من: ع ج ي، وسقط من ظ (ب)كذا في: ع ج ي، وفي ظ: ببنائه (ج) ي: الدولة .

وهذا مثل ما وقع للقرب في إيوان كشرى، لمّا اغتزم الرُّشيدُ (1) على هذيه، وبَعث إلى يَحْنَى بنِ خالد، وهو في مَخْسِه، يَسْتشيرُه في ذلك، فقال: يا أميرَ المُؤمنين، لا تَفْعل، واعْرَكُهُ ماثلاً يُستَدلُ به على عِظَم مُلك آبائِك الدّين سَلْبوا المُؤمنين، لا تَفْعل، واعْرَكُهُ ماثلاً يُستَدلُ به على عِظم مُلك آبائِك الدّخم ؛ واللهِ المُلكَ لأَهل ذلك الهيكلِ. فاتَّهمهُ في النَّصيحةِ ، وقال : أخَـلَتُه النَّغزة للفَخم ؛ واللهِ كَلُ فَطرعَتْه. وشَرعَ في هَذمِه، وجَع الأَيْديَ عليه، واتَّخذَ له الفُؤوسَ، و[أخهاه] (1) بالنار، وصبٌ عليه الحلَّ، حتى / إذا أذركه الفخرُ بعد ذلك كلّه وخاف الفضيحة، [241] بعث إلى يَخْتَى يَسْتَشيره ثانياً في النَّجافي عن الهذم، فقال: يا أميرَ المُؤمنين، لا تفعل، و (<sup>(ب)</sup>) استمرُ على شأيك لِنالاً يُقال عِز أميرُ المؤمنين ومَالِكُ العَرْبِ عن هذم مَضْتَم من مَصانع العَجَم، فَعَوْها الرُّشيدُ، وأَفْصَرَ عن هذيه.

ان وكذلك اتّفق للمأمون في هذم الأهرام (2) الّتي بمضر، وجَمَع الفَعَلة لهذمها، فلَمْ يَخُلُ بطائِلٍ؛ و[شرعوا] (ج) في نقبه، فانتَهَوا إلى جَوّ نِيْن الحائِط الطَّاهر وما بقده من الحيطان، وهناك كان مُنتهى هذمم، وهو إلى اليوم فيها يقال، مَنفذ ظاهِر. ويَزْعُم زاعمون أنه وُجِد هناك ركاز بين تِلْك الحِيطان، والله أغلم.

<sup>(</sup>أ) في النسخ : حماه، والقواب ما اثبتناهُ (ب) سقط حرف العطف من ظ (ج) من: ع ي ج، وفي ظ: ضقوا .

 <sup>(1)</sup> التنوخي: المستجاد 249، وتبلغ هم جده أبو جعفر المنصور بنقض الإيوان، فنهاه عنه خالد بن برمك.
 انظر: ياقوت: معجم البلدان 1: 294، العسكري: الأوائل 250، النويري: نهاية الأرب 1: 380، الحِفبريّ: الروض الجفطار: 69.

<sup>(2)</sup> انظر النويريّ: نهاية الأرب 15: 27. ياقوت: معجم البُلمان 5: 402، المقريريّ: المواعظ والاعتبار 1: 306 (نقلاً عن المسعوديّ في أخبار الزمان) الحمريّ: الروض المعطار 16.

وكذلك حنايا المُقلَّقةِ [بقُرطاجَنة] [أ إلى هذا الفهد؛ يحتائج أهلُ مَدينة تُونِس إلى انتخاب الحِجارة لينائهم، ويَشتجيدُ الصُنّاعُ حِجارةَ تلك الحنايا، فيُحاولونَ على هَدْمُها الأيَّامَ العديدة، ولا يَشفُط الصغيرُ من جُدُرانها إلاّ بعد عَصَب الرَّيق، ويَجْتع له المحافل المشهودة (١). شَهِدْتُ منها في أيَّام صِبَاي كثيراً. ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُيْرِ شَيْمُ وَلَيْدُ مَنَ الآية 284].

5

15

وَهُ فَصُلٌ، فيما تَجِبُ مُراعاتُه في أَوْضاعِ المُدننِ، وما يَحْدثُ إذا أُغفِلَ عن المُراعاة

المُدُنُ قرارٌ تَتَخِذهُ الأُمَّمُ عند حُصولِ الغايّة المَطلوبةِ من التَّرَف ودَواعيه، فتُؤثِرُ الدَّعَةَ والسّكونَ ، وتَتَوجُه إلى اتَخاذ المنازل للقرارِ . [ولمَّاكان ذلك للقرار]<sup>(ج)</sup> والمَّوَى ، وَجَب أن يُراعَى فيـه ، دَفْعُ المَضَارّ بالحِماية من طَوارِقِها، وجَلْبُ المنافِع، و وتَسْهيلُ المَرافِق لها.

فامّا الحِيايةُ من المضارِّ، فيرَاعى لها أن يُدارَ على مَنازلها مَعاً سياخُ الأَسوار، وأن يكونَ وَضْعُ ذلك في [مُتَمَنّع]<sup>(د)</sup> من الأَمكِنة، إمّا على هَضبة مُتَوَعَّرة من الجَبلِ، وإمّا باسْتِدارة بَحْرٍ أو نَهْرٍ بها ، حتَّى لا يوصَل إليها إلاَّ بَعْد العُبور على جِسْرٍ أو قَطرةٍ، فَيَضعبَ [منالها]<sup>(ه)</sup> على الغدُة، ويَتَضاعَفَ امْتِناعُها وحِضنها.

(ا) محرج من حاشبة ع يخطه الم تقله ط. ج. ي (ب) في ع ي: المشهورة (ج) من: ع ج ي وسقط من ظ (د) من: ع ج ي، وفي ظ: بمتنع (ه) في ظ: مثالها . وتمَّا يُرَاعى في ذلك، للجماية من الآفات الشّماويَّة، طيبُ الهواء للشّلامة من الأَمْراض؛ فإنّ الهواء إذاكان راكِداً خَبيثاً، أو مُجاوِراً لمياهِ فاسدةِ ومَناقعَ مُتَفَفِّنةِ، أو مُروج خَبيثة، أَسْرَع إليه العَفَنُ / من مُجاوَرَتها، فأَسْرع المَرضُ للحَيَوان الكائين [241] فيه لا مَحالةً. وهذا مُشاهَد.

والمُذُنُ الّتِي لَم يُرَاعَ فيها طيبُ الهواء، كتبرةُ الأَمْراض في الغايّة؛ وقد اشْتُهر بذلك في قُطر المَغْرب بلَدُ قابِس من بلاد الجريد (أ) بإفريقيَّة. فلا يكادُ ساكِبُها أو طارِقُها يَخْلُص من حُتَى القفَن بوَجه. ولقد يَقال: إن ذلك حادث فيها، ولم تكن كذلك من قَبْل. ونقل البَكْرِيُ (1) في سَبب حُدوثه انّه وَقَع فيها حَفْرٌ ظُهرَ فيه على إناءٍ من نُحاس مَخْتُوم بالرَّصاصِ؛ فلقا فُضَّ خِتامُه، صَعِدَ منه دخان إلى الجوّ وانقُطع؛ وكان ذلك بَدَة أَمْراضِ الحَقيات فيه. وأراد بذلك، أنَّ الإناء كان مُشْتَعِلاً على بَغْض أعال الطَلَّسَاتِ لوَبائه، وأنَّه ذهب سِرَّه بذَهابِه، فزجع إلى الغفَن والوبَاء. وهذه الحكايةُ من مَذاهبِ العامَّة ومناحيهم الرَّكِكة. والبَكْرِيّ لم يَكُنْ من مَتانة العِلْم واسْتنارة البَصرة بَخِيْث يَذفَعُ مِئلَ هذا أو يَتَبَيَّنُ خَرَفَه، فنقَله كها سَمِعَه.

والّذي يَكْشفُ الحَقَّ في ذلك ، أنّ هذه الأَهْـويَة الغفِنة ، أكثرُ ما يُهيّؤُها 15 لتَغفين الأَجْسام وأَمْراض الحُمّياتِ رُكُودُها. فإذا تَخَلَّلها الرّيحُ وتَشَشَّتُ، وذهبَ بها يميناً وشهالاً، خَفَّ شـأنُ الغَفَن والمَرض المتآدّي منها للحَيوانات. والبلدُ إذا كان كثيرَ

<sup>(1)</sup> ي: المغرب

<sup>(1)</sup> المسالك والمالك 2: 667 باختلاف في العبارة .

السَّاكَن، وَكَثُرت حَرَكاتُ أَهْله، فَنِتَمَرِّجُ الهواءُ ضرورةً، ويَخَدُث الرّبِح المَتَخَلَل اللهواء الرّاكد، ويكونُ ذلك مُعيناً له على الحَرَكةِ والنَّمَوَّج. وإذا خَفَّ السّاكِنُ، لم يَجِدِ الهواءُ مُعيناً على حَرَكته وتَمَوَّجه، فبَقِي راكداً، وعَظُم عَفْنُهُ وكُثُر ضَرَرُه. وبَلَد قالِس هذه كانت - عندماكانت إفريقيَّةُ مُسْتَبَجرةَ الفَمْران -كثيرةَ السَّاكَنِ ، تموج بأهلها مَوْجاً. فكانَ ذلك مُعيناً على تَمَوَّج الهَواء واضطرابه وتَخفيف الأذَى منه، فلم يَكُنْ فيها كَبيرُ 5 عَفَنٍ ولا مَرض. وعندما خَفً ساكِبُها زَكَد هواؤها المُتَفَقِّنُ بِفَساد مِياهِها، فكُثُر الفَقَنُ والمَرْض. هذا وَجُمه، لا غير ذلك.

وقد رَأَيْنَا عَكْسَ ذلك في بلادٍ وُضِعَت ولم يُراعَ فيها طيبُ الهواء، وكانت أولاً قَليلةَ السّاكنِ، فكانت أمراضُها كثيرة، فلمّا كثر ساكِبُها انتقل حالُها عن<sup>(1)</sup> ذلك. آ) / \*وهذا مثل دارِ المُلك بفاس لهذا العَهْدِ ، المسمّى بالبَلَد الجَديد ، وكثيرٌ من 10 ذلك<sup>(ب)</sup> في العالَم، فَتَنهَّنه تَجِذْ ما قُلْتُه لك.

إوقد ذَهَب لهذا العَهْد القريبِ فَسادُ الهواء من قابِس، وزالَ عَفَنُها لمَّا حاصَرها سلطانُ تونِسَ، وقَعَلع الغابةُ من التُخلِ الّتي كانت مُحيطةً بها، فانْفَرَح جانبٌ منها، وتَمَوَّج الهواءُ المحيطُ بها وتَخَلَّلْتُه الرِّياحُ، فذهبَ منه العَقَنُ. والله مُصَرِّفُ الأموراَ<sup>(ج)</sup>.

وأما جَلْب المَنافِع والمَرافِق للبَلَدِ ، فيُراعَى فيه أُمورٌ ، منها : الماءُ ، وأن يكونَ البَلُدُ على نَـهْر ، أو بازايُها عُبــونٌ عَـذْبة ثَـرُةٌ : فإنّ وجــودَ الماء قريباً من

15

 <sup>(</sup>أ) ي: على (ب) سقط ما بين النجمين من ج (ج) حاشية من ع بخطه سقطت من ظ ج ي .

البَلَدِ مُسَهِّل على السَّكن حاجَةَ الماءِ ، وهي ضروريَّةٌ ، فيكونُ لهم في وُجوده مَزفَقَةٌ عامَّة.

ومما يُراعَى [من] المرافِق في المُدُنِ طيبُ المراعي لسائِمَتهم؛ إذ صاحبُ كُلِّ قرارٍ لائدً له من دَواجِنِ الحيوانِ للنِّتاج والطَّرْع والرَّكوب، ولابدً لها من المَرْعَى، 5 فإذا كان قريباً طَيِّباً، كان ذلك أَرْفَقَ لهم مُما يُعانون من المَشَقَّة في بُغدِه.

ومما يراعَى أيضاً المزارعُ، فإنَّ الرَّزعَ هو القُوثُ. فإذا كانت مَزارعُ البَلَد بالقُربِ منها، كان ذلك أسهل في اتَّخاذه، وأقْربَ في تَخصيلهِ.

ومن ذلك الشَّغراءُ للحَطب والبِناء، فإنَّ الحَطَبَ مَمَّا تعمُّ البَلُوى في اتَخاذِه لوقودِ التَيرانِ للاضطِللاء؛ والحشبُ أيضاً ضروريِّ لسُقْفِهم وكثيرِ مَمَّا يُستَغمَل فيــه 10 الحشبُ [من] (٢٠) ضروراتهم.

وقد يُراعَى فيها أيضاً قُرْيُها من البَخرِ، لتَشهيل الحاجات القَصِيَّة من البلاد التَّائيَّة، إلاَّ أنّ ذلك ليس بمثابّة الأوّل.

وهذه كلَّها مُتفاوتٌ بتفاوُت الحاجَةِ وما تَذعو إليه ضَرورةُ السَّاكن. وقد يكونُ الوَاضِع غـافِلاً عن حُسن الاختيار الطَّبيعيّ ، وإنّا يُراعي ما هــو أهمُّ على نفسه أو 15 فَوْمِه، ولا يَذْكر حاجَةً غَيْرهم، كما فَقله العربُ - لأوّل الإشلام - في المُدُن الّتي اختطُوها بالعِراق والحِجاز وإفْريقيَّة؛ فإنّهم لم يُراعوا فيها إلاّ المُهمَّ عندَهم، من مَـراعي

<sup>(</sup>أ) في ظ: في (ب) ظ: لضروراتهم .

الإبل وما يَضلح لها من الشَّجَرِ والماءِ المِلْحِ. ولم يُراعوا الماءً ولا المزارعَ ولا الحطبَ ولا مَراعي السَّائمة من ذَوات الطَّلْفِ، ولا غيرَ ذلك، كالقَيْروان، والكوفّة، والبَصْرة، وسِجِلْهاسة، وأمثالها. ولهذا كانَت أقربَ إلى الخرابِ لما لم تُراعَ فيها الأمورُ الطبيعيَّة.

1. فَصْلٌ :

5

ومّا يُراعَى في البلاد السَّاجِلِيَّةِ الّتي على البَخرِ ، أن تكونَ في جَبَلِ ، أو عكونَ بين (أَمّةِ من الأُمّم مَؤفورة العَدَد، تكون صَريخاً للمَدينةِ مَتى طَرَقها/ طارق من العدُو . والسَّببُ في ذلك ، أنّ المدينة إذا كانت حاضرة البَخرِ ، ولم يَكن بساحَها مُمْران للقبائِلِ أَهْلِ العَصبيَّات ، ولا هو وَضعها في مُتَوَعَر من الجبال، كانت في غِرَّة للبَيَاتِ ، وسَهلَ طُروقُها في الأساطيلِ البَخريَّة على عَدُوها ، وتَعَيفُهُ 10 لها، لما يأمّنُ من وُجود الصّريخ لها، وأنَّ الحَضر المتعودين للدَّعَة قد صاروا عيالاً، وخرجوا عن حُكم المُقائِلَة. وهذا كالإسكندريَّة من المَشرق، وطرابُلُس من المغرب، ويُونَة وسَلا. ومتى كانت القبائلُ والعصبيّات مُوطّنين بقُربها، بحينث يبلغهم الصَّريخ والتغير ، وكانت مُتوعَرة المسالِكِ على من يَرومُها ، باختِطاطِها في هِضاب الجِبال وعلى أسْنِمتها، كان لها بـذلك مَتحة من العَدُق ، ويَتَأسونَ من طُروقها، لما يَكودُهم 15 من وَعُرها، وما يَتَوقَعُونَه من إجابة صَريخها ، كها في سَلِتَة وبِجايةً وبَلَدِ القُلَّ على من وَعُرها.

(أ) ع: من .

فافهم ذلك واعتبِره في اختصاص الإسكندريّة باسم النَّفرِ من لَدن السَّولة العبَّسيّة، مع أنّ الدَّغوة كانت من وَرائها بعَرْقة وإفريقيّة؛ وإنّا اعتبر في ذلك المَخافة المُتوقّعة فيها من البَخرِ، بسُهولة وَضعها. ولذلك، والله أعلَم، كان طروق العَدوّ للإسكندريّة وَطرابلُس في الملَّةِ مَرَاتٍ مُتعدّدة.

## 5 66 فَصُلْ، فِي المساجد والبُيوت المُعَظَّمَة فِي العاكم

اغَلَم، أنَّ اللَّهَ سُبْحانه وتعالى، فضَّل من الأَرْض بقاعاً اختَصُها بتَشْريفه، وجَتَلها مواطنَ لِعِبادَتِه، يُضاعَف فيها النَّوابُ وتَنمو<sup>(1)</sup> بها الأُجورُ، وأُخبرنا بذلك [على أَلسِنة]<sup>(ب)</sup> رُسُله واَلْبيابُه، لُطفاً بعِباده وتَشْهيلاً لطُرُق السَّعادة لهم.

وكانت المساجدُ التَلاثةُ هي أفضلَ بِقاع الأَرْضِ فيما عَلِمَناه، حسْبها ثَبت في 10 الصَّحيحَيْن (1)، وهي: مكّةُ، والمدينةُ، وبيتُ المقدسِ.

فَمَكَ لَهُ بِينَ إِبْراهِمَ، صلوات الله عليه، أمَرَهُ اللهُ ببنائه، وأن يُؤذّن في النّاس بالحِجّ إليه؛ فبناه هو وابئه إنساعيل، كما قصّه الثرآن. وقام بما أمره الله فيه، وسكّن إسماعيلُ به مع هاجَر ومن نزل معهم من بجزهُم، إلى أن قَبَضَهُما الله، ودُفِنا بالحِجْر منها.

<sup>(</sup>أ) ظ: غنو (ب) من: عجي ، وسقط من ظ.

<sup>(1)</sup> البخاري 2: 76 حديث (1188)، 2: 77 حديث (1971)، 3: 25 حديث (1864)، 3: 56 حديث (1995). ومسلم (827) وقام تخريجه في التعليق على الترمذي (326).

(1243) وَبَشِتُ المَّقُدس هو بَيْت داود / وسُلَيْهان علَيها السَّلام . أمرهُما الله ببناء مَسْجدِه ونضب هَياكِله . ودُفِن كثيرٌ من الأنبياء من وَلَد إسْحاق - عليه السلام - وفيه و]<sup>(1)</sup> خواليه.

والمدينة مُهَاجَر نَبِيّنا - صلوات الله عليه - أمره الله بالهجرة إليها، وإقامة دين الإسلام بها ومنها، فبنّى مسجدة الحرام بها، وكان مَلْحَدُهُ الشريفُ في تُرتِها.

فهذه المساجدُ الثلاثةُ قُرَّةُ عِينِ المسلمين ومَهْوى أفئدتهم وعِضمةُ دينهم. وفي الآثار من فَضلها ومضاعفةِ الثواب في مجاورتها والصلاةِ فيها كثيرٌ معروف. فلنُشز إلى شيء من الخبر عن أولية هذه المساجد الثلاثة، وكيف تدرَّجت أحوالُها إلى أن كُل ظهورُها في العالم.

فأما مكة، فأوَليَّتُها - فيما يَقال - أنَّ آدمَ - صلواتُ الله عليه - بَسَاها 10 فَبَالةَ البَيْت المعمور، ثم هَدَمَما الطّوفانُ بعد ذلك؛ ولَيْس فيه خَبر صحيح يُعَوَّل عليه، وإنّا اقتبسوه من مُختَمَل الآية في قوله: ﴿ وَإِذَ يَرْفَعُ إِنْرَهِتُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ اللّهِ البَيْتِ ﴾ [سورة البقرة، الآية 127]. ثم بعث الله إبراهيم، وكان من شَأَنِه وشَأْنِ وَشَأْنِ وَرَوَجته سَارة وغَيْرَيها [ من هاجر ] ما هو مَعْروف . وأوحى الله إليه [ أن يُفارق هاجَر ويُغَرِّبَها مع ابنها إسماعيل إلى فازان، وهي جِبالُ مَكَة تما وَراء الشّام وبَلَد 15 النّاء فأخرَجُما إلى هُناك ، ولَجعَت بمكان البَيْت ، وأذركها العَطْش ألى ، وكَيَتَ

<sup>(</sup>ا) من: ج (ب) نقلت تُشختا: ي ح من الأصل ع النش الأول الملنى، والمقرض في الحاشبة بخطه بما انتشاء. وفي هذا السنش المشطوب: ... أن يترك ابنه إسباعيل وأنمه هاجر بالفلاء، فوضعها في مكان البيت وساز عنها .

الله لها من اللَّطف في نَبَع ماء من زَمْزَم، ومُرور الرَّفْقة من جُرْهُم بها حتى اختملوها وسكنوا إليها، ونَزلوا مَعَها حوالَيْ زَفْرَم، كما عُرفَ في مَوْضِعه. فاتَخذ إساعيلُ بموضِع الكَغبة بَيْتاً يَأْوي إليه، وأدار عليه سياجاً من الدَّوْم، وَجَعَله زَرْباً لغَنَمه. وجاء إبراهيم - صلواتُ الله عليه - مِراراً لزيارته من الشَّام، أمِر في آخرها ببناء الكَغبة مكان ذلك الزَّرْب، فبناه ، واستعان فيه بابنه إنساعيل ، ودَعَا التاس إلى حَجِّه؛ وبقي إساعيلُ ساكِناً به. ولما قُبِضَت أمَّه هاجر دَفَنها فيه. ولم يَزل قائاً بغذمته إلى أن قبضه الله تعالى، ودُفِن مع أمّه هاجر. وقام بَنوه بَغدَه بأمْرِ البَيْتِ مع أَخُوالهم من جُرْهُم، ثُمَّ العَالقةُ من بَغدهم. واستمَثر الحال على ذلك، والنَّاس يَهُون إليها من كلّ أفقٍ من جميعٍ أهل الخليقةِ، لا من بني إساعيل ولا من غَيْرِهم من حَرْهُم.

/ فقد نُقِل أَنَّ التَّبابِعةَ كَانت تَحَجُّ البَيْت وتَعَظَّمه، وأَن تُجَعاً [الَّذي يسعًى [209] 
بَتَان أَسْعَد أَبا كَرِب (أَ) كَسَاها المُلاء (حَ<sup>)</sup> والوَصائل ، وأَمر بَقَطهبرها ، وجَعل لها 
مِفْتاحاً. ويُقِل أَيضاً أَن الفُرْس كَانت تَحُجُّه وتُقرِّب إليه، وأَن غَرالِي الذَّهب اللَّذيٰ 
وجدَها عبدُ المُطلِب حين اختَقر زَهْزَم كان من قرابينهم. ولم تزَل لجُرْهُم الولايَّةُ عليه 
بَعْد بَنِي إِسْباعيل ومن قِبْل خُؤُولَيْهم ، حتَّى أَخْرَجْنهم خُزَاعَةُ ، وأقاموا بها بقدَهم ما 
شاءَ اللهُ. ثم كُثرُ وَلَد إِسْباعيل وانتشروا، وتَشَعَبوا إلى كِنانة، ثم كِنانة إلى قُرِيش 
وغيرهم. وسَاءَتْ ولاية خُزَاعة، فَفَلَتْهم قريش على أَمْره، وأَخْرجوهم من البَيْت

<sup>(</sup>i) من حاشية ع بخطه، وسقطت من ظ (ب) في ي: الللا .

ومَلكوها، وعَلَيْهم (أ) يومَنذِ قُصِيُّ بن كلاب. فبَنَى البَيْت، وسَقفها بَخَشَب الدَّوْم وجَريد النَّخُل، قال الأغشى <sup>(1)</sup>: [من الطويل]

حَلَفْتُ بَنَوْبَنِي راهبِ [اللُّهُ] والَّتِي للله اللَّهُ وخدَه وابسنُ جُزهُم

ثُمُّ أصابَ البيتَ سَيْلٌ في ولايتهم، ويقال: حريقٌ، وتهدَّم. فأعادوا بناءَه، وجَمَّعوا التَّفقة لذلك من أموالهم. وانكسرت سفينة بساحل جُدَّة، فاشتَرَوا حَشَبها وللسَّقْف. وكانت مجدرانه فوق القامَة، فَجعلوها ثَمَانِيَة عَشَرَ ذِراعاً. وكان البابُ لاصِقاً فقصَّروا عن قواعِده فوق القامة لئلاً تذخُله السّيولُ. وقصرت بهم التَّفقةُ عن إتمامه، فقصَّروا عن قواعِده وتركوا منه سِتَّة أذرع وشِبْراً أداره ها بجدارٍ قصيرٍ يُطافُ من وَرَائِه، وهو الحِجْر. وبقي البينتُ على هذا البناء إلى أن تَحَصَّن ابنُ الزَّيْر بمكَّة حين من النقليب ، وزحقت إليه جيوش يريد بنِ مُعاوية مع الحَصَين بن نفير السَّكُونيّ، من استَّة أربع وستين، فأصابه حريقٌ، يُقال: من التَّفطِ الذي رَمَوا به على ابنِ الزُّيْرِ، عنه فتصدَّعت حيطائه؛ فهدمه ابنُ الزِّير وأعاد بناءه أخسنَ ما كان، بقد أن اختلف عليه الصَّحابة في بنائه. واحتج عليهم بقول رسول الله يَظِيُونُ لهائِشة [رضي الله عنها] (الله قاعد إبراهيم، ولَجَعَلْتُ عنها] (الله قاعد إبراهيم، ولَجَعَلْتُ عنها] الله السَّلام، وجَعَد على المائين، شَرْقيّاً وغَربيّاً . فهَذمه ، وكَشَف عن أساس إبراهيم عليه السَّلام، وجَمَع على المائين، عَليه السَّلام، وجَمَع على الله المَّانِه عليه السَّلام، وجَمَع على المائين، شَرْقيّاً وغَربيّاً . فهَذمه ، وكَشَف عن أساس إبراهيم عليه السَّلام، وجَمَع على المَائين، شَرْقيّاً وغَربيّاً . فهَذمه ، وكَشَف عن أساس إبراهيم عليه السَّلام، وجَمَع على الله السَّلام، وجَمَع على الله السَّلام، وجَمَع على الله المَنْ المَنْ المَائِين المُنْ المَنْ المَائِين المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ على المَنْ المَنْ على المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ

<sup>(</sup>أ) في ع: غَلَيهم (ب) من: ي.

<sup>(1)</sup> التكملة من الديوان 125، وروايته للعجز: بناها قصيِّ والمضائص بن جُزهم. والبيت من قصيدة هجا بهـا الأعشى عُمِّر بن عبد الله بن المنذر. انظر الجواليقي: شرح أدب الكانب 137 . (2) أخرجه البخاري في الحَجِّ 1: 180 حديث (1585)، وصلم (1333) .

الوُجوة والأكابرَ حتى عايَنوهُ ، وأشارَ عليه ابنُ عَبَـاس / بالتَّحرِّي في حِفْظ القِبْلة على التَّاسِ؛ فأدارَ على الأساسِ الحشب، ونصّب من فَوْقها الشُّتُورَ حِفْظُ للقِبْلة. ويَعَثُ إلى صَنعاء في الفصَّةِ والكِلْس ، فَجَلَبَها، وسأل عن مَقْطع الجِجارة الأَوّل، فَجَمَع منها ما اختاج إليه. ثم شَرَع في البِناء على أساس إبراهيمَ عليه السّسلام، ورَفَع فِحَمَّ منها سَبْعاً وعِشْرين ذِراعاً ، وجَعَل لها بابَـيْن لاصِقَيْن بالأَرْض كها رُويي في حديثه. وجَعَل فَرْشها وأُرْزها بالرُخام، وصاغَ لها المفاتيحَ وصَفَايحَ الأَبُواب من الذَّهبِ.

[1244]

ثم جاء الحجّائج لِحصارِه أيّامَ عَبْدِ الملك، وَرَى على المَسْجِدِ بالمنجنيقات الى أن تَصَدَّعَتْ حيطانُه. ثم لما ظفر بابن الزّبير، شاورَ عَبْدَ المَلك فيها بَسَاه وزاده في البَيْتِ، فأَمره بهَذمِه، وردَّ البَيْتَ على قواعد فُريْش كما هي اليَوْم. ويقال: إنّه نَدِم على ذلك حين علم صحّة روايّة ابن الزّيْر، لحديث عائشة، وقال (1): وَدِذت أَنّي كَتُ حَمَّلْتُ أَبا حَبيب من أَمْر البَيْتِ وبنائه ما تحمّل. فهذم الحجّائج منها سِتَّة أَذْرَى كَتُ حَمَّلُهُ مَكان الحِجْر، وبَناها على أساس فُريْش، وسَد الباب الغرّبيُّ وما تُحت عَبّة بابها اليَوْمَ من الباب الشرقيّ. وتَرَكَ سايرَها لم يُغيِّر منه شيئاً. فكل بناء فيها اليومَ بنائه الزّير. ﴿ وَبَيْن بنائه ﴿ وَبِناءِ الحَبَاجِ فِي الحائط صِلَةٌ ظاهرةٌ للعِيان، لُحْمَة بين البناء بِن البناء مُتَرَّ (") عن البناء مِقْدار إضبع شِبْه الصَّذع، وقد لُحِم.

<sup>(</sup>أ) سقط من ي (ب) ج: منبرّ .

<sup>(1)</sup> البلاذري : فتوح البلدان 59 .

ويَغْرِضُ هنا إشكالٌ قَوِيٌ لمُنافاته لما يَقُولُه الفُقهاءُ في أَمْر الطَّواف، وتحرُّز الطَّائف أن يميلَ على الشّاذِزوان الدّائر باساس الجُدُر من أَسْفلها، فيَقَعُ طوافُه داخلَ البَيْت، بناءَ على أنَّ الجِدارَ إنّا قام على بَغضِ الأَساسِ وتَرك بَغضَه، وهو مكان الشَّاذِزوان. وكذا قالوا في تثبيل الحَجَر الأَسْودِ، لابُدّ من رجوع الطّائف من التّبيلِ حتى يَسْتويَ قائمًا، لِنَلاً يَقَعَ بعضُ طوافِه داخلَ البَيْتِ.

وإذا كانت الجدرانُ كلُّها من بناء ابنِ الزُّيْرِ، وهو إنَّما بُنِيَ على أساسِ إبراهيمَ، فكيف يَقَتُم هذا الَّذي قالوه؟ ولا مَخلَص من ذلك إلّا بأحد / أمْرَيْن:

إِمّا أَن يَكُونَ الحَجّائِجُ هَدَمه جميعه وأعادَهُ، وقد نقلَ ذلك جَماعةٌ، إلاّ أنّ العِيانَ في شَواهِد البِناء بالتِحام ما بَيْن البناءَين وتَعْييز أحد الشّقيّن من أعـلاهُ عن الآخر في الصّناعة يُردُّ ذلك.

وإمّا أن يكونَ ابنُ الزبير لم يُردُّ البَيْتَ على أساسِ إبراهيمَ من جَميعِ جماتِه، وإنّا فعلَ ذلك في الحِجْر فقط ليَذخُلُه، فهي الآن - معكّونها من بناءِ ابنِ الزُّبَيْرِ -ليست على قَواعد إبراهيمَ، وهذا بعيدٌ؛ ولا مَحيصَ عن هَذين، واللهُ أعلَمُ.

ثم إنّ ساحَة البَيْت ، وهو المُسجد ، كان فضاءَ للطّائِفين . ولم يكن عليه جدارٌ أيّامَ النّبيّ ﷺ، وأبي بَكْرِ من بَغدِه. ثمّ كَثُرُ النّاس، فاشْـترى عُمَر [ رضي الله 15 عنه] أن دُوراً هَدَمُما وزادَها في المُشجدِ، وأدارَ عليه جداراً دون القامّة، وفعلَ مثلَ ذلك عثمان ، ثمّ ابنُ الزبير ، ثمّ الوليدُ بنُ عَبْدِ المَلكِ ، وبناه بعُمُد الرُّخام ، ثمّ زاد

<sup>(</sup>١) من: ي .

فيه المُنصورُ ، وابنُه المهدئُ من بَعْدِه . ووَقَفت الرّيادَةُ ، واسْتَقُرّ على ذلك لعَهْدنا.

وتَشْرِيفُ الله لهذا البَيْتِ وعِنايتُه أَعْظُمُ مِن أَن يُحاطَ به. وكفى من ذلك أن جَعله مَهْبِطاً للوَخي والمَلائِكةِ ، ومَكاناً للعِبادة ، وفَرَض فيه شَعائرَ الحَـجّ ومَناسِكَه ، وأَوْجَب لحَرِمه من سائر نواحيه من حُقوق التَفظيم والحَقِّ ما لم يوجِئه لغَيْره؛ فَمَنع كلَّ من خالَف دينَ الإشلام من دُخول ذلك الحَرَم، وأَوْجَب على داخِله أَن يَتُجَرَّد من المَخيطِ إلاّ إزاراً يَسْتُره، وحَمَى العائِذَ به والرّابِع في مَساريه من مَواقع الآفاتِ. فلا يُراعُ فيه خائف، ولا يُصادُ له وَخسٌ، ولا يُحْتَمَلُ له شَجَرٌ.

وحَدُّ الحَرَمِ الذّي يَخْتَصُّ بهذه الحَرْمَةِ من طَرِيقِ المَدينةِ ثَلاثُهُ أَمْيـال إلى التَّنْيِم ، ومن طريق العِراق سَبْعـهُ أَمْيـال إلى ثَيْيَـة جَبَل المُنقَطَعُ أَمْيـال إلى ثَيْيـة جَبَل المُنقَطَعُ أَمْيال إلى بَطْن الحِلانِي الطَّانِيف سبعةُ أَمْيال إلى بَطْن نَيرَةً (أَ، ومن طريق جُدَّة عشرة أميال إلى مُنقَطَع العشائرِ.

هذا شَأَنُ مَكَة وخَبرُها، وتُستَى أُمَّ القُرى، وتُسَمَّى الكَفبَةَ لَعُلُوَّها، من اسْم الكَفب. ويُقال لها أيضاً: بكَّة. قال الأضمعي<sup>(2)</sup>: لأنّ/ النّاس يَبُكّ بَعْضُهم بعضاً إليها، [245]

<sup>(</sup>أ) من: ظ ع .

<sup>(1)</sup> ذكر في تحديد الحزم من طريق العراق. أن خدّه على نتية جبل بالمنقطع على سبعة أميال. (الأحكام السلطانية 435. النووي: تهذيب الأسهاء واللغات 2/1: 82) وسمّاه الأزرقي جبل المقطع لأنّهم قطعوا منه أحجار الكعبة في زمن ابن الزير (أخبار مكة 2.828).

<sup>(2)</sup> الماور دى: الأحكام السلطانيّة 413 .

أي: يَدْفَعُ. وقال مُجاهِد<sup>(1)</sup>: إِنَّما هي باءُ بَكَّة أَبْدلوها مِيماً، كما قالوا: لازِم ولازِب، لقُرْب المُخْرِجَيْن. وقال النُّخْعِيُّ<sup>(2)</sup>: بل بالباء للبَيْت، وبالميم للبَلْد. وقال الزُّهْرِيُّ<sup>(3)</sup> بالباء للمَشجد كمِّه، وبالميم للحَرَم.

وقد كانت الأَمَمُ - مُنذ عَهْدِ الجاهليّةِ - تُعَطِّمُه، والمُلوكُ تَبَعث إليه بالأَمْــوال والذّخائِر، كسرى وغيرُه.

5

وقِصَّةُ الأسيافِ وغزالَي الذَّهَبِ النَّي وَجَدها عبدُ المطلب حين اختَفَر زَمْزِم مغروفة. وقد وجد رسولُ اللهِ ﷺ عن الْمُتَتَح مَكَّة في الجُبّ الذِّي كان فيها سَبْعين اللَّف أوقِيَّةِ من النَّهبِ، ثما كان المُلوك تُهني إلى البَيْتِ، قيمتُها أَلْفا أَلْف دينار، اللَّه عنه: الله عنه: الله عنه: الله عنه: الله عنه: يا رسولَ الله، لو استَعنت بهذا المال على حَزبك، فَلَمْ يَفْعل. ثمّ ذَكر لأبي بَكر، فَلَمْ 10 يُحَرَّكُه. هكذا قال الأَزْرَقِيِّ (4). وفي البُخارِيّ (5) بستده إلى أبي وائِل (6)، قال: جلستُ إلى شَيْبة بن عُثمان، وقال: جلس إلى عُمر بن الحطاب فقال: همَفتُ أن لا أدع (6) فيها ضفراء ولا بَيْضاء إلا قَسَمْتها بَيْنَ المسلمين. قلتُ: ما أنتَ بفاعل، قال:

#### (أ) في ج: أضع

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية 413، شفاء الغرام 95.

<sup>(2)</sup> الأحكام السّلطانية 413 .

<sup>(3)</sup> المصدر والصفحة، تهذيب الأسماء واللغات 2: 39 .

<sup>(4)</sup> أخبار مكة 1: 246 .

<sup>(5)</sup> في الحج من صحيحه 2: 183، حديث (1594).

<sup>(6)</sup> هو شقيق ابن سلمة .

فلِمَ؟ قلتُ: لم يَفْعل صاحِباك، قال: همُنا المُرآن يُفتَدَى بهها. وخرَّجه أبو داود وابن ماخه (1).

وأقام ذلك المالُ إلى أن كانت فِثنة الأفطيس<sup>(2)</sup>، وهو الحُسَيْنُ بن الحَسَنِ المَّسَنِ الحَسَنِ ابن عليّ [بن الحسين]<sup>(3)</sup> بن عليّ، زيّن العابِدين، سنّة تشع وتِسْعين ومائة، حين عَلَب على مُكَة عَمَدَ إلى الكَفبةِ ، فأخذ ما في خَزاتِنها ، وقال : ما تَضْنَعُ الكَغبةُ بهذا المالِ موضوعاً فيها لا يُنتفَع به؟ نحن أحقُ به، نَسْتعينُ به على حَزينا؛ وأخرجَه، وتصرّف فيه. وبطُلَتُ الدَّغيرةُ من الكَفبة مِن يَوْمتنِد.

وأما بَيْتُ المُقدس، وهو المُستجد الأقضى، فكان أوّل أَمْره أيّام الصّابِئة موضعاً لهَيْكُل الرُّهْرَة . وَكَانُوا يُقرّبُون إليه الرّيْت فيا يُقرّبُونَه ، ويصبُّونه على الصّخرةِ اللّي هنالك. ثم دَثر ذلك الهَيْكُل، واتخذها بنو إشرائيل حين مَلكوها قِبلة لصلواتهم. وذلك أنّ موسى، صلواتُ الله عليه، لما خَرَح ببني إشرائيل من مِصْر ليُمَلّكهم بَيْتَ المُقدس / كما وَعَد الله أباهم إشرائيل وآباءَه إشحاق ويَعْقدوبَ من قَبله ، وأقاموا (245) بأرض النّيه، أَمْره الله باتخاذ قُبَةِ من خَشَبِ السّنط، عُيِّنَ بالوخي مقدارُها وصِفتُها وهياكُها وتَاثِيلُها ، وأن يكونَ فيها تابوتٌ ومائدةٌ بصحافِها ، ومنارةٌ بقناديلها ، وأن يكونَ فيها تابوتٌ ومائدةٌ بصحافِها ، ومنارةٌ بقناديلها ، وأن يَضنعَ مَذْبَكًا للقُرْبان . ووُصِفَ ذلك كلَّه في التَّوْراةِ (4) أَمُكلَ وَضَف . فصنَع القُبَةَ،

سنن أبي داود (2031) وسنن ابن ماجة (3116).

 <sup>(2)</sup> ولاه على مكة أبو السرايا السريّ بن منصور القائم بأمر ابن طباطبا، انظر أخباره في الكامل 6: 902.

<sup>(3)</sup> من الكامل 6: 305 .

<sup>(4)</sup> سفر الحروج 30، 33 .

ووضع فيها تابوت العَهْدِ، وهو التّابوث الّذي فيه الألواح المصنوعة عِوَضاً من الألواح المنزّلة بالكليات العَشرِ لما تكسّرت، ووَضَع المذّبَعَ عندَها، وعَهِدَ الله إلى موسى بأن يكون هارون صاحب القُربانِ. ونصبوا تلك الشّبّة بين خِيامهم في التّيه، يُصَلّون النها ويُقرّبون في المذّبح أمامها ، و[يتوجَّمون] اللوّخي عندها . ولمّا ملكوا أرضَ النّقام ، أنزلوها بجلكال ، من بلادِ الأرض المقدّسة ، ما بين قِسْم بني يامين وبني 5 أفرايم. وبقيت هنالك أربع عَشرة سنة ، سنعاً مُدَّة الحزّب، وسنعاً بغد الفتح ، أيام القِسْمة ألل الملادِ. ولما تُوقي يوشع - عليه السّلام - نقلوها إلى بلد شِيلو، إقريباً من كمكال، وأداروا عليها الحيطان أن وأقامت على ذلك ثلاثمانة سنة ، حتى ملكها بنو فلسطين من أيديهم كما مرّ ، وتغلّبوا عليهم. ثم إردّوا عليهم القُبّة أ<sup>(د)</sup> ونقلوها بعد وفاة غلى الكوهن إلى نُوف . ثم نُولت أيام طالوت إلى كتعون في بـلاد بني يامين . ولما عالمي المُلك أ<sup>(م)</sup> داود - عليه السّلام - نقل القُبّة والتّابوت إلى بيّتِ المقدى، وجعل اعليها إلى خباء خاصاً ووضعها على الصّخرة (أ. وقيت تلك القُبّة قِبْلتَهم.

وأرادَ داودُ - عليه السّلام - بناءَ مسجدِ (<sup>ح)</sup> على الصّخرة مكانَها، فلم يتمَّ له ذلك، وعَهد به إلى ابنه سُلَهانَ، فبناه لأزيع سِنين من مُلكه، ولخفس ماثة سَنَةِ من وَفاة موسى عليه السلام. واتَخذ عُمُدَه من الصّفرِ، وجعل به صَرْحَ الزُّجاج، وغَشَى

<sup>(1)</sup> في الأصل ع: يسترضون؛ ثم شطت وكتب فوقها: يتوتمون، ونقلت ظ ج ي عن الأصل قبل الإصلاح (ب) ج ع: الفسيمة (ج) في ظ ج : "بقريها واتمحذوا لها الحوابط". وكان هذا النص في الأصل ع ، ثم ضبلت وغوض بما أتبقاء (د)كانت في أصل ع ردوها، ونقاتها ظ ح ، ثم استبدلت (هـ) من ع مستدركة وتحنها: ولي، وعنها نقلت ظ (و)كذا في ع، وفي ظ ج: لها (ز) ما بين اللجنين من حاشية ع تمكله، وفي ي جاء القض مرتبكاً (ح) في ي: مسجده .

أبوابه وحيطانه بالذهب، وصاغ هياكله وتَماثِيلَه وأَوْعِيتُه ومَناوِرَه ومَفاتيحَه من الدهب، وجعل ظَهْره مَقْبُوتًا لِيُودَع فيه تابوت الفَهْد. وجاء به من صَهْيون، بَلَدِ أبيه داود، (نقله إليها أيَّام عِارَة المَسْجدِ، فِيء به الله تحملُه الأَسْباطُ والكَهْنُوتِية ،/ حتى (1246) وُضِعَ في الفَّبُو ، ووُضِعت الثُبُّةُ والأَوْعِية والمَذْبَح ،كلِّ حَيْثُ أُعِدَّ له من المَسْجد .

وأقام كذلك ما شاء الله.

ثمّ خرَّبه بُخْتَنَصَّرُ بعد ثَانَائة سَنة من بِنائه. وأخرق القوراة والفصّاة (ب)،
و[سَبَك] (ج) الهَيكل، وتَثر الأخجارَ. ثم لمَّا أعادَهم ملوك الفُرس، بناه عُزَيْرٌ نَبِيُ بني
إسرائيلَ لفهده، بإعانة بَهْمَن، مَلِك الفُرس الَّذِي كانت الولادَةُ لَبْني إسرائيل عليه
[من سبي] (د) بُخُتُنصَّر. وحَدَّ لهم في بنائه حُدوداً دون بناء سلمان - عليه السلام و فلم يتجاوزوها.

[ وأمّا الأواوينُ (1) الّتي تَحْت المَسْجد، يَرْكَبُ بعضُها بغضاً؛ عمودُ الأغلى منها على قوس الأسفل في طبقتين. ويتَوَهَّم كثيرٌ من الناس أنها إضطبلات لسُلَبان - عليه السّلام - ولَيس كذلك. وإنّا بَناها تنزيها للبّنت المُقدس عمّا يتوهم من النجاسات، لأنّ النّجاسة في شَريعتهم ، وإن كانت في باطِنِ الأرض ، وكان ما بيّنها وبين الطّاهـ رخط وبيّن ظاهِـ الأرض مَحشواً بالشّراب ، بحيث يَصِلُ ما بَننها وبين الطّاهـ حَطْ

<sup>(</sup>ا) من حاشبة ع بخطه ، وسقط من ظ (ب) في الأصول كلها: العصاد، وهي لغة في العصا ذكرها الأزهريّ. وكرهما بعضهم (اللسان: مادة عصا) (ج) من: ج ي، وفي ط : وصاغ ، كانت في أصل ع ثم استبدلت (د) سقط من ظ .

 <sup>(1)</sup> هي صهريج لتجميع أمطار الشناء، كما يمدل عليه طراز عارته والمزاريب الناقلة للماء من سمطح الحرم إليه.
 ومواد الملاط على حجارته الكبيرة، المكونة من الكلس وكسارة الفخار المعروفة في أسلوب العزل الماني.

مُسْتَقيم، ينجس ذلك الطّاهر بالتّوهُّ. والمتوهَّم عندَهم كالمُحقَّق. فبنؤا هذه الأواوينَ على هذه الصّورَة بعمودِ الأواوين السُّفْليّة، تأثنهي إلى أقواسها ويَنقطعُ خَطَّه، فلا تتصل النّجاسةُ بالأغلَى على خَطّ مُسْتقيم، وتَنزُّه البّنيتُ عن هذه النّجاسةِ المتوهِّمةِ، ليكون ذلك أَبْلَةٍ في الطّهارةِ والتقديسِ للبَيْت المُقدِّسِ! (أ).

ثم تداوَلَتُهم ملوك يونَانَ والفُرْسِ والرّوم . واسْتَفْحل المُلُك لبني إسرائيـلَ في هذه المُدَدِ لبني حشْمَتَّاي، من [كهنويَتَّهم]<sup>(ب)</sup>، ثم لِصِهْرهم هَيْردوس ولبنيه من بعدهم. وَبَنَى هَيْرَدوس بَيْتَ المَقْدسِ على حُدود سُلْيَهان - عليه السّلام - وتأنَّق فيه حتّى أكْمُله في ستّ سِنين. فلما جاء طِيْطُش، من مُلوك الرّوم، وغَلَبهم ومَلَك أَمْرهم، خَرَّب بَيْتَ المَقْدس ومسجدَها، وأمرَ أن يُزْرَع مكانُه.

ثم أخذَ الرّومُ بدين المسيح - عليه السّلام - ودانوا بتغظيم. ثم أخلَف حالُ 10 مُلوك الرّوم في الأخذ بدين المنضرانيّة تارةً وتركه أخرى، إلى أن جاء فُسطنطيلين، ويَتَصَّرت أُمَّه هِلانة، وارْتَحَلَتُ إلى القُدْسِ في طَلَب الحَشَبَة الّتي صُلِب عليها المُسيخ برَغهم. فأخبروها (٣) القايسَةُ بأنه رُمِي بخَشَبتهِ على الأَرْض، وأَلْقي عليه الفُهامات والقاذورات. فاستخرجَت الحشية ، وبَنَث مكانَ تلك القُهامات كيسة القُهامة، وخَرَّبت ما وَجدَث من عيارة البَنتِ، وأَمَرتُ بطَرح 15 الرَّبِل والقُهامات على الصَّخرةِ حتى عَطاها وخني مكانُها، جزاءً - برَغها - لما فَعَلوه

<sup>(</sup>أ) إضافة في حاشية ع بخطه، وسقطت من ظ ج ي (ب) في ج ي ظ وأصل ع : كهنتهم ، واستبدلت في حاشية ع إلى ما أشفاء (ج)كذا في ع ط ج ي . أشفاء (ج)كذا في ع ط ج ي .

في قَبْر المُسيح. ثمّ بَنَوْا إِزَاءَ القُهَامَة بَئِتَ لَخم، وهو النَّبِثُ الَّذِي وُلِد فيه عيسى، صلوات الله عليه.

وبَقِيَ الأمرُ كذلك إلى أن جاءَ الإسلامُ والفَثخُ، وحَضَر عُمَر لَفَتْح بَيْت الْمَقْدس، وسأل عن الصّخرة، فأرِيَ مكانها وقد علاها الزّبلُ والتّرابُ، فكشف عنها وبَتَى عليها مَسْجداً على طريق البـداؤة، وعَظّم من شَـأنه ما أذِن اللهُ في تَغظيمه، / وما سَبَق في أمّ الكتابِ من فَضْله، حَسْبها ثَبَت.

ثم اختفل الوليدُ بنُ عبد الملك في تشييد مستجده على سَتَنِ مَساجدِ الإسلام بما شاء الله من الاختفال، كما فعل في المستجد الحرام، وفي مسجد التبي على المستجد التبي بالمستجد أولي مستجد ومشق، وكانت العربُ تسميه بلاط الوليد. وألـزم مَلِكَ الرّوم أن يتعث الفَعَلَة والمالَ لِبناء هذه المساجدِ، وأن يُتققوها بالفُستيفِساء، فأطاعَ اللك؛ وتم بناؤها على ما افترحه.

ثمّ لما ضعفَ أَمْرُ الجِلافةِ أعوامَ الخَنسِمائة من الهِجْرةِ، وفي آخرِها، وكانت في مَلْكَة العُبَيْديّين، خُلفاء القاهِرة من الشّيعة، واختلُّ أَمْرُهُم، زَحف الفرنجة إلى بَيْت المُقْدس، فَعَلكوه، ومَلكوا مَقه عامَّة ثُغور الشَّام. وبَنَوْا على 15 الصَّخْرة المقدَّسة منه كنيسةً كانوا يُعَظِّمونها وَيَفْتخرون ببنائها(1). حتى إذا استقلَّ

<sup>(1)</sup> لم يَبن الصليبيون كيسة على الصخرة، وإنما احتفظوا بالبناء الفخم الّذي أقامه الحليفة عبد الملك بن مروان سنة 272/ 693م لأنه بني على طراز "الروتندا" المسيحية. وهو من المعالم الإسلاميّة التّادرة الّتي أبقوا عليها داخل مدينة القدس.

صلاح الدين بن أيوب الكُرْدِيّ (1) بُملُك مِضرَ والشّامِ، ومَحَا أَثَرَ العُبَيْديّين وبِدَعَهم، وَحَف إلى الشّامِ، وجاهَد من كان به من الفرنجةِ، حتى غلبهم على البَيْت المُقدّس وعلى ما كانوا مَلكوه من تُعُور الشّامِ. وذلك لنخو ثمانين وخَمْسانة من الهجرة. وهَدَمَ تلك الكنيسـة، وأظهر الصّخرة، وبتّى المسجـدَ (2) على التحو الذي هو عليه لهذا العهد.

5

(ألولا يَعرضَنَّ (ب) لك الإشكالُ المعروفُ في الحديث الصَّحيح (3)، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلً عن أول بَيْتِ وُضِع، فقال: "مَكَّة". قيل: ثمّ أيّ؟ قال: "بَيْت المَّقدس". قيل: فكم بينهُا؟ قال: "أربعون سَنة". فإنَّ المدَّة بَيْن بناءٍ مَكَّة وبناء بَيْت المَّقدس بمقدار ما بَيْن إبْراهيمَ وسُلَيْهانَ . لأنَّ سُلَهانَ بانيها ، وهو يُنيفُ على الأَلْفِ المَّقدس بمقدار ما بَيْن إبْراهيمَ وسُلَيْهانَ . لأنَّ سُلَهانَ بانيها ، وهو يُنيفُ على الأَلْفِ المَّاسِينَ مَا المَرادُ أوّلُ بيتٍ عُيِّنَ المِرادُ أوّلُ بيتٍ عُيِّنَ

<sup>(</sup>أ) حاشية من ع بخطه، سقطت من ظ، وأثبتنها ي ج (ب) في ج: يعرض.

<sup>(1)</sup> الحلاف بين المؤرخين في نسب الأيوبيين قديم، والراجح فيه ما كتبه الملك الأمجد الحسن بن الناصر داود بن المعظم عيسى بن الملك العادل محمد بن أيوب، يقول: "المشهور عند بيتنا أنّ جدّنا نزل على الأكراد وتروج منهم، فصارت بيننا وينهم خؤولة لا غير، كما بيننا وبين الأنراك، فإنّ أتمهات جاعة من أسلافنا تركيات". وذللَ الملك الأمجد على ذلك بأدلة مقبولة. انظر، الملك الناصر داود بن عيسى الأيّريّن؛ الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية 57 (بغداد 1992).

<sup>(2)</sup>كان الصّليبيون قد جدّدوا تغطية "الروتدا" بسقف لا نعرف شيئاً عن هيئته، فأسقطه صلاح الدين الأيوبيّ وجدد التغطية بالقبة الخشبية المزخرفة الباقية إلى اليوم، وانخذ لها غطاء خارجياً من أطباق الرصاص لحمايتها.

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري (3366) و (3425) ومسلم (520) من حديث أبي ذرّ .

للعِبادة. ولا يبعُد أن يكونَ بيث المَقدس عُيِّن للعبادة قَبَل سُلَيْهانَ بمثلٍ هذه المُدَّة، وقد يقالُ (أ: إنَّ الصَابِئة بَنْوَا على الصِّخْرةِ هيكل الرُّهَرَة، فَلعلَّ ذلك لأنَّها كانت مكاناً للعِبادة، كما كانت الجاهليّةُ تَقَمَّعُ الأَضنامَ والتّياثيل حَوالي الكَفبةِ وفي جَوْفها. والصَّابِشُهُ النين بنؤا هَيْكل الرُّهْرَةِ كانوا على عَهْدِ إبراهيمَ - عليه السّلام - فيلا (<sup>(ب)</sup> تَبَعدُ مُدَّة الأَرْبِعين سَنَة بَيْن وَضْع مَكَة للعِبادةِ ووَضْع بَيْتِ المُقدس ، وإن لم يكن هناك بِناء، كما هو المعروف، وإن أولَ من بنى بَيْتَ المُقدس سُلمِانُ - عليه السّلام - فتقهُمْه، وفيه حَلُّ هذا الإشكال (<sup>(ج)</sup>).

وأما المدينَةُ، وهي [المُسقاة]<sup>(د)</sup> يَثْرِب، فهي من بناء يَثْرب بن مَهلايل، من القهالِقةِ، وبه سُتِيت. ومَلكها بنــو إسرائيل من أيديهم فيا مَلكوه من أرْض الحِجــازِ. 10 ثم جاوَرْهم أبناء قَيْلةً من غَسَّانَ، وغَلَبوهم عليها وعلى حُصونها.

ثمّ أُمِر النّبِيُ ﷺ بالهجرة إليها لما سَبَق من عِناية اللهِ لها. فهاجرَ إليها ومَعَهُ أبو بَكْر، وتَبعه أضحابه (مُ). وتَزَل بها، وبَنى مسجدَه وبُيوتَه في المؤضع الّذي \*(و) قد كان الله أعَدُه \* لذلك، وشَرُفه في سابِقِ أَزَله. وآواهُ أبناءُ قَيْلَةَ ونصروه، وبذلك شُمُوا الأنصارَ. وتَمَت كَلِمَةُ الإنسلام من المدينة حتى عَلَتْ على الكَلِماتِ، وغَلَب 15 على قَوْمِه، وفَتَح مَكَةً ومَلكها. وظَلَّ الأنصار أنه يَتَحـوَّل عَنْهم إلى بَلَـدِو<sup>(ز)</sup>، فأهمهم

<sup>(</sup>أ) من ظج، وفي ع: يقاء وأستط اللام، وفي ي: قتل (ب) في ع: ولا (ج) نباية حاشية من ع بخطه، سقطت من ظ. وأشبّها ي ج (د) في ظ: المستمى (هـ) وضع ناسخ السّمخة ظ (الطاهريّ) الفقرة المتقدمة الهصورة بين حاصرين، والحاشة بأول نيْت وَضِعَ للمبادة، في هذا المكان خطأ. إذ لم يُضبط موقعها عنده عند تقلها من حاشية النّسخة ع، رغم وجود علامة المُغرج لها قبل الحديث مباشرة عن المدينة (و) في: ع ج ي: كان الله قد أغذة (ز) في ج: البلده .

ذلك، فحَطَبَهمﷺ وَأَخْبَرَهم أنّه غيرُ مُتَحَوِّل. حَتَى إذا قُبِضﷺ كان مَلْحَدُه الشّريفُ بها.

وجاء في فضلها من الأحاديث الصَّحيحة ما لا خَفاء به. ووَقَع الحِلاف بَيْن العُلماء في تفضيلها على مَكَّـة ، وقال به مالك - رَحمه الله - لما ثَبَت عنده في ذلك من النَّصَ الصَّريح عن رَافِع بن خَدِيج (1) ، أنّ النّبيَ ﷺ قال: "المدينةُ خيرٌ من مَكَة". 5 مَنَّل نظا عبدُ الوَهَاب في المُعونة (2) ، إلى أحاديثَ أُخرى تذلّ بظاهِرها على ذلك. وخالف أبو حَديفةً والشّافعيُّ.

وأصبحَتْ على كُلِّ حالِ ثانية المُسْجِدِ الحَرام. وجنَح إليها الأَمَمُ / بأَفْتِدَتهم من كلِّ أَوْبِ.

فانظرَ كِف تَدَرَّجت الفَضيلةُ في هَـذه المساجِدِ المُقطَّمة لما سَبَق من عِنــايَة 10 اللهِ لها . وتَفَهَّم سِرَّ الله في الكَـوْن وتَدْريجه على تَرتيبٍ مُخكمٍ في أمور الدّين والدُنيا.

وأما غَيْر هذه المُساجد الثّلاثة، فلا نَعْلَمُه في الأَرْضِ، إلاّ ما يُقال من شَأْن مَسْجدِ آدمَ - عليه السّلام - بسَرنُدِيب، من جزائرِ الهِنْد. لكنّه لم يَثْبُتُ فيـه شَيءٌ يُعَوِّلُ عليه.

15

<sup>(1)</sup> حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير (4450) والبخاريّ في التاريخ الكبير 1: 160 وابن عديّ في الكامل 6: 190 من حديث رافع بن خديج .

<sup>(2)</sup> المعونة 2: 605 (باب في فضل المدينة والصّلاة بها).

وقد كانت للأَمْم في القَديمِ مساجدُ يعظُمونَها على جَمّة الدّيانة برَعْهم، منها: 
بيوتُ النّار للفُرس، وهَياكل يونانَ، ويُيوت العَرَبِ بالحِجازِ، الّتِي أَمَر النّبي ﷺ بهَدْما في غَزَواته. وقد ذَكَر المُسعوديُ (1) منها بُيوتاً لَسْنا مِن ذِكْرِها في شَيْء، إذ
هي غيرُ مَشْروعة، ولا هي على طَريق دينتي. فلا يُلتَقَتُ إليها ولا إلى الخَبر عنها؛ 
ويكني في ذلك ما وقعَ في التّواريخ ؛ فمن أرادَ معرفة الأَخْبار فَعَلَيْه بها . ﴿ وَاللّهُ 
يَهَدِي مَن يَشَكُهُ ﴾ . [سورة البقرة، الآية 213).

# وَصُلْ، عِثَانَ الأَمْصار والمُدُنَ بإفْر مِقَيَة والمَغْربِ قليلة "

والسَّببُ في ذلك، أنّ هذه الأفطارَ كانت للبَرْيَرِ مُنذ آلافِ من السّنين قبل الإنسلام، وكان مُمْرانُها كُلُّه بَدويًا، ولم تُسْتِحَر فيهم الحضارةُ حتى تُسْتَكُمُلَ أحوالُها. 10 والدولُ الّتي ملكُنْهم من الإفرَنْجة والقربِ لم يَطُل أَمَدُ مُلكهم فيهم حتى تَرْسَخَ الحضارةُ منها ، فلم تَرُل عوائِدُ البَداوة وشُؤونُها ، فكانوا لها أقربَ ، فلم تَكثر مَبانيهم.

وأيضاً، فالصّنائغ بَعيدةٌ عن البَرْيَرِ لأنّهم أعرقُ في البَدُو. والصّنائغُ من تَوابع الحَضَارَةِ، وإِنّها تَتَمّ المباني بها، فلابُدَّ من الحِذْق في تَعَلَّيها. ولمّا لم يكن للبَرْيَر انتِحالٌ 15 لها، لم يَكُن لهم تَشَوُفٌ إلى المَباني فَضْلاً عن المُدُن.

(1)مروج الذهب. (الأبواب 63- 69) خص بها البيوت المعظمة والهياكل والنيران والأصنام عند اليونانيين وأوائل الروم والصقالبة والصابئة وغيرهم . وأيضاً فهم أهلُ عَصِيتاتٍ وأنسابٍ، لا يُخلو عن ذلك جَمْعٌ منهم. والأنسابُ والغَصيِّة أَجْنَعُ إلى البَذو، وإنّا يَدْعو إلى المُدُنِ الدَّعةُ والسّكون، ويصيرُ ساكِنُها عِيالاً على حامِيتها. فتجدُ أهلَ البَدُو لذلك يَسْتَذَكِفون من سُكَنى المَدينة أو المُقامَةِ عيالاً على حامِيتها. وتجدُ أهلَ البَدُو لذلك يَسْتَذَكِفون من سُكَنى المَدينة أو المُقامَةِ عيالاً على حامِيتها. ولا يَذعوهم لذلك إلاّ البَّرُفُ والغِنَى، وقليل ٌ / ما هوَ في التاسِ.

فلذلك كان عُمرانُ إفريقيَّة والمُغرب كلَّه أو أكثرُه بَدَويَّا ، أَهْلَ خيام وطَواعنَ وَقَياطِنَ وَكُنَنِ أَن فَرَى وأمصاراً وقياطِنَ وَكُنَنِ أَن المُعْجَم كلَّه أو أكثرُه قُرَى وأمصاراً ورَسَاتِيق في بلادِ الأَندلسِ والشّام ومِصْرَ وعِرَاق العَجَم وأمثالها؛ لأنَّ العَجَم في الغالِب، لَيْسُوا بأَهْلَ أَلْسَابٍ يُحافِظون عليها ويَتَناعَوْن في صُراحَتها والْتِحامِها إلاّ في الأقلّ . وأكثرُ ما يكونُ سُكنى البَدُو لأهل الأَنسابِ ؛ لأنَّ لُخمَة النَّسب أقربُ وأشدُ، فتكون عَصَبيتُه كذلك، وتَنزعُ بصاحِبها إلى سُكنَى البَدُو والنَّجافي عن المِصْر 10 النَّد يَنهُ عَلَى عَنْره. فافهنه، وقِسَ عليه.

8 فَصُلْ، فِ أَنَ المَبَانِيَ والمصانعَ فِ اللَّهَ الإسْلامية قليلةٌ بالنسبة إلى قُدْمَرَ الله وَمَنْ كَانَ قَبُلُها من الدُّولَ

والسَّبَبُ في ذلكَ، ما ذَكَرْنا مِثْلُه في البَرْير بعَيْنه، إذ العَرَبُ أيضاً أَعْرِقُ في البَدْوِ وأَبْقَدُ عن الصَّنائع.

15

وأيضاً، فكانوا أجانبَ من المَالِك الّتي استَوْلُوا عَلَيْها قبلَ الإسْلام. [ولمَّا]<sup>(1)</sup> تَلْكُوها لم يَنفَسِحِ الأَمْر حتّى تُسْتَوفَى رُسومُ الحَضارةِ، مع أنَّهم استَغْنوا بما وَجَدُوا من مَانِي غَيْرهم.

وأيضاً، فكان الدّينُ أولَ الأَمْرِ مانِعاً من المُغالاةِ في البُنيان والإِسْراف فيه في غير القَضدِ ، كما عَهِد لهم عُمْرُ حين استَأذنوه في بِناءِ الكوفَة بالحِجارة ، وقد وقَع الحريقُ في القَصب الذي كانوا بَنَوا به من قَبْل. فقال (1): افعلُوا، ولا يزيدنَّ أحدٌ على تَلاثةِ أبياتِ، ولا تَطاوَلوا (٢) في البُنْيان، والزموا السَّنَّة تَلْرَمُكُمُ الدَّولَةُ. وعَهد إلى الوَفْدِ، وتَقَدَّم إلى النَّاسِ الا يَزفَعوا بَنْياناً فوق القَدْرِ. قالوا: وما القَدْرُ؟ قال: ما لا يُقرِّبُكم من السَّرْف، ولا يُخْرِجُكم عن القَصْدِ.

10 فَلَمَا بَعُدَ العهدُ بِالدِّينِ والتَّحَرُّجِ فِي أَمثال هذه المقاصِدِ، وغلبث طبيعةُ المُلُك والتَّرَفِ، واسْتَخْدَم العَرَبُ أُمَّة الفُرْس، وأَخَذُوا عنهم الصّنائق والمبانيَ، ودَعَهُم إليها أحوالُ الدَّعَة والتَّرْفِ، وحَينت شَيْدوا المبانيَ والمصانغ. وكان عَعْدُ ذلك قريباً بالقراض الدَّوْلَةِ، ولم يَنفَسح الأَمَدُ لكَثْرة البِناء واختِطاطِ المُدُن والأَمْصار إلاّ قليه لا ؛ / ولَيْس (١٥٩٥) كذلك غَيْرُهم من الأمَم، فالفُرس (٢٠) طالَتْ مُدَّتُهم آلافاً من السّنين ، وكذلك القِبْط كالرَّف ما والنَّبط والرَّومُ، وكذلك القربُ [الأولى] أن من عادٍ وتَمودَ والعَمَالقةِ والتَبَابِعة، طالَت آمَادُهم ورَسَّخت الصّنائع فيهم. فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثرَ عدداً وأبقى على الأيّام أثَواً.

(أ) ظ: وإنّا (ب) في ج: تنطاولوا (ج) ي: والفُرْسُ (د) ع ي. وفي ظ ج : الأول .

<sup>(1)</sup> الطبريّ : تاريخ الرسل والملوك 4: 44 .

#### واستَنصرُ في هذاء تَجِدْهُ كما قُلْتُ لكَ. واللهُ وارثُ الأَرْضِ ومن عَلَيْها.

وه فَصْلٌ، فِي أَنَّ الْمَانِي الَّتِي تَخْتَظُها العَرَبُ يُسْرِع إليها الحَرَابُ، إلاَّ فِي الْأَقَلَّ

والسَّبَبُ في ذلك شَأْنُ البدَاوَةِ والبُغد عن الصَّنائع، كما قَدَّمْناه، فلا تكونُ المباني وَثِيقَةَ في تَشْبِيدها. وله ، والله أعلَمُ ، في تَشْبِيدها<sup>(ا)</sup> وَجُهٌ آخرُ ، وهو أمَسُ . به ، وذلك قِلَّة مُراعاتهم لحُمنن الاخْتِيار في اخْتِطاط المُدُن ، كما قُلْناه ، من المكان 5 وطِيبِ الهَواءِ والمِياه والمزارع والمَراعي. فإنَّ بالتَّفاوُت في هَذه تَنفاوتُ جَوْدةُ المِصْرِ أو رداءَتُهُ من حَيْثُ العمرانُ الطبيعيُ. والعربُ بمغزلِ عن هذا؛ وإنَّما يُراعونَ مراعى إبلِهم خاصَّةً، لا يُبالون بالماء، طابَ أم خَبُث، ولا قَلَّ أم كَثُر، ولا يَسْألون عن زَكِيَّ المَزارع والمنابِتِ والأَهْوِيةِ ، لانْتِقالهم في الأَرْضِ ونَقْلهم الحبوبَ من البـلد التعيد.

وأمّا الرّياحُ، فالقَفْر مُخْتَلِفٌ للمَهابِّ كُلِّها، والطَّغنُ كَفيلٌ لهم بطيبها. لأنّ الرياحَ إِنَّمَا تَخْبَثُ مع القَرارِ والسُّكْنَى وَكَثْرَة الفَضَلاتِ.

10

وانْظرُ لِمَّا اخْتَطُوا الكوفة والبَصْرةَ والقَبْروانَ، كَيْفَ لم يُراعوا في اخْتِطاطها إِلَّا مَراعِيَ إبلهم ، وما يقربُ من القَفْر ومَسالِك الطُّغن ؛ فكانت بعيدةً عن الوَضْع الطّبيعيّ للمُدُن، ولم تكُن لها مادَّةٌ تُمِدّ عُمْرانَها من بُغدِهم، كما قَدَّمْنا أنّه يُحتاجُ إليه 15 في حِفْظ العُمْران. فقد كانت مواطنُها غَيْرُ طبيعيّة للقَرارِ، ولم تكُنْ في وَسَط الأُمّم

(أ) من ظ، وسقطت من: ع ج ي .

فَيَغَمُرَهَا النَّاسُ . فلأوَّل وَهْلَة من انحلال أَمْرِهم وذَهابِ عَصِيتِتِهم الَّتي كانت سِياجاً لها أَنَى عليها الحَرابُ والانحلالُ، كَانْ لم تَكُنْ. ﴿ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعُقِّبَ لِمُحَكِمِهِ ﴾ [سورة الرعد، من الآية 11].

## 10 فَصْلْ، فِي مَبَادئ الْخَراب فِي الْأَمْصاس

/ اغلَمْ أَنَّ الأَمْصَارَ إِذَا اخْتُطَّتَ أَوَّلاً تكونُ قليلةَ المساكن ، وقليلةَ آلات [1249] البناء من الحَجَر والكِلْس وغَيْرهما مِمّا يُعالَى على الحيطان عند الثَّأَنُّق، كالرَّليج والرُّخام والفُسَيْفِساء والسَّبَج والصَّدَف والرُّجاج. فيكون بناؤُها، يَوْمَنذِ، بَدَويًا والرُّجاج. ولكون بناؤُها، يَوْمَنذِ، بَدَويًا والرُّجاج.

فإذا عَظُم عُمران المدينة وكثر ساكِنُها، كثرت آلاتُها بكثرة الأغمال، حينئذِ، وكثرة الصُتاع، إلى أن تَبَلغ غايتها من ذلك، كما سَبق في شَأنها. فإذا تراجع عُمرائها وقلَّ ساكِنها، قلَّت الصّنائع لأجل ذلك، فَفُقدت الإجادة في البناء والإخكام والمعالاة عليه بالتّنميق. ثم تقِلُ الأعمال لقدَم السّاكِنِ، فيقِلُ جَلْب الآلات من الحجر والرُخام وغَيْرها، فتُفقد. ويَصيرُ بناؤهم وتشييدُهم من الآلاتِ الّتي في مَبانيهم، يتشُلونها من مَضعَع إلى مَضعَع ، لأجل خَلاء أكثر المصانع والشصور والمنازل ، لقِلَة لله يتفاونها من مَضعَ إلى مَضعَع ، لأجل خَلاء أكثر المصانع والشصور والمنازل ، لقِلَة دارٍ إلى العَدران وقصوره عَمَّا كان أوَلاً . ثمّ لا تزال تُنقَل من قضرٍ إلى قضرٍ ، ومن دارٍ إلى دارٍ ، إلى أن يُفقدَ الكثيرُ منها جُملة ؛ فيعودون إلى البنداوة في البناء، واتخاذ الطوب عوضاً من الججارة، والشصور عن التَّنميق بالكَليّة. فيعود بناء المدينة مِثلَ بناء عوضاً من الججارة، والشُصور عن التَّنميق بالكَليّة. فيعود بناء المدينة مِثلَ بناء

القُرى والمَداشِر، ويَظْهر عليها [مَيْسمُ] أنَّ البنداوَة. ثم تَمَرُ في التَّناقُصِ إلى غايتِها في الحَرَاب إن قُدّر لها به، سُنَّةَ الله في خَلْقه.

11ھ فَصُلْ، فِ أَنَّ تَفَاضُلَ الأَمْصَارِ وَالْمُدُن فِي كَثْرِةِ الرَّقْمَ<sup>(ب)</sup> وَنَفَاقَ الأَسْواق، إِنَّمَا هُو بَنَفَاضُلُ عُمْرِ إِنَّهَا فِي الكَثْرِةِ وَالقِلَّةِ

والسّبب في ذلك، أنّه قد عُرِفَ وبَنبَ أنَّ الواحِدَ من البَشرِ غَيْرُ مُسَتقِلً و بَعَخصيل حاجاتِه في مَعاشِه، وانّهم مُتعاوِنون جَمِعاً في عُمرانهم على ذلك. والحاجَة الّتي تَخصُل بتعاون طائفة منهم تَسَدُّ ضرورة الأكثرِ من عَدَدِهم أضعافاً. فالقوتُ من الحِنطة مَثلاً لا يستقِلُ الواحدُ بتخصيل حصّته منه. وإذا التندَب لتخصيله السّتَة أو الغشرة ، من حَدّادِ ، وخَجَارِ للآلاتِ ، وقائم على البَقر وإثارة الأرض ، وحصاد السُلبُل وساير مُؤن القلْح، وتَوَرَّعوا على تلك الأَغهال ، واجتمعوا ،/ وحصل بعملهم 10 ذلك مِثدار من القوتِ، فإنّه حيننذِ قوت لأضعافهم مَرّات. فالأَغهال بَغد الاجتياع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم. وأهلُ مدينةِ أو مِضرٍ، إذا ورِّعَت أغمالُهم كُلُها على مِثدار ضروراتهم وخاجاتهم، اكثفيَ فيها بالأقلّ من تِلك الأعمال، ويقينِتِ الأغمال كُلُها والدة على الضَّرورات ، فيُصرَف في حالاتِ التَّرف وعَوائِده وما يُختاخ الأغمال كُلُها والدَّه على الضَّرورات ، فيصرف في حالاتِ التَّرف وعَوائِده وما يُختاخ اليه غيرُهم من أهلِ الأَمْصار ، ويَسْتَجْلِونَه منهم بأغواضِه وقيمَتِه ، فيكونُ لهم بذلك 51 اليه غيرُهم من أهلِ الأَمْصار ، ويَسْتَجْلِونَه منهم بأغواضِه وقيمَتِه ، فيكونُ لهم بذلك حَقْق من الغِنَى.

(أ) في ع: سيا، وفوقها بخطه: مَيْسم. وفي ج ي: ميسم سيا (كذا)، وفي ظ: سيا (ب) ظ ج ي ، وفي ع: الرّزق .

وقد يَتَبَيَّنُ لَكُ فِي الفَصْلِ الْحَامِسِ فِي بابِ الكَسْبِ والرِّزْقِ، أنَّ المكاسِبَ إِنَّمَا هِي قِيْمُ الْأَعْمَالِ. فإذا كَثُرُت الأَعْمَالِ كَثْرَت قِيَمُهَا بَنْهِم، فكُثُرتُ مكاسبُهم ضرورةً. ودَعَتْهِم أحوالُ الرُّفْهِ والغِنَى إلى التَّرْفِ وحاجاتِه من التَّأَنُّق في المساكِن والملابس، واستجادةِ الآنية والماعون، واتَّخاذ الخَدَم والمَراكِب. وهذه كلُّها أعمالٌ تُسْتَدعي بقِيَمها 5 ويُختار المَهرةُ في صِناعتها والقيام عليها. فَتنفُقُ أسواقُ الأَغْمِالِ والصَّنائِع، ويَكْثُرُ دَخْـل المِصْر وخَرْجُه، ويَحْصُل اليَسارُ لمُنْتَحِلى ذَلكَ من قِبَل أَعْمَالِهم. ومَتَى زادَ العُمْران زادَتِ الأَعْالِ ثانيةً. ثم زاد التَّرَفُ تابعاً للكَسْبِ وزادتْ عوائِدُه وكَسْبُهُ<sup>(۱)</sup> وحاجاتُه، واستُنْبِطت الصّنائع لتَخصيلها؛ فزادَتْ قِيَمُها، وتضاعَفَ الكَسْب في المَدينة لذلك ثانيةً، ونَفَق سوقُ الأغمال بها أَكْثَرَ من الأَوّل. وكذا في الزّيادَة الثّانِية والثّالثة؛ لأنّ 10٪ الأغمال الزَائِدةَ كلُّها تُخْتَصُ بالتَّرفِ والفِنَى ، بخلاف الأغمال الأضليَّةِ الَّتِي تُخْتَصُ بالمَعاش. فالمِصْرُ إذا فَضَل المصرَ بعُمْران (ب) واحِد، فَضَاله بزيادةٍ كَسب ورَفْه، وبعَوائِدَ من التَّرْف لا توجَدُ في الآخر. فما كان عُمْرانُه من الأَمْصار أكثرَ وأَوْفَر ، كان حالُ أَهْلِهِ فِي التَّرْفِ أَبْلُغَ من حالِ المِضْرِ الَّذِي دُونَهُ عَلَى وَتِيزَةِ وَاحْدَةٍ فِي الأَصْناف: القاضِي مع القَاضي، والتّاجِر مع التّاجِر، والصَّانِع مع الصَّانِع، والسُّوقيِّ مع السّوقيِّ، 15 والأمير مع الأمير، والشُّرَطِيِّ / مع الشُّرَطِيِّ.

واعتبر ذلك في المَفربِ مَثلاً بحالِ فاس مع غَيْرِها من أمْصارِه الأُخْرَى، مثل بِجَايَة، ويلِفسان، وسَبْتَة، تَجِدْ بَيْنُهما بؤناً كبيراً على الجُمَلة، ثمّ على

[1250]

<sup>(</sup>أ) من ظ، ومقطت من ع (ب) ي: لعمران .

الحُصوصيّات. فحالُ القاضي بفاس أوسعُ من حال القاضي بِيَلِفسان، وكذا كلُّ صِنْفه. وكذا كلُّ صِنْفه. وكذا أيضاً حالُ يَلِفسان مع وَهْران أو الجزائر، وحالُ وَهْران والجَزائِر مع ما دونها، إلى أن تُتُهي على [المَداشِر] اللَّن الخيالُهم في ضَرورات مَعاشهم فقطُ ، أو يَقْصُرونَ عنها ، وما ذلك إلاَ لتفاوت الأغهال فيها ، فكانَّها كَفّاء أسواقٌ للأغهال، و[الحَرْخ] (اللَّن في كلِّ سوقِ على نِسْبَته، فالقاضِي بفاس دَخلُه كَفَاء وَخَرْجِه، وكذا القاضِي ببيلفسانَ. وحيثُ الدَّخل والحَرْج أَكْثر، تكونُ الأَخوالُ أعظم وأَرْسَعَ. وهما بفاس أكثرُ لتفاق سوقِ الأغهال بما يَدُعو إليه التَّرف، فالأحوالُ أَعظم مَمْ هكذا حالُ وَهْرانَ وقُسُنْطينَة والجزائِر وبسْكَرة، حتى يَنْهي كما قُلناه إلى الأَمْصارِ القي لا تَقي اعْبالُها بضَروراتها، ولا تعدُّ في الأَمْصارِ، إذ هي من قبيل التُرْوى والمَداشِر] (المَنْفر والحَصَاصَة، لما أنَّ أَعْبالُهم لا تغي بضَروراتهم ولا يَفْضُل لهم عَنْها ما يَتَأتَلُونَه في الفَقْر والحَصَاصَة، لما أنَّ أَعْبالُهم لا تغي بضَروراتهم ولا يَفْضُل لهم عَنْها ما يَتَأتَلُونَه في الفَقْر والحَصَاصَة، لما أنَّ أَعْبالُهم لا تغي بضَروراتهم ولا يَفْضُل لهم عَنْها ما يَتَأتَلُونَه في الفَقْر والحَصَاصَة، لما أنَّ أَعْبالُهم لا تغي بضَروراتهم ولا يَفْضُل لهم عَنْها ما يَتَأتَلُونَه في الفَقْر والحَصَاصَة، في الأَقلُ النادِر.

واعتبر ذلك حتى<sup>(د)</sup> في أخوالِ الفَقْراء والسُوَّال، فإنّ الشَائِلَ بفاس أحسنُ حالاً من السّائِل بتلِفسان أو وَهْــران . ولقَدْ شاهــدتُ بفاس السُوَّالَ يسأَلون أيَّام الأضاحيّ أثنانَ ضحاياهم، ورأيُّتُهم يَسْألون كثيراً من أخوالِ النَّرف واقتِراح المأكل<sup>(م)</sup>، 15 مِثْل سُؤَال اللَّخمِ والسَّمْنِ وعِلاج الطَّبْخ والمَلابس والماعون، كالغِزبال والآنية. ولو سأَل الشَّائلُ مثلَ هذا بيَلِفسانَ أو وَهْرانَ، لاسَثْنَكِرَ وعُثَف وزُجِرَ.

(ا) في ع: المجاشر. واستبدلت فوقها بالمداشر، ونظتها ي ج، وبئيت ط علكالممة المجاشر (ب) كذا في ع ج ي، وفي ظ: الحزوج (ج)ج، وفي ظ ع ي : المجاشر . (د) سقط من ي (د) ي: المآكل . ويتلُفنا<sup>(1)</sup> لهذا التمهدِ عن أخوال أهل القاهِرةِ ومِضرَ من النَّرُف والغنَى في
عَوائِدِهِم ما يَقْضَى منه العَجَبُ ، حتى إن كثيراً من الفُقَراء بالمَفْرب يَزُوعون إلى
النُّقلة إلى مِضرَ لذلك ، / ولِهَا يَبلغهم من أن شَأن الرَّفه بمضر أعظمُ من غَيْرها . [250]
وتَعْتقد العامَّةُ من النّاسِ أنّ ذلك لُطمو الأَمُوالِ في تلك الآفاقِ، وأن الأموالَ مُختَزَنَّةُ
لديهم، وأنّهم أكثرُ صدقة وإيثاراً من جميع أهل الأَمْصارِ، وليس كذلك؛ وإنّا هو لما
تغرفه من أن عُمرانَ مِضر والقاهِرةِ أكثرُ من عُمران هذه الأَمْصار التي لذيك،
فعَظُمَ لذلك أحوالُهم. وأمّا حالُ الدَّخل والخزج فُتكافئ في جَميع الأَمْصار. ومَنَى
عَظُمَ الدَّخلُ عَظُمَ الحَرْجُ، وبالعَكْسِ. ومتى عَظُم الدَّخلُ والحَرْجُ، اشَمَعَتْ أحوالُ
السَّكِن ، ووَسِع المِضرُ كلَّ شَيْءٍ يَبلغك من هذا ، فلا تنكِزه ، واعْمَبْره بكَثْرة
العُمرانِ وما يكونُ عَنْه من كشرة المكاسِبِ الّتي يَسْهُل بسَبَيها البَذْلُ والإيشارُ على
مُنتَعْهِه.

ومَثْلُهُ بشأن الحيوانات العُجْمِ مَع بُيوت المَدينة الواحِدة، وكِفَ تَخْتَلِفُ أحوالُها في هِبْرانها أو غِشْبانها. فإنّ يُبوت أَهْلِ النّعْمِ والنَّروة والموائِد الخصيبة منها يَكْثُرُ بساحانها وأَفْنِيتها نَثيرُ الحُبوبِ وسَواقِطُ الفُتات، فتَزْدَح علَيْها غَواشي التّمَل 15 والجِشَاش، \*وتحلّق فَوْقَها عصائِب الطَّيور حتى تروح بِطاناً وتَمْتلئ شِبَعاً وريّاً، وتكثر في أَسْرابها الجَرْذانُ، وتأوي إنيها السَّنائيرُ \*(ب).

<sup>(</sup>أ) ع: وبلغنا (ب) حاشية من ع بخطه سقطت من ظ .

وبيوتُ أهل الخصاصَةِ والفَقْر الكاسِدةِ أززاقُهم، لا يَسْرِي بساحَتها دبيبٌ، ولا يُحَلِّق بجوّهم طائزٌ، ولا تأوي إلى [أشراب]<sup>(١)</sup> بُيوتِهم فأرةٌ ولا هِرّ<sup>(٠)</sup>.كما قال: [من الحنيف]

### يَسْقُطُ الطِّيرُ حيثُ يُلْتَقطُ الحَّبْ بِ وَتُغْشَى مَنَازِلُ الكُرَمَاءِ (1)

فتأمَّـلُ سِـرَّ الله في ذلك ، واعتَبْر غاشِيَـة الأَناسِيّ بغَاشِيـة الصُّجُم من 5 الحيواناتِ، وقُتاتَ الموانِد بفَضَلات الرِّزق والتَّرف وسُهولتها على من يَبَذُلُها، لاسْتِفْنائهم عَنْها في الأَكْثرِ بؤجود أمثالها لدّيهم. واعلمُ أنّ اتساعَ الأخوالِ وكَثْرةَ النَّعم في العُمْرانِ تَامَّ لكَرْتُه. واللهُ ﴿ غَيْنً كُمْلُعِينَ ﴾ [سورة آل عران، من الآية 97].

### 12 فَصُلٌ، فِي أَسْعاس اللَّهُ وَا

اعلَمْ أَنَّ الأَسْواقَ كُلَّهَا تَشْتَمَلُ على حاجاتِ النَّاسِ. فِينَهَا الضَروريُّ: وهو 15 الأَقْواتُ من الحِنطة والشَّعير<sup>(ج)</sup> وما في معناهما، كالباقلاّء والحمّص والجُلُبّانِ وسائر أَحُوب الأَقُواتِ، ومُصَلِّحاتها (دُكَالبَصلِ والثّومِ وأَشْباهِه./ ومنها الحاجيُّ والكَماليّ: من الأَذْم ، والفَواكِه، والمَلابِس، والماعونِ ، والمرّاكِب، وسائِر الصَّناتع والمَبانِي. فإذا

(ا) في ظ ج ي: زوايا. وكانت كنلك في الأصل ع. وقيرت فوقها بأسراب (ب)كنا في ظ ج ي وفي ع: هؤة (ج) سقطت من ظ ج ي (د) سقطت من ي ج ظ. وجاءت بحاشية ع بخطه.

(1) لابن نباتة المصري، ديوانه 48 (مطبعة النمدن - القاهرة 1323هـ)، ورواه ياقوت لغير قائل. (معجم الأدباء :2 564).

اسْتَبَحَر المِصْرُ وَكَثُر سَاكِئه، رخُصَت أَسْعارُ الضَروريِّ من القوت وما في مَغناه، وغَلَتْ أَسْعارُ الكَمَالِيِّ من الأَدْم والفَواكِهِ وما يَتْبَعُها. وإذا قلَّ سَاكِنُ المِصْر وضَعُف عُمرانه، كان الأَمْرُ بالعَكْمِينِ من ذلك.

والسّببُ في ذلكَ، أنَّ الحبوبَ من ضَروراتِ القُوت، فتَتَـوفَّر الدُّواعي على اتَخاذِها ، إذْ كلُّ أحدٍ لا يُنهِل قُوتَ نفسه ولا قوتَ مَنْزله لشَهْرِه أو سَنَيه . فيعتم اتخاذُها أهلَ المِضر اجْمَع، أو الأكثر منهم في ذلك المِضر، أو فيما قرّب منه، لابُدّ من ذلكَ . وكلَّ مُتخذِ لقوته فتَفْضُل عنه وعن أهل بينته فَضْلةٌ كبيرةٌ تَسُدُّ خَلةٌ كثيرين من أهل المِضر، فتفضُل الأقواتُ عن أهل المِضر من غير شكّ . فتَرْخص أسعارُها في بعض السّنين من الآفات السّماويّة ، ولولا اختِكارُ في الغالب، إلا ما يُصِيبُها في بعض السّنين من الآفات السّماويّة ، ولولا اختِكارُ النّاس لها لما يُتوقَّع من تلك الآفاتِ لبُذِلَتْ دونَ ثَمَنِ ولا عِوضِ ، لكثرتها بكَثرة العُمْران.

وأمّا سائر المرافق من الأَدْم والفواكِدِ وما إليها، فإنّها لا تَعُمّ بها البَلْوَى، ولا يستَفْرِقُ اتَخَادُها أعالَ أَهْلِ المِضر أجمعين، ولا الكثير منهم. ثم إنّ المِضر إذا كان مُستَبْجراً، موفورَ العُمْران، كثيرَ حاجات التَّرْف، توفَّرت حيننذِ الدّواعي على طَلَب 15 تلك المرافِق والاسْتِكْثار منها، كلِّ بحسب حالِه. فيقُصُر المَوْجودُ منها عن الحاجات فصوراً بالِغاً، ويَكْثُر المُستامونَ لَها، وهي قليلة في نفسها، فتَرْدَمُ الأغراض، ويَبْدُل أهلُ الرَّفِهِ والتَرْفِ أَنْهَا بإسرافِ في الفَلاء، لحاجَتهم إليها أكثرَ من غَيْرهم، فيَقعُ فيها الغلاء كما تراه.

وأمّا الصّنائة والأغمال أيضاً في الأمْصارِ المَوْفورةِ العُمْرانِ، فسَبَبُ الغَلاء فيها أمورٌ ثلاثة:

الأوّل؛ كَثْرَةُ الحاجَةِ، لمكان التَّرفِ في المِصْر بكَثْرَة مُحْرانه.

والثَّاني؛ اغتِـزازُ أهْلِ الأُغال بخِدْمَتهم، وامْتهـان أنْفُسِهم لسُهولة المَعاش في المدينة بكَثرة أقواتها.

والنَّالَث ؛ كَثْرَةُ الْمُتَرْفِينِ وَكَثْرَةُ حاجاتهم إلى امْتهان / غَيْرهم ، وإلى انستيفال الشَّناعِ في مِهَنهم. فَيَنَدُلُونَ في ذلكَ لأَهْلِ الأَعْالِ أكثرَ من قِيمَةِ أَعْالِهم، مُزاحَمة ومُنافَسة في الانستيثار بها. فيعتَرُّ الفَعَلَةُ والصَّنَّاعُ وأَهْلُ الحِرَف، وتَغْلُو أَعْالُهم، وتَكُثر ثَمَقاتُ أَهْلِ المِضر في ذلك.

وأمّا الأمْصارُ الصَّغيرةُ والقليلةُ السَّاكِنِ، فأقوائهم قليلةٌ لِقلَّة العَمَل فيها، وما 10 يَتَوقَّعونَه لِصغر مِصْرِهم من عَدَم القُوتِ. فَيَتَمَسَّكُون بما يَخْصُل منه بأيْديهم ويَخْتَكُرونَه، فيعِزُ وجودُه لَدَيْهم، ويَغْلو ثَمْنُه على مُسْتنامِه. وأمّا مَرافِقُهم، فلا تَدْعو إليها أيضاً حاجةٌ لقِلَة السّاكِن وضُغف الأخوال. فلا يَنفُقُ لديهم سُوقُهُ، فيخْتَصُ بالرُّخوسِ في سِغره.

(أ) [وقد يَذَخُلُ في قيمة الأقواتِ ، ما يُقرَض عليها من المُكـوس والمُغـارِم 15 للسُّلطانِ في الأَسْواق وأَبُواب المِضرِ، وللجُباة في مَنافعَ يَفْرضونها على البِياعات لاَنْشَيهم. ولذلك كانت الأَسْعارُ في الأَمْصارِ أَغْلى من أَسْعارِ البادِية، إذ المُكوسُ (251ب)

<sup>(</sup>أ) من حاشية ع بخطه ونثلتها ج، وسقطت من ظ ي .

والمغارمُ والفرائضُ قليلةٌ لدَيْهم أو مَعْدُومَةٌ، والأَمْصارُ بالعَكْسِ، سَيًّا في أُواخِرِ الدُولِ}.

وقد يَذخل أيضاً في قيمة الأقواتِ قيمةً عِلاجِما في الفَلح، ويُحافظ على ذلك في أسعارِها، كما وقع بالأندليس لهذا النهد. وذلك أنهم لما ألجأهم النصارِي إلى سيف البخر وبلادِه المُتوعَرة الحبينة الرّراعة، النُّكِدة النبات، ومَلكوا عليهم الأَزضَ الرّاكِة والبنلد الطّيت، فاحتاجوا إلى عِلاج المزارع والفُدُن الإضلاح بَباتها وفَلحها؛ وكان ذلك العلائج بأعمالٍ ذات قِيم ومُوادَّ من الزّبلِ وغيره لها مَوْونَةٌ، وصارت في فَلحهم نقاتٌ لها خَطرٌ، فاعتبروها في سِغرِهم.

واختصَّ قُطْرُ الأندلس بالفَلاء مُنذ اضطرَّهم النّصارَى إلى هذا المُفمور الله بالإنسلام مع سَواحِلها لأَجْل ذلك . ويَحْسَب التَاسُ إذا سَمِعوا بقَلاء الأَسْعار في قُطْرهم أنّها لِقلَّة الأقوات والحبوب بأزضِهم، ولَيْس كذلك، فهم أكْثرُ أَهْل المُغمور فَلُحا فيا عَلِمناه وأقومُهم عليه، وقلَّ أن يَخْلوَ منهم سلطان أو سُوقةٌ عن فدّانِ أو مَرْزَعةِ أو فَلْح، إلاّ قليلاً من أهل الصناعاتِ والمِهن أو الطَّرَاء على الوَطنِ من الفُرَاة المُجاهِدينَ. ولهذا يَخْتَصُهم السُلُطانُ في عَطانهم بالغولة، وهي أقواتُهُم وعَلوقتُهم المُذَرَاة المُجاهِدينَ. ولهذا يَخْتَصُهم السُلُطانُ في عَطانهم بالغولة، وهي أقواتُهُم وعَلوقتُهم المُذرَاة المُجاهِدينَ. ولهذا يَخْتَصُهم السُلُطانُ في عَطانهم بالغولة، وهي أقواتُهمُ وعَلوقتُهم المُذرَاة المُجاهِدينَ. ولهذا يَخْتَصُهم السُلُطانُ في عَطانهم بالغولة، وهي أقواتُهمُ وعَلوقتُهم

ولما كانت بـلادُ البَرْير بالفَكْسِ من ذلك في زَكاء مَنابِتهم وطيبِ أَرْضهم، ارْتَفَعَتْ عنهم المُؤَنُ / جُمُلةً في الفَلح ، مع كَثْرته وعُمومه ، فصارَ ذلك سببــاً لرخص [252] الأقواتِ ببَلَدِهم. والله مُقدر اللّيل والنّهار.

## 13 فَصُلٌ، فَ قُصور أَهُلِ البادية عن سُكْنَى المِصْرِ الكَثْيرِ العُمْر إن

والسّببُ في ذلك؛ أنّ المِصْرَ الكثيرَ<sup>(ا)</sup> الففرانِ يَكثُرُ تَرَفُهُ، كما قدَّمَناه، وتكثرُ حاجاتُ لما تدعو إليها فتَنقَلِبُ ضروراتِ ، وتَصيرُ الأغالُ فيه كلَّها - مع ذلك - عزيزة والمرافِقُ غالبـة بازدحـام (الأَغراضِ) ((() عليها من أَجَل التَّرَف ، وبالمفارِم السُلطائيّة الّتي توضَعُ على الأَسْواق والبياعاتِ، وتَعْتَبرُ في قِيمَ المَبيَعات، ويَعْظُم فيها الفَلاءُ في المرافِق والأَقوات والأَغهالِ، فتكثرُ لنلك نَققاتُ ساكِنيه كثرة بالغة على نِسْبة عُمرانه. ويَعْظُمُ خَرْجه، فيختاجُ، حينيْد، إلى المالِ الكثير للتَققة على نَشْبه وعِياله في صَرورات عَيْشهم وساير مُؤنهم.

والبدويٌ لم يَكُن دخُلُه كثيراً ، إذ كان ساكِناً بمكان كاسِد الأَسواق في الأَغْالِ الَّتِي هِي سَببُ الكَسْبِ، فلَمْ يَتأَثَلْ كَسْباً ولا مَالاً، فَيَتَعَدَّرُ عليه من أَجُل 10 ذلك سُكنى المِصْر الكَبير، لأَجْل مَرافِقه وعِزَّة حاجاتِه. وهو في بَدْوِه يسُدُّ خَلَّته بأَقَلَ الأَغْال، لأَنَّه قليلُ عَوائِد التَّرف في مَعاشِهِ وسائِر مُؤَنِه، فلا يَضْطرُ إلى المال. وكلُّ من يَتَشؤف إلى المِصْر وسُكناه من أهل البادية فَسَرِيعاً ما يظهر عَجُرُه ويُغْضَخ ، إلا من يُقَدَّم منهم تأثيل المال ويُغْضَل له منه فوق الحاجَة ، ويَجْري إلى الفائِة الطّبيعيّة لأَهْل العُمْرانِ من الدَّعَة والتَّرفِ . فينئذِ ينتقلُ إلى المِصْر ، ويَنتقطمُ 15 مالله مع أحوال أهله في عَوائِدهم وتَرفِهم. وهكذا شَأْنُ بداية [عُمْران] الأَمْصار. والله هو بكُل شَوْء فَهِلت، من الآية 51

<sup>(</sup>أ) ج: الكبير (ب) من ي، وفي ظع ج: الأعراض (ج) من ع جي، وسقطت من ظ.

## 14 فَصُلْ، فِي أَنَّ الْأَقْطَاسَ فِي اخْتلافِ أَحْوالِها بِالرَّفِهِ والْفَقْرِ مِثْلُ الْأَمْصاسِ

اغلَمْ أنَّ ما تَوَفَّر عُمْرانه من الأَقْطار، وتَعَدَّدت الأُمَّم في جَمَانه، وكثَر ساكِنُه، اتَّسَعَتْ أحوالُ أَهْله، وكثَرْتْ أموالُهم وأَمْصارُهم ، وعَظْمت [دُولُهم] أأَ / ومَالِكُهم. [252]

والسَّببُ في ذلك كلِّه ما ذكرناه من كَثَرة الأَغالِ، وما سَيَأْتِي ذكرهُ من أنّها 5 سَببٌ للثَّروة، بما يَغْضُل عنها بَعْد الوَفاء بالضَّروريَّاتِ في حاجاتِ السَّكن من الفَضْلة الطَّاهرةِ (ب) البالغة على مِقْدار العُفران وكثرته. فيَعودُ على النَّاس كَسْباً يَتَأْتُلُونَه، حَسْبا نَذْكر ذلك في فَصْل المَعاش ويَان الرَّزْقِ والكَسْبِ. فَيَتَزَيَّدُ الرَّفْه لذلك، وتُلِّسِمُ الأَخوالُ، ويَحِيءُ الرَّفُ والغِنَى، ويَكثرُ الجِبايَةُ للدَّولَة بنقاق الأَسُواقِ؛ فيَكثرُ مالُها، ويَشْمَتُ سُلطانُها، وتَتَفَتَّنُ في اتَّخاذِ المَعاقِلِ والحصون واختِطاط المُدُن وتشفييد 10 الأَمْصار.

واغتبِرْ ذلك بأقطار المَشْرِقِ، مِثْل مِضْرَ، والشّام، وعِراقِ العَجَم، والهندِ، والصّين، وناحية الشّمال كلّها وأقطارها وراء البَخر الرّويّ، لمَا كَثْر مُمْرابُها كِف كُثر المالُ فيهم وعَظُمَت دُولُهم، وتعدّدت مُدُنهم وحواضِرُهم، وعَظُمَت متاجِرُهم وأخوالهم. فالّذي نشاهِدهُ لهذا العَهْد من أخوال تُجّارِ الأَمْم النصرانيّة، الواردين على 15 المُسْلمين بالمغرب، في رَفْهِهمْ واتساع أخوالهم، أكثر من أن يحيط به الوَصْفُ. وكذا تُجّار أهل المَشْرقِ وما يَتلُغنا عن أخوالهم؛ وأبلغُ منها أخوالُ أهل المَشْرق الأَقْصى،

أ) من ي، وفي بقية النسخ: دولتهم (ب) من ظ وحدها.

من عِراق العَجَم، والعِند، والصّين، فإنّه يَبلغنا عنهم في بابِ الغِنَى والرَّفه أخوالٌ عَرائِبُ شَدِرُ [الرَّكاب] () بَحَديثها. ورُبُها تُتلقّی بالإنكار فی غالب الأمْر، ویَحْسَب من يَسْمَعُها من العامّةِ أنّ ذلك لزيادةِ في أموالهم، أو لأنَّ المعادِنَ الدَّهبيّة والفضّيَّة أكثرُ بأزضهم ، أو لأنَّ ذهبَ الأقدمين من الأُمّم اسْتَأثروا به دُونَ غَيْرهم . \*وليس كذلك\*(ب) ؛ فمعندن الذَّهب الذي نَعرفه في هذه الأقطال إنّها هو بسلاد السُّودَان ، 5 كذلك وهي إلى المغرب أقرب. وجميعُ ما في أرضهم من البضاعة، فإنما يَجْيليونه إلى غَيْر بلادِهم للتَجارة . فلوكان المالُ عَتِيداً مَوْفوراً لدَيْهم لما جَلَبوا بَضائِعهم إلى سِواهُمْ بلادِهم للتَجارة . فلوكان المالُ عَتِيداً مَوْفوراً لدَيْهم لما جَلَبوا بَضائِعهم إلى سِواهُمْ إلى يَتْتَعَدُونَ بها الأَمْوالَ، / ولاستَقْنَوْا عن أموال النَّاس بالجُمْلة.

ولقد ذهب المُنجَمون لَقا رأَوا مثلَ ذلك، واسْتَغْربوا ما في المَشْرق من كَثْرة الأخوال واتساعها، ووُفور أَمُوالها، فقالوا: إنّ عَطايا الكواكِب والسّهام في مَواليد 10 أهل المَشْرق أَكْثَرُ منها حِصَصاً في مَواليد أهل المَغْرب. وذلك صحيح من جَمة المُطابقة بين الأحكام النَّجوميّة والأخوال الأزضيّة، كما قُلناه. وهم إنّا أَعْطَوا في ذلك السّبب النُجوميّ، وبعيّ عليهم أن يُغطوا السّبب الأزضِيّ، وهو ما ذكرناه من كثرة العُمْران واختِصاصِه بأرض المَشْرق وأَقطارٍه. وكثرة العُمْران تُفيد كثرة الكَمْنب بكثرة الأغمال التي هي سَبَبُهُ؛ فل ذلك الحُمْض المَشرق بالرّفه من بين الآفاق، لا آن ذلك 15 الجُرد الأثر التجوميّ. فقد فهِفتُ تما اشرنا لك أولاً أنّه لا يَسْتَقِلَ بذلك، وأنّ المَطابقة بن حُكُه وعُمُوان الأَرْض وَطبيعتها أمر لائدٌ مِنه.

<sup>(</sup>أ) من ع جي وسقط من ظ (ب) سقط من ي .

واغتبِرْ حالَ هذا الرَّفه من العُمْرانِ في قُطْر إِفْرِيقَيّة وَبَرْقَة، لِمَا خَفَّ سَاكِنُها وَتَناقَصَ عُمْرانُها، كيف تلاشَتْ أحوالُ أهْلِها وانتهَوا إلى القَفْرِ والحَصاصة، وضَعُفَتْ جِباياتُها، فَقَلَتْ أَمُوالُ دُولِها، بعد أن كانَتْ دولُ الشّيعة وصِنهاجة بها على ما بَلَغَك، من الرُّف وكَثْرة الجِبايات واتساع الأخوال في نققاتهم وأعطياتهم. حتى لقد كانَتِ الأَمُوال تُرفَع من القَيْروان إلى صاحب مضر في غالب الأوقات لحاجاتِه ومُهتاته. وكانَتْ أموالُ الدَّولة بحَيْثُ حَل جوهر الكاتِبُ في سَفَره إلى فَتْح مِضرَ أَلْفَ جَل من المال، يَستَعِدُها الأَوْزاق الجُنودِ وأغطِياتِهم ونَققات الغُزاة.

وقُطُرُ المَغرب، وإن كان في القَديم دُون إفريقيَّة، فلم يَكُن بالقَليل في ذلك،
وكانت أخوالُه في دُولِ المُوَحدين مُسَّعةً وجباياتُه مَوْفورةً. وهو لهذا العهد قد أقصر
10 عن ذلك لقصور العُمْسران فيه ، وتناقصِه ؛ فقد ذَهَب من عُمْران البَرْير فيه أكثرُه،
وتَقَصَ عن مَفهوده تَقْصاً ظاهِراً مَحْسوساً، / وكاذ أن يَلْحَقَ في أخواله بمثل أخوال [253]
إفريقيَّة بعد أن كان عُمْرائه مُتَّصِلاً من البَخر الرّوي إلى بلاد السُّودانِ، في طول ما
يَنِن السُّوسِ الأَقْصَى ويَرْقَة. وهي اليومَ كُلُها أو أَكثَرُها قِفارٌ وخلاعٌ وصحارَى، إلا ما
هُو منها بسِيفِ البَحْر ، أو ما يُقارِبُه من التَّلول . والله وارثُ الأَرْض ومن عَليها،

15 [وهو خير الوارثين] (٢٠٠٠).

(أ) كَلَا فِي: ظَا جِي ، وفي ع: يستبدُّ بها (ب) من: ع جي وسقط من ظ.

15 ﴿ فَصْلٌ ، فِي نَأْتُلُ العَقَامِ والضِّياعِ فِي الأَمْصامِ، وحالِ فَوائِدها ومُسْتَغَلَّزُها

اغلَمْ أَنَّ تَأْثُلَ الْعَقَارِ والصِّياع الكَثيرةِ لأَهْلِ المُدُنِ والأَمْصار، لا يكون دُفْعَةُ ولا في عَضر واحِد. إذ لَيْس يكون لأحدِ منهم من التُرُّوة ما يَمَلك به الأَمْلاك النّي يَخْرج فيها عن الحَدّ ، ولو بَلَفَت أحوالُهم في الرَّفه ما عَسَى أن تَبَلغ . وإنّا يكون مِلكُهم لها وتَأْثُلهم تذريجاً ، إمّا بالورائة من آبائه وذَوي رَجِه ، حتى تَتَأدَّى أملاك 5 الكَثيرين منهم إلى الواحِد وأَكْثرَ لذلك. أو يكون بحَوالة الأَسُواقِ، فإنّ العَقَارُ (أ) في أواخر الدولة وأولِ الأخرى، عند فناء الحامية وخَرق السِّياج وتَداعي المِضر إلى الحَزاب، ثقِلُ الغِبطة به لِقِلّة المَنفعة فيها بتلاشي الأخوال، فترَخص قِيَمُها وتُمُلَّك باللَّهُانِ النِسيرةِ ، وتَتَحْطَى بالميراث إلى مِلْك الآخر ، وقد اسْتَجَدَّ المصرُ شبابته بالشَّفِط اللَّفِلة القانية، وانتَظمت له أحوال حسنة تخصُلُ معها الغِبطة في العقار 10 باسْيَفِحال الدَّولة القانية، وانتَظمت له أحوال حسنة تخصُلُ معها الغِبطة في العقار 10 وهذا والضّياع لكَثرة مَنافِعها حينئذِ، فتغطّم فيهُها ويكون لها خَطَرٌ لم يكن في الأول. وهذا مَعْنى الحوالة فيها. ويُضبِحُ مالكُها من أغنى أَهْل المِضرِ. وليس ذلك بسَغيه واكتِسابه، إذ قُدَرَثه تَعْجُرُ عن مِثْل ذلك.

وامًّا فوائدُ الفقار والضّياع ، فهي غَيْر كافيةِ لمالِكها في حاجات مَعاشِه ، إذ هي لا تَفي بَعَوائِد التَّرْف وأَسْبابه، وإنَّا هي في الغالب لِسَدّ الحَلَّةِ وضَرورة المعاش. 15 والّذي سَمِغناهُ من مَشْيحَةِ البُلدان، أنّ القَصْد بافْتِناء المِلْكِ من العقار والصِّياع، إنّا هو الحَشْيَةُ على من يَثْرِك خَلْفَه من النَّريَّة الضِّعافِ، ليكون مَزباهم به ورِزْقُهم فيه،

<sup>(</sup>أ) ي: العتاد .

ونُشوؤُهم / بفائِدَته ما داموا عاج زينَ عن الاكتساب ؛ فإذا افتَدروا على تخصيل [1254] المكاسِبِ سَعَوَا فيها بأنسهم، وربمًا يكون من الوَلَد من يَعْجِرُ عن التَكسَّب لَصْغَفِ في بَدَنهِ أو آفةِ في عَقْلهِ المعاشيّ، فيكونُ ذلك العقارُ قِواماً لحالِه. هذا قَصْدُ المُتَرفين في افْتِنائه. وأمّا التَّمَوُّل منه وإجراء أحوال المُتَرفين فلا. وقد يَخصُل ذلك منه للقليل و أو النَّادر بحَوالة الأُسواقِ، وحُصول الكَثرةِ البالِغة منه والغالي أن في جِنْسه وقيمتِه في المِصْرِ، إلا أنّ ذلك إذا حَصَل فرُبًا امْتَدَّتْ إليه أَعْيُنُ الأَمْراء والوُلاة واغْتَصبوه في الغالِب، أو أرادوه على بَيْعه منهم، ونالَت أَضْعَابَه منه مضارٌ ومعاطِبُ. ﴿ وَاللّهُ عَلَلْ المُثراء والوُلاة واعْتَصبوه في عَلَابٌ عَلَيْ أَمْروه على بَيْعه منهم، ونالَت أَضْعَابَه منه مضارٌ ومعاطِبُ. ﴿ وَاللّهُ عَلَكُ عَلَلْ الْمُراء والوُلاة واعْدَد على الله الله عَلَابُ عَلَا الْمَدَاء والوَلاة والوَلاة والوَلاة على الله عَلَابُ عَلَى المُولِد ومعاطِبُ. الله عَمَاهُ والمولاة والوَلاة والوَلاة والوَلاة على الله عَمَاهُ وسَعْد منهم، ونالَت الْمُعَابَة منه مضارُ ومعاطِبُ. في السَورة يوسف، من الآية 12] .

# 16 فَصْلٌ، فِي حَاجَة المُتَمولِين من أَهْلِ الأَمْصارِ إلى الجاهِ والمُدافَعة

10 وذلك أنَّ الحَصْرِيَّ إذا عَظُمَ تَمُوَّلُهُ، وكَثَرُ [للفقار] (ب) والضّياع تَأَلُّهُ، وأَصْبَحَ أَغْنَى أَهْل المِصْر، ورَمَقَتْه العيونُ بذلك، وانفسَحتُ أحوالُه في التَّرِف والغوائِد، زاحَم (ج) عليها الأمراء والملوكَ وغَضُوا به. ولما في طِباع البَشَر من العُذوان، تَمتَدُ اعينُهم إلى تَمَلُك ما بيده ويُنافِسونه فيه، ويَتَحَيَّلون على ذلك بكلّ مُعْكِن، حتى بحُصولِه في رِبْقِهِ بُحُكُم سُلُطانيّ وسببِ من المُؤاخَذة ظاهر يُمتزَع به مالُه. وأَكْثَرُ المَحْصُ إنّا هو في الحِلافة الشّرعيّة، 15 الأخكام السُلُطانيّة جائرة في الغالب، إذ العَدْلُ المَحْصُ إنّا هو في الحِلافة الشّرعيّة،

<sup>(</sup>أ) ج: التغالي (ب) من ج، وفي ي: للعتاد، وفي ظ: العقار (ج) ع: تزاخم .

وهي قَلِيلَةُ اللَّبَثِ. قال ﷺ "الجِلافَةُ بَعْدي ثلاثون سَنة، ثم يَعودُ مُلْكَأَ عَضُوضاً".

فلائدً حينئذ لصاحب المال والثَّرَوة الشَّهيرة في الغفرانِ من حامِية تذودُ عنه، وجاهِ يَنْسَحِبُ عليه من ذي قَرابَة للمَلك، أو خالِصَة له، أو عَصَبيّة يَتحاماها السلطانُ (أ)، فيَسْتَظِلُ هو بظلّها، ويَرْتَعُ في أمنها من طوارِق التّعَدّي. وإن لم يَكُـنْ 5 له ذلك، أصبّح نَهَا بؤجوه التَّحَيُّلات وأَسْباب الحَكَام . ﴿ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحَكْمٍ . ﴿ وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحَكْمٍ . ﴿ وَاللَّهُ الرَّهُ المَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ا

17﴾ فَصْلٌ، فِي أَنَّ الْحُضَامِرَةَ فِي الْأَمْصَامِ مِن قَبْلِ الدُّولِ، وأَنْهَا تَرْسَخُ بِاتْصَال الدَّوَٰلَة ومرُسوخها

والسَّببُ في ذلك، أن الحضارة هي أحوالٌ عادِية زائِدةٌ على الضَّروريّ من 10 أخوال العُفرانِ زيادةً تتفاوتُ بتفاؤت الرَّفَه، وتَفاؤت [الأَمَم]<sup>(ب)</sup> في القِلَّة والكَثَرَّة تَفاوتاً غير مُنحَصِرٍ. ويَقتُعُ فيها عند كَثْرة التَّفَنُّن في أنواعِها وأضنافها، فتكون بَمُنْزلة الصَّناعِة، ويَعْدر ما يَتَمَثِّر من الصَّناعِة، ويَعْدر ما يَتَمَثِّر من

<sup>(</sup>أ) ي ج : للسلطان (ب) ظ: الأمر .

<sup>(1)</sup> أخرجه أحمد في مسنده 5: 220، وفي فضائل الصحابة له (789) و (1027) ، وابن أبي عاصم في السّنة (1181) . وأبو داود (4647)، والنسائي في سننه الكبرى (8155) وابن حبّان في صحيحه (6943)، والحـاكم في المستدرك 3: 71، وغيرهم.

أضنافها يتَرَيَّد أهْلُ صِنَاعَتها، ويَتْلُؤن ذلك الجيلُ بها. ومَثَى اتصلت الأَيَّام وتعاقبت تلك الصِّبْغات، حَذْق أولئك الصُنّاع في صِناعاتهم ومَهَروا في مَغرفتها. والأَغصارُ بطولها وانفساح أمَدها وتكررٍ أمثالها تَزيدُها اسْتِحكاماً ورُسوخاً.

وأكثر ما يكون ذلك في الأمصار، لاستينجار العُمْرانِ وكثرة الرَّفَه في أهْلهـا. و دذلك كلّه إنّها يَجيء من قَبَل الدَّوْلـة (أ) ، لأنّ الدَّوْلَـة تَجْمع أَمُوالَ الرّعيَّة وتُنْفِقُهـا في يطانتها ورجالها، وتتسع أخوالهم بالجاهِ أَكْثرَ من اتساعها بالمال، فيكون دَخلُ [تلك] (أ) الأَمُوال من الرُّعايا وخَرْجُها في أَهْل الدَّوْلَة، ثمّ فيمن تَعَلَّق بهم في أهل المِضر، وهم الأَكثر، فتغظم لذلك تَرُوتُهم ويَكثر غِناهُم، وتَتَزَيَّدُ عوائدُ التَّرْف ومَذاهِبُه وتَسْتَخكم لدّيهم الصَّنائِق في سائِر فنونِه. وهذه هي الحضَارةُ.

ولهذا [نجد] الأمصار التي في القاصِية، ولو كانت مَوْفورة العُفران، فَتَغلِب عليها أحوالُ البَداوة، وتبعدُ عن الحضارة في جَمِع مَذاهِبها، بخلاف المُدُن المتوسّطة في الأفطار التي هي مَزكرُ الدَّوْلة ومقرُها. وما ذلك إلا لمُجَاورَة السّلطان لهم وفَيْض أموالِه فيهم، كلماء يَخْضَرُ ما قرّب منه، فما قرّب من الأرض، إلى أن ينتهي إلى الجُفوف على البُغد. وقد قدَّمْنا أنّ السُلطان والدُولة سوق للعالم، فالبَضائِعُ كُلُها الجُفوف على البُغد، وقد قدَّمْنا أنّ السُلطان والدُولة سوق للعالم، فالبَضائِعُ كُلُها موجودة في السّوق وما قرّب منه ، وإذا بعُدَت عن السّوق افتُقِدَت البضائِعُ جُملةً. أنّ السّخة وأحد، إنه إذا اتصلت تلك الدّولة وتعاقبَ ملوكُها في ذلك المِضر واحداً بَعْد واحِد، السّتَخكَمَة الحَضارةُ فيهم وزادَتُ رُسوخاً.

(أ) ع: الدُّول (ب) ظ: ذلك (ج) ظ: تجدُ.

[1255]

واغتبر ذلك في اليهود/ لما طال ملكهم بالشّام نحـواً من ألف وأربعانة سنة، رَسَخت حضارتُهم وحَذَقوا في أخوال المَعاش وعوائده والتّفَشّ في صِناعاته من المَطاعم والمَلابس وسائر أخوال المَنزل، حتَّى أنّها لتُؤخّذُ عنهم في الغالب إلى اليوم. ورَسَخت الحضارةُ أيضاً وعوائدُها في الشّام منهم ومن دُول الرّوم بَعْدهم ستّمانة سَنة ، فكانوا في غاية الحضارة.

وكذلك أيضاً القِنطُ، دام مُلكُهم في الحليقة ثلاثة آلاف من السنين، فرَسَخت عوائدُ الحضارة في بَلدهم مِضر، وأغفَبَهم بها مُلك اليُونانيّين والرّوم، ثمّ ملك الإسلام الناسخُ لِلكلّ، فلم تَرَل عوائدُ الحضارة بها مُتصِلةً.

5

10

وكذلك أيضاً رَسَخـت عوائدُ الحَضَارة باليَمَنِ ، لاتَصال دَوْلة العَرب بها مُشذ عَهْد العَالِقَةِ والتّبابِعة آلافاً من السّنين، وأعقبهم مُلك مُطْر.

وكذا الحضارةُ بالعِراق، لاتصال دَوْلَة النَّبَط والفُرْس بها من لَدَن الكَّذائِيين والكينيّة والكِسْرُويَّة والعَرْب بَعْدَهم آلافاً من السّنين. فلم يَكُنْ على وَجْه الأَرْض لهذا العَهْد أحضرَ من أَهْل الشّام والعِراق ومِصْرَ.

وكذلك أيضاً رَسَخت عوائِدُ الحَضارة بالأَنْدلسِ ، لاتصال الـدَّوْلة العَظيمة فيها للقوط، ثم ما أُغقبها من مُلك بني أُميّة آلافاً من السّنين . وكِلا<sup>(1)</sup> الدَّوْلتين عـظيم، 15 والصّلَتْ فيها عوائدُ الحضّارة واسْتَخكَمْثُ.

(1) كذا في الأصول، ولعلّ الأصوب: وكلتا الدّولتين عظيمة .

وأمّا إفريقيّةُ والمَفرِّ، فلم يكُن فيها قَبْلَ الإسلام مُلكٌ صَخْم، إِنّمَا قَطَع الرَّتُومُ اللَّومُ اللَّهُ والإَنْ المَفرِب لم الصّاحية لهم طاعة غير مُستَخكَمة، فكانوا على قلعة وأؤفازِ. وأهلُ المَغرب لم تُجاوزهم دَولةٌ، وإنّا كانوا يَبْعثون بطاعتهم إلى القوط اللَّهُ من وَراء البَخرِ. ولمّا جاء الله بالإنسلام وملك العَرْبُ إفريقيّة والمغرب، لم يَلْبَثُ المَّوبُ فيهم مُلكُ العَرْب إلاّ قليلاً أول البَداوة، ومن الستقر منهم بإفريقيّة والمغرب لم يَجدُ بهما من الحصّارة ما يُقلِّد فيه مَن سَلفه، إذ كانوا برابرَ مُنغسين في والمَغرب لم يَجدُ بهما من الحصّارة ما يُقلِّد فيه مَن سَلفه، إذ كانوا برابرَ مُنغسين في البَداوة. ثمّ انتقصَ برابِرَةُ المَغرب الأَقْصَى لأَقْرب العُهود على يَد مَيسَرة / المَطغريّ (د) أيّام هِشام بن عَبْد المَلِك ولم يُراجِعوا أَمْر العَرْب بَعْدُ، واسْتَقلُوا بأمْر الشّيههم، وإن أيّام هِشام بن عَبْد المَلِك ولم يُراجِعوا أَمْر العَرْب بَعْدُ، واسْتَقلُوا بأمْر الشّيههم، وإن العَرْب فيها كُمْر فيها مُولم يَكُنْ من العَرَب فيها كمرة عَبْد.

وبقيتُ إفريقيَّة للأغالِبة ومن إليهم من العَرَب، فكان لهم من الحَضَارة بعض الشَّيء بما حَصَل لهم من تَرَف المُلُك وتَعْبِه وَكُثْرة عُمْران القَيْروان . ووَرث ذلك عنهم كُتامَة ، ثم صِنهاجَة من بتعدهم . وذلك كله قليـلٌ ، لم يبلغ أربَعمائة سَنـة ؛ والصَرَمَتْ دولتُهم، واستحالَتْ صِبْغَةُ الحَضارة بما كانت غَيْر مُسْتَحْكَة . وتَغَلَّب بَـدُو العَرَب الهلالتين عليها وخرَّبوها. وبقي أثر خَفيٌ من حَضارة العُمْران فيها، وإلى هذا العَهْد يُؤنِّس فيمن سَلَف له بالقَلْعة أو القَيْروان أو المَهْديّة سَلَف، فتجدُ له من المَهْد يُؤنِّس فيمن سَلَف له بالقَلْعة أو القَيْروان أو المَهْديّة سَلَف، فتجدُ له من

(i) من حاشية ع وحدها (ب)كانت في ع "النبط" وعنها نقلت ظرح. واستبدلت بالقوط في ع ي (ج) في ج: يثبت، غير معجمة (د) زسمت في الأصول بطاء منقوطة في جوفها. لنقرأ بين الدال والطاء . أخوال<sup>(1)</sup> الحضارة في شُؤون مَنْزله وعَوائِد أخواله آثاراً مُلْتَسِةً بَغَيْرها، يُمَيِّرها الحَضَريُّ البصيرُ بها. وكذا في أَكْثر أَمْصار إفريقيّة، ولَيْس ذلك في المُغرب وأَمْصارِه، لرُسوخ الدَّوْلة بإفريقيَّة أكثرَ أَمداً منذ عَهْدِ الأغالبة والشَّيعة وصِنْهاجةً.

وأمّا المَغْربُ، فانتقلَ إليه مُنذُ دَوْلَة المُوَحّدين من الأَندلس حَظٌّ [كبير]<sup>(ب)</sup>

من الحضارة ، واستخكمت به عوائد كها بماكان لذولتهم من الاستيلاء على ببلاد و الأندلس، وانتقل الكثير من أهلها إليهم طوعاً وكرهاً، وكانت من الساع النطاق ما علمت، فكان فيها حظ صالح من الحضارة واستخكامها، ومُغظمها من أهل الأندلس. ثُمُّ التقل أهل شرق الأندلس عند جالية التصارى إلى إفريقية؛ فأبقوا بها وبأفصارها من الحضارة آثاراً، ومُغظمها بتونس، امترجَث بحضارة مصر وما يتقله المسافرون من عوائدها. (فكان الآل للمغرب وإفريقية حَظ من الحضارة صالح عقى عليه الحلاء ورجع على أغقابه. وعاد البرر بالمغرب إلى أذيانهم من البداؤة والخشونة. وعلى كل حالٍ، فأثر الحضارة بإفريقية أكثر منها بالمغرب وأفصاره، لما تداول فيها من الدول الستاليفية أكثر من المغرب ، ولقرب عوائدهم من عوائد أهل تعلى عضارة المغرب ، ولقرب عوائدهم من عوائد أهل

واعلم أنها أمورٌ مُتناسِبةٌ ، وهي حالُ الدّولةِ في القُوّة والصُّغف ، وكثرة الأُمّة 15 أو الجيل، وعِظُمُ المَدينةِ أو المِضر، وكثرةُ التغمّةِ واليّسار. وذلك أنّ الدّولةَ والمُلكَ صورةُ الحَليقة والعُمْران. وكلُها مادَّة له، من الزعايا والأمْصار وسائير الأخوال.

<sup>(</sup>أ) سقط من ي (ب) سقط من ظ (ج) في الأصول: فكانت.

وأموالُ الجِبايةِ عائِدةٌ عليهم، ويَسارُهم في الغالِبِ من أَسْواقِهم ومَتاجِرِهم. وإذا أَفاضَ السُلطان عطاءَهُ وأَموالَه في أَهلها انبَثَّ فيهم ورَجَعتْ إليه، ثمّ إليّهم منه. فهي ذاهِبَةٌ عَنْهم في الجِباية والخراج ، عائِدةٌ عليهم في العطاء. فعلى نِسْبة مالِ الدَّولة يكون يسارُ الرَّعايا ، وعلى نِسْبة يَسار الرَّعايا أَيضاً وَكَثْرَتُهم يكون مالُ الدَّولة. و وأصلُه كلَّه العُنرانُ وكَثْرَتُه.

فاغتَبِرْه وتأمَّلُه في الدّول تَجِدْه. والله يخكمُ، لا مُعَقَّب كُمُّه.

## 18 فَصْلٌ، فِي أَنَّ الْحُضَامِ أَعَايةٌ للعُمْرِ إِنْ وِنِهَايَةٌ لَعُمْرِهِ، وأَنْهَا مُؤْدِنَةٌ بفَسادِه

قد يتنا لك فيما سَلَف، أن المُلُك والدُّول<sup>(1)</sup> عايةٌ للمَصبيّة، وأنَّ الحضارةَ عايةٌ للبداوة، وأنّ العُمران كلَّه من بداوة وحَضارة ومَلكٍ وسُوقة له مُحْسرٌ مَحْسوس، كما أن للشَّخص الواجد من أشخاص المُكَسوّناتِ عُمراً مَحْسوساً . ويَبَيِّن في المُغقول والمُنقولِ أنّ الأَرْبعين للإنسان عايةٌ في ترايد قُواه وتُمُوِّها، وأنه إذا بلغ سِن الأَرْبعين وَقَفَت الطَّبيعَةُ عن أَثر اللَّشُوءِ والنُّمُوّ بُرْهة، ثمّ تأخذُ بعد ذلك في الاخْطاطِ. فلمَنهَمْ أنّ الحَضارة في الاخْطاطِ. فلمَنهَمْ أنّ الحضارة في المُعران أيضاً كذلك، لأنّه عايةٌ لا مَريد وراءها.

وذلك أنّ التّرفَ والتّغمَة إذا حَصَـلَ لأَهْل العُمْـران ، دعاهم بطَبْعـه إلى 15 مَذاهبِ الحَصْـارةِ والتّخَلُـق بعوائِدها . والحضارةُ، كما عَلِمْتُ ، هي التّفَثّنُ في التّرف

<sup>(</sup>أ) ج: النّولة .

واستجادة أخواله، والكلف بالصنائع التي تُؤيقُ (أ) من أضنافه وسائر فُنونه، كالصنائع المهيّئة للمَطابِخ أو الملابِس أو المَباني أو الفُرش أو الآنية، وكسائر أخوال المُنزل. وللتأثّق في كلّ واحد من هذه صنائع كثيرة، لا يُحتاجُ إليها عند البداوة وعدم التَّأتُق ويها. وإذا بلَغ التَّأتق / في هذه الأخوال المُنزليّةِ الغابة، تَبعهُ طاعةُ الشَّهواتِ، فتَتَلتُونُ النَّفُسُ من تلكَ العَوائِد بألوان كشيرة لا يَسْتقيمُ حالُها معها في دينها ولا دُنياها. أمّا 5 دينُها، فلاسْتِخكام صِبْغة العَوائِد الّتي يَفْسُرُ نَزعُها. وأمّا دُنياها، فَلِكَثْرَةِ الحاجاتِ والمَلْؤُوناتِ التي تُطالِبُ بها العَوائِد، ويَعْجِزُ الكَسْب عن الوَفاء بها.

والمناوت بتفاوت المفران . فَمَنَى كان المغفران أكثر ، كانت الحضارة أهمله. والحضارة لتنفاوت بتفاوت المفران . فَمَنَى كان العفران أكثر ، كانت الحضارة أكمل . وقد كتا فدّمنا أنّ المحضر الكثير العفران ، يُختَصُّ بالقلاء في أسواقه وأسعار حاجاته ، ثم الايدُها المكوش غلاء ، لأنّ كهال الحضارة إنّا يكون عند نهاية الدّولة في استِفحالها، وهو رَمن وضع المكوس في الدّول لكثرة خَرجها حينئذ، كما تقدم والمكوش تعود على البياعات بالغلاء ، لأن السُوقة والتّجّار كلّهم يختيبون على سِلَعهم والمضائِعهم على البياعات بالغلاء ، في الشرونة أنشيهم . فيكون المكش لذلك داخِلاً في قِتم المبيمات وأثبانها ، فتقطم نفقات أهل الحاضرة وتخرج عن القضد إلى الإنسراف. ولا المبيمات وأثبانها ، فتقطم من أشر العوائد وطاعتها ، وتذهب مكاسِبهم كلها في الثقات ، ويتقابعون في الإفلاق والحصاصة، ويغلب عليم الفقر، ويقل في الثقرة والحصاصة، ويغلب عليم الفقر، ويقل

<sup>(</sup>أ) ي: الَّتي هي تونق (ب) بداية ما هو مكتوبٌ في ع بحطه على طيارة، ونقلته ظ ي ج (ج) سقطت من ظ وحدها .

المُستامون للبَضائِع، فتكُسُدُ الأسواق وتفسُد حالُ المدينة. وداعِيَةُ ذلك كلَّه إفراطُ الحَضارة والتَّرف، وهذه مَفْسَدتُها في المدينةِ على العُموم في الأشواق والمُغفران.

وأما فسادُ أَهْلُهَا في ذَواتِهم واحِداً واحِداً على الخُصوصِ، فمن الكَدِّ والتّعب في حاجات العــوائِدِ ، والتلوُّن بأَلوان الشرِّ في تَحْصيلها<sup>ه(أ)</sup> ، وما يعـودُ على التَفْس. من الضرر بغد تحصيلها بحصول أؤن آخر من ألوانها . فلذلك يَكثُر منهم الفِنسقُ والشرُّ والسَّفْسَفةُ والتَّحَيُّلُ على تَحْصيل المَعاشِ من وجْمَة ومن غير وجْمَة. وتَنْصرفُ التَّفْسُ إلى الفِكْرِ في ذلك والغَوْص عليه، واسْتِجْمَاع الحيلة له. فتَجِدُهم أَجْرِياءَ على الكَذب والمُقامَرةِ والغِشِّ والخِلابَة والسَّرقَة / والفُجور في الأَيْمان والرِّبا في البِياعات. [257] ه (() ثمّ تجدُهم لكَثرة الشّهوات [والملاذَ] (ج) الناشئة عن التّرفِ، أَنِصرَ السُّرِفِ بطُرق 10 الفِسق ومَذاهبه والمُجاهَرةِ به وبدَواعيه، واطّراح الحِشْمةِ في الحَوْض فيه، حتّى بين الأقارب وذَوي المَحارِم الذين تَقْتضي الْبِدَاوَةُ الحِياءَ منهم في الإقْذاع بذلك. وتَجِدُهم أيضاً أَبْصَرَ بِالمَكْرِ والحَديعةِ، يَدْفعون بذلك ما عَساهُ يَنالُهم من القَهْرِ وما يَتَوَقَّعونَهُ من العِقاب على تلك القَبائح، حتَّى يَصيرَ ذلك عادةً وخلُقاً لأكثرهم إلاّ مَن عَصمهُ اللهُ . ويَموحُ بَحـُرُ المدينة بالسَّفِلَة من أهل الخُلُق الدِّمية ، ويُجاريهم فيها كشبرٌ من الشيئة اللَّوْلة وولدانهم تمن أهبل عن التّأديب ، \*وأهْمَلْتُه اللَّوْلـةُ من عِدادِها (٤) وغلب عليه خُلُقُ الجوار والصّحابَة <sup>(ه)</sup>، وإن كانوا أهلَ أنساب وأبْوّات. وذلك أنّ النَّاسِ بَشَرِ مُتَاثِلُونِ، وإنَّا تَفَاضَلُوا وتَعَنَّزُوا (وَ) بِالْخُلُقِ وَأَكْتِسِابِ الفَّضائل والجتناب

<sup>(</sup>ا) نهاية ما هو مكتوبّ في ع بخطه على طيارة ، وفقاته ظ ي ج (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) من ع، وسقط من ظ (د) سقط ما بين النجمين من ي (ها) ج: والصحاب، وسقط من ي (و)ع: وأباهزوا .

الرَّذَائِل، فيمن اسْتَحْكَمَتْ فيه صِبْغةُ الرَّذَيلة بأيّ وَجْهِ كَان، [و] أَنَّ فَسَدَتْ خُلُق الخَيْر فيه، لم يَنفَعه زكاء نَسَبه ولا طيبُ مَنْبَتِه. ولهذا تجدُ كثيراً من أغقاب البُهوت وذَوى الأَحْساب والأَصالة وأَهْل الدّول، مطّرحين في الغِهار، مُنْتَجِلين للجِرَف الدّيَّة في مَعاشِهم بما فَسَدَ من أخلاقِهم وما تَلوَّنوا به من صِنغة الشرِّ والسَّفْسَفةِ. وإذا كثرُ ذلك في المدينة أو الأُمّة ، تأذَّنَ الله بخرابها والقيراضها . وهو مَغني قوله تعالى (ب): 5 ﴿ وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُهُمْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرْفِهَا فَفَسَقُواْ فِنهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴾ [سورة الإسراء، الآية 16]. ووَ جُمهُ أنّ مكاسِبَهم حينئذِ لا تَهي بحاجاتهم لكَثْرة العوائِدِ ومُطالَبة النَّفْس بها، فلا تَستقيمُ أخوالُهم. وإذا فَسَدَت أحوالُ الأَشْخاص واحداً واحداً اخْتَلَّ يظامُ المدينة وخَربَت. وهذا مَعْني ما يَقُولُه بَعضُ أهل الخواص: إنّ المدينةَ إذا كُثُر فيها غَـزس النَّارَفِج تأذَّنت بالخراب ، حتّى أنّ كثـيراً من العاتــة 10 يَتحامَى <sup>(ج)</sup> غَرْسَ النّارَنج بالدُّورِ، [نطيُّراً به]<sup>(د)</sup>. ولَيْسِ المُرادُ ذلك، ولا أنّه طِيرَةً<sup>(م)</sup> في النَّارنج، وإنَّا مَغناه أنَّ البساتينَ وإجراءَ المياهِ هو من تَوابع الحَضارة. ثمَّ إنَّ النَّارَفَجَ (4257) / واللِّيمَ والسَّرْوَ وأمثالَ ذلك تما لا طَغم فيه ولا مَنْفَعَة، هو من غايات الحضارة، إذ لا يُقصَد بها في البّساتين إلا أشكالُها فقط ، ولا تُغرَس إلا بَعْد التَّفَيُّن في مَذاهب التَّرَف. وهذا هو الطَّوْرِ الَّذِي يُخشَّى معه هَلاكُ المِضر وخَرابُه، كَمَا قُلْناه. ولقد قيـل 15 مثلُ ذلك في الدَّفْلَى، وهو من هذا الباب، إذ الدِّفْلي لا يُقصَد بها إلا تَلُون البساتين بَنُورِها، ما بَيْنِ أَحْمَر وأَبِيضَ، وهو من مَذاهب التَّرفِ.

(أ) سقط العطف من ظ (ب) سقط من ج (ج) ي ج: يتجافى (د) من حاشمية ع. وسقط من ظ ي ح (هـ) من ع بعد غطب كلمة: خاشة. الني نقلتها ظ . ومن مَفاسدِ الحضارةِ أيضاً: الانهاك في الشّهواتِ والاسْتِرسالُ فيها لكُترة الترف. فيقَّعُ التَّفَقَنُ في شَهواتِ البَطْن من المآكل ومَلاذَها، \*والمشارِب وطبيها (أ. ويثبغ ذلك التّفتنُ في شهواتِ الفَرْح بأنواع المناكِح من الزّنا واللّواطِ. فيغضي ذلك إلى فَسادِ النّوع، إمّا بواسِطة اختلاطِ الأنساب، كما في الزّنا، فيجهلُ كلُّ أحدِ ابنّه و إذ هو لغير رشدة ، ولأن المياة مُختلِطة في الأرجام. فتفقدُ الشّفقةُ الطبيعيةُ على البنين والقيامُ عليهم، فيهملكون، ويُؤدّي ذلك إلى انقطاع التّوع. أو يكونُ فسادُ التوع بغير واسطة، كما في اللّواط المؤدّي إلى عَدم النّسل رأساً، وهو أشدٌ في فسادِ النّوع، إذ هو يُؤدّي إلى أن لا يوجدَ التّوع، والزّنا يُودّي إلى عَدم ما يوجدُ منه. ولذلك كان مَذْهب غيره، وذلُ منه أنه أبصر بمقاصِدِ الشّريعة واعتبارها للمَصالِح.

فافهم ذلك واغتبر به أن غاية الهفران هي الحضارةُ والتَّرُف، وأنه إذا بلَغ غايته الفَلَب إلى الفَساد، وأخَذ في الهَرم، كالأَغهار الطّبيعيّة للحَيوانات. بل نقولُ: إنّ الحُلُقُ الحاصلة من الحضارة والتَّرف هي عَيْن الفَساد، لأنّ الإنسانَ إنّا هو إنسانٌ بافتدارِه على جَلْب مَنافِعه ودَفع مضارّه واسْتِقامةِ خُلُقهِ للسَّغي في ذلك. والحضريُّ 15 لا يَقْدرُ على مُبَاشَرة حاجاتِهِ ، إمّا عَجَراً بما حَصَل له من الدَّعة ، أو تَرَفَّعاً لما حَصَل من المَّزيَى في النَّعم والتَّرْفِ، وكِملا الأَمْرِين ذَميمٌ . وكذلك لا يَقْدرُ على دَفع المضارُ عالمَ مَن المَرْبَى في قَهْر التَّاديب والتّعليم، فهو / لذلك عِيالٌ [1258]

(أ) مقط ما بين النجمين من ي ج .

على الحامِيةِ الّتي تُدافِعُ عنه. ثم هو فاسدٌ أيضاً في دينِه غالباً بما أفسدتُ منه الغوائِدُ وطاعتُها، وما تُلُونت به التفس من مَلَكاتِها، كما قُرْرناه، إلاّ في الأقلّ النَّادِر. وإذا فَسَد الإنسانُ في قُدْرته ثم في أخلاقه ودينه، فقد فَسَدت إنسانِيَّته، وصارَ مَسْخاً على الحقيقةِ . وبهذا الاغتبارِ ، كان الّذين يَتقرَّبون من جُنْدِ السُّلطان إلى البَداوة والحُشونَةِ أَنْفَع من الّذين يَرَبُّون على الحضارةِ وحُلْقِها. وهذا مَوْجودٌ في كلِّ دَوْلَة. فقد 5 بَيْن أنّ الحضارةَ سِنَّ الوُقوف لعُمْر العالَم من الغَمْران والدُّول. و ﴿ اللّهُ ٱلوَيْحِـدُ الْقَهَادُ في اسورة النّه 16 وسورة ص، من الآية 63].

19 فَصُلُّا)، فِي أَنَّا كُأْمُصار الَّتِي تَكُونُ كَرَاسِيَّ للمُلْكِ تَخْرَبُ بَحْرابِ الدَّوْلة وانتقاضها

قد اسْتَقْرَيْنا في العُمْرانِ أنّ الدّولَة إذا انْتَقَضَتْ واخْتَلَّت، فإنّ المِضرَ الّذي 10 يكونُ كُرْسياً لسُلْطانِها يَتْتَقَفُ عُمْرانه. ورُبّها يَشْهِي في انْتِقاضِه إلى الحَرابِ، ولا يكادُ ذلك يتخلّف.

والسّببُ فيه أمورٌ:

الأوّل: أنّ الدّوْلَة لابُدّ في أوّلها من البَـداوَةِ المُقْتَضِيَةِ للنَّجافي عن أمـوال النّاسِ والبُغدِ عن التَّحَذْلُقِ. ويَدْعو ذلك إلى تَخفيف الجِمايَة والمغارِمِ الّتي منها مــادّة 15

(أ) أضاف المؤلف هذا الفصل كلَّه بحطه في مسودته ع، ونفلتُه عنها بقيَّة الأصول .

الدّولة، فتقِل التَفقات، ويَقْصُر التَرفُ. فإذا صار المِصْر الّذي كان كُرْسِياً للمُلْك في مَلْكَة هذه الدّولة المُتَجَدِّدة وتَقُصت أحوالُ التَرف فيها، نَقُص التَرف فيمن تَحْت أيديها من أَهْل المِصْرِ، لأنّ الرّعاليا تَبْعُ للدّولة. فيرجعون إلى خُلُق الدّولة إمّا طوعاً با في طِباع البَشر من تَقْليد مَنْبوعهم ، أو كَرها بما تذعو إليه خُلف الدّولة من بما في طِباع البَشر من تَقليد مَنْبوعهم ، وقِلّة الفوائد التي هي مادّة الغوائيد، فتقصُر لذلك حضارةُ المِضرِ، ويَذْهَبُ منه كثيرٌ من عوائِد التَّرفِ. وهو مَغنى ما نقولُه من خَراب المِضر.

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ الدَّوْلَةَ إِنَّا يَحْصَلُ لَهَا اللَّلُكُ والاَسْتِيلاءُ بالغَلَب، وإنَّا يَكُونُ بَغْد العَداوَةِ وَالحُروب. والعَداوَةُ تَشْتَضي مُنافاةً بَيْن أَهْلِ الدَّوْلَتَيْن، ونَكْيرَ 10 إحداهُما على الأُخْرى / في العوائِد والأَخوال. وغلَبُ أحد المُنافيين يَذْهُبُ بالمُنافي [258] الآخَر. فتكون أحوالُ اللَّوْلة السّابقة مُنْكرة عند أَهْلِ الدَّوْلة الجديدة ومُسْتَشْتَعة وقبيحة، وخُصوصاً أحوالُ التَّرْفِ. فتُققد في عُرْفهم بنكير الدَّوْلَة لها حتى تَنْشأ لهم بالتَدريج عوائدُ أُخْرى من التَرف تكونُ عنها حضارةٌ مُسْتَأْنَفَة، وفيا بَيْن ذلك قُصورُ الحضارةِ الأولى وتقضها، وهو مَغنى اخْتِلال العُفران في الحِضر.

الأمرُ التالث: أن كل أمنة لائبة لهم من وَطنِ هُوَ مَنشؤُهم ومنه أوليةُ مُلكهم.
وإذا مَلكوا وطناً آخرَ صارَ تَبعاً للأول، وأمصارُه تابعة لأمصار الأول، واتسع نطاق المُلك عليهم. ولائبة من توسط الكُرسيّ بين تُخوم المَالك الّي للدّولة، لأنه شبئه المَزكِر للنّطاق. فيبعُد مكانه عن مكان الكُرسيّ الأول، وتَهوي أفيدة النّاس

إليه من أَجَل الدَّوْلَة والشَّلْطان. فَيَنْتَقِلُ إليه الغَمْران ويَخِفُ من مِضر الكُرْسِيّ الأَوّل. والحضارةُ إنّا هي بُوفور العُمْرانِ، كما قدّمناهُ، فتنقُض حَضارتُه وتمدُّنُه، وهو مَغنى الحَيْلاله. وهذا كما وقَعَ للشَّلْجوقيّة في عُدولهم بكُرْسيّهم عن بَغْداد إلى أَضْبَانَ، وللعَرَب قَبْلَهم في العُدول عن المَدائِن إلى الكوفّة والبَصْرة، ولبني العبّاس في العُدول عن مَرَاكَشَ وَ العُدول عن مَرَاكُشَ وَ العُدول عن الكُرسِيّ في مِضر يُخِلّ بغُمْران الكُرسِي الأَول.

الأمر الترابع: أنّ الدّولة المتَجددة إذا غَلَبت على الدّولة السّابقة، لائد فيها من تنبُّع أهل الدّولة السّابقة وأشياعها بتخويلهم إلى قُطر آخر يُومَن فيه غائِلتُهم على الدّولة. وأكثر أهل المِصْر الكُرْسيّ أشياعٌ للدَّولة، إمّا من الحامِية الذين نزلوا به أول الدُّولة، أو من أغيان المِصْر، لأنّ لهم في الغالب مُخالطة للدُّولة على طبقاتهم وتتوجع أضنافهم، بل أكثرُهم ناشيءٌ في الدَّولة. فهم شيعةٌ لها، وإن لم يكونوا بالشّوكة والعصبيّة، فهم بالميل والحَبّة والمقيدة، وطبيعة الدّولة المتجددة مَحْوُ آثار الدُّولة على مَن والمتسبّة، فتنقلهم / من مِصْر الكُرسيّ إلى وَطنها المُستَفكن (١٠) في مَلكتها . فبغضهم على نوع الكرامة والتَلطَف ، بحيث لا يؤدّي إلى النَّفرة حتى لا يَبْقى في مِصْر الكُرسي إلاّ الباعةُ والهمَلُ من أهل الفَلْح، والعبّارة وسوادُ العامة. وتثنِل مكانَهم من حامِيتها وأشياعها من تَسَدُ به المصرَ. وإذا ذهب وسوادُ العامة. وتثنِل مكانَهم من حامِيتها وأشياعها من تَسَدُ به المصرَ. وإذا ذهب من المِضر اعبائه على طبقاتهم نقصَ ساكِنه، وهو مَغنى اختِلال مُمْرانه. ثم لابدً له من المِضر اعبائه ثم لابدً له

<sup>(</sup>أ)ي: من (ب) في ظع، وفي جي: المتمكن (ج)ي: أعيانهم .

أن يَسْتَجِدُّ عُمْراناً آخرَ في ظلّ الدّولة الجديدة، وتحصُلُ فيه حضارة أخرَى على قدر الدّولة. وإنّا ذلك بمثابة من يَمْلكُ بَيْتاً داخلَه البِلَى، والكثيرُ من أوضاعه في يُوتِه ومَرافِقه لا تُوافقُ مُقْتَرَحَه، وله قُدْرةٌ على تغييرِ تلك الأوضاع وإعادة بنائها على ما يَختارُه ويقْترحُه ، فيخرّب ذلك البيتَ ، ثم يُعيدُ بناءه ثانياً . وقد وقع كثيرٌ من وذلك في الأمصار الّتي هي كراسيٌ للمُلك ، وشاهدناهُ وعَلِمْناه . والله مُقدّر اللّبل والنّبار.

والسببُ الطبيعي الأول في ذلك على الجُفلة، أنَّ الدَّولة والمُلْك للففران بمثابة الصورة للمادّة، وهو الشّكل الحافظ بنوعه لوجودها، وقد تقرَّر في علوم الحِكْمة أنه لا يُفكن انفكاك أحَدهما عن الآخر . فالدّولة دون الففران لا يُتصوّر ، والغفران دون الدَّولة والمُلُك مُتعَدِّر، بما في طباع البَشَر من التُعاون الدَّاعي إلى الوازع. فتتَعيَّن السياسةُ لذلك، إمّا الشّرعيّة أو المُلكية، وهو مَفنى الدّولة. وإذا كانا لا يتفكّان، فاختِلال أحدهما مُوَثِّر في اختلال الآخر، كما كان عَدْمُه مُوَثِراً في عَدَمِه. والحلّل العظيم إنها يكون من خَلَل الدَّولة الكُليّة، مِثل دَولة الفُرس، أو الرّوم، أو العرّب على العُموم، أو بني أمّيّة أو بني العَبَاسِ كذلك. وأمّا الدَّولُ الشّخصيّة، مشل دولة العُفران ، حافِظة لوُجوده وبقائه ، وقريبةُ الشّبه بغضها من بغض ، فلا تؤثّر كبير المُغلال ؛ لأنّ الدّولة الحقيقة / الفاعلة في مادة العُفران، إنها هي للعَصبيّة والشّوكة، وهي مُنتَعِرة مع أشخاص الدُّول، فإذا ذَهبت تلك العَصبيّةُ ودَفَعَهَا عَصبيّة أخرى وهي مُنتَعِرة مع أشخاص الدُّول، فإذا ذَهبت تلك العَصبيّة ودَفَعَهَا عَصبيّة أخرى مؤرّد في المُؤرّد أنه أولاً.

والله قادِرٌ على ما يَشاء ﴿إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يِمَرِينِ ﴾ [سورة ابراهيم، الآبنان 19، 20].

## 20 @ فَصُلْ ، فَ اخْتِصاص بَعْض الأَمْصار بَعْضِ الصَّنائع دونَ بَعْضِ

وذلك أنَّه من البَيِّن أنَّ أعْمال أهْل المِصْر يَسْتَـدْعي بَعْضُها بَعْضاً لما في طبيعةِ العُفران من التعاون . وما يُسْتَذعَى من الأَعْمال يَختص ببَغض أهل المِضر ، 5 فيقومون عَلَيْه، ويَسُتَبَصِرونَ في صِناعتِه ويُخْتصّون بوظيفَته، ويَجْعلون معاشَهم فيه ورزْقَهم منه، لعُموم البَلْوي بهِ في المِصْر والحاجةِ إليه. وما لا يُستَدْعي في المِصْر يكونُ عُفْلاً، إذ لا فائِدةً لمُنتَجِله في الاختراف به. وما يُستدعَى من ذلك لضَرورة المعاش فيوجَدُ في كلِّ مِصْرِ ، كالحيَّاط والحَدَّاد والنَّجَّار وأَمْثالِها. وما يُستدعى لعَوائِد التُّرف وأُخواله، فإنَّما يوجَد في المُدُن المُسْتَبْحرة في العمارة، الآخِذةِ في عوايُد التَّرْفِ 10 والحضارة، مثل: الزَّجَّاج، والصايغ، والدَّهَّان، والطَّباخ، والصَّفَّار، والسَّفَّاج، والهَرَّاس، والدَّبَّاج، وأمْثالِ هذه. وهي متفاوتة. وبقَدْر ما تزيدُ عوائدُ الحَضَارة وتَسْتَدعى أحوالُ التَّرف تَحَدُثُ صنائِعُ لذلك النَّوْع، فيُوجدُ لذلك المِصْرِ دونَ غَيْرِه. ومن هذا الباب الحمَّاماتُ ، لأنَّها إنَّا توجَدُ في الأَمْصار المُسْتَخضِرةِ المُسْتَبْحِرة العُمْران ، لمَّا يَدُعو إليه التَّرفُ والغِني من التَّنعُم. ولذلك لا تكونُ في المُدُن المُتَوسَطة، وإن نَـزَع 15 بعضُ المُلوك والرّؤساء إليه فيَخْتَطُها ويُجرى أخوالَها. إلاّ أنّها إذا لم تكن لها داعِيةٌ من كاقَّة الناس، فسَرْعانَ ما تُهْجَر وتَخْرَب، ويَفِرُ عنها القوَّمَةُ لَقِلَّة فائِدَتِهم ومَعاشِهم منها. ﴿ وَأَلِلَّهُ نَقْبُضُ وَنَتَضُّكُ ﴾ [سورة البقرة، من الآية 245].

من البيِّن أنَّ الالْتِحامَ والاتِّصالَ موجودٌ في طِباع البَشَر، وإن لم يَكُونُوا أهلَ نَسَب واحدٍ . إلا أنه، كما قدَّمْناه ، أضعفُ تما يكونُ بالنَّسب، وأنَّه تَحْصُل به العصبيَّة بَعْضاً ثمَّا تَحْصُلُ بالنَّسَب. وأهلُ الأمصار كثيرٌ منهم مُلْتَحِمون بالصِّهر، 5 يَجْذِبُ بعضُهم بَعضاً إلى أن يكونوا لُحَمَّا لُحمًا وقَرَابةً قَرابَةً. وتَجدُ بَيْنهم من الصَّداقة والغداوة ما يكونُ بين القبائِل والعَشائِر مِثْلُه، فيَفْتَرقونَ شِيعاً وعَصائِبَ. فإذا نزل الهَرُمُ بِالدَّوْلَةُ وَتَقَلَّصُ الْمُلْكُ عَنِ القاصِيةِ، اختاجَ أَهْلُ أَمْصَارِهَا إِلَى القِيام على أَمْرهم والنَّظر في حماية بَلَدِهم، ورَجَعوا إلى الشُّورَى وتَمَيُّر العِلْيَة عن السَّفِلَةِ. والنَّفوسُ بطِباعِها مُتطاوِلةٌ إلى الغَلَبِ والرّياسة، فتَطْمَحُ المُشْيَخةُ- لخلاءِ الجَوّ من السّلْطان 10 والدَّوْلَةِ القاهِرةِ - إلى الاستيندادِ، ويُنازِعُ كُلِّ صاحبَه. ويَسْتَوْصِلُون بالأَثْبَاع من الموالى والشَّيَع والأَخلافِ، ويَبْدَلُون ما في أيْديهم للأَوْغاد والأَوْشاب، فيَعْصَوْصِبُ كُلِّ بصاحِبه، ويَتَعَيَّن الغَلَبُ لبَعْضهم، فيَعْطِفُ على أَكْفائه ليَغُضَّ من أُعِنَّتِهم، ويَتَلَبَّعُهم بالقَثْلُ أَوِ التَّغْرِيبِ، حتَّى يَخضُدَ منهم الشُّؤكاتِ النَّافِذَة، ويُقَلِّمُ الأظفارَ الخادِشَة، ويَسْتَبدُّ بمضره أجم ، ويرَى أنه قد اسْتَحْدَث مُلْكاً يورثُه عَقِبَهُ . فيحدُثُ في ذلك المُلُكِ الأَضغر ما يَحدُثُ في المُلك الأَغظم<sup>(۱)</sup> من عوارض الجِدَّة والهَرَم. ورُبّما يَسمو بَعضُ هَوْلاء إلى مَنازع المُلُوك الأَعاظِم، أصحابِ القبائل والعشائر والعَصبيّات والرّخرف والحُروب والأقطار والمَالِك؛ فيَنتَجِلون من الجُلوس على السّرير، واتّخاذ

<sup>(</sup>أ) ج: الأكبر .

الآلةِ، وإغداد المواكِب للسَّمر في أقطار البَلد، والتَّخَتُم، والتّحيّة والجطاب بالتَّهويل، ما يَسْخَرُ منه من يشاهِدُ أحوالَهم، لما انْتَحَلُوه من شارات المُلُك الَّتِي لَنسوا لها بأهل. إنّا دَفَعهم إلى ذلك تَقَلُّص الدَّوْلَةِ، والْتِحامُ بَغض القراباتِ حتى صارت عَصَبِيَّةً . وقد يَتَنَزُّهُ بِعَضُهُم عن ذلك ويَجُري على مَذاهب السَّذاجَة فِراراً من [260] التَغريض / بنَفْسه [للسَّخْريّة]<sup>(ا)</sup> والعَبَث.

وقَع هذا بإفريقيَّة لهذا العهدِ في آخر الدَّوْلة الحَفْصِيَّة لأَهْل بلاد الجَريد، من طَرابُلُس وقابسَ وتوزَر ونَفُطه وقَفْصَه وبَسْكِرة والزّاب وما إلى ذلك، سَمَوَا إلى مِثْلُها عند تَقَلُّص ظِلَّ الدَّوْلَة عنهم مُنْذ عُقودٍ من السّنين. فاسْتَغْلَبُوا على أمْصارهم، واستَبَدُوا بأَمْرِها على الدَّوْلة في الأَخكام والجبايّة، وأَعْطَوْا طاعةً مَغروفة وصفقةً [مُمْرضَة] (() ، وأَقطعوها جانِباً من المُلايَنةِ والمُلاطَفة والانقياد ، وهم بَعْزل عَنْه . 10 وأَوْرِثُوا ذلك أغْقابَهم لهذا العَهْد. وحَدَث في خَلَفِهم من الغِلْظَة والتَّجَبُّر ما يَخدُثُ لأَغقاب المُلُوكِ وخَلَفهم، ونَظَموا أنْفُسَهم في عِداد السَّلاطين، على قُرْب عَهْدهم ىالشُوقَةِ.

وقد كان مثلُ ذلك وَقَع في آخر الدُّولة الصِّنْهاجيَّة، واسْتَقَل بأمْصار الجَريد أهلُها، واستبدُّوا على الدُّولة، حَتَّى الْـتَزع ذلك منهم شيخُ الموحِّدين ومَلِكُهم، عَبْـدُ 15 المؤمن بنُ عليّ، ونَقَلَهم كلَّهم من إماريهم بها \*إلى المَغرب\* (ج)، ومحا من تِلْك البلاد آثارَهم، كما نَذكرُ في أخباره.

<sup>(</sup>أ) في ع ج ي ظ السّخرياء، وليس بصحبح ﴿ (بٍ) في ظ: ممروضة ﴿ جٍ﴾ سقط ما بين النجمين من ي .

وكذلك وقع بسَئِتة لآخِر دَوْلة بني عَبْد المُؤْمِن.

وهذا التَّغَلَّبُ يكون غالِياً في أهل السَّرواتِ والبُيوتات المُرشَّعين للمَشْيخة والرِّياسَة في المِضر. وقد يَخُدُثُ التَّغَلَّبُ لِبَغض السَّفِلَةِ من الدَّهْمَاء والغَوْغَاء إذا حَصَلَتْ له العَضبِيَّةُ والالْتِحامُ بالأوْغادِ لأسْبابِ يَجُرُها له المِقدار ، فيغلبُ على المَشْيَخة والعِلْيةِ إذا كانوا فاقِدين للعِصابَةِ. ﴿ وَاللّهُ غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ. ﴾ [سورة يوسف، من الآية 21].

# 22 ﴿ فَصْلٌ ، فِي لُغَاتِ أَهْلِ الْأَمْصَامِ

اعلَمْ أَنَّ لُغَاتِ أَهْلَ الأَمْصَارِ إِنَّمَا تَكُونُ بلسانِ الأُمَّة [أو}<sup>(1)</sup> الجيل الغالِيين علَيْها أو<sup>(ب)</sup> المُخْتَطِّين لها. ولذلك <sup>(ج)</sup>كانت لغاتُ الأَمْصارِ الإسلاميّة كلّها بالمَشرق 10 والمُغْرب لهذا التَهْد عربيّة ، وإن كان اللَّسانُ العَربِيُّ المُضَرِيُّ قد فسدَثْ مَلكَتُه ، وتَغَيَّر إغرابُه.

والسّببُ في ذلكَ ما وَقَـعَ للدّولة الإسلاميّةِ من الغَلَبِ على الأُمَم . والـدّينُ واللّهُ صورةٌ للوُجود وللمُلكِ، وكلَّها موادُّ له. والصّورةُ مُقدَّمةٌ / على المادّةِ، والدّين [126] إنّا يُستفادُ من الشّريعـةِ ، وهي بلسان العرّب ؛ لما أنَّ النّبي ﷺ عـربيٌّ . فـوجَب 15 هَجُر ما سِوى اللّسان العـربيٌ من الأَلْسُن في جميع مَالِكها . واعتَـبرُ ذلك في نَهي

(٦) أي ظ: والجيل (ب) في ظ: و (ج) في ي: وكذلك.

عُمر - رضي الله عنه - عن رَطانة الأعاجِم، وقال: اِنّها خِبٌ. يعني: مَكْرٌ وَقَلَدَا اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ

وأيضاً ، فأكثر الأمصار في المِلَّة لهذا القهٰدِ من أغقاب الغرَبِ ، المالِكين لها ، الهالكين في تزفها ، بماكتروا العجَمَ الَّذين كانوا بها ، ووَرثوا أرْضَهم وديارَهم. 10 واللَّغاتُ مُتوارَثةٌ، فبَقِيت لغةُ الأَغقابِ على حِيالِ لُغة الآباءِ، وإن فسَدت أحكامُها بمخالِطة الأَعجامِ شيئاً فشيئاً، وشمِّيت لُغَبُهم حَضريّة، منسوبة إلى أهملِ الحواضِرِ والأمصار، بجلافِ لُغةِ البَدْو من العرب، فإنَّاكانت أعرق في العُروبيّة.

ولمّا تملُّك الغجـمُ من الدَّيْمُ والسّلجوقيّـة بَعْدَهُم بالمُشــرِقِ ، وزَناتَهُ والبَرْيَـرُ بالمُغْربِ، وصار لهم المُلكُ والاستيلاءُ على جَمِيعِ المَالك الإسْلامية، فسَد اللّسانُ 15 العَربُيُّ لذلك ، وكادَ يَذْهِبُ ، لولا ما حَفِظَه من عِناية المُسْلمـين بالكتاب والسُّنــة

<sup>(</sup>أ) من ع ج ي، وفي ظ: العجمية .

<sup>(1)</sup> المدونة 1: 63، المصنف لعبد الرزاق، حديث رقم (1609) والبيهتي في السّنن الكبرى 9: 234.

الَّذَين بِهَا حَفِظَ الدَّيْ. وصارَ ذلك مُرَجَّحاً لَبْقاءِ اللَّغةِ الحَضريَّة بالأَمْصار عربيَّة.

فلتا مَلَك الطَّطَر والمُعُلُل () بالمَشرق، ولم يكونوا على دين الإسلام، ذَهَبَ ذلك
المُرجِّخ، وفَسَدَت اللغة العربيَّةُ على الإطلاق، ولم يَبَقَ لها رَسْمٌ في المالِك الإسلاميَّةِ،
بالعراقِ وحُراسَانَ وبلادِ فارِسَ وأَرْض الهنِّدِ / والسِّندِ وما وراءَ انتهر و () بلاد (261)

الشّمالِ وبلاد الرّوم. وذهبَتْ أساليبُ اللّغة العربيَّة من الشّغرِ والكَلام، إلاّ قليلاً
يقرُ<sup>(ج)</sup> تعليمه صِناعيًا بالقوانين المُتدارَسَةِ من عُلوم العَرْبِ وجفظ كَلامهم لمن يَسَّرهُ
الله الناك. وربّا بقيّبَت اللّغة العربيَّة الحَضِريَّة بمضرَ والشّامِ والأَندُلُس والمَغربِ لبقاء
الله لناك. وربّا بقيّبَت اللّغةُ العربيَّة الحَضِرةَ عَضَ والسّامِ والأَندُلُس والمَغربِ لبقاء
الله لناك العالم العالم المناف العربي وما وراءَه، فلم
يتَقَ له أَثَرٌ ولا عَيْنٌ ، حتّى أَن كُتبَ العلوم صارَث تُكتبُ باللّسان العَجَميّ ، وكذا
تدريسُهُ في المَجالِسِ. واللهُ مُقدَرُ اللّهل والنَّهار.

<sup>(</sup>أ) في ع: المغول (ب) في ظ: من (ج) ي: مع (د) ي: ببعض.

/ بسدالله الرحمن الرحيم

[261ب]

(أ) وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت

الفَصْلُ الحَامسُ همن الكتاب الأُولِ (()

(ا) في ع ج: صلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسلياً. وفي ي: ربّنا أبّنا من لدنك رحمة. وهين لنا من أمرنا رشـداً (ب) من ع. وسقط من ظ ي ج.

# ية المَعاشِ ووُجوهِ من الكَسْب والصَّنائع، ومآ يُعْرِضُ فِي ذلك كِلِه من الْعَاشِ وَفِيهُ مَسَائلُ وَفِيهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ ولِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِ

18 فَصْلٌ ، فِي حَقيقَة الرّبِرْق والحَسْب، وشَرْحِهما . وأَنَّ الحَسْبَ هو قيمَةُ
 الأَخْمال البَشَرَية

اغلَم أنّ الإنسان مُفْتَقِرٌ بالطَّنع إلى ما يَقُوتُه ويَمونُهُ فِي حالاته وأَطواره، من لَّدُن نُشويَه إلى أَشُدُه إلى (أَكَبَرُه فَلَقَهُ الْغَنِّ وَأَنشُدُ الْفَقَدَرَاء ﴾ [سورة محمد، من الآبة 38]. والله شبحانه خَلَق جميع ما في العالم للإنسان وامْتَنَّ به [عليه] (ب) في غير ما آية من كتابه، فقال: ﴿ وَسَحَرَ لَكُمُ مَا فِي العالم للإنسان وامْتَنَّ به [سورة ايراهم، من الآية 33)، الجائية، من الآبة 31)، ﴿ وَسَحَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ﴾ [سورة ايراهم، من الآية 33)، و ﴿ وَسَحَرَ لَكُمُ الفَّلُك ﴾ [سورة الجائية، من الآية 12]، و ﴿ وَسَحَّرَ لَكُمُ الفَّلُك ﴾ [سورة الإنسان الراهم، من الآية 23]، و حَلي الله له من الاستخلاف؛ وأيدي البنشر منسوطة على العالم وما فيه، بما جَعَل الله له من الاستخلاف؛ وأيدي البنشر منشوطة في منشتركة في ذلك، وما حصل عليه يد هذا، امتنم عن الآخر إلا بِعوض.

أ) في: ظع (ب) من ع، وسقطت من ظج ي (ج) في الأصول كلها بدأ الآية خطأ بقوله: خلق.

 <sup>(1)</sup> يشير ويضنن معنى ما سخره الله للإنسان من الأنعام، ﴿ وَعِرَے ٱلْأَنْصَدِ حَمُولَةٌ وَثَرْشًا ﴾. [الأنعام، من الآية 12].
 من الآية 12]. ﴿ وَجَمَلَ لَكُرْ مِنَ ٱلْفَالِي وَٱلْأَنْصَدِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [الزخرف، من الآية 12].

فالإنسانُ مَتَى اقْتَدَر على نَفْسه وَتَجَاوِزَ طَوْرَ الضَّغف، سَعَى في اقْتِناء المُكاسِب لِيُنفِقَ ما آثاهُ اللهُ منها في تخصيل حاجَاته وضَروراتِه بدَفع الأغواض عنها. قال الله (أ) تعالى : ﴿ فَٱبْنَعُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقِ ﴾ [سورة العنكبوت ، من الآية 17].

وقد يَخصُل له ذلك بغير سغي، كالمَطر المُضلِح للرّراعة وأمثاله. إلاّ آنها إنّا تكونُ مُوينة، ولائِد من سغيه معها كما يأتي. فتكون له تلك المكاسب مَعَاشاً إن كانت بمقدار الضَّرورَة والحاجّة، ورياشاً ومُتمَوّلاً إن زادت على ذلك. ثمّ إنّ ذلك الحاصل أو المُثتنَى، إن عادَث مَنفَعتُه على العَبْد، وحصلت له ثمرتُه من إنفاقِه في مصالِحه وحاجاته، سُمِّي رِزْقاً. قال ﷺ (1): "إنّا لك من مالكَ ما أكَلَتُ فافتينت، أو لَسِنت فأبلَيْت، أو تَصدَّقت فأمضينت". وإن لم ينتفغ به في شيء من مَصالِحه ولا حاجاتِه فلا يُسمَّى رِزْقاً. والمُتملك منه حينئذِ بسنغي العَبْد وقُدرته يُسمَّى كَسْباً. وهذا مِثلُ التراب، فإنّه يُسمَى بالنّسبة إلى الهالِك كَسْباً ولا يُسمَّى رِزْقاً، إذ لم يَخضُل له به مُنتَغَد وبالنّسبة إلى الوارثين متَى ائتُعوا به يُسمَّى رِزْقاً. إذ لم

هذا حقيقة مُسمَّى الترزق عند أهل السُنَّة. / وقد اشْترط المُغترِلَةُ في تَسْمِيته [1263] 15 رِزْقِاً أَن يكونَ بَحَيْثُ يَصِحُ مَلُّكُه. وما لا يُتمَلَّكُ عندهم فلا<sup>(ب)</sup> يُسمَّى رِزْقاً. وأخرجوا العُصوبات والحرامَ كلَّه عن أن يُسَمَّى شَيْءٌ منها رزقاً. والله تعالى يرزُقُ

<sup>(</sup>أ) في ظ وحدها (ب) ي: لا .

<sup>(1)</sup> قِطعة من حديث قيس بن عاصم السّعدي الّذي أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد رقم (953).

الغاصِبَ والطّالِمَ، والمُؤمِنَ والكَافِرَ، ويَخْتَصُّ برخَمَته وهِدايَتِه من يشاءً. ولهم في ذلك حُجَجٌ ليس هذا مَوْضة بَسَطِها.

ثمّ اعلمُ أنّ الكَسْبَ إِنَمَا يكونُ بالسَّغي في الاقتِناء والقَضد إلى التَّخصيل. فلائدٌ في الرَّزْق من سَغي وعَمَل، ولو في تَسَاؤله وانِتِغائِه من وُجوهِ. قالَ تَعالى: ﴿ فَاَبَنْغُواْ عِندَ اللّهِ الرَّبِقَ الرَّزْقَ ﴾ [سورة العنكبوت، من الآية 17]. والسَّغيُ إليه إنّا يكونُ 5 بأقدارِ الله تعالى وإلهامِه، فالكُلُّ من عند الله. فلائدٌ من الأَغال الإنسائيَّة في كلُّ مَكْسوبِ ومُتَمَوَّلِ. لأنّه إن كان عَمَلاً بنفسه مثل الصّنائِع، فظاهرٌ، وإن كان مُفْتَىٰ من الحيوان أو النّبات أو المَفدِن، فلا بُدّ فيه من العَمَل الإنسانيَّ، كما تَراهُ، وإلاّ لم يُخصُل ولم يَقْعَ به انتفاعٌ.

ثمّ إنّ الله سبحانه خلقَ الحجَرين المَغدِنتِيْن (أ) من الذّهب والفِضّة قيمــةً لكلّ 10 مُتَمَوَّل، وهي الذّخيرةُ والقِنْيَةُ لأهل العالَم في الغالِب. وإن اقتُنِيَ سِواهُما في بَغض الأخيان، فإنّا هو لقَصْد تَخصيلها بما يَقَعُ في غَيْرهما من حَوالَةِ الأَسْواق الّتي هما عنها بَعْزِل، فها أَصْلُ المُكاسِب والقِنْية والذّخيرة.

وإذا تقرَّر هذاكلُهُ، فاعلَمْ أنّما يُفيده الإنسانُ ويَقْتنيه من المُتَمَوّلات، إن كان من الصّنائع، فالمُفاد المُقْتَنَى منه [هو] (الله عَمَله ، وهو القَضد بالقِنيـة ، إذ ليس 15 هُناك إلاّ العَملُ ، ولَيْس بَقُصودٍ (الله عَنْه للقِنْية . وقد يكونُ مع الصّنائع في بَعْضِها غيرُها، مِثْلُ النّجارَة والحِياكَة معها الخَشْبُ والغزلُ ، إلاّ أنّ العملَ فيها أكثرُ، فقيمَتُه

<sup>(</sup>أ) في ع ي: المعدثين (ب) من ع وحدها (ج) ي: في نشمه .

أكثرُ. وإن كان من غَيْر الصَّناتُع، فلابُدَ في قَبَمَة ذلك المُفاد والقِئية من دُخول قَيمَة العَمَلِ النَّمَلِ اللَّهَ عَضل قِنتِتُها . وقد تكونُ ملاحظة العَملِ ظاهرة في الكثيرِ منها ، فتَجْعلُ له حِصّةً من القيمَة، عَظُمَت أو صَغُرت. وقد تَخْفَى ملاحظةُ العَمل، كما في أشعار الأقواتِ بينَ التاسِ؛ فإنّ اغتبارُ الأعالِ والتَّفَقات فيها مُلاحَظةٌ (() في أشعار الحُبوب، كما قَدَّمْناه، لكته خَفِيِّ في والتَّفقات فيها مُلاحَظةٌ (() فيها ومَوْونَتُه يَسيرةٌ ، فلا يَشْعر به إلاّ القليلُ من (263) أهْل الفَلْح.

فقد تَتِيَّن أن المُفاداتِ والمُكْتَسباتِ كلَّها أو أَكْثَرَها إنّا هي قِيمُ الأُغْلَلُ الإِنْسائِيَّة، وتبيِّن مُسمَّى الرِّزْق، وأنّه المُنتَفَّعُ به. فقد بان مَغنى الكَشب والرِّزْق 10 وشَرِّخ مُسمَّاهُمًا.

واعلم أنه إذا فَقِدت الأَغَالُ أو قَلَّت بائتقاص (ج) المُفمران، تَأَذَّنَ اللهُ بَرَفع الكَسْب. ألا ترَى إلى الأَمْصارِ القَليلةِ السَّاكِنِ كَيْفَ يَقِلُ الرَّزْقُ والكَسْبُ فيها، أو يُفقد، لقلّة الأَغال الإنسائية. وكذلك الأَمْصارُ التي تكونُ أَغْلُها أكثرَ، يكونُ أَهْلُها أوسعَ أحوالاً وأشدَّ رفاهية ، كها قَدَّمْناهُ قَبْل. ومن هذا الباب تقولُ العامّةُ في البلاد (د) إذا تناقض عُمْرانُها: قَذْ ذَهَبَ رِزْقُها. حتّى أنّ العُيونَ والأنهارَ يَنقطعُ جَزَهُا في القَفْر، لما أنَّ فَوْرَ العُيونِ إلنَّا يكون بالإنباط والامتراء الذي هو العمل الإنسانيّ، كالحال في ضروع الأغام، فما لم يكن امتراءٌ ولا إنباط تضبتُ وغازتُ الإنساط في ضروع الأنعام، فما لم يكن امتراءٌ ولا إنباطٌ تَضبتُ وغازتُ

<sup>(</sup>۱) سقط من ظ (ب)ع؛ بملاحظة (ج)ي: بانتقاض (د) في ع: البلدان .

بالجُفلة، كما يَجِفُ الصَّرْعُ إذا تُوكِ امْتِراؤَه. وانظرَهُ في البِلاد الَّتِي تُعْهَدُ فيها العيونُ لأيَّامِ غُمْرانها ثمّ يأتي عليها الحزابُ، كَيْفَ تَغُورُ مياهُها جملةً كأنْ لمْ تَكُنْ. والله مُقدّر اللّهِل والنّهار.

#### 2 ﴿ فَصْلٌ، فِي وُجِوهِ المَعَاشِ وَأَصْنَافِهِ وَمَذَاهِبِهِ

اعلَمْ أنّ المَعاشَ هو عبارةٌ عن ابْتغاء الرّزَق والسّعي في تَحْصيله. وهو مَفْعَل 5 من الغيْش، كَانّه لما كان الغَيْش<sup>](ا)</sup> الّذي هو الحياةُ لا يَخصل إلاّ بهذه، جُعِلَت مَوْضِعاً له على طريق المُبالَغَةِ.

ثم إنّ تَحْصيلَ الرزق وكنسبَه، إمّا أن يكونَ بأخذه من يَدِ الغَيْر وانْتِزاعِه بالافتدار عليه على قانونِ مُتعارَفِ، ويُسمَّى مَغْرِماً وجِبايةً. وإمّا أن يكونَ من الحيوان الوَخشيّ بافتِراسِه وأخذه برَفيه من البرّ أو البَخرِ، ويُسمَّى اضطياداً. وإما 10 أن يكونَ من الحيوان اللّاجِن باستِخراج فُضوله المتصرّفة بين (١٠٠) النّاس في منافِعهم، كاللّبنِ من الأنعام، والحريرِ من دوده، والعَسَلِ من تَخلِه. أو يكونَ من النّبات في الرّزع والشّجرِ بالقيام عَلَيْه وإغدادِه لاستيخراج ثَمْرتِه، [و] (ج) يُسمَّى النّبات في الرّزع والشّجرِ بالقيام عَلَيْه وإغدادِه لاستيخراج ثَمْرتِه، [و] في موادً هذا كلّه فَلْحاً . وإما أن يكونَ الكسبُ من الأغيال الإنسانيّة ، إمّا / في موادً بعينها، وتُسمَّى الصّنائِع، من كتابة، ويُجارة، وخياطة، وحياكَة، وفُروسيّة، وأمثالِ 15 ذلك ، أو في مَوَادٌ غير معبُنة ، وهي جميهُ الانتهانات والتصرُفات. وإمّا أن يكونَ نكونَ الكسبُ من الأمّانات والتصرُفات. وإمّا أن يكونَ

(أ) من ع، وسقط من ظ (ب) ع: من (ج) من : جي.

الكَسْبُ من البَضائِع وإغدادِها للأغواض، إمّا بالتَّقَلُّب بها في البِلاد، أو اختِكارِها وارْبَقابِ حَوَالَة الأشواق فيها، ويُستمَى هذا تجارةً.

فهذه (أ) وجوهُ المَعاشِ وأصنافُه. وهي مَغنى ما ذَكَرهُ الْمُحَقَّقُون من أَهْلِ الأَدَبِ والحِكْمَة ،كالحَريريُّ (أ) وغيره . قالوا : المعاشُ : إمارةٌ ، وتجازةٌ ، وفيلاحَةٌ، وصِناعَةٌ . فأمّا الإمارةُ فليست بمَذْهبِ طَبيعيِّ للمَعاش . فيلا حاجةً بنا إلى ذَكْرها. وقد تَقدّم شيءٌ من أحوال الحِبايات السُلطائيَّة وأَهْلِها في الفَضل الثّاني.

وأما الفلاحَةُ والصِّناعَةُ والتَّجارَةُ، فهي وُجوهٌ طبيعيَّةٌ للمَعاش. أمَّا الفِلاحَةُ فهي مُتَقدِّمة عليها كُلِّها بالنَّات، إذ هي بَسيطةٌ وطبيعيّة [وفِطْرِيَّة]<sup>(ب)</sup> لا تحتاجُ إلى نَظر ولا إلى عِلْم. ولهـذا<sup>(ح)</sup> تُنسَبُ في الخَليقةِ إلى آدم، أبي<sup>(د)</sup> البَشَرِ، وأنّه مُعَلِّمها 10 والقائمُ عليها، إشارةً إلى أنَّها أقدمُ وُجوهِ المُعاشِ وأنسَهُما إلى الطبيعة.

وأمّا الضّنائغ، فَهِيَ ثَانِيْتُهَا ومَناخَرَةٌ عَنها، لأنّهَا مُرَكَّبَةٌ وَعِلْمِيّةٌ تُصْرَفُ فيها الأفكارُ والأَنظارُ. ولهذا لا توجَدُ غالِباً إلاّ في أهل الحَضَرِ الّذي هو مُتأخِّر عن البَدُو وثانِ عنه. ومن هذا المَغنى نُسِبَت إلى أدريسَ، الأبِ الثّاني للخَليقَة، فإنّهُ مُسْتَنْطُها لمن بَعْده من البَشَر بالوَخي من الله تَعالى.

<sup>(</sup>أ) ج: هذه (ب) من ع وسقطت من ظج ي (ج)ي: وإلى هذا (د) جاءت في الأصول الأربعة: أبو .

<sup>(1)</sup> ذكر ذلك في المقامة الساسانيّة (رقم 49) قال: جرّبتُ حقائق الأمور، وبَلْوَتُ تصاريف الدّهور، فرأبتُ المَرَء بنسّبه، لا بنسّبه، والفخض عن مَكْسَبه، لا عن حَسَبه، وكنتُ سمعتُ أن المعايش: إمارة، وتجارة، وزراعة، وصناعة. (المقامات 405 صادر- ببروت 1987)، شرح المقامات للشريشي 5: 326 (تحقيق أبو الفضل إبراهيم. القاهرة 1976).

وأمّا النّجارةُ، وإن كانَتْ طبيعية في الكَسنب، فالأَكْثَرُ من طُرُقِها ومَدَاهِبِها إِنّها هي تَحَيُّلاتْ في الحصول على ما بَيْن الفّمِيّيْن في الشّراءِ والبَيْع، لتَحْصُلُ فائدةُ الكَسب من تلك الفَصْلَة. ولذلك أباحَ الشَّرْعُ فيه الْمُكايَسَةَ لما أنّه من باب المُقامَرَة، إلاّ أنّه لَيْس أَخْذاً للمال من الغير مَجَاناً. فلهذا اخْتُصَ بالمُشروعِيّة. واللهُ أعلم.

5

10

#### 3 ﴿ فَصْلٌ ، فِي أَنَّ الْحَدْمَةُ لَيست من المَعَاش الطَّبيعيِّ

أمّا السُّلْطانُ، فلابُدّ له من اخّاذِ الحَدَمَة في ساير أبواب الإمازةِ والمُلْكِ الّذي المَّدِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم في كلّ بابٍ / بِمَنْ يعلَم عَناءه فيه، ويَتَكَمَّلُ بأززاقِهم من بَيْت ماله. وهذا كله مُندرج في الإمازة ومَعاشِها، إذ كلَّهم بنسحبُ عليهم حُكُم الإمازة، والمُلْكُ الأعظة هو يَنْبوعُ جَداولهم.

وأمّا ما دون ذلك من الجِذمّة، فسَبْبُها أنّ أكثرَ المُتَرفِين يَتَرفَّعُ عن مُباشَرة حاجاته، أو يكون عاجِزاً عنها لِمَا رَبِيَ عليه من حُلق النَّنعُم والتَّرف، فيتَشْجِذُ مَن يتولَّى ذلك له، ويُقطِعه عليه الجراً من ماله. وهذه الحالة غير مُحمودةِ بحسب الرّجولة الطّبيعيّة للإنسان ؛ إذ الثقّمةُ بكلّ أحد عَجْزٌ ، ولأنّها تزيدُ في الوظائِف والحَرّج، وتَدُلُ على العَجْز والحَنَثِ الذي يَنْبغي في مَذاهب الرُّجولَة النَّنَزُهُ عنها. إلا أنّ العوائِد [تَقْلُبُ] طبائم الإنسان إلى مَالوفها. فهو ابنُ عوائِدهِ لا ابنُ نَسْبِه.

(أ) من ع، وفي ظ ج ي: تغلب .

ومع ذلك، فالحَديمُ الَّذي يُسْتَكَفَّى به ويُوثَق بغَنائه كَالْمَفْقُود. إذ الحديمُ القائمُ بذلك لا يَعْدُو أَرْبَعَ حالات: إما مُضطلِعٌ بأَمْرِه مَوثوقٌ فيها يَحْصُل بيَدِه، وإمّا بالعَكْس فيها، وهو أن يكونَ غير مُضْطلع بأَمْرِه ولا مَوْثُوقِ فيما يحصُلُ بيَدِه، وإمَّا بالعَكْس في إخداهُما فقط ، مثلَ أن يكونَ مُضْطَلِعـاً غيرَ موثوق ، أو موثوقاً غيرَ ا 5 مُضْطَلِع. فأمّا الأوّلُ، وهو المضطلِعُ الموثوقُ، فلا يمكنُ أحداً استعمالُه بوجه، إذ هو باضطلاعه وثِقَتِه غَنِّي عن أَهْلِ الرُّتَبِ الدُّنية، ومُختِيِّرٌ لَمَنالِ الأَجْرِ من الجِدْمة لاقتداره على أكثر من ذلك. فلا يَسْتَغْمِلُهُ إِلَّا الأمراءُ أهلُ الجاهِ العَريض، لعُموم الحاجَة إلى الجاه. وأمّا الصّنفُ الثّاني، وهو مَنْ ليْس بُصْطَلِع ولا مؤثوق، فلا يَنْبغي لعاقل استعالُه، لأنّه مُجْحِفٌ بمخدومه في الأَمْرِين معاً. فيُصَّبّع عليه بعدم الاضطِلاع 10 تارة، ويُذهِب ماله بالحِيانة أخرى، فهو كُلّ على مؤلاه. فهذان الصّنفان لا يَطلَمَعُ أحدّ في اسْتِغالِهما. ولم يَبْق إلّا اسْتعال الصّنفين الآخرين: مَوثوق غيْرِ مُضطلِع ، ومُضطلِع غير مَــؤثوق. وللتّاس في التّرجيــح بَيْنها مَذْهبــان ، ولكــلّ من التّرجيحَيْن وجــهٌ. إلاّ أنّ المضطلِعَ ولوكان غيرَ موثوقِ / أَرْجَحُ ، لأنّه يُؤمّن من تَضييْعـه ويُحـاوَلُ عـلم. التَّحَرُّز من خيانَتِه مُحْمَدَ الاسْتِطاعة. وأمّا المُضَيّع ولوكان مأموناً، فضـرَرُه بالتّضييع 15 أَكْثَرُ من نَفْعه. فاعلَمْ ذلك واتَّخِذْه قانوناً في الاسْتِكْفاء بالحِذْمَة. والله قـادرٌ عـلى ما

[i 265]

## 4 ﴿ فَصُلٌّ ، فِيهُ أَنَّ ابْتَعَاءَ الْأَثْمُوال مِن الدَّفَائِن والكُّنونر كَيس بمعاشِ طَبيعيّ

اغلَم أنَّ كثيراً من ضُعَفاء العُقولِ في الأَمْصار يَحْرِصونَ على اسْتِخراجِ الأَمْوال من تَخْت الأَرْض، يَنتغون الكَسب من ذلك، ويَعْتَقِدون أنّ أَمُوالَ الأَمَم السَّالِفة مُخْتَزَنَةٌ كُلُها تَخْت الأَرض، مَخْتومٌ عليها بطلاسِمَ سِخْرِيَّةٍ لا يَفُضُّ ختامَها ذلك إلاّ من عَثر على عِلْيه (أ)، واسْتَخضر ما يحُلُّه من البُخور والدَّعاء والقُرْبان.

فأهَلُ الأَمْصار بإفريقيّة، يَرَوْن أَنّ الإفْرَنجة الّذين كانوا بها قَبْل الإسلام دَفَنوا أموالَهم كذلك، وأودعوها في الصُّحُف بالكِتاب إلى أن يَجِدوا السبيلَ إلى استِخراجِها. وأهلُ الأَمْصار بالمَشرق يَرَوْن مثلَ ذلك في أَمَم القِبْط والرُّوم والشُخرس، ويَتَناقلون ذلك في أحاديثَ تُشْبه حديثَ خُرافة، من انتِهاء بَغض الطّالبين لذلك إلى حَفْرِ مَوْضع المال تمن لم يُعرَف طِلَّسْمُهُ ولا خَبَرُه، فيجدونه خِلُوا أَو مَعْموراً بالدّيدان، أو يُشارفُ الأموالَ والجواهِرَ مَوْضوعةً والحرَس دونَها مُنتَضِينَ سُيوفَهُم، أو تَهِيدُ به الأرضُ حتى يَظتُه خَنىفاً، أو مثلَ ذلك من الهَدر.

وتَجَدُ كثيراً من طلبة البَرْير بالمَفْرب، العاجِزينَ عن المُعاش الطّبيعيّ وأشبابه، يَتَقَرَّبُون إلى أَهْـل الدُّنْيا بالأوْراق المُتَخَرِّمَة الحواشِي ، إمَّا بُخُطوط أَجْميّـة ، أو بما تُرجِمَ بزغيهم منها من خُطوط أهل الدَّفائِن، بإغطاء الأماراتِ علَيها في أماكِنها، يَتَتَغون بذلك الرَّزْقَ منهم، بما يَبَعثونَهم على الحَفْر والطَّلَب، ويُموِّهون عليهم بأنَّه إنَّا حَمْلهم على الاسْتِعانة بهم طَلَبُ الجاه في مِثْل هـذا من مَنـال الحُكَّام والعُقوبات.

<sup>(</sup>أ) ج: عمله .

ورُبُّما تكونُ عِند بَغضهم نادرةٌ أو غيبةٌ من الأغال السّخريّة يُموّه بها على تضديق
ما يَقِيّ / من دَغواه ، وهو بمغزلِ عن السّخر وطُرْقِه ؛ فَيُـولَغ الكثيرُ من ضُعفاء [265-]
الغقول بَجَفع الأَيْدي على الاختفار، والنَّسَتُر فيه بطُللات اللّيل مخافة الرُقباء
وغيون أهْلِ الدَّوَلِ<sup>(۱)</sup>. فإذا لم يَغثُروا على شيء رَدّوا ذلك إلى الجَهْل بالطَّلَسْم الَّذي
حُتَم به على ذلك المَال، يُخادِعونَ به أنفُسَهم عن إخْفاق مَطامِعهم.

والّذي يَجْملُ على ذلكَ في الغالب، زيادةً على ضُغفِ العَقْل، إِنّا هو العَجْرُ عن طَلَبِ المَعاشِ بالوَجوه الطبيعيّة للكَسْب من التّجارَة، والقَلْح، والصّناعة. فيَطلُبُونَه بالوُجوه المُنجَوِقة، وعلى غير الوَجه الطّبيعيّ من هذا وأمثاله، عُجْزاً عن السّغي في المكاسب، ورُكُوناً إلى تناول الرّزق من غير تعبِ ولا نصّبٍ في تخصيله واكنِسابه. ولا يَعْلَمونَ أنّهم يُوقِعون أنسُتهم بابْتِغاء ذلك، من غير وَجْهِه، في نصّبٍ ومتاعِبَ وجُمْدِ شَديد أشدً من الأول، ويُعرّضونَ أنسُتهم - مع ذلك - لمنال النقوبات.

ورُتما يَحْمل - في الأكثر - على ذلك، زيادةُ التَّرف وعَوائِدُه، وخرو مُحما عن حَدَّ النَّهايَّة حَتَى تَقْصُرَ عَنَها وجوهُ الكَسْب ومذاهِبُه، ولا تَقيى بمطالِبها. فإذا عَجَزَ له 15 الكَسْبُ بالمَجْرى الطّبيعيّ ، لم يَجِذ وليجةً في نَفْسِه إلّا التَّقتَى لؤجود المالِ العظيم دفعةً من غير كُلْفة، لينهي له ذلك بالعوائِد الّتي حَصَل في أَسْرِها، فيخرص على ابْتَغاء ذلك ويَسْعى فيه مُحْدَه. ولهذا، أَكثرُ من تراهم يَخرصونَ على ذلك همُ

<sup>(</sup>أ) ج: الدَّوْلة .

المُتَرْفُونَ مِن أَهُلِ الدُّولِ، ومِن سُكَّانِ الأَمْصارِ الكَثيرةِ التَّرْفِ، المتَّسعةِ الأَحْوال، مِثْل مِصْرَ وما في مَعْناها، تَجِدُ الكثيرَ مُنْهم مُغْزَمين بابْتغاءِ ذلك وتَحصيله، ومُساءَلَةِ الرُّكْبان عن شَواذَه، كما يُحْرصونَ على الكيمياء.

هكذا يَبْلغنا عن أهل مِضر في مُفاوَضَة من يَلْقُونه من طَلَبة المغاربة، لعَلَّهم يَغْثُرُون منه على دفين أو كَنْز . ويَزيدون على (أ) ذلك البَخْتَ عن تَغْوير المِياه، 5 لما يَرِوْنَ أَنَّ غَالِبَ هذه الأَمْوالِ الدَّفينةِ كُلِّها في مَجارِي النِّيلِ، وأنَّه أعظمُ ما يَسْتُر [266] وَفِيناً أَو مُخْتَرِناً فِي تلك الآفاق ./ ويُمِّوه عليهم أصحابُ تلك الدُّفاتِر المستفعّلة في الاغتيذار عن الؤصول إليها بجَرْيَة النّيل، تَسَتُّراً بذلك من (ب) الكذب، حَتَّى يَحْصُلَ على مَعاشِه. فيَخرِصُ سامعُ ذلك منهم على نُصُوبِ الماء بالأَعْمال السّخريَّة لتَخصيل ما ابْتَغاهُ من بَعْدِه، كَلَفاً بشَأْن السّخر مُتَوارَثاً في ذلك القُطْر عن أوّليهم. فعُلومُ هم 10 السّخريّة وآثارُها باقِيّةٌ بأَرْضِهم في البَرابي وغَيْرِها، وقِصَّةُ سَحَرَةٍ فِزعَوْنَ شاهِدةٌ باختصاصهم بذلك.

وقد يَتَناقَلُ أهلُ المُغْرِبِ قصيدةً يَنْسِبونها إلى حُكماء المَشرق، يُعطَى فيها كَيْفِيَّة العَمل في التَّغُوير (ج) بصناعة سِخريَّة حَسْما تراهُ فيها، وهي: [من الكامل]

يا طالباً للسرّ في التّغويرِ اسمَعْ كلامَ الصّدق من خَبيرِ<sup>(د)</sup> دغ عنكَ ما قد صَنَّفوا في كُنْبِهم من قَوْلِ بُهْتانِ وَلَفْظ غُرورِ إن كنتَ مَّن لا يَرِي بالزّورِ

15

واستمغ لصذق مقالتي ونصيحتي

<sup>(</sup>أ) ع ي ج: إلى (ب) سقط من ي (ج) ي: بالتغوير (د) ورد هذا النجر هكذا على بحر الرجز .

فإذا أرَدْتَ تَعَوَّرَ الْبِنْرِ الَّتِي حارَثُ لَهَا الْأَفْهَامُ فِي التَّدْبُيرِ صوِّرُ كَصُورَتِكُ الَّتِي أُوقَفْتَهَا والرَّأْسُ رَأْسُ الشِّبْلِ فِي التَّقْويرِ ويَداهُ ماسِكَتان للحَبْل الَّذِي فِي الدَّلْوِ يُنْشَلُ مِن قَرارِ البير عددَ الطّلاقِ اخذز من التُّكْرير مَشْيَ اللّبيب الكَيّسِ النّخرير ويكونُ حولَ الكُلِّ خَطِّ دائِرٌ تَرْبِيعُه أَوْلَى من التَّكُويرِ واقْصِدْ عُقَيْبَ الذَّبْحِ بالتَّبْخِيرِ والقُسُط والبشهُ بثَوْبِ حَرير من أَخَمَر أو أَصْفَر لا أزرق لا أخضر فيه ولا تَكُدير ويَشُدُّهُ خِيطانُ صوفِ أَبْيضِ أو أخْمَر من خالِصِ التَّخميرِ والطالعُ الأَسَدُ الَّذي قد بَيَّنوا ويكونُ بَدُرُ الشَّهْرِ غيرَ مُنير والبَدْرُ مُتَّصلٌ بسَعْد عُطارد في يَوْم سَبْتِ ساعة التَّدْبير

وبصَدْره هاءٌ كما عايَنْتُها ويَطا على الطَّاآتِ غيرَ مُلامِسِ واذْبَخ عليه الطَّنير والطُّخْهُ بهِ بالشُّنْدَروس وباللَّبان ومايَعَهُ

5

10

2661\_

وعندي ، أنّ هذه القصيدة من تَمُومِات المُمَخْرَقِينَ ، فَلهُم في ذلك أحوالٌ أورسة واصطلاحات عجيبة. وتَتْهى المَخْرقة والكَذِبُ بهم إلى أن يَسْكُنوا المنازلَ المشهورةَ والدُّورَ المعروفةَ بمثل هذا، ويُحتَفِرون بها الحُفَرَ، ويَضَعون فيها المَطابقَ والشُّواهِد الَّتِي يَكْتُبُونَهَا في صَحائِف كَذِبهم، ثم يَقْصِدونَ ضُعفاءَ العُقول بأَمثال هذه الصَّحائف، ويَبْعثونَه على أكْتراء ذِلكِ المَنزل وسُكْناه، ويوهِمونَه أنَّ به دَفِيناً من المالِ لا يُعَبِّر عن كَثْرَتهِ، ويُطالِبونَه بالمال لاشْتِراء العَقاقير والبُخوراتِ لحلّ الطّلاسِم،

/ يَعْنَى تَكُونُ الطَّاآتِ بَيْنِ قَدَمِيهِ كَأَنَّهُ يَمشي عليها.

ويَعِدُونَه بِطُهُورِ الشّواهِدِ الّتِي قد أعَدُّوها هنالك بأنفْسِهم ومِن فِغَلَهم. فَيَنْبعثُ بما يراه من ذلك، وهو قد خُدِعَ ولُبتس عليه من حَيْث لا يَشْعُرُ. ويَنْهم في ذلك اضطِلاحٌ في كلامِهم يُللِّسُون به عليهم، لتَخْفَى عنهم مُحاوَرَتُهم فيما يَتَنَاوَلُونَهُ من حَفْرٍ، وَجُورٍ، وذَبْح حَيُوانٍ، وأمثالِ ذلك. وأمّا الكلامُ في ذلِك - على الحقيقةِ - فلا أَصْلَ له في عِلْم ولا خَبرِ.

واغلَم أنّ الكُنورَ وإن كانت توجد، لكنّها في حُكُم النّادِر وعلى وَجْه الاتفاق، 
لا على وَجْه القَصْد إليها. ولَيْس ذلك بأَمْر تفُمُ به البَلْوى حتى يَذْخَرَ النّاس غالباً 
أموالهم تَخت الأَرْضِ وَيَختموا عليها بالطَّلاسِم، لا في القَديم ولا في الحديث. والزّكازُ 
الذي ورَد () في الحديث () وفرضَه الفقهاء، وهو دَفنُ الجاهِلية، إنّما يوجَدُ بالعُشور 
والاتفاقي، لا بالقضدِ والطَّلَب. وأيضاً فهن اخترنَ ماله وَختم عليه بالأغهال السّخرية 
والاتفاق، فكيف ينصبُ عليه الأولة والأماراتِ لمن يَنتغيه، ويكنّب ذلك 
فقد بالغ في إخفائِه، فكيف ينصبُ عليه الأولة والأماراتِ لمن ينتغيه، ويكنّب ذلك 
في الصّحافِف حتى يطلع على ذخيرتِه أهلُ الأغصار والآفاق؟ هذا يُناقِضُ قَصْدَ 
الإخفاءِ. وأيضاً، فأفعال الفقلاء لابُدَّ أن تكونَ لفرَضِ مَقْصودِ في الانتفاع؛ ومن 
الحَترَنَ المالَ فإنمَّالَ عَلَمَا لَا فَلَده أو قريبهِ أو من يُؤثِرُه به، وأمّا أن يَقْصِدَ إخفاءه 
الحَترَنَ المالَ فإنمَا أَن يَقْصِدَ إخفاءه 
عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أحد، وإنمَا هو للبلّي / والهلاكِ ، أو لمن لا يَغرفُهُ بالكَلّيَة تمن عن عن

ألحقت في حاشية ع وانطمس جزء منها (ب) ي: فإنه .

سيَأْتِي من الأُمَم، فهذا لَيْس من مَقاصِدِ العُقلاء بوَجْهِ.

<sup>(1)</sup> يريد حديث "وفي الزّكاز الحُمس"، وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ (671) و (2541) برواية الليثي والبخاري (1499) و (2355) و (6912) و (6913) ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة .

وأمّا قَوْلُهم: أين أموالُ الأُمّم من قبلنا وما عُلم فيها من الكَثْرة والوفور؟ فاعلَم الله الأموال من الدّهب والفَضّة والجواهر والأمْتِعة إنّا هي مَعادِنُ ومكاسِب، مثل الحديد والنّحاس والرّصاص وسائر العقارات والمعادِن، والغفران يُظهِرُها بالأغمال الإنسانية ويزيدُ فيها أو يُنقِصُها. وما يوجدُ منها بأيدي النّاس فهو مُتناقل مُشوارَث، وربّما انتقل من قُطر إلى قُطر ومن دَوْلَة إلى [دولة] أُ أخرى بحسب أغواضِه (ب) والمعفران الذي يَستذعيه. فإن تقصّ المالُ في المغرب وإفريقيّة، فلم ينقض في بلاد الصّقالية والإفريجة. وإن تقصّ في مِضر والشّام، فلم ينقض في الهند والصّين. وإنّم هي آلات ومكاسِب، والغفران يُوفّرها أو ينقضها. مع أن المعادن يُذركها البِلَي كما يُذركُ سائر المؤجودات، ويُسْرِع إلى اللّولُو والجواهِر أعظمَ ممّا يُسْرِع إلى والفناءِ ما يُذركُ سائر المؤجودات، ويُسْرِع إلى اللّولُو والجواهِر أعظمَ ممّا يُسْرِع إلى والفناءِ ما يَذهب والفِصَّة والنحاس والحديدُ والرّصاص والقضديرُ يَنالُها من البِلَى والفناءِ ما يَذهب بأغيانها لأقرب وقتِ.

وأمّا ما وَقع في مِصْر من أَمْر المَطالبِ والكُنوزِ، فسَبَبَه أَنَّ مِصْر كانت في مَلَكة القِبْط مُنذُ [أَلْفَنِ اثْنَیْن] أَنَّ أَو تَریدُ من السّنین. وكان مَوْتاهُم یدفنون بَوْجـودِهم من الذَّهب والفَضّة والجواهِـر واللآلئ على مَذْهبِ من نَقَـدًم من أَهْـل الدُولِ. فَلمّا انقَرْضت دَوْلَة القِبْط، ومَلَك الفُرْش بلادَهم، نقروا عن ذلك في قُبورهم وكَشَفوا عنه. فأجور المُلوك وغيْرها. ومَلك أله يوصَف، كالأهرام من قُبور المُلوك وغيْرها. ومَلا لا يوصَف، كالأهرام من قُبور المُلوك وغيْرها. وكذا فَعَل اليونائيُّون من بَعْدهم ، وصارَتْ قُبـورُهم مَظِنَةً لذلك لهذا العَهـد، ويُعـثَر

<sup>(</sup>١) من ي (ب) من ظرج ي: وفي ع: أعراضه (ج) من ع، وفي ظرج ي : ألف .

على الدّفين فيها في كَثيرِ من الأوقاتِ. أمّا ما يَدْفنونه من أمُوالهم، أو ما يُكرّمون به مَوتاهم في الدّفن من أوعية وتوابيت من النّهبِ والفِضّة مُعَدَّة لذلك، / فصارت قبورُ القِبط - منذ آلافِ من السّنين - مَطِئّة لُوجودِ ذلك فيها واسْتِخْراجها. حتى انّهم حين ضُرِبَت المكوش على الأضناف آخِرَ الدّول ، صُرِبَت على أهلِ المَطالب، وصارت ضريبة على من يَشْتَغلُ بذلك من الحَمْقَى والمَهوسين. فَوجَد بذلك المُتعاطون 5 له من أهل الأطاع الذريعة إلى الكشف عنه والرّغ باستيخراجِه. وما حَصلوا إلا على الخينية في جميع مساعيهم. نعوذ بالله من الخشران؛ فيَختاجُ مَن دُفِعَ إلى شَيْء من هذا الوَسُواسِ أو ابْتُلِي به، أن يَتَعَوِّذ بالله من العَجْز والكَسَل في طَلَب من هاشيطان ووسُواسه، كما تعَوْد رسولُ الله ﷺ من ذلك ، وينضرف عن طرق الشَيطان ووسُواسه، ولا يَشْعَلُ نَفْسَه بالمُحالات والكاذِب من الحِكاياتِ. ﴿ وَاللّهُ يَرُرُقُ مَن وَ مَنَاكَةً بِفَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ [سررة البقرة، من الآية 212].

#### 5 \* فَصْلٌ، فِي أَنَّ الْجَاهَ مُفيدٌ للمال

وذلك أنّا نَجِدُ صاحبَ الجاءِ<sup>(1)</sup> والحُظٰوة في جَميع أضناف المَعاشِ ٱكْثَرَ يَساراً وتَرُوةَ من فاقِد الجاء. والسَّبَبُ في ذلك أنَّ صاحبَ الجاءِ مَخْدومٌ بالأغمال، يُتَقَرَّب بها إليه في سَبيلِ التَّرَلُّفِ والحاجَة إلى جاهِه. فالنّاس مُعِينُونَ <sup>(ب)</sup> له بأغمالهم في جَميع 15

<sup>(1)</sup> ي: المال (ب) ي ج: معنيون.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاريّ (2823) و (4707) و (6367) و (6371) ومسلم (2706) من حديث أنس بن مالك .

طاجاتِه، من ضَروري أو حاجِيّ أو كَمالِيّ، فتَخصُل قِيمُ تلك الأَغمال كلّها من كَسْبه. وجميعُ ما شأنه أن تُبذلَ فيه الأَغواضُ من العَمَل، يَسْتغمِل فيها التّاسَ من غَيْر عِوَض، فتَتَوَفَّر قِيمُ تلك الأَعمال علَيْه. فهو بَيْن قِيمَ للأَعْمال يَكْنَسِبُها، وقِيمَ أَخْرى تَذعوه الضَّرورةُ إلى إخراجها فتَتَوَقَّر عليه. والأعمالُ لصاحبِ الجاه كثيرة، أخرى تَذعوه الضَّرورةُ إلى إخراجها فتَتَوَقَّر عليه. والأعمالُ لصاحبِ الجاه كثيرة، وفيدُ الغِنَى لأَقْرب وَفْت، ويزدادُ مع الأيم بساراً وتَروةً، ولهذا المَغنى كانت الإمارةُ أحد أسباب المَعاش، كما قَدَّمناهُ.

وفاقدُ الجاهِ بالكُلّيّة - ولوكان صاحبَ مالِ - فلا يكونُ يَسارُه إلا بَمَدار مالِه وعلى نِسْبَة سَغيِه، وهؤلاء هُمْ أكثرُ التُّجَّار. ولهذا تَجِدُ أهلَ الجاهِ منهم يكونون أَيْسَرَ بكثيرٍ.

وممّا يَشْهَدُ لذلك، أنّا نَجدُ كثيراً من الفُقهاء وأهل الدّين والعبادة، إذا اشتهر خسنُ الطَّنّ بهم، واغتقد الجمهورُ معاملة الله في إزفادِهم، فأخلص النّاسُ في إعانتِهم على أخوال دُنياهم والاغتمال في مَصالِحهم، / أَسْرَعَتْ البهم النّزوةُ ، وأضبحوا مياسيرَ من غَيْر مالِ مُقتَنى، إلاّ ما يَحْصُل لهم من قِيْم الأغلل الّتي وقعت المعونةُ بها من النّاس لهم. رأينا من ذلك أغداداً في الأمصار والمُدُن وفي البَدْو، يَسْعى لهم من النّاس في الفَلْح والتَّجر وهو قاعِد بَمُنزِله، لا يَبْرَحُ من مكانيه. فينصو ماله، ويَغطُم كشبه، ويتأثّلُ الغِنَى من غَيْر سغي. ويغجَبُ من لا يَفْطُنُ لهذا السرّ في حالِ تَرويه، وأَسْباب غِناهُ ويَسادِه. ﴿ وَاللّهُ يُرَرُقُ مَن يَشَآهُ مِغَيْرٍ حِسَادٍ ﴾ [سورة البقرة، من الآية 122].

[1268]

#### 6 ﴿ فَصُلٌّ، يِنْ أَنَّ السَّعَادَةَ والكَسْبَ إِنَّمَا تَحصُلُ غَالِباً كُأَهُمْ الْخُضُوع والمُلَق (أ)، وأنَّ هذا الْحُلُق من أسْباب السَّعادَة

قد سَبق لنا فيها سَلَف أنّ الكَسْبَ الّذي يَسْتفيدُه البَشرُ إِنَّا هو قِيَمُ أغالهم. ولو قُدَّر أحدٌ عاطِلاً عن العمل جُمْلةً لكان فاقِداً للكَسب بالكلِّية . وعلى قَدْر عَمَله وشَر فه بَيْنِ الأَعْمَالِ وحاجة النَّاسِ إلينه يكونُ قَـدْرُ قَيْمَتِه، وعـلى نِسْمة 5 ذلك نُمُوُّ كَسْبِهِ أَو نُقُصانُه. وقد بَيِّنَا آيفاً أنّ الجاة يُفيدُ المالَ بما يَخصُل لصاحِبهِ من نَقَرُب النَّاسَ إليْه بأغمالهم وبأمْوالهم في دَفْع المضارَّ وجَلْبِ المنافِع. وكأنَّ ما يَتَقَرَّبون به من عَملِ أو مالِ عِوَضٌ عَمّا يَحْصُلون عليه بسَبَب الجاهِ من كَثير<sup>(ب)</sup> الأَغْراض في صالح أو طالح ، وتَصبرُ تلك الأعمالُ في كَسْبه ، وقِيْمُها أموالٌ وتَـزوةٌ له ، فيستفيدُ الغِنَى والسارَ لأقرب وقت.

10

ثم إنّ الجاة مُتَوزّع في النّاسِ ومُتَرَتِّب فيهم طبقةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، يَنْتَهَى في العُلُوّ إلى الْمُلُوكِ الَّذِينَ لَنِس فَوْقَهم يَدْ غَالِبَةٌ، وفي السَّفْل على من لا يَمْلُكُ ضُرّاً ولا نَفْعاً بين أبناء جنسه. وبَئن ذلك طبقاتٌ مُتَعَدّدةٌ، حكمةً من الله في خَليقَتِه بما يَنْتظمُ [به]<sup>(ج)</sup> مَعاشُهم ، وتتيسَّر مصالِحُهم ، ويَتِمُّ بقَاؤُهم. لأنّ النّوعَ الإنْسانيّ لمَّاكان لا يَتِمُّ وجودُه وبَقاؤُه إلاّ بتعاوُن أَبْنائه على مَصالِحهم، لأنّه قد تَقرّرَ أنَّ الواحِــدَ منهم لا يَبَمُّ 15 وجودُه، وأنَّه وإن نَدَر ذلك في صورةٍ مَفْروضةٍ، فلا يَصِحُ بَقاؤُه.

ثم إنّ هذا التّعاوُنَ لا [يخصُل] (د) إلاّ بالإكراهِ علينه، لجهلهم في الأكثر بمالِح (i) ي: التملّق (ب) سقط من ي (ج) زيادة يقتضيها السباق (د) ظ: يصلح . النَّوْع، وليا<sup>(۱)</sup> مُجِعلَ لهم من الاختيار، وأنّ أفعالَهم إنّا تَصْدرُ / بالفِكْر والرَّوِيّة لا بالطّنع، فقد يَمْتَنعُ من المُعاونَة، فيَتَعَبَّنُ حَلُه عليها. فلابُدّ من حاملٍ يُكْرِهُ أَبْناءَ النَّوْع على مَصالِحهم لتَبَّمَ الحكمةُ الإلهيّةُ في بقاءِ هذا النّوع. وهذا مَغنى قَوْله [تعالى]<sup>(ب)</sup>:

﴿ وَرَفَعْنَا (<sup>7)</sup> بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَدتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ

حَرَّكُ خَرِّهُمْ مَنَا تَحْمَعُونَ ﴾ [سورة الرّخو، من الآية 32].

فقد تبين أنّ مغنى الجاه هو القُدْرةُ الحاصِلَةُ للبَشر على التُّصَرُف فيمن تَحَت أَيْدِيهم من أَبْناء جِنْسهم بالإذن والمُنع والشَّسَلُط فيهم بالقَهْرِ والفَلَبة ليَخبلَهم على دَفع مَضَارُهم وجَلْبِ مِنَافِعهم في العَدْل، وبأخكام الشَّرائِع أو السّباسَةِ، وعلى أغراضِه فيا سوى ذلك . لكنّ الأوّلَ مَقْصودٌ في العِناية الربّائيّة بالنّات ، والقاني 10 داخِلٌ فيها بالقرض كساير الشَّرور الدّاخِلة في القضاء الإلهيّ . لأنّه قد لا يَتِمَّ وجودُ الخيرُ الكَثير إلاّ بوُجود شَرٌ يَسيرٍ من أَجل المَوادّ . فلا يَقوتُ الحَيْرُ لذلك، بَلْ يَقَعُ على ما يَنْطوي علَيْه من الشرّ البَسير. وهذا مَغنى وُقوع الظَّلم في الحَليقة، فَتَفَهُمْ.

ثم إنّ كلّ طَبقة من طِباق أهْـل الغُمران من مَدينة أو إفليم لـها قُـدْرة على من دونها من الطّباق، وكلُّ واحـد من الطّبقة السُفلى يَسْتَمِـدُ هــذا الجاة مـن أهْـلِ الطّبقة الّتي فَوْقه، ويَزْدادُ كاسِبُـه تَصَرُّفاً فَـمِن تَخْت يَدِه على قَدْر ما يَسْتَفيدُ منه.

 <sup>(</sup>أ) ج: وما (ب) من: ي (ج) جاءت في كل الأصول خطأ: وجعلنا (د)كذا في الأصول، ولعلها: الحاجلة .

والجاهُ مع ذلك داخلٌ على الناس في جَميع أَبُواب المَعاشِ، ويَنْسِعُ ويَضيقُ بَحَسَبِ الطَّبقَةِ والطَّوْرِ الَّذي فيه صاحبُه. فإن كان الجاهُ مُتَسِعاً، كان الكَشبُ الناشئء عنه كذلك، وإن كان ضَيَقاً وقَليلاً، فيثلُه.

وفاقِدُ الجاهِ ولوكان له مَالٌ، فلا يكونُ يَسارُه إلاّ بَشَدار عَمَلهِ أو مالـهِ، وعلى نِسْبَةِ سَغيه ذاهِباً وجَائِياً في تَنْمِيتُ كَأْكُثرِ التَّجَّارِ وأَهْل الفِلاحَةِ في الغالِبِ. 5 وأهلُ الصّنائِع كذلك، إذا فَقَدوا الجاهَ واقتصروا على فَوائِد صَنائِعهم فابّهم يَصيرونَ إلى الفَقْر والحَصاصَةِ في الأكثر، ولا تُسْرِع إليهم تَرَوّةٌ، وإنّها "يُرَمِّقُونَ الْغَيْشَ تَرْمِيقاً، ويَذْفعون ضرورةَ الفَقْر مُدافَعَةً.

وإذا تقرَّر ذلك، وأنّ الجاة مُتوزَعٌ، وأنّ السّعادة والحَيْرَ مُقترنان بحُصولِه، علِمَتُ أنّ بَذَلَه وإفادته من/ أغظم النّغم وأجلّها، وأنّ باذلَه من أجلّ المُنعمينَ. وإنّا ينذُله لمن تَختَ يَده، فيكونُ بَذَله بِيد عالية وعن عِزَّةٍ، فيتحتاجُ طالبه ومُبتَغيه إلى خُضوع وتَمَلُّقٍ كما يَسْأَلُ أَهْلَ العرِّ والمُلوكِ، وإلاّ فيتعذّرُ حصولُه. فلذلك قُلنا: إنّ الخُضوعُ وتَمَلُّقٍ كما يَسْأَلُ أَهْلَ العرِّ والمُلوكِ، وإلاّ فيتعذّرُ حصولُه. فلذلك قُلنا: إنّ الخُضوعُ والمَلقَ من أسباب حُصول هذا الجاه المُحصِّل للسّعادة والكنسِ، وإنّ أَهْلِ الثَّرُوةِ والسّعادة بهذا الحُلُق. ولهذا نَجِدُ الكثيرَ مَن يتخَلَقُ بالتَّرُقُع والشّمَم لا يَحْصُل لهم غَرضٌ من الجاء، فيشتَصِرون في التَّكَسُّب على أغالِهم، ويَصيرون إلى الفَقْ والحَصاصة.

15

<sup>(</sup>أ) في ع: وإمّا .

واعلَم أنّ هذا الكِبْرُ والتَّرْفِق من الحُلُق المَذْمُومَةِ، إنّا يَحْصُل من تَوْهُم الكَالِ، وأنّ النّاس يَختاجون إلى بِضاعَتِه من عِلْم أو صِناعَةِ، كالعالِم المُتَبَحَّر في عِلْمه، والكاتِب المُجيد في كتابَتِه، والشّاعِرِ البليغِ في شِغره، وكلُّ مُحسن في صِناعته يَتَوَهَّم أنّ النّاس مُختاجون إلى ما يِبَده، فيَخدُث له تَرَفَّع عليهم بذلك. وكذا 5 يَتَوَهَم أهلُ الأَنْسابِ مِمّـن كان في آبائِه مَلِكُ أو عالِم مشهور أو كامِلٌ في طَـوْرٍ، يَعْتَرُون بما رأؤه أو سَمِعوه من حال آبائهم في المدينة، ويتَوَهَّمون أنهم استَحقوا مثل ني تَعْرُبُون بما رأؤه أو سَمِعوه من حال آبائهم في المدينة، ويتَوَهَّمون أنهم استَحقوا مثل ذلك بقرابتهم إليهم وورَاثِهم عنهم. فهم مُستَفسِكون في الحاضِر بالأمور، قد يتَوَهم بعضهم الكهالُ لا يورثُ. وكذلِك أهلُ الحِنكةِ والتجارب والبَصَر بالأمور، قد يتَوَهم بعضهم كإلاً في نفسِه بذلك واختياجاً إليه.

وَغَجِدُ هؤلاء الأضناف كلّهم مُتَرَفّعين لا يَخضعون لصاحب جاءٍ، ولا يَتَمَلّقون لمن هو أَعْلَى منهم، ويَستضغرون مَن سِواهم لاغتِقادِهم الفضلَ على النّاس. فيَستَنكفُ احدُهم عن الحضوع، ولو كان للمقالِك، ويَعُدُه مذَلةً وهواناً وسَفَها، ويُحاسِبُ النّاسَ في مُعامَلَتِهم إيّاه بمقدارِ ما يَتَوهم في نفسِه، ويَحْقِدُ على من قَصَرَ له في شَيء مما يتَوهم من ذلك. ورُبًا يُدخِلُ على نفسه الهموم والأحزانَ من تقصيرهم فيه، ويَستمِرُ يتوقعه من ذلك. ورُبًا يُدخِلُ على نفسه الهموم والأحزانَ من تقصيرهم فيه، ويَستمِرُ في عناءِ عظيم من إيجاب الحق لتفسه وإباية النّاسِ له من ذلك. ويَحصُل له المقتُ في النّاس، لما في طِباع البَشر من التَّأَلُه. وقلً أن يُسلّم أحدٌ منهم لأحدِ في الكمال والتَّرقُع عليه، إلاّ أن / يكونَ ذلك بنوع من القهر والغلَبة والاستِطالة. وهذا كله في ضِغن الجاه.

[269ب]

فإذا فَقَد صاحِبُ هذا الخُلُق الجاة، وهو مَفْقودٌ له كما نَبَيَّن لك، مَقَتَه النَّاسُ

بهذا النَّرْفَع، ولم يَحْصُل له حَظٌ من إخسانهم. ففقَدَ الجاه لذلك من أهل الطَّبقة التي هي أغلى منه، لأجل المقت وما يَحْصُل له بذلك من القُعودِ عن تعاهدِهم وغَشَيانِ مَنازِلهم. ففَسَدَ معاشُه، وبَغيَ في خصَاصةِ وفقَرٍ أو فقوق ذلك بقَليل. وأمّا النَّرْوةُ، فلا تَحْصل له أضلاً. ومن هذا اشْتُهِرْ بَيْن النّاس أنّ الكاملَ في المَغرفة مَخرومٌ من الحَظّ، وأنه قد حوسِب بما رُزق من المَغرِفة، واقتُطِع ذَلك له من الحَظّ. وهذا 5 مَغاه. ومن خُلِق لشَّيء يُسِّر له. والله المُقرّرة، لا رَبّ سِواه.

ولقد يَقَعْ في الدُّول اضطرابٌ في المراتِب من أَجْل هذا الحُلق، ويَزْتَعُ فيها كثيرٌ من السَّفِلَة، ويَنْزل كثيرٌ من العِلْية بسبب ذلك. وذلك أنّ الدّول إذا بلغث غايتها من التَّغَلَّب والاستيلاء، وانشرة منها مَنْبتُ المَلِك بمُلكهم وسُلطانهم، ويَبْس سواهُمْ من ذلك ، وإنّا صاروا في مَراتِب دونَ مَزتَبة المَلِك ، وتحت يَدِ السُلطان 10 وكأنّهم حَوَلٌ له، فإذا اسْتمرَّت الدّولة، وشَمَحُ المُلك، تساوَى حبنند في المُنزلة عند السلطان كلٌ من انتقى إلى خِدْمته وتَصَرّب إليه بتصيحتِه، واضطنعه السُلطان لفنائه في كثيرٍ من مُهِمَاتِه. فقجد كثيراً من السُوقة يَنىعى في التَّمُوب من السُلطان بعِده وفضحِه، ويتَزلَف إليه بوجوهِ خِدْمَتِه، ويَستعينُ على ذلك بعظيم من الحُضوع والتَمَلُق له ولحاشِيتِه وأهل مَسَه ، ويتنظِئه السلطان في 15 والتَمَلُق له ولحاشِيتِه وأهل مَسَه عظيمٌ من السَّعادة، ويتشظِئم في عِداد أهل الدَّلة.

وناشِئَةُ الدُّولة، حيننذٍ، من أَبْناء قَوْمِها الَّذينِ ذَلَّلُوا صِعابَها ومَهَّـدُوا أَكْنافَها،

مُعْتَرُون (1) بماكان لآبائهم في ذلك من الآثار، تَشْمِحُ به نفوسُهم على الشَّلْطان، ويَعْتَدُون بآثاره، ويَجْرون في مِضَار التَّالَة بسَبَبه. فيَمْقُهُم السَّلْطانُ لذلك ويُباعِدُهم، ويَعْتَلْ إلى هَوْلاء المُضطَنعين الّذين لا يَعْتَدُون بقَديم ولا/ يَذْهَبون إلى ذالة ولا تَرَقَّع، [1270] إنّا دَأَبُهم الحُضُوعُ له والتَّمَلُقُ والاعْتالُ في غَرَضِه منَى ذهبَ إليه. فَيَتَسِعُ جاهُهم و وَتَعْسرفُ إليهم الوُجوهُ والحَوْاصُ بما يَحْصُلُ لهم من مَنِيلِ السّلطانِ والمُكَانَة عِنْدَه . ويَتَعَى ناشِقَةُ الدَّولَة فيا هم فيه من التَّرَقُعُ والاغتِداد بالقَديم ، لا يَريدُهم ذلك إلا بُعْداً من السَّلُطان ومَقْتاً، وإيثاراً لهؤلاء المُضطَنعين عليهم، إلى أن يَتَوَضَ الدَّولَة . وهذا أمَر طبيعي في الدَّول، ومنه جاءَ شَأَنُ المُضطَنعين في الغالِب. والله ﴿ فَعَالُ لِمَا يُمِيلُ السَلِابِ. والله ﴿ فَعَالُ لِمَا يُعِمُلُ المِوجِ، من الآبة 16].

١٥ وَصُلْ، عِفَانَ القائمينَ بأمور الدّين من القضاء والفُتْيَا والتّدْس سو والإمامة
 والحَطابَة والأَذان وَنَحُوذلك، لا تَعْظُم ثَرُوتُهُم فِي الغالب

والشببُ في ذلك، أنّ الكَسْبَ، كما قَـدَّمْناه، فِيمَةُ الأَغْيال، وأَنَهَا مُتفاوِتَةٌ بحَسَب الحَاجَةِ إليها. فإذا كانت الأعمالُ ضروريةً في العُمْران عامّةً البَلْوى فيه، كانت فيتُهُا أعظم، وكانت الحاجةُ إليها أشَدً. وأهلُ هذه البَضائِع الدينية لا يُضْطَرُ 15 إليهم عامّةُ الحَلْق، وإنّا يَحْتاجُ إلى ما عِندهم الحواصُ تمن أَفْبَلَ على دينِه. وإن اختيجَ إلى الفُتيا والقَضاءِ في الحُصوماتِ، فلَيْس على وَجْه الاضِطرار والعُموم، فيقعُ

(أ) من ي ج، وفي ع ظ: ويَخْبُرونَ .

الاستغناء عن هؤلاء في الأُكْثرِ، وإنّما يَهُتُمُ [بهم] أن وبإقامة مَراسِمِهم صاحبُ الدّولة، بما له من النّظرِ في المَصالح. فيقْسِمُ لهم حَظّاً من الرّزق على نِسْبَ الحَاجَةِ إليهم، على النّحو الّذي قَرْزناه، لا يُساويهم بأهل الشّؤكة ولا بأهل الصّنائع الضَّروريّة، وإن كانت بِضَاعَتُهم أشرفَ (<sup>()</sup> من حَيْث الدينُ والمراسِمُ الشّرَعيّة. لكنّه يَقْسِمُ بحَسَب عُموم الحاجَة وضَرورة أهلِ العُمْرانِ، فلا يَصِحُ في قِسْمَتِهم إلاّ القليلُ.

وهم أيضاً لشَرَف (٢) بضائعهم أعرَّةٌ على الخَلْقِ وعند تقوسهم، فلا يَخضعون لأهل الجاهِ حتى يَنالوا منه حَظاً يَسْتيرَون به الرَزْق. بل ولا تَفْرَعُ أوقاتُهم لذلك، لا هم فيه من الشَّغل بهذه البَضائع الشريقةِ المُشْتيلة على الفِكْر والبَدَن (١٤) بل، ولا يَسَعُهم ابْتِذال أَنْشيهم لأهل الدُنيا لشَرف بَضائِعهم، / فهم بَعَزلِ عن ذلك. فلذك لا تَعْظُم تَرْوَتُهم في الغالِب.

10

15

ولقد باحَثْت بَعْض الفُضلاء، وتَكِرَ ذلك عَليَّ . فوقع بيـدي أوراق مُحَرَّمة من حُسْباناتِ الـدّواوين بـدار المأمون ، تَشْتَمِـل على كثيرٍ من الـدَّخل والحَـزج يومنذٍ، وكان فيها طالعتُ فيه أرزاق الفُضاة والأيمة والمُؤذّين، فوقَقْتُه عَلَيه، وعلمَ منه صِحَّة ما قُلتُه، ورَجَع إليه. وقضينا العجَبَ من أَسْرار الله في حَليقَتِه، وحِكْمَتِه في عَالِيه. والله الخالِةُ المقدّرُ.

 <sup>(</sup>أ) سقط من ظ (ب) سقط من ي (ج) من ع، وفي بقيّة الأصول: أشرف (د)كذا في الأصول.

8 ﴿ فَصُلٌّ، فِي أَنَّ الفلاحَةَ من مَعاشِ الْمُسْتَضْعَنين وَأَهُل العافِية من البَدْوِ (أَ)

وذلك لأنه أضل في الطبيعة وبسيط في مناها. ولهذا لا نَجِدهُ يَنْتَحَلُهُ احدٌ من أَهْل الحَضَر في الغالِب ولا من المُتَرْفِين، ويَخْتَصُّ مُنتَجَلُهُ بالمَلْلَةُ. قال ﷺ (1) وقد رأى السّكَلَة ببغض دور الأنصار: "ما دخلت هذه دارَ قَـ وَمِ إلا دخلَه الذلّ". وحمَله البخاريُّ على الاسْتِكْثار منه، وترَجَم عليه بابَ ما يُحَذَّرُ من عواقِب الاشْتِغال بالله الزَّرْع، أو تجاوز الحدُ الذي أمِر به.

والسَّبب فيه، والله أعلَم، ما يَثْبَعُها من المَفرم المُفضي إلى التَحكُم والبد الغالِبة. فيكونُ الغارِمُ ذليلاً بائساً بما تَثناولُه أيْدي النَّهْر والاسْتِطالة. قال ﷺ (2) "لا تقومُ السّاعةُ حتى تعودَ الزّكاةُ مَغْرَماً"، إشارةً إلى المُلك المَضوض القاهِر للتّاس، 10 الّذي معه السّلَطُ والجَورُ ونِسْيانُ حُقوقِ اللهِ تعالى في المُتَمَوَّلات، واغتبار الحَقوق كلّها مغارمَ للمُعلوكِ والدّول. والله قادِرٌ على ما يَشاء.

<sup>(</sup>أ) سقط من ي .

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (2321) وترجم له في "باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بنآلة المرّرع، أو مجاوزة الحدّ الّذي أمر به".

<sup>(2)</sup> قطعة من حديث طويل في أشراط السّاعة. أخرجه التّرمذيّ في جامعه (2210) من حديث عليّ. وفي (2211) من حديث أبي هريرة، وكلاهما إسناده ضعيف .

### 9 ﴿ فَصْلٌ ، فِي مَعْنِي النَّجامِرة ومَذَاهِبِهَا وأَصْنَافِهَا

اغلَمْ أنّ مَعْني التّجارة مُحاولةٌ على الكّسب بتَثْمِية المال في شِراءٍ السَّلْعَةُ (أ) بالرُّخْص وبَيْعها بالغَلاءِ، ما كانَت السَّلْعَةُ، من رَقيق، أو زَزع، أو حَيوان، أو سلاح، أو قُماشِ. وذلك القَدْرُ النّامي يُسَمَّى رَجُاً. والمُحاولة لذلك الرّبح إمّا بأن تُختزنَ السَّلْعَةُ ويُتَحَيَّنُ بها حَوالة السَّــوق من الرُّخْص إلى الغَـلاء، فيعظُم 5 رَجُه. وإمّا بأن يَنْقَلُه إلى بَلَدٍ آخر تَنْفُق فيه تلك السّلعَةُ أَكْثَرَ من بَلَدِه الّذي اشــتراها [١٣٦١] فيه، فيَغظُم رُبُحُه. ولذلك قال بعضُ الشّيوخ / من التّجّار لطالب الكَشْفِ عـن حَقيقة التِّجارة: أنا أُعَلِّمُكَها في كَلِمَتَيْن: اشْتَر الرِّخيصَ وبِع الغالي، وقد حَصَلت التَّجارة. إشارةً له بذلك إلى المَغني الَّذي قَرَزناهُ. والله ﴿ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [سورة الذاريات، من الآية 58].

10

(أ) في ج: السّلع.

# 10 ، فَصْلٌ ، فِي مَثْل التَّاجِر السِّلِع

التَّاجُرُ البَصيرُ بالتَجارةِ لا يَنقلُ من السَّلَعَ إلاّ ما تَعُمَّ الحَاجَةُ إليه من الغَيِّ والفقيرِ والسَّلْطانِ والسَّوقَةِ، إذْ في ذلك نَفاقُ سِلْفته. و[أمَّا إذا الحَتَّض نقلُه بما يَختاج إليه البَّغضُ فقط، فقد يَتَعَذَّر نفادُ سِلْفتِهِ] (أَ حينئذِ بإغوازِ الشَّراء على ذلك البَّغض لعارضِ من العَوارضِ، فتَكْسدُ سوقُه، وتَفْسُد أرباحُه.

وكذلك إذا نقل الشلفة المختاج إيها، فإنما ينقل الوسط من صِنفها. فإنّ الغالي من كلّ صِنف من السّلع إنما يُختص به أهل الثّروة وحاشيةُ اللّولة، وهم الأقلُ. وإنما يكونُ النّاس أسوة في الحاجّة إلى الوسطِ من كلّ صِنفِ. فليتَتَحَرُّ ذلك مُحدّدُه، ففيه نَمَاقُ سِلْفته أو كسادُها.

#### (أ) من ع وسقط من ظ .

● ورد قبل هذا النصل في نسخة المؤقف ومُسودَته "ع" فصلاّ قصرٌ من نمانية أشطر، عُمواه: فصلٌ في أنّ خُلق التبجّار نارلةً عن خُلق الأشراف والملوك. ثم فـطبه جملة، وانـشّبله بجمّلة فها ياتي، بالفصل رقم (14) في: أن خلق التجار نازلةٌ عن خلق الرؤساء، ومعيدة عن المرومة. وغيّر موقعه، وهذا نقل النصل المُلغى:

" وذلك أنّ التَجَار في غالب أخوالهم إنما يُمانون النَّبِع والسَّراء، ولابُدّ فيه من المُكايَسَة ضرورةً. فإن التصرّ عليها اقتصرَتْ به على خُلقها. وهي، أعني خُلق المُكايَسَة، بعيدةٌ عن المُروةةِ الّتي يتخلّق بها المُلوك والأشراف. وأمّا إن استَرْفَل خُلقه با يتبع ذلك في أهل الطّبقة الوسطى منهم من المُاخَكَة والفشّ والجلابّة وعَالهُد الأيان الكَافية على الأعمان وتَقاولاً، فأجدز بهذا الحُلُق أن يكون في غاية المذمّة، لما هو مَشروف. ولذلك تجد أهل الرّياسات يتحامون الاحتراف بهذه الحرفة، لأجل ما تكسب من هذا الحُلُق ويتحاماءُ بشرَف شفه وكرم خِلاله، إلاّ أنّه في النّادر من الوجود. والله يهدي من يشاء".

وكذلك نقُلُ السّلَع من البَلَد البَعيد المِسافَة أو في شِدَّة الحَطَر في الطَّرقات يكون أكثرَ فائدة للتجازة (أ) وأعظمَ أزباحاً وأكفلَ بَحُوالَة الأُسُواق، لأنّ السَّلَع المنقولَة حيننذِ تكونُ قليلة مُغوزة لبغدِ مَكانها أو شِدَّةِ الغَرَرِ في طريقها، فيقلُ حاملوها ويَعِزُّ وجودُها. وإذا قَلَّت وعرَّث غَلَث أَثَانُها. وأمّا إذاكان البلدُ قريبَ المسافة، والطّريقُ سابِـل بالأَمْن ، فإنَّه حينشذِ يَكُثُر ناقِلوها ، فتكثرُ وتَرْخُـص 5 أثَانُها.

ولهذا تَجدُ التَجَارُ الّذين يولَعون بالدّخول إلى بلاد السّودان، أَرْفَة التّاس وأكثرَهم أموالاً، لبُغد طَرِيقهم ومَشَقّته، واغتِراض المُفارَةِ الصَّغبةِ المُخطرةِ بالحَوْف والعَطَش، لا يوجـدُ فيها الماءُ إلاّ في أماكنَ مَغلومة يَهْتدي إليها أدِلاًء الرَّكاب. فلا يَرْتَكُ بُ هذا الطريقَ وبُغذه إلاّ الأقلُ من التّاس؛ فتجـدُ سِلَمَ بلاد السّودانِ قليلةً 10 لَدَيْنا، فتَخْتَصَ بالغَلاء، وكذلك سِلَعْنا لَدَيْهم . فتعظم بضائِعُ التّجار من تناقلها، ويُسْرع إليهم الغنَى والثَروةُ من أَجْل ذلكَ . وكذلك المسافرون من بلادِنا إلى المَشـرق، لبُخد الشُقَة ايضاً. وأمّا المُتَردّدون في الأَفْقِ الواحِد ما بَيْن أَمْصاره وبُلدانه ،/ ففائِدَتُهم قليلةٌ وأربا مُحُم تافِهَةٌ، لكَثْرة السّلَع وكَثْرة ناقِليها. والله هو الرَّرَاقُ

ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [سورة الذاريات، من الآية 58].

15

#### 11 ﴿ فَصُلٌّ، فِي الأَحْتَكَاسِ

وتما اشْتُهرَ عند ذوي البَصَر والتَّجْرِبة في الأَفصار، أنّ اختِكارَ الزَّرْع لَتَحَيُّن أُوقات الغَلاء به مَشْوُومٌ، وأنّه يعودُ على فاتِدَته بالتَّألِف والخَسْران. وسَبَبّه، والله أَغْلَم، أنّ النّاسَ لحاجَبَم إلى الأَقْوات مُضَطَرَون إلى ما يَبْذُلُون فيها من المال على أغلَم، أنّ النّاس لحاجَبَم إلى الأَقْوات مُضَطَرُون إلى ما يَبْذُلُون فيها من المال من يأخذه ألى ولعله النّتي من يأخذه ألى ولعله النّتي اغتبره الشّارع في أخذ أموال النّاس بالباطِل. وهذا، وإن لم يكن مَجّاناً، فالتقوش مُتعلّقة به، الإغطائه ضرورة من غير سَعة في الغذر، فهو كالمُكْره. وما عدا الأقوات والمأكولات من المَبيعات لا اضطِراراً (ألله النّاس إليها. وإنّا يَتعنُم عليها التقنن في الشَّهُواتِ، فلا يَبْدلونَ أموالَهم فيها إلاّ باختيار وحِرْص، ولا يَبْعَلَم عليها التقنن في الشَّهُواتِ، فلا يَبْدلونَ أموالَهم فيها إلاّ باختيار وحِرْص، ولا على مُتابَعَتِه بما يأخُذه من أَموالهم، فيَشْد ربحُه. والله أعلم.

وسمعتُ فيها يُناسِب هذا، حكاية طريفة عن بغض مَشْيَخة المَفْربِ. أَخْبرنِي شيخنا أبو عبد الله الآبِليّ، قال: حضّرتُ عند القاضي بفاس لغهد السلطان أبي سعيد، وهو الفقيه أبو الحسن المَليليّ، وقد عُرِض عليه أن يَخْتارَ بعضَ الأَلقاب 15 المَخْرنِيّة لِجرائِته ، قال : فأَطرق مَلِيّاً ، ثم قال لهم : من مَكْس الحَفر . فاستَضْحك الحاضِرون من أصحابه وعَجِبوا، وساءلوه عن حكمة ذلك، فقال: إذا كانت الجِباياتُ كلُّها حَرَاماً، فأخنار منها ما لا تتَّابِعُه نَوْسُ مُغطِيه، والحَمْرُ قلَّ أن يَبْذُل أحد فيها

(أ) كتب بعدها في ع: مجاناً، ثم شطبها ، ولم تثبتها ظرج ي (ب) في ج: أضرار.

مالَه إلاّ وهو طَرِبٌ مسرورٌ بوجَدانِه، غَيْرُ آسفِ عليه ولا مُتعلَّقِ به. وهذه ملاحظةٌ غَرِيبةٌ. والله تعالى أغلم.

# 12 ﴿ فَصُلُّ اللَّهِ عِنْ أَنَّ مُرْخُصَ ٱلأَسْعامِ مُضِرٌّ اللَّحْتَر فِين بِالرَّحْيِص

وذلك أنّ الكَسَبَ والمعاشَ، كما قدّمناه ، إنّا هو بالصّنائع أو التّجازة . والتّجارة / هي شراءُ البّضائع والسّلَع وادّخارها ، تُحبَّنُ بها حَوَالهُ الأسواق بالرّيادة و في أَثْبَانها ، ويُسَمَّى رِجُاً . ويَحصُل منه الكَسْبُ والمعاشُ للمُختَرفين بالتّجارة دائياً. فإذا استُديم الرُّخص في سِلْعة أو عَرضِ من مأكول أو مَلْبوسِ أو متموّل على الجُمُلة ، ولم يَحصُل للتّأجر حَواللهُ الأَسُواق فيه ، فَسَدَ الرّبْح و (((الله على التّباء بطول تلك المدَّة ، وكسدت سوق ذلك الصّنف ، ولم يحصُل التّاجرُ إلا على العناء ، فيقد التُّجار عن السّغي فيها ، وتَفْسُد رؤوسُ أمُوالهم .

واعتبر ذلك مثلاً بالزَّزع إذا استُديم رُخضه، كيف (ج) تفسد أحوالُ المُخترفين به في سائر أطوارِه، من الفَلح والزَراعة، لقِلَة الرَّبْح فيه ونزارَته أو فقيه. فيفقدون النَّبَاء في أموالِهم، أو يَجدونَهُ على قِلَة، ويَعودون بالإنفاق على رُؤوس أموالهم، ويتصيرون إلى الفَقْر والحَصاصةِ. ويَشبعُ ذلك فسادُ حالِ المُخرَفِين أيضاً بالطَّخن والحَبْر وبسائر (د) ما يتعلّق بالزَّرْع (م) من الحِيرَف من لكن 15

(أ) هذا الفصل والفصلان بعدة زيادة حزرها المؤلف بخطّه في وردة بونجميا وأقحمها على مسمودته ع، وحدّد موقعها بإشارة المخرج آخر الفصل السابق، وبالتنصيص الفظلي (ب) سقط العطف من ي (ج)ي: فإنّه (د) في ي ج: سانر (هـ) في ي: بالزراعة.

فإذن، الرُّخُصُ المُفرِطُ مُجْحِفٌ بمعاش المُخترفين بذلك الصّنف الرّخيص، وكذا الغَلاءُ المُفرطُ أيضاً. و<sup>(د)</sup> رُبّها يكونُ في التّادر سَبباً لنّهاء المال، بسَبَبِ اختِكاره وعِظَم فايْدته. وإنّها معاشُ النّاس وكَسْبُهم في التّوسُّطِ من ذلك وسُرْعـة خوالة الأَسْواق، ومغرفةُ (م) ذلك تَرْجع إلى العَوالِد المُنْقَرِّرة بين أهل العَمْران.

وإنّها يُحمَد الرُّخْصُ في الرَّرْع من بَيْن المَبيعات لعُموم الحاجَة إليه، واضطرار التّاس إلى الأَقْــوات أن من بين الغني والفقير . / والعالة من الحلق هم الأكثر في المُعران، فيعمُّ الرفق بذلك ويُرجَّح جانب القوتِ على جانب التجارة في هذا الصنف الحاص.

15 والله ﴿ ٱلرَّزَّاقُ دُو ٱلْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [سورة الذاريات، من الآبة 58].

(أ) ي: على (ب) سقط العطف من ي (ج) سقط من ي (د) سقط حرف العطف من ي (هـ) ي: وعلم ... برجع (و) من هنا إلى آخر الفصل لا يوجد في ي. وبدلهُ: فيعتاضون يعض الشّيء من خوالة الأسواق بنفاق السلمة التي بأتديهم، وهي الأقوات. فيتضفون لذلك نماضاً تمّا فانهم .

#### 13 ﴿ فَصُلْ<sup>(۱)</sup>، فِي أَصْنَاف النَّاسِ إِنْيَنْفِعُ اللَّهِ النِّبِحِلْمَ ، وأَيُّهُ مَ يَنْبغي له تَرْكُهُا

قد تَقَدَّم لنا أَنْ مَغنى التَّجَارَة تَنْهِيةُ المَالِ بَشِراء البَضائِع ومُحاوَلة بَيْعها بأَغْلى من ثَمَنِ الشِّراء، إمّا بانتظار حَوالَةِ الأَسْواقِ، أو نقُلها إلى بَلَدِ هي فيه أَنْفَقُ وأَغْلَى، أو بَيْعُها بالفَلاء على الآجالِ. وهذا الرّبُحُ بالنَّسبة إلى أَصْلِ المَال نزرٌ يَسيرٌ، إلاَّ أَنْ 5 المَلْكَ إِذَا اللهِ عَظْم الرّبْح، لأن القليلَ في الكثير كثيرٌ.

ثم لابُدَّ في مُحاولة هذه التّغية، الّذي هو الرّبُحُ، من حُصول هذا المال بأيدي الباعّة في شِراء البَضائع وبَنِعها اومُعامَلَهم في الله واهل التَصَفّة منهم قليلٌ ، فلابُدَّ من الغِش والتّطفيف المُجْجِفِ بالبّضائع ، و[من] (م) المطل في الأَثان المُجْجِف بالبّضائع ، و[من] (م) المطل في الأَثان المُجْجِف بالرّبِع ، لتغطيل المُحاوَلة في تلك المُدَّة، وبها نَماوُه، ومن الجُحود 10 والإنكار المُسجِت لرأس المال إن لم يُقيَّد بالكِتاب والشّهادَة. وعَناء الحكم في ذلك قليلٌ ، لأن الحُكُم إنها هو على الطّاهِر. فيُعاني التّاجِرُ من ذلك أحوالاً صَغبة ، ولا يكل يكاد يَحْصُل على ذلك التافِه من الرّبِع، إلاّ بعظم العناء والمشقة ، أو لا يَحْصُل، أو يتلاشى رأس مالِه . فإن كان جَريناً على الخُصومَة ، بصيراً بالحُسبانِ ، شديد المُاحكَة، مِقْداماً على الحَكم، كان ذلك أقربَ له إلى النّصَفة منهم بجُزأته ومُاحكته؛ 15 والأ فلائد له من جاء يتَرْعُ به يُوقِعُ (اله الهنبَة عند الباعّةِ، ويَحْمِلُ الحُكمام على والأ فلائد له من جاء يتَرْعُ به يُوقِعُ (الهانبَة عند الباعّةِ، ويَغيلُ الحُكمام على والأ فلائد له من جاء يتَرْعُ به يُوقِعُ (اله الهنبَة عند الباعّةِ، ويَغيلُ المُكمام على على المُحْمَة عنهم بيُونًا له المُنتِه عنه على المُحْمَة عنهم بحُرَاتُه ومُاحكته؛

<sup>(</sup>ا) جاء هذا الفضل في حاشية (ي) بخط المؤلف من غير عنوان, وأثمت في سياق نض الكداب في نُشختُي ظ ج (ب) في ظ: يُتفخون (ج) في ج: إن (د) في ي، وستط من ج ع (هـ) من ي (و) في ج: فيونغ .

14 ﴿ فَصْلٌ، فِي أَنَّ خُلُقَ التُجَامِ نَامْرِلَةٌ عَن خُلُقِ الرُّهِ سَاءُ ( ) وَبَعيدةٌ عَن الْمُروءَة

قد قدَّمَنا في الفَضل قَبَلَه أنَّ التَّاجِر مَذَفوعٌ إلى مُعاناةِ البَيْعِ والشِّراءِ وجَلْب الفَوائِد والأَزباح، ولا بُدَّ في ذلك من المُكايَنيةِ والمُفاخكةِ والتَّحَذُلُق ومُمَارَسَة الخُصوماتِ واللَّجاج، وهي عَوارِضُ هذه الجزفة. وهذه الأَوْصاف تَغُضُ من الزَّكاءِ والمُروءة وتَخَدجُ فيها. لأنَّ الأَفعال لابَدَّ من عَوْد آثارِها على التَّفْسِ. فأَفعالُ الخَيْرِ

(أ) في ي: مُعابليه (ب) سقط من ي (ج)ي: الاحتراف بالنجارة (د) في ي: والشياع (هـ) في ي: وخصوصاً الرعاع والمناع (ومـ) في ي: صواهم متؤشون عليه (ج) سقط ما بين النجمين من ي (هـ) في ي: أصبحت أموالل التاس نهماً (ي) وردت في النسعة دفاع، وقد تقدّمت هذه القراءة في 2: 225، والويخه فيها كما يقول الطبري، المصدر من قول القائل: دام الله عن غلبة. فهو بدافخ مُدافعة ودفاعاً جامع البيان 2: 255 (ك) في ي: الأشراف.

تعودُ بآثارِ الخَيْرِ والزَّكَاء، وأَفعالُ الشَّرِّ والسَّفْسَفَةِ تعودُ بَضِدَ ذلك. فَتَتَمكَّنُ وتَرْسخُ إن سَبَقتْ وتكرّرت، وتُنقِصُ من خِلالِ الخَيْرِ إن تأخَّرت عَنها بما يَنْطَبِع من آثارِها المُذُمومَة في النَّفسِ، شأنَ المُلكَاتِ النَّاشِئَةِ عن الأَفعال.

وتتفاوتُ هذه الآثارُ بتفاؤتِ أضناف النَّبَجَار في أطوارِهم. فمن كان منهم سافِلَ الطَّوْر، مُخالِطاً لشِرار الباعة أهْلِ الغِشْ والحِلانة والفُجورِ في الأَيْمان على البِياعات و والأَثْهان إفْراراً وإنكاراً، كانت زداءةُ تلك الحُلُقِ عنده أشدً، وغلَبت عليه السّفْسَفَةُ، وبَعُدُ عن المُروءات وأكْنِسابها بالجُمْلَة، وإلاَّ فلا بُدُّ له من تأثيرِ المُكايَسَة والمُمَاحَكةِ في مُروءَته؛ وفقْدانُ ذلك فيهم بالجُمْلة قليلٌ.

ووجودُ الصّنفِ النّاني منهم الذي قدّمناه في القصلِ قبله، أنّهم يدَّرِعون بالجاءِ
ويعوّض لهم من مُباشرة ذلك، فهم نادِرْ وأقلُ من نادرٍ. وذلك أن يكونَ المالُ قد 
تَوَفّر عندَهُ دفعة بنؤع غَريب، أو وَرِثَه عن أحدٍ من أهل بيَّته، فحصَلَت له تَزَوقٌ 
تُعينه على الاتصال بأهل الدّولة وتُكْمِيبُه ظُهوراً وشُهرة بين أهلِ عَصْره، فَيَتَرَفّع 
عن مُباشرة ذلك بنفسه، ويَدْفعُه إلى من يقومُ له به من وكلائه وحَشَمه، ويُستهل 
لهم الحكامُ التَصَفّة في خقوقهم بما يُؤنسونَه من برّه وإنحافه. فَيَبْعُدون عن تلك الحُلُق 
بالبُغد عن مُعاناة الأفعال/ المُقتضِية لها، كما مَرَّ. فتكونُ مروءَتُهم أرسخَ وأبقد عن 
15 المُخدِجات، إلا ما يَشري من آثار تلك الأفعالِ من وَراء الحِجاب، فإنّهم 
المُخدِجات، إلا ما يَشري من آثار تلك الأفعالِ من وَراء الحِجاب، فإنّهم 
يُشَورون من ذلك، إلا أنّه قليلٌ، ولا يكادُ يَظَهُرُ أثَرَه ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا 
يَدُرون من ذلك، إلا أنّه قليلٌ، ولا يكادُ يَظَهُرُ أثَرَه ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا 
يَتُرون من ذلك، الله أنّه قليلٌ، ولا يكادُ يَظَهُرُ أثَرَه ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا 
يَعْرون من ذلك، الله أنه قليلٌ، ولا يكادُ يَظَهُرُ أثَرَه ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا 
تَعْمَلُونَ ﴾ [سرة الشافات، الآية 66].

[273ب]

# 15 ﴿ فَصْلٌ ، فِي أَنَّ الصَّناتَعَ لَا بُدَّ لَمَا مِنِ الْمُعَلِّمِ

اعلَمْ أنّ الضناعَة هي مَلكَةٌ في أَمْرِ عَمَلِيَّ فِكُريِّ، ويكونِه عَمَليَا هو جِسْهانِيِّ مَخسوس. والأخوال الجِسْهانِيَّة المَخسوسة، فنقُلها بالمُباشَرة أوعَبُ لها وأكمل، لأنّ المُباشَرة في الأخوال الجِسْهانِيّة المَخسوسة أثمُّ فائدة. والمُلكَةُ صِفَةٌ راسخةٌ تَحْصُل عن المُباشَرة في الأخوال الجِسْهانِيّة المَخسوسة أثمُّ فائدة. والمُلكَةُ صورَتُه. وعلى نِسْبَة الأَصْل تَكون المُلكَةُ. ونقُلُ المُعايِّنة أَوْعَبُ وأنتمُ مِن نقُلِ الخَبْر والعِلْم. فالمُلكَةُ الحاصِلةُ عنه أكمَلُ وأرسَخُ من المُلكَةِ الحاصِلة على أنا الحَبْر. وعلى قدر جَوْدة التعليم ومَلكةِ المُعلم مِمَلكةِ المُعلم يَكونُ حِدْقُ المُتعلم في الصّناعَة وحُصولُ مَلكَتِه.

ثمّ إنَّ الضّائمَ ، منها البسيط ، ومنها المركّب . والبسيط هو الدّي يختصُ الفّروريات ، والمركّب هو الذي يكون للكَهالِيّات . والمُتقدّم منها في التعليم هو البسيط لبساطيّه أوّلا ، ولأنه مُخْتَصُّ بالضّروريّ الذي تتوفّر الدّواعي على نقله . فيكون سابِقاً في التّغليم ، ويكون تغليمه لذلك ناقِصاً . ولا يزال الفِكر يُخْرح أصنافها ومُرَكَّباتها من القُوّة إلى الفغل بالاستينباط شيناً فشيئاً على التذريج حتى تَكُمُل . ولا يَحْصُل ذلك دُفعة ، وإنّا يَحْصل في أزمانٍ وأجبالٍ ، إذ خروجُ الأشياء من القُوّة إلى الفِغلِ دلا يكون دُفعة ، لا سيّا في الأمور الصّناعيّة . فلابُدّ له إذن من زمان . ولهذا نجد الصّنائة في الأمصار الصّغيرة ناقصة ، ولا يوجَدُ منها إلا البسيط . فإذا تزيّدت حَضارتُها ودَعَث أمور الرّفِ فيها إلى اسْتِعال الصّنائع ، خَرجت من القُوّة على الفِغل والله أغلَم .

(١) في ع : عن .

# [1274] 16 / فَصْلٌ، فِي أَنَّ الصَّنَائِعَ إِنَّمَا تَكُمُّلُ أَبَّ بِكَمَالِ الْعُمْرِ إِنْ الْحَضَرِيِّ وَكُثْرَتُهُ

والشّببُ في ذلك، أنّ النّاس ما لَمْ يُسْتَوفَ العُفران الحَضَريّ، وتَمَدَّنُ المُدينةُ، إنّا هُمُهم في الضّروريّ من المعاش، وهو تَخصيلُ<sup>(ب)</sup> الأقوات من الحِنطّة وغَيْرها. فإذا تَمَدّنت المدينةُ وتَزيّدت فيها الأغمالُ، ووفّت بالضّروريّ وزادّتْ عليه، 5 صُرف الزّائد، حينئذٍ، إلى الكَمالات من المَعاش.

ثمّ إنّ الصنائة والفلومَ إنّما هي للإنسان من حَيْث فِكْرُهُ الّذي تَمْيَرْ به عن الحيواناتِ، والقوتُ له من حَيْثُ الحيوانيةُ و[الغذائية] (ج). فهو مُقدَّم لضَروريَّته على الفلوم والصّنائع ، وهي مُتأخِّرة عن الضّروريّ . وعلى مِقْدار عُمْران البّـلد تَكـونُ جـؤدة الصّنائِع للتَّاتق فيها حيننذِ، وجـؤدة ما يُطلَبُ منها بحسب دَواعي التّرفِ 10 والثّروةِ.

وأمّا الهُمْرانُ البَدويَ أو القليلُ، فلا يَحتاجُ من الصّنائع إلا البّسيط خاصةً المُسْتعملَ في الضّروراتِ، من نَجّارٍ، أو حَدّادٍ، أو خَيّاطٍ، أو جَرّارٍ، أو حائكِ. وإذا وُجِدت هذه بعدُ ، فلا توجَدُ فيه كاملةً ولا مُسْتجادةً ، وإنّا يوجَدُ منها مِقْدارُ (د) الضّرورة، إذ هي كلّها وسائلُ إلى غيرها، وليستُ مقصودةً لـذاتها. وإذا 15 رَخَر بحُرُ العُمْران وطُلِبَت فيها الكَمَالات، كان من جُمْلَها التَّأْنُقُ في الصَّنائِع واسْتِجادتُها. فكلّت بجميع مُنتَها بَها ورَزَيَّدت صَنائِعْ أخرى مَعَها مَا تَذعو إليه عوائِدُ

<sup>(</sup>١) ح يكمل (ب)ي : محصّل (ج) في ع: الغناية، وفي ظ جي: العدائية محملة، ولعل الصواب ما أثبتناه (د)ع: بمقدار .

التَّرف وأحوالُه: من خَرَاز، ودَبَاغ، وجَرَّار، وصَاتِغ، وأمثالِ ذلك. وقد تَنتَهي هذه الأصناف إذا اسْتَبَحَر العُفران، أن يُوجَد منها كثيرٌ من الكمالات، ويُتَأَنَّق فيها في الغاية، وتكونَ من وُجوه المُعاش في المِصْرِ لمُنتَجليها، بل تكونُ فائِدتُها من أغظم فوائِد الأغلل ، لما يَدُعو إليه التَّرف في المدينة ، مثل الدّهانِ، والصقارِ، والحمّايّ، والطبّاخ، والسقاج، والهَرَاس، ومُعلّم الغِناء والرّقص، وقَرَع الطّبول على التّوقيع؛ والطبّاخ، والسقاعة إنّا يَدُعو إليها الرَّف في المدينة من الاشتغال بالأمور الفِكريّة وأمثالِ هذه الصناعة إنّا يَدُعو إليها الرَّف في المدينة من الاشتغال بالأمور الفِكريّة وأمثالِ مضرَ، أنّ فيهم من يُعلّم الطيورَ المُغمّ والحُمُرَ الإنسيّة، ويُخَيِّلُ أشياء من العَجائِب مِصْرَ، أنّ فيهم من يُعلّم الطيورَ المُخمّ والحُمُرَ الإنسيّة، ويُخَيِّلُ أشياء من العَجائِب مِصْرَ، أنّ فيهم من يُعلّم الحَداء والرَّقْص، والمَثْني على الخيوط في الهَ واء، ورفع مِصْرَ، الشّغان من الحيوانات والحِجازة ، وغير ذلك من الصنائع التي لا توجَد عندنا بالمَوْرِ، لان مُصْر والقاهرة. والله ﴿ ٱلمَلِيمُ ٱلمَلِيمُ المَلْونَ المُحْرَ والله مِن اللهَ الرَّهُ عَمْران مِصْر والقاهرة. والله ﴿ ٱلمَلْكِيمُ ٱلمَلِيمُ عَمْران مُصْر والقاهرة. والله هُ ٱلمَلِيمُ ٱلمَلِيمُ والسَاعِ الرَّخوف، من الآية 80.

[274]

17 فَصْلْ، فِي أَنَّ مرُسُوخَ الصَّنَائِع فِي الأَمْصَامِ برُسُوخِ الحَصَامِ وَطُولِ أَمَدُهَا

15

والشّبَبُ في ذلك ظاهِر، وهو أنَّ هذه كلَّها عوائِدُ للعُفران وأَلُوانَ. والعوائِدُ إِنَّا تَرْسَخُ بَكَثْرة التَّكْرارِ وطولِ الأَمَدِ، فتَسْتَحْكُم صِبْغةُ ذلك وتَرْسَخُ في الأخيال. وإذا اسْتَخَكَّمَت الصَّبْغةُ عَسُر نَزْعُها. ولهذا فإنَّا نَجِدُ الأمصارَ الّتي كانت اسْتَبَحرت في الحضارةِ لِمَّا تراجَعَ عُمْرائها وتناقص، بقيَتْ فيها آثارٌ من هذه الصّنائع لَيْست في غَيْرِها من الأمصار المُسْتَخدئة العُمْرانِ، ولو بَلَغت مَبالِغَها في الوُفور والكَثْرة. وما ذاك إلاّ لأنّ أحوالَ تلك القديمةِ العُمْران مُسْتَخكِمَةٌ راسِحَةٌ بطول الأخقاب وتداؤلِ الأخوالِ وتَكْرُرها، وهذه لم تَبَكُمْ الغاية بَعْدُ.

وهذا كالحالِ في الأندلس لهذا القهٰد؛ فإنّا نجدُ فيها رسوم الصّنائع قائمة وأحوالها مُستحكِمة راسِخةً في جميع ما تذعو إليه عوائدُ أمصارها، كالمباني، والطّبخ، وأضناف الغناء واللهو، من الآلات والأؤتار والرَّقْص، وتنضيد الفَرْش في القُصور، وحُسن التربيب والأؤضاع في البناء، وصَوْعُ الآنية من المعادِن والحَرْف وجَميع المواعين، وإقامة الوّلائم والأغراس، وسائير الصّنائع التي يَذعو إليها الترف وعوائدُه. المواعين، وإقامة الوّلائم والمُغرّر بها، وتجدُ صنائتها / مستحكمة لديهم. فهم على حِصّة والكثيرُ منه لا يُساوي عُمرانَ غَيْرها من بلاد العُدُوة. وما ذلك إلاّ لما قدّمناهُ من والكثيرُ منه لا يُساوي عُمرانَ غَيْرها من بلاد العُدُوة. وما ذلك إلاّ لما قدّمناهُ من رُسوخ الحضارة فيهم برُسوخ الدّولة الأموية وما قبْلَها من دَولة القُوطِ وما بَعْدَها من ورُسوخ الحضارة فيهم برُسوخ الدّولة الأمويل وما قبْلَها من دَولة القُوطِ وما بَعْدَها من عن العراق والنشام ومِضر أيضاً لطول آماد الدّول فيها، فاسْتَخكمَت فيها الصّنائغ عن العراق والنشام ومِضر أيضاً لطول آماد الدُّول فيها، فاسْتَخكمَت فيها الصّنائغ في ذلك وكلُلَت جميع أصنافها على الاستجادة والتنميق، وبقيت صِبْغَنُها ثابتة في ذلك العُمران لا تفارقه إلى أن يَنتقِشَ بالكلّيّةِ، حال الصّنِغ إذا رَسَخ في الثّوب.

وكذا أيضاً حالُ تونِس فيا حَصَل فيها من الحضارة بالدّول الصّنهاجِيّة والمُؤخدين من بَعْدهم، وما استُكمَل لها ذلك من الصّنائع في ساير الأخوالِ. وإن كان ذلك دونَ الأندلُسِ، إلاّ أنّه مُتضاعِفٌ برُسومٍ منها تنتقلُ إليها من مِضر، القُرب المسافة بيُنها وتردُّد المُسافرين من قُطرها إلى قُطر مِضر في كلّ سنة. وربّا سَكَن أهلُها هنالك عُصوراً، فيَنقُلون من عوائِد تَرفهم ومُخكم صنائِعهم ما يَقعُ لديهم مَوْقعَ الاسْمَخسانِ. فصارت أحوالُها في ذلك مُتشابهةً من أخوالِ مِضر لما ذكرناه، ومن ومن أحوالِ الأندلس، لما أنّ أكثرَ ساكِبها من شَـزق الأندلس حين الجلاء لعهد المائية الشابعة. ورسخ فيها (من ذلك) أخوالٌ، وإن كان عُمرانها ليس بمناسبِ لذلك، لهذا الغهد. إلا أنّ الصّبغة إذا استَخكَفُ فقليلاً ما تُحولُ إلا بزوال مَحلّها.

وكذا نَجِدُ بالقَيْروان ومَرَاكش وقَلْعة ابن حَاد أثراً باقياً من ذلك، وإن كانت هذه كُلُّها اليومَ خَراباً أو في حُكُم الحَراب. ولا يَتَفَطَّنُ لها إلا البَصيرُ من النّـاس، 10 فيجِدُ من هذه الصّنائع أثارة تُدُلَّه على ماكان بها ،كأثـر الحُطّ المَمْحُق في الكِتناب. والله ﴿ اَلْحَلَاكُمُ لَا لَهُمُ ﴾ [سورة الحجر، من الآية ، 86، وسورة يس، من الآية ، 88].

18 / فَصُلْ مِنْ أَنَّ الصِّنائِعَ إِنَّمَا تُسْتَجَادُ وَتَكْثُرُ إِذَا كَثُرُ طَالِبُهَا (275)

والسّببُ في ذلك أنّ الإنسانَ لا يَسْمحُ بِعَمَلِهِ أَن يَقَع مَجَاناً، لأنّه كَسْبُه، ومنه معاشُه، إذ لا فائِدة له في جميع عُمْره في شيءٍ تما سِواه، فلا يَضرِفُه إلاّ فيا له 15 قيمة في مِضرِه ليعودَ عليه بالتّفع. وإذا كانت الصّناعةُ مطلوبة وتَوَجُّه إليها التّفاق، كانت حينئذِ الصّناعةُ بمثابَة السّلْعةِ الّتِي نَفَق سوقُها وتُجُلَب للبّيْع، فيجهَدُ التّاسُ في

(أ) من ع ج ي، وسقط من ظ .

المدينة لتَعَلَّم تلك الصّناعةِ ليكونَ منها معاشُهم. وإذا لم تكنِ الصّناعةُ مطلوبةً، لم يتفق سوقُها، ولا توجَّه قَصْدٌ إلى تَعَلَّبِها، فاخْتُصَتْ بالتَّرْك وفَقِدَتْ للإهال. ولهذا يقالُ عن عليّ<sup>(1)</sup> رضي الله عنه: قيمةُ كلّ امريْ ما يُخسن. بمعنى أنّ صناعَته هي قيمتُه، أي قيمةُ عَمَلهِ الّذي هو مَعاشه.

وأيضاً فهنا سرِّ آخرُ ، وهو أنّ الصّنائِع وإجادتَهَا إنّا تطلُبها الدّولةُ ، فهي 5 التي تنفُقُ من سوقها وتُوجّه الطّلبات إيها. وما لم تَطلبه الدّولةُ وإنّا يَطلبُه غيرُها من أهل المِصْر، فلينس على نِسْبَتها. لأنّ الدّولةَ هي السّوقُ الأعظم، وفيها نقاق كلّ شيء، والقليلُ والكثيرُ فيها على نِسْبةِ واحدةٍ، فما نَفّق فيها كان أكثريّاً ضرورةً. والسّوقَة، وإن طَلبوا الصّناعة، فليس طَلبُهم بعامٌ ولا سوقُهم بنافِشَة. والله قادرٌ على ما يُشاء.

# 19 فَصُلٌ ، فِ أَنَ كَا مُصَارَإِذَا قَارَبَتَ الْخَرَابَ التَفَصَتُ منها الصّنائعُ

وذلك لما يَبِئنَاهُ من أنّ الصّنائِعَ إِنّما تُستَجادُ إِذَا اخْتَيْجَ إِلَيْهَا وَكُثُرُ طَالِيْهَا. فإذَا ضَعُفت أحوالُ المِصْرِ وأخذَ في الهَرَم بانتِقاصِ عُمْرانه وقلّة ساكِنِه، تناقضَ فيه التَّرُفُ، ورَجَعوا إلى الافتصارِ على الضّروريِّ من أخوالهم؛ فتقِلُ الصّنائِعُ الّتِي كانت من توابع التَّرْف، لأنّ صاحبَها حينئذِ لا يَصِحُ له بها مَعاشٌ. فيفرُ إلى غَيْرِها، 15

(1) أخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام 6: 178 وابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله 1: 99 وابن
 مفلح في الآداب الشرعية 1: 378 .

أو يَموتُ ولا يكون خَلَف منه، فيذَهَبُ رَسُمُ تلك الصَنائع جملةً، كما يَذْهب التقاشونَ والصّواغون/ والكُتَابُ والنُسّاخُ وأمثالُهم من الصّتاع لحاجاتِ التَّرْف. ولا (١٤٢٥) تَرَالُ الصّناعات في تَناقصِ<sup>(۱)</sup> ما دام المِصْر في تناقُصِ<sup>(۱)</sup> إلى أن يَضْمَجلٌ. والله هِ اَلْحَالَتُكُنُّ الْمَلِيمُ ﴾ [سورة الحجر، من الآية 86، وسورة يس، من الآية 81]

#### 5 20 فَصْلٌ، فِي أَنَّ العربَ أَبْعدُ الناس عن الصَّناتع

والسّببُ في ذلك، أنّهم أعرق في البّذو، وأبعدُ عن الفقران الحضريّ وما يُذعو إليه من الصّنائِع وغيرها. والغجّم من أهل المَشرق، وأمّم المَشرق، وأمّم النّصراتيّة عُذوة البّخر الرّويّ، أقومُ النّاس عليها؛ لأنّهم أعرقُ في الغفران الحضريّ وأبعدُ عن البّذو وغُمرانه. حتى أنَّ الإبلَ الّتي أعانَت العربَ على التَّوحُّش في القَفْر والإغراقِ في البّذو، مفقودة لديهم بالجُملة، ومفقودة مراعيها والرّمالُ المُهيّئةُ ليتاجما. ولهذا نجدُ أوطانَ العَرب وما مَلكوه في الإسلام قليلَ الصّنائع بالجُملة، حتى تُجُلّبَ إليه من قُطر آخر.

وانظر بلادَ العَجَم من الصّين والهِند وأَرْض التَّرُك وأُمْ النَّصُرانيّة، كَيف استُكْثِرت فيها الصّنائغ واسْتَجَلَبها الأُمُ من عندهم. وعَجَمُ المَغْرب من البّــزير بمثابة العَرْب في ذلك، لرُسوخِهم في البّداوةِ منذُ اخقابٍ من السّنين. ويَشْهدُ لك بذلك قَلَهُ الأَمْصارِ بَقُطرهم، كما قدّمناه. فالصّنائة بالمَفرب لذلك قليلةٌ وغيرُ مُسْتَحْكَمَـة، إلاّ

<sup>(</sup>أ) في ج: تناقض .

ما كان من صِناعَةِ الصّوفِ في نَسَجِه، والجِلْدِ في خَزْزه ودَبَغِه، فإنّهم لمّا اسْتَخضَروا بلَغوا فيها المبالغَ لعُموم البَلْوَى بها، وكُوْنِ هذَيْنِ أَعْلَبَ السّلَع في قُطْرِهم لما هم عليه من حال البَداوَة.

وأمّا المَشرق، فقد رسخَت الصّنائِعُ فيه منذُ مُلُك الأُمّم الأَقْدمين، من الفُرْس والنّبُط والقِنط وبني إسرائيل ويونان والرّوم أحقاباً مُتطاولة، فرسخَتْ فيهم أحوالُ 5 الحضارة، ومن جُمْلَيَها الصّنائِعُ ،كما قدّمناه، فيلم يُمنحَ رسُمُها . وأما اليَمَـنُ والبَخـرين وعُمانُ والجزيرةُ، وإن ملكها العربُ، إلاّ أنهم تداوَلوا مُلكهُ آلافاً من/ السّنين في أُمَ كثيرين منهم، واختطوا أيضاً أمصارَه ومُدنهُ، وبَلغوا المبالغ من الحضارة والترّف، مثل عاد وثقودَ والعمالقة وجَمير مِن بَفـدِهم والتّبابِعة والأَذْوَاءِ . فطال أمدُ المُلك والحضارة واستخمّتُ صبغتها، وتَوقرت الصّنائغُ ورَسَخَتْ، فلم تَبَـلَ يبلَى الدُّولة كما 10 فُلناه، فبقيتُ مستجدةً حتى الآن، واختَصَتْ بذلك المؤطِن، كصناعة الوشي والغضب وما يُستجاد من حَوْك النّباب والحرير فيها. واللهُ وارثُ الأرضِ ومن علَها.

21 فَصُلْ، فِي أَنَّ من حَصَلَتْ له مَلَكَةٌ فِي صِناعة، فَقَلَّ أَن يُجِيدَ بِعُدَها ملِكةً فِي أَنْ يُجِيدَ بِعُدَها ملكةً فِي أَنْ أُخْرَى

ومثالُ ذلك الحيّاطُ، إذا أجادَ مَلكة الحِياطَة وأَخكهها، ورَسَخَتْ في نَفْسه، 15 فلا يُجيدُ من بَعْدها ملكة النّجارة أو البناء، إلاّ أن تكونَ الأولَى لم تَستخكم بَعْدُ ولم

(أ) سقط من ي ج .

تَرْسَخُ صِبْغَتُهَا. والسّبب في ذلك أنّ الملكاتِ صفاتٌ للنّفس والوانّ، فلا تزدَجِم دُفعةً. ومن كان على الفِطرة كان أسهلَ لقَبول المُلكاتِ وأحسنَ اسْتِعدَاداً لحصولها. فإذا تَلُونَت النّفْسُ بالمُلكة خرجَت عن الفِطرة، وضَعف فيها الاسْتِعداد باللّون الحاصِل من هذه المُلكة، فكان قبولها للفلكة الأخرى أضعف. وهذا بيّن يشهد له الوجودُ. فقلً أن تَجِد صاحب صناعة يُحَكِّها فيُخكِم من بغدها أخرَى، ويكونُ فيها معا على رُثبة واحدة من الإجادة. حتى أنّ أهلَ العِلْم الذين مَلكتُهم فكريّة فهم بهذه المُنابّة، ومن حَصَل منهم على مَلكة عِلْم من العُلوم وأجادَها في الغاية فقلُّ أن يُجيدَ ملكة عِلْم آخرَ على يُسْبَيّه، بل يكونُ مُقصِّراً فيه إن طلبّة، إلا في الأقل التادِر من الأخوالِ. ومَبْنَى سَبْبهِ على ما ذكرناهُ من شأن الاسْتِغداد وتلوينه بلَون المُلكة من الخاصِلة في النَّفس. / والله أعلمُ.

# 220 فَصْلٌ، فِي الإشارة إلى أُمَّهَات الصَّنائع

اعلَمْ أنّ الصَّنائِقَ في النّوع الإنسانيّ كثيرةٌ لكَثْرة الأَعْمال المُتَداوَلة في الغفران. فهي بحيْثُ تشدُّ عن الحَصْرِ ولا يأخُذُها العدَدُ. إلاّ أنّ منها ما هو ضَروريٌّ في الغفرانِ، أو شَريفٌ بالمَوْضوع، فتَخْصَها بالذَّكْرِ ونَثْرُك ما سواهُما.

الضّروريُ، فكالفلاخة، والبناء، والخِياطة، والنّجازة، والحِياكة. وأتا الشّريفة بالمَزضوع، فكالتوليد، والكِتابة، والوراقة، والغِناء، والطّبّ.

فأمّا التّوليدُ، فإنّها ضروريّة في الفثرانِ وعامّةُ البّلْوى، إذ بها تَخَصُلُ حياةُ المَوْلود وتَيْمُ غالباً. وموضوعُها مع ذلك: المَوْلودون وأمّهائهم.

وأمّا الطّلبُ، فهو حِفظُ الصحَّةِ للإنسان ودَفغُ المَرَض عنه، ويَتَفرّعُ عن عِلْم الطّبيعة. وموضوعُه مع ذلك بَدَن الإنسان.

وأمّا الكِتبابةُ وما يَتْبعها من الوِراقَة ، فهي حافِظةٌ على الإنسان حاجَتَه، 5 ومُقَيّدةٌ لها عن النّسيان، ومُبَلّغةٌ ضائرَ التَفْس إلى البّعيدِ الغائبِ، ومُخلِّدةٌ نتائجَ الأفكار والعُلوم في الصّخفِ، ورابعةُ رُتَب الوُجود للمعاني.

وأمَّا الغِناءُ، فهو نِسَبُ الأَصْوات، ومُظْهِرُ جَمَالِها للأَسْمَاع.

وكلّ هذه الصّنائع الثّلاث داع على مُخالَطة المُلوك الأعاظِم في خَلَواتهم
ومَجالِس أُنسِهم، فلها بذلك شرفٌ لنِس لغَيْرِها. وما سِوى ذلك من الصّنائع فتابعةٌ 10
ومُفتَهَنّةٌ في الغالِب. وقد يَخْتِلفُ ذلك باختلاف الأغراض والتّواعي . والله ﴿ ٱلْحَلَلَٰقُ الْمَلِيمُ ﴾ [سورة الحجر، من الآية 86، وسورة بس، من الآية 81] .

#### 23 فَصْلٌ، فِي صِناعَة الفلاحَة

هذه الصّناعَةُ ثمرتُها اتّخاذُ الأقواتِ والحُبوبِ، بالقِيــامِ على إشــارةِ الأَرْضِ لها وازدراعِها ، وعِــلاج بَـاتها، وتعاهُــدِه بالسّقيّ والتّنمِيّة إلى بُلـوغ عَانَيّه، ثمّ حصــادِ 15 سُـنبُـلهِ واسْـتِخراج حَبّه من غِلافِه، وإخكام الأغمال لذلك وتَخصيل أسبابِه ودواعِيه.

وهي أقدمُ الصَّنائِع، لما أنّها مُحصَّلةٌ للقوت المُكَّل لحياة / الإنسان غالباً، إذ [1927]
يُفكن وجودُه من دون جَميع الأشياء إلاّ من دونِ القوتِ. ولهذا ما اخْتُصَت هذه
الصّناعةُ بالبَدْو، إذ قدّمَنا أنّه أقدمُ من الحَضَر وسابِقٌ عليه. فكانت هذه الصّناعةُ
لذلك بدويّةٌ لا يقومُ عليها الحَضَرُ ولا يَعْرفونها، لأنَّ أخوالهم كلّها ثانيةٌ عن البَداوةِ.
و فضنائِعُهم ثانيةٌ عن صَنائِعها، وتابعةٌ لها. والله ﴿ اَلْمَالِكُم ﴾ [سورة الحجر، من الآية 8].

#### 24 ﴿ فَصْلٌ ، فِي صِناعَة البَاء

هذه أقِلُ صَنائِع الغَمْران الحَضريّ وأقدمُها. وهي مَعْرفَة العَمل في اتَخاذِ البُيوتِ والمنازل للسَّكن<sup>(1)</sup> والمأوّى.

10 وذلك أنَّ الإنسانَ لما جُبِل عليه من الفِكْر في عَواقِب أخوالـه لابد له أن يُفكِّر في مَوانِع إذاية الحرِّ والبَرْد عنه، باتخاذ البيوت ذوات الحيطان والسُقُفِ الحائِلة دون ذلك من جماته. والبَشَرُ مُختلفون في هذه الجِبلة الفِكرية التي هي مغنى الإنسانيّة. فالمُفتَالِون فيها - ولو على التُفاوت - يتخذون ذلك باغتدال، كأهل الإفليم التَافي والتّالث والرّابع والخامس والسّادس. وأمّا أهلُ الأوّل والسّابع فَيَبْعدون عن اتّخاذ ذلك، لانحرافِهم وقُصور أفكارهم عن كِفيّة القمل في الصّنائع الإنسانيّة، فيأوون إلى الفيرانِ والكُهوف، كما يتّناؤلون الأغذية من غَيْر عِلاج ولا نضج.

(أ) في ع ج ي: الكرن (ب) حاشية بخطه في ع، أثبتها نسخة ج، وسقطت من نسختي ظ ي .

ثم المُغتدِلون المتخذون البُيوتَ للمَنْأُوى، قد يَتَكَاثِرون فَتَكُثُرُ بيوتُهُم في البَسيطِ الواحِد، بحيث يَتَنَاكَرون ولا يتَعارَفون، فيُخشَى من طُروق بغضهم البَغض [بياتاً] (أ) فيَختاجون إلى حِفْظ مُختمَهم بإدارة سِياج الأَسُوار الَّتِي تَحُوطُهم، وتَصيرُ جميعُها مدينةً ومضراً \*واحداً يحُوطهم فيه الحُكّام بدفاع بَغضهم عن بغض\* أ. وقد يَختاجون إلى الاغتِصام من القدة فيتُخذون المعاقِلَ والحصون لهم 5 ولمن قي مَغناهم من الأمَراء وكبار القبائل.

ثم تُخْتَلِفُ أَخُوالُ البِناء آ<sup>(ج)</sup> في المُدُن، كلُ مدينة على ما يتَعازفونة ويَضطَلِحون عليه، ويُناسِبُ مزاجَ هوائهم واختلاف أخوالهم في الغَنَى والفَقْر. وكذا حالُ أهل المدينة الواحدة، فمنهم من يتخذ القُصورَ والمصانعَ الغَظيَمَة السَّاحَة، المشْتَمِلَةَ على عِدَّةِ الدّور والنيوت والفُرْف لكَثَرة وَلَيه وحَشَمِه وعِياله وتابِعه. 10 ويُؤسِّس جُدراتها بالحِجارة، ويُلحم بينها بالكِلس، ويُعالى عليها بالأصبغة والجَس، ويُبالغ في كلّ ذلك بالتنجيد والتنميق، إظهاراً للبَسْطة (أ) في العِناية بشأن المأوى، ويُهائي مع ذلك الأشراب والمطاميرَ لاختزان أقواتِه، والإضطبلاتِ لرَبط مُقْرَباتِه إن كل من أهل الجُنود وكُثرة التّابع والغاشِية، كالأمَراء ومَنْ في معناهم. ومنهم من ينني الدُويْرَة والبُونِثِ لنقسه وسَكَيه وَوَلَده، لا يَنتغي ما وراء ذلك، لقصور حالِه عنه، 15 واقتِصارة على الكِنَّ الطّبيعي للبَشر. وبَيْن ذلك مَراتِبُ غَيْر مُنحَصِرة.

 <sup>(</sup>أ) من ج (ب) انفردت ج وحدها يا بين النجمين (ج) نهاية حاشية بخطه في ع. أثبتها نسخة ج. وسقطت من نسختي ط ي
 (د) ج: البسيطة .

وقد يُختاجُ إلى هذه الضناعة أيضاً عند تأسيسِ المُلُوك وأهل الدَّوَلِ المدنَ العظيمة والهيكلَ المرتفعة. ويُبالغون في إثقانِ الأَوْضاع وعُلُو الأَجْرام مع الإخكام لتَبُلغ الصّناعةُ مبالغها. \*وهذه الصّناعةُ هي التي تُحَصّل الدّواعي لذلك كلّه. وأكثرُ ما تكونُ هذه الصّناعةُ في الأقاليم المُعتدلة \*(أمن الرّابع وما حَوْلَه؛ / إذ الأقاليم المُنحَوفَةُ [378] كل بِنَاء فيها ، وإنّما يَتَخِذونَ البيوتَ حظائرَ من القَصبِ والطّينِ ، [ أو يَأُوونَ إلى الكهوفِ والغيرانِ إلى الكهوفِ والغيرانِ إلى المُعتدلة (ج).

وأهلُ هذه الضناعةِ القائِمون عليها مُتفاوتون. فمِنهم البصيرُ الماهِرُ، ومنهم القاصِرُ. ثمّ هي تَتَنَوَّعُ أَنْواعاً كثيرةً:

فمنها البِناءُ بالحِجارةِ المُنجَّدة ، أو [ بالآخِرَ ]<sup>(د)</sup> يُقامُ بها الجِدران مُلْصقاً بعضُها 10 إلى بَعْض بالطّبينِ والكِلْسِ الَّذِي يُعقَد معها فتَلْتجمُ كَانَّها جِسْمٌ واحدٌ.

ومنها البناءُ بالتُرابِ خاصّةً، (تقام منه الحيطان، بأن) (ه) يُتّخذ له لَوْحان من الحنشبِ مقدَّران طولاً وعَرْضاً باختلافِ العاداتِ في التقدير، وأوسطه أربعةُ أذرع في ذِراعَيْن. فيُنصَبان على أسَاس، وقد بُوعِدَ ما بينها بما يَراهُ صاحبُ البناء في عَرْض الأَساس، ويُوصَل بينها بأذرعات من الحَشب يُربط عليها بالحِبال والجُمدُل، وتُستدُّ الجهتان الباقِيتان من ذلك الحلاء (ف) بينها بلَوْعَيْن آخريْن صَغيرين. ثم يُوضعُ فيه التُراب مُختَلِطاً بالكِلُس الويلط بالمَراكز المُقدّة لذلك، حتى يَنعَم ركزُه وتَختلط فيه التُراب مُختَلِطاً بالكِلُس الويلط بالمَراكز المُقدّة لذلك، حتى يَنعَم ركزُه وتَختلط

<sup>(</sup>ا) ما بين النجمين من: ظ ي، وسقط من ع ج (ب) حاشية من ع. وسقطت من ظ ج ي (ج) هذه الجملة من ظ. ووجدت في الأصل ع، ثم شطها (د) من ع (هـ) حاشية بخطه من ع (و) في ج ي، وفي الأصل ع وغيرت إلى الفضاء .

أجزاؤه بالكِلس] (أ) ثمّ يزاد التُرابُ ثانياً وثالثاً إلى أن يَمْتلئ ذلك الحلاء (ب) بينَ اللّوحين، وقد تداخَلتُ أجزاءُ الكِلس والتُرابِ وصارَتْ جِسْماً واحِداً. ثم يُعادُ نَضبُ اللّوحينِ على الصّورة الأُولَى، ويركّز كذلك إلى أن يتمّ، وتنتظم الألواخ كلّها سَظراً من فؤق سَظرٍ إلى أن يَنْتظِم الحائط كلّه مُلتَجاً كأنّه قطعةٌ واحدةٌ، ويُستَى الطّابِيّة، وصابغه الطوّابُ.

5

ومن صنائع البناء أيضاً أن تُجلّل الحيطانُ [بالكلْس]<sup>(ج)</sup> بَغد أن يُحلَّ بالماء ويُخَمَّر أسبوعاً أو أسبوعين، على قدّر ما يَغتدل مزاجهُ عن إفراط الناريّة المُشيدةِ للإلحام. فإذا تُمَّ له ما يرضاهُ من ذلك، عالاهُ من فوّق الحايْط وذلكهُ إلى أن يَلتجمَ.

ومن صَنائع البناء عَمَلُ السُّقُفِ، بأن تُمَدّ الحُشُبُ الحَكَمُةُ النَّجارةِ أو الساذجةُ على حائِطي البَيْت ، ومن فَـوْقها الأَلواحُ كذلكَ موصولةَ بالدّساتِر ، ويُصَبُّ عليها 10 التّرابُ والكِلْس، ويُبلَّط بالمراكز حتى تُتداخلَ أجزاؤهما وتلنّحمَ، ويُعالَى عليه الكِلْس كما عُولِيَ على الحائِط.

[278] / ومن صناعة البناء ما يَرْجعُ إلى التَّنْميقِ والتَّرين ،كما تُضعَع من فوق الحيطان الأشكالُ المجسَّمةُ من الجَّض يُعقَد بالماء، ثمّ يُرْفعُ مُجَسَّداً وفيه بَقيَّةُ البَلَل، فيُشَكَّل على التّناسُبِ تَخْرِهاً بمثاقِبِ الحديدِ، إلى أن يَبقَى له رَوْنـقٌ ورُواءٌ. ورُبيًا 15 عُولِيَ على الحيطانِ أيضاً بِقِطَعِ الرُّخامِ أو الآجَرَ أو الحَرَّف أو الصّدفِ أو السَّبَح، عُولِيَ على الحيطانِ أيضاً بِقطعِ الرُّخامِ أو الآجَرَ أو الحَرَّف أو الصّدفِ أو السَّبَح، يُفَصَلُ أجزاء مُتجانِسةً أو مُختلفةً، ويوضَعُ في الكِلْس على نِسَبٍ وأوضاع مقدَّرة

(i) من ج ع ي، وسقط من ظ (ب) في ج ي، وفي الأصل ع وغيّرت إلى النضاء (ج) من: ع ج ي، وسقطت من ظ.

عندَهم، ويَبَدو به الحائطُ للعِيان كانّه قطعُ الرّياض المُتَمَّنَمَة، إلى غير ذلك من بِناء الحِياب والصَّهاريج لسَيْح الماء، بعد أن تُعدَّ في البُيوت قِصاعُ الرُّخام، القَوْراءُ المُخكمةُ الحَرْطِ، بالفَوْهات في وَسَطها لنّبَع الماء الجاري إلى الصّهريج، يُجلّب إليها من خارج القَنوات المُفْضِيَةِ به إلى البُيوت. وأمثالُ ذلك من أنواع البِناء.

ويختلف الصتائ في جميع ذلك باختلاف الجذق والبتصر. ويغظم مُمسران
 المدينة ويتسع، فيكثرون.

وريمًا يرجعُ الحُكَمَّامُ إلى نَظَر هؤلاء فيا هم أبصرُ به من أخوال البناء. وذلك أن التاس في المُذن لِكُثْرة الازدِحام والعُفران، يَنْشَاحُونَ حتى في الفضاء والهَواء للأغلى والأسفل، وفي الانتِفاع بظاهر البناء تما يُتوقَّع معه حُصول الضّرر في اللأغلى والأسفل، وفي الانتِفاع بظاهر البناء تما يُتوقَّع معه حُصول الضّرر في الحيطان، فيمنعُ جازه من ذلك إلا ماكان له فيه حقٌ. ويَخْتلفون أيضاً في استِخقاق الطّرُق والمنافِذ للعِياه الجارية والفَضَلات المُسْرَيَةِ في القنواتِ. وريمًا يَدَّعي بعضُهم حقّ بغض في حائِطه أو عُلُوه أو قتاتِه لتضايق الجوار، أو يَدَعي بعض على جاره اغتلالَ حائِطه وحَشْية سُقوطه، ويَختاجُ إلى الحُكمُ عليه بهذمه ودَفع ضَرَره عن جاره عند من يَراهُ، أو يحتاجُ إلى قِسْمة دارٍ أو عَرْصَة بَيْن شريكين، بحيث لا يَقَعُ جاره عند من يَراهُ، أو يحتاجُ إلى قِسْمة دارٍ أو عَرْصَة بَيْن شريكين، بحيث لا يَقَعُ البَصَر بالبِناء، العارفين بأخواله، المُستَدلين عليها بالمعاقِد/ والقُمُط ومَراكِر الحَشْب، ومَثل الحيطان واغتِدالها، وقسم المساكِن على نِسْبة أوضاعها ومَنافعها، وتَسْريب أوثمنيها، وقَسْم المساكِن على نِسْبة أوضاعها ومَنافعها، وتَسْريب

[1 279]

(i) ع: تشریب .

المياه في القَنواتِ مَجْلُوبةً ومَدْفُوعةً، بحيثُ لا تضرُّ بما مرّت عليه من البُيوت والحيطان، وغَيْر ذلك. فلَهم بهذاكله البَصرُ والجِبْرةُ الّتي لَيْسَثُ لَغَيْرهم.

وهم مع ذلك يَختلفون بالجؤدة والقُصور في الأخيال باغتبار الدَّولِ وقُوِّتِها. فإنَّا قَدَمْنا أنَّ الصّنائة وكمالها إنَّا هو بكمال الحضارة، وكثرتَهَا بكثرة الطّالب لها. فلذلك (أ) عندما تكون الدولة بدوية في أوّل أفرها تفقيّر في أمر البناء إلى غير قطرها، كما وقعّ للوليد بن عَبْد المَلِك حين أَجْم بناء مَسْجد المدينة والقُدْس ومَسْجِدِه بالشّام. فبعث إلى مَلك الرّوم بالقُسْطنطينيّة في الفقلة المَهرة في البناء، فبعث إليه منهم بمن كمَّل له عَرْضَه من تلك المساجدِ.

وقد يُصَرِّفُ (<sup>--)</sup> صاحبُ هذه الصّناعةِ أشياء من الهندسة، مثل تَنسويةِ الحيطانِ بالوَزْن، وإخراء المياه بأخذ الازتفاع، وأمثنال ذلك؛ فيَختاج إلى البَصرِ 10 بشيء من مسائِله. وكذلك في جَرَ الأَثقال بالهندام، فإن الأَجْرَام العظيمة إذا شُيِّدت بالحِجارة الكبيرَة تَعْجِزُ قُدُرُ الفَعَلة عن رَفْعها إلى مكانها من الحائط؛ فيتُحيِّلُ لذلك بُضاعَفة قُوّة الحَبّل، بإذخاله في المقالق من انقاب (<sup>--)</sup> مقدَّرة على نسب هندسية، تُصيرُ الثقيل عند مُعاناة الرَّف خَفيفاً، [وتسعَّى الآلة لذلك بالميخال] (د). فيتم المرادُ من ذلك بغير كُلفة. وهذا إنها يتم بأصول هندسية معروفة مُتداولة بين البَشر. وبمثلها 15 كان بناء الهيكل المائيلة لهذا الغهذ، التي يحسِبُ النائسُ أنّها من بناء الجاهليّة، وأن أبدائهم كانتُ على نِسْبتها في عِظم الجُثمان؛ ولَيْس كذلك. وإنها تَمَّ لهم ذلك بالحِيْل المؤلدسيّة، كما ذلك وإنها تَمَّ لهم ذلك بالحِيْل

<sup>(</sup>أ) في ع ج ي، وفي ظ: فكذلك (ب)كذا في ظ ع ج ي، بمنى يستخدم (ج)ي: التماب (د) من ع .

#### 25 ﴿ فَصْلٌ ، فِي صِناعَة النجاسَ ا

هذه الصّناعَةُ من ضَرورات العُمْران ، ومادَّتُهَا الحَنَفَ بُ وذلك أنّ الله سبحانه وتعالى جعل للآديّ / في كلّ مُكَوَّن من المُكوّنات منافعَ يُكُولُ بها [279] ضروراتِه أو حاجاتِه ، وكان منها الشّجرُ ، فإنّ له فيـه من المنافع ما لا يَتْحَصِرُ ، ثمّا هو معروفٌ لكلّ واحدٍ . ومن مَنافِعها اتّخاذُها خَشباً إذا يَبِست ، وأوّلُ منافع الحَشَبِ أن يكونَ وقوداً للتيرانِ في مَعاشهم ، وعِصِيّاً للاتّكاء والدّوْدِ ، وغيرهما من ضروراتهم ، ودعائمَ لما يُخشى مَيْله من أثقالهم ، ثمّ بعد ذلك منافع أخرى لأهل البّذو والحَضَر.

فأمّا أهلُ البَدْو، فيتّخذون منها الغُمُدَ والأوتادَ لحيامهم، والحدُوجَ لظعاتِهم، والحدُوجَ لظعاتِهم، والسّرماح والقِيسِيَّ والسهامَ ليبلاحهم (أ). وأمّا أهـلُ الحضر فالسُّقُفُ البَيوتهم، والأغلاقُ لأبُوابهم، والكراسيّ لجُلوسهم. وكلُّ واحدةٍ من هذه، فالحشب مَادّة لها، ولا تَصيرُ إلى الضورةِ الحاصّةِ بها إلا بالصّناعة. والصّناعة المتكفّلة بذلك المُحَصّلة لكلّ واحدٍ من صُورها، هي النّجارةُ على اختلاف رُبّها.

فيحتائج صاحبُها إلى تفصيل الحَشَبِ أَوَلاً ، إمّا بخشب أضفر منه أو المالواج ، ثمّ تركيب تلك الفصائل بحسب الصورة المطلوبة . فهو في كلّ ذلك يحاول بضنعتِه إعداد تلك الفصائل بالانتظام، إلى أن تصير أعضاء لذلك الشكل المُخصوص. والقائمُ على هذه الصناعة هو النجار. وهو ضروريٌ في الففران.

(أ) ي: والسلاح.

ثم إذا عظمت الحضارة وجاء الترف، وتأنّق النّاش فيا يتتخِذونه من كلّ صِنف إمن الله أن سَقَفِ أو بابِ أو كُرسِيّ أو ماعون، حَدَثَ التّأنّق في صِناعة ذلك واستِجادَتِه بقرانِبَ من الصّنعة كماليّة ليست من الضّروريّ في شيء، مثل التخطيط في الأبواب والكراسِي، ومثل تنهيئة القِقلع من الحشب بصناعة الحرط يُحكم يَنها وتشكيلها ثم تؤلّف على ينسب مُقدّرة، وتلخم بالدّساتير فَتَبدو لمرزَّى وَكُمُ عَنها وقد أخذ منها اختِلاف الأشكال على تناسبٍ، يُضنع هذا في كلُ شكل يتخذُ من \*الحَشب، فنجيء آنق ما يكونُ. وكذلك في جميع ما يُحتاج إليه من الكلات المتّخذة من الحنشب النهام.

وكذلك قد يُحتاج إلى هذه/ الصناعة في إنشاء السُّفن البَخريَّة ذات الأَلواح والنُّسُر. وهي أَجْرامٌ هَندسيّة صُنِعت على قالَب الحوتِ واغتيار سَنبحه في 10 المَّا المَّاء بقَوادِمِه وَكَلْكُلِه، ليكون ذلك الشَّكل أغونَ لها في مُصادَمة الماء، وجُعل لها عِوَضَ الحَرَكَةِ الحيوانيّةِ الَّتِي للسَّمك تحريكُ الرّياح، ورُبّها أعينت بحَركةِ المقاذِيفِ كَا في الأساطيل.

وهذه الصِّناعةُ من أصلها مُختاجةٌ إلى جُـزَءِ كبير من الهَندسـة في جَميع أضنافها . لأنَّ إخراجَ الصورِ من القُـوَةِ إلى الفِغـل على وَجه الإخكام مُختاجٌ إلى 15 مَفرفة التّناسُبِ في المَقاديرِ، إمّا عُموماً أو خُصوصاً، وتَناسُبُ المقادير لابُدّ من الرُّجوع فيه إلى المُهَندسِ. ولهذا كان أَيِقةُ الهَندسةِ اليونانيّون كُلُهم أَيمةً في هذه [1280]

<sup>(</sup>أ) سقط من ظ (ب) سقط ما بين النجمين من ج.

الصّناعَة. فكان أُقليدس، صاحبُ كتاب الأُصول في الهَندسة، نَجَاراً، وبها كان يُعرف. وكذلك أُبَلّونيوش، صاحب كتاب المَخروطات، وميْلاوُش، وغيرهم.

وفيا يُقال: إنّ مُعَلِّم هذه الصّناعَة في الخَليقَةِ هو نوحٌ، عليه السّلام، وبها أنشأ سفينة النّجاةِ التي بهـاكانت مُعجِزَتُه عنـد الطّـوفان. وهذا الخبرُ، وإن كان مَعْكِناً، أغني كَوْنَهُ نَجَاراً، إلا أنّ كَوْنه أوّلَ من عَمِلها لا دليلَ يقومُ عليه، لبُغد الآماد؛ وإنّا مَعْناه الإشارةُ إلى قِدَم النّجارة. لأنّه لم تَصِحُ حكايةٌ عنها قبلَ خَبَرِ نوح عليه السّلام، فجُعل كانّه أوّلُ من تعلّقها. فتَنهَمْ أسرارَ الصّنائع في الحَليقَة. والله ﴿ المُحَلّقُ لَكُمُ الْعَلِيمُ ﴾ [سورة الحجر، من الآية 86].

# 26 ﴿ فَصْلٌ ، فِي صِناعَة الحِياكَة والحَيَاطَة

ف إن كانـوا باديةً اقتُصـروا عَلَيـه، وإن مالـوا إلى الحَضـارة، فَصَـلـوا تلكَ 15 [الثيـابَ]<sup>(ج)</sup> المنسـوجَةَ قِطَعـاً يَقَدّرون منها ثَوْباً على البَـدَن بِشَكُلـه وتَعَدَّد أغضائِه

(أ) حاشية من ع بخطه لم تنقلها ظ ي (ب) من: ج (ج) من: ع ج

واختلاف نواجيها. ثم يُلائِمونَ بَيْن تلك القِطَع بالوَصائِل، حتّى يَصيرَ ثوباً واحداً مُقدَراً على البَدَن، ويُلْبَسونها. والصّناعَةُ المُحَصّلة لهذه الملاءَمةِ. هي الجياطَةُ]<sup>(1)</sup>.

وهاتان الصّناعَتـانِ ضروريّتان في العُفران، لما يُحتائج إليه البَشَرُ من الدُّفءِ.

فالأُولى لنَسْبِحِ الغَزْل من الصّوف والقُطن سَــدُواَ في الطّول وإلْحاماً في العَرْض، وإخكاماً لذلك النّسج بالالٰتِحام الشّديد، فتَيّم منها قِطّة مُقدّرة. فمنها الأكبيئةُ من الصّوفِ للاشتيالِ، ومنها الثّيابُ من القُطن والكِتَان للّباس.

والصناعةُ الثانية لتَقدير المُنسوجات على اختلافِ / الأَشْكال والعوائِد ، ثُمُ تُلَحَمُ (ج) تلك القِمَلُغ ثَفَصَل (<sup>(ب)</sup> أَوْلاً بالمِقْراضِ قِطعاً مُناسِبةً للأغضاء البَديّة ، ثُمُ تُلْحَمُ (<sup>(ج)</sup> تلك القِمَلُغ بالحِيْباطة المُحْكَمةِ وَصْلاً أو حَبْكاً أو تُثْبِيناً (<sup>(د)</sup> أو تَثْنِيحاً على [حسب] (<sup>(م)</sup> نـفوع 10 الصّناعة. وهذه الثانية مُختَصَة بالغفران الحَضَريّ، لما أنّ أهل البَدُو يَسْتَغْنُونَ عنها، وإنّا يَشْعَيلُونَ الثّقابِ وتقديرُها وإلْحامُها بالحِياطة وإنّا يَشْعيلُونَ الشّيابِ وتقديرُها وإلْحامُها بالحِياطة للّابِين من مذاهِب الحضارة وفنونها.

وتفهَّمْ سِرَّ هذا في تَحْريم المَخيط في الحَتِّج، لما أنَّ مَشْروعيَّةَ الحَجِّ مُشْتَعِلَةٌ على نَبْذِ العلائِسق الدَّنْيُويَةَ كُلُها، والرُّجوعِ إلى الله كما خَلَقنا أول مَرَّة، حتَّى لا يُعَلَّق 15 العبدُ قلبَهُ بشيءٍ من عوائِد تَرْفِه، لا طيباً ولا نِساءَ ولا مَخِيطاً ولا خُفَّا، ولا يَعْرِضْ لصيدِ ولا لشيءٍ من عوائِده الّتِي تلوَّنتْ بها نَفْسُه وخُلُقُه، مع أنّه يَثْقِدُها

(أ) نهاية حاشية من ع بخطه، لم تنقلها ظ ي (ب) في ع: يُفَصِّل (ج) ج: تلتحم (د) ج: تنبيتاً (هـ) من: ع ي.

بالمَوْت ضَرورةَ. وإنّا بجيءَ كانّه وارِدْ على المَخشَر، ضارِعاً بقلْبه، مُخلِصاً لربّه. وَكان جزاؤه - إنْ تَمَّ له إخلاصُه في ذلك - أن يَخْرَجَ من دُنوبِه كِيْوْمَ وَلَدَثهُ أَمَّه.

سبْحانَك ما أَرْفَقَكَ بعِبادِك وأرحَك بهم في طلبِ هِدايَتِهم إليك.

وهاتان الصّناعتَان قديمتان في الحُليقةِ، لما أنَّ الدَّفَءَ صَروريِّ للبَشَر في العُمْران للبَعْد، وأمّا المُنحرف إلى الحرّ، فلا يَحْتاج أهله إلى دِفْء، ولهذا يَبلغنا عن أهل الإقليم الأوّل من السّودان، أنّهم عُراةٌ في الغالبِ. ولقِدَم هذه الصّنائع تُسبها الغامّةُ إلى إذريسَ، عليه السّلام، وهو أقدمُ الأنبياء. ورُبّها يُنسبُونها إلى هُرْمُس، وقد يُقال: إن هُرْمُسَ هو إذريس. والله هُرَالَة هُمُ الْعَلِيمُ ﴾. [سورة الحجر، من الآية 88، وسورة يس، من الآية 88].

## 27 ﴿ فَصُلُّ عِنْ صَنَاعَة التَّوْلِيد

10 وهي صِناعَةٌ يُعرَفُ بها العملُ في اسْتِخراج المؤلود الآديميّ من بَطْن أُمّه، من الرّفق في إخراجه من رَحِمها وتَهيئة أسباب ذلك، ثمّ ما يُصلِحُه بَغذ الحروج، على ما نَذكُر. وهي مُختَصَةٌ بالنّساء في غالب الأمر، لما أنهن الطّاهِراتُ بعضهن على عَورات بَغض. ونُستمَّى القائمةُ على / ذلك منهن القابِلةَ، استُعبر فيه مَغنى الإغطاء (1281) والشّبول، كان التفساء تعطيها الجنين، وكانتها تقبلهُ.

وذلك أنّ الجنينَ إذا اسْتَكْمَلَ خَلْقه في الرّحِم وأطوارَه، وبلغ إلى غايَتِه والمُدّة الّتي قدّر الله لمكنّه، وهي تِسْعةُ أشهرٍ في الغالِب، فيطلب الحروج بما جعل الله فيه من النّروع لذلك، ويَضيقُ عليه المُنقَدُ، فيَغسُر. وربّها مَرْق بعض جوانِب الفرج

بالصَّفط، وربّيا انقَلَع ماكان في الأغْشِيةِ من الالتِصاقِ والالتِحام بالرَّجم. وهذه كُلُها اللهِ يَشْتَدُ لها الوَجَع، وهو مَغنى الطَّلْق، فتكون القابلة مُعِينة في ذلك بَغض الشّيء، بغفز الطّهر والورْكَيْن، وما يُعاذِي الرَّجمَ من الأسافِل، نُساوِقُ بذلك فِفل الشَّافِقة في إخْراج الجنين، وتَسْهيلِ ما يَضغب منه بما يُفكِنُها، وعلى ما تَهْدي إلى مَغوفة عُسْره. ثمّ إذا خرجَ الجنين بقيت بَيْنه وبين الرّجم الوُضلَةُ التي كان يتَغذَى 5 منها متصلة من سُرتِه بمِعاه. وتلك الوُضلة عضو فضلِيِّ لتَغذِية المولود خاصَّة، فتقطعها القابِلة من حيثُ لا يتَعَدَّى مكان الفضلة ولا يَضُر بمِعاهُ ولا بِرَحِم أمّه، ثم فتمل مكان الجراحة منه بالكيِّ أو بما تراهُ من وُجوه الاثنيمال.

ثم إنّ الجنينَ عند خُروجه في ذلك المَنقَذِ الضَّيقِ، وهو رَطْبُ العِظام، سَهَل الانبطاف والانثِنياء، فرُبَمَا تتغيّر أَشْكالُ أغضائِه وأوضاعُها لقُرب التَّكُوين 10 ورُطوبة الموادّ. فتتناولُه القابِلَةُ بالغَفز والإضلاحِ حتّى يَرْجعَ كلُّ عُضْوِ إلى شَكْله الطّبيعي ووَضْعِه المُقدّر له، ويَرْتَدُ خَلْقُه سَويًا.

ثمّ بعد ذلك تُراجعُ النفساءَ وتُحاذيها بالغَفز والمُلايَّة لَخُروج أَغْشِية الجَينِ،

لأنّها رُبّها تتَأَخَّرُ عن خُروجه قليلاً، ويُخْشى عندَ ذلك أن تُراجع الماسكَةُ حالَها

الطّبيعيّةَ قبل اسْتِكُهال خروج الأغشية، وهي فَضَلاتٌ، فتتَعَفَّن ويَسْري عَفْنُها 15

إلى الرَّحِم، فيقَع الهلاكُ. فتُحاذِرُ القَابِلةُ هذا، / وتُحاولُ في إعانة الدَّفْع إلى أن تَخْرُح

تلك الأغشيةُ إن كانت قد تأخَّرت.

ثَمَ تَرْجِع إلى المَوْلُود، فتَمَرِّخُ أعضاءَهُ بالأَذَهانِ والذَّرُورِ القَابِصَة للشُدَّها، وتَجَفَّفُ رُطُوباتِ الرَّجِم. وتُحَنِّكُه لِرَفْع لَهاتِه، وتُسَعِّطُه لاسْتفراغ بُطون دِماغِه، وتُغَرِّغُرُه بِاللَّمُوقِ لِدَفَع السَّدَدِ من مِعاهُ وَتَجوِيفِها عن الالتصاق. ثم تُداوي التَّفُساءَ بعد ذلك من الوَهْن الَّذي أصابَها بِالطَّلْق، وما لَجق رَجْها من أَلَم الانفصال، إذ المؤلودُ، وإن لم يكن عضواً طبيعيّاً، فَحَالةُ التَّكُوين في الرَّجم صَيَّرَته بالالْتِحام كالعِضو المُتَصِل. فلذلك كان في انقصالِه الله يقربُ من أَلَم القَطْع. وتُداوي مع ذلك كالعِضو المُتَصِل. فلذلك كان في انقصالِه الله يقربُ من أَلَم القَطْع. وتُداوي مع ذلك عليقَتُ الفَرْح من جِراحَةِ التَّمْزيق عند الضَّغط في الحُرُوج. وهذه كُلُّها أدواء نَجِدُ هؤاءِ القَوابِل أَبْصَرَ بدَوَائِها.

وكذلك ما يَعْرِضُ للمَوْلُودِ مُدَّة الرَّضَاع من أَدُواءِ في بَدَيْه إلى حين الفِصال، نَجِدُهُنُ أَبْصَرَ بها من الطَّبِيبِ الماهِرِ. وما ذاك إلاَّ لأن بَدَن الإنسان في تلك الحالة إنّا هو بَدَن إنسانيٌ بالقُرة فقَط. فإذا جاوزَ الفِصَالَ، صارَ بَدَنا إنسانياً 10 بالفِعْل، فكانت حاجَتُه حيننذ إلى الطَّبِيبِ أشدً.

فهذه الصِّناعَةُ،كما تَراهُ، ضروريّةٌ في العُفران للتَوْع الإنسانيّ، لا يَتُمُّ كُون أشخاصِه في الغالِب دونَها.

وقد يَغرِضُ لَبَغضِ أشخاص النّوع الاسْتِغْناءُ عن هذه الصّناعة، إما بخَلْق الله دَلك لهم مُفجِزةً وخرقاً للعادة، كها في حـق الأنبياء، صلـوات الله عليهم، أو بإلهام وهداية يُلهَمُ لها المولودُ ويُفطَرُ عليها، فيَتَمُّ وجودُهم من دون هذه الصّناعة. فأمّا شــأنُ المُغجزة من ذلك، فقد وقعَ كثيراً. ومنه ما رُويَ (1) أنّ النّجيَّ ﷺ وُلِد

(1) هذان حديثان كلاهما ضعيف. أولهما حديث الأوزاعي عن حسان بن عطيّة: أن السيّ ﷺ لما ؤلد وقَـع على كمّة وركبّيه شاخصاً بصره إلى السياء. أخرجه ابن سعد في طبقاته 1: 203، وهو مُرْسَل. وثانبهما حديث ابن عباس عن أبيه قال: ولد النتي ﷺ مختوباً مسروراً ، وهو حديث منكر، أخرجه ابن سعد= مَخْتُوناً مشروراً واضِعاً يَدَيْه على الأَرْض، شاخِصاً ببَصَرِه إلى السّماء. وكذلك شَأْنُ عِسى في المَهْد، وغيرُ ذلك.

وأمّا شأنُ الإلهام، فلا يُنكَر. وإذا كانت الحيواناتُ العُجُم تختَصَّ بغرائِبَ من الإلهامات، كالتحل وغيرِها، فما ظئك بالإنسان المُفضَّلِ عليها، وخصوصاً بمن [28] اختُصَّ بكرامَة الله. ثمّ الإلهام / العامُ للمؤلودين في الإفبال على الثّذي من أوضح 5 شاهدِ على وُجود الإلهام لهم؛ فشأنُ العِناية الإلهيّة أعظمُ من أن يُحاطَ به.

ومن هُنا، يُفهَم بُطلان رَأَي الفارابيّ وحُكهاء الأَندَلُس فيها اختجّوا به لعَدَم القراض الأَنواع واشتحالة انقطاع المُكوّنات، وخُصوصاً في النّوع الإنسانيّ. وقالوا: لو انقطعت أشخاصه لاستحال وجودُها بعد ذلك، لتَوقّنِه على وُجود هذه الصّناعة الّتي لا يتِمّ كُونُ الإنسانِ إلاّ بها. إذ لو قدّرُنا مولوداً دونَ هذه الصّناعة وكَفالتها 10 إلى حين الانتِصال لم يتمّ بقاؤه أضلاً. ووُجودُ الصّناع دُونَ الفِكْر مُمْتَنِعٌ، لأنّها تَمْرَتُه وَاللّهِ له.

وتكلَّف ابنُ سينا<sup>(1)</sup> في الردّ على هذا الرّأي، لمُخالَفَتِه إيّاه وذَهابَه إلى إمْكان السِّطاع الأنواع وخَراب عالم التّكوين، ثمّ عؤده ثانيةٌ لاڤتِضاءاتِ فلكيّة

=أيضاً 1: 103، فالتابت أن جدّه عبد المطلب خَتُنه يوم سابعه. رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمّة عن عطاء الحراساني عن عكرمة، عن ابن عباس. وقال الذهبي: هذا أصحّ تمّا رواه ابن سعد (تاريخ الإسلام 1: 485).

(1) لم يورد ابن سينا شيئاً من هذا في رسالة حيّ بن يتمُظان، وإنّها جاء وَضف "التحلّق الذّاتيّ" تُمثّلاً عمن زعموا ذلك، عند أبي بكر ابن الطَقْبل في رسالة حيّ بن يَقْظان 69- 70، وقد نقد فيها من تقدّمه من الفلاسفة، مثل: ابن الضائع، والفارايّ - الّذي كان كثير الشّكوك - وابن سينا، والغزائيّ . وأوضاع غريبة تندر في الأخقاب برَغبه، فتفتضي تخمير طينة مُناسِبَة لمزاجِه بحرارة مُناسِبة، فيبَمَّ كُونُه إنساناً. ثم يُقَيِّضُ له حَيوان يُخلَق فيه إلهام لتربيته والحُنوّ عليه الله أن يَمَّ وجودُه وفِصاله. وأطنَب في بَيان ذلك في الرّسالة الّتي سَمَاها برسالة حَي ابن يَشْظان. وهذا الاستبدلال غير صَحيح، وإن كُنّا نُوفِقُه على انقطاع الأنواع، كن من غير ما استدل به. فإنّ دليلَه مَننيٌ على إسناد الأفعال إلى العِلّة الموجِبة، ودليلُ القَوْل بالفاعل المُختار يُردّ عليه. ولا واسطة على القَوْل بالفاعل المُختار بين الأفعال والفُدرة القديمة، ولا حاجة إلى هذا الشَّكلُف. ثم لو سَلَمناه جدلاً، فغاية ما الشَّغم عليه اطرادُ وُجودِ هذا الشَّخص بَعْلَق الإلهام لتَربيته في الحيوان الأعجَم، [وما الصَّرورةُ الدَّاعية لذلك؟ وإذا كان الإلهام يُعْلَق في الجيوان الأعجم] (أ)، ثما المائعُ من الصَّرورةُ الدَّاعية لذلك؟ وإذا كان الإلهام في شَخص لمصالح نفيهه، أقربُ من خلقه فيه لمصالح نفيهه، أولاً؟ وحَلْقُ الإلهام في شَخص لمصالح نفيهه، أقربُ من حَلْقه فيه لمصالح غيره. فكلا المَذْهَبَين شاهِدان على أنشيبها بالبَطلان في مَناحيها، من حَلْقه فيه لمصالح في القَلْد في المُورد نفيه، من الآبة 86، وسورة بس، من الآبة 186،

28 ﴾ / فَصْلٌ، فِي صِناعَة الطِّب، وأَنها مُحْتَاجُّ إليها فِي انحُواضِرِ والأَمْصاسِ ( <sup>282)</sup> دونَ البادية

عذه الضّناعةُ ضَروريّةٌ في المُدن والأَمْصار لما عُـرِف من فائدَتها. فإنَّ ثَمَـرتها
 حِفْظُ الصّحة للأَصِحّاء، ودَفْعُ المَرْضِ عن المَرْضى بالمُداواةِ، حتى يَحْصُلَ لهم البرءُ
 من أَدُوائِهم.

(١) سقط من ظ.

واعلَمْ أَنَّ أَصَلَ الأَمْراضِ كُلِّهَا إِنّهَا هو من الأَغْذَيَة، كها قال في الحديث الجامِع للطّب (كما يُنقل عن أَهْل الصّناعة، وإن طعن فيه العلماءً)(أ)، وهو قوله (1): "المعدّةُ يَئِتُ النّاء، والحِفيّةُ رأش النَّواءِ". "وأَصَلُ كُلِّ داءِ البَرَدَة" (2). فأمّا قوله: المَيدَة يَئِتُ النّاء، فظاهر. وأمّا قوله: الحِفيّةُ رأش النّواء، فالحِفية الجوعُ، وهو الاختياء من الطّعام، والمُغنى أنّ الجوعَ هو النّواء الغظيمُ الذي هو أضل الأَذوية. وأمّا قوله: اصلُ كل 5 كل داءِ البَرَدَة، شَغنى البَرَدَة إذخال الطّعام على الطّعام في المَيدة قبل أن يَتمَّ هَضْمُ الأوّل. وشَرْحُ هذا، أنّ الله سُبنحانه خَلَق الإنسان وحفِظ حياتُه بالغِذاء يَستغمله بالأَكْل، وتَنفُذُ فيه القُوى الهاضِمةُ والغاذِيّةُ إلى أن يَصيرَ دَما مُلامًا لأَجْزاء البَدَن من اللّحم والعَظم. ثم تأخذهُ النّاميةُ ، فَيَنقلِبُ لحاً وعَظماً . ومَعنى الهَضْم : طَلِبحُ الغِذاءِ بالحِذارِةِ الغيزيريّة طَوْراً بعد طَوْر، حتى يصيرَ جزءاً بالفِعْل من البَدَنِ.

وتفسيرُه أنَّ الغِذاءَ إذا حصَلَ في الفَم ولاَكَتُه الأَشْداق، أثرت فيه حرارةُ الفَم طَبْخاً يَسيراً، وقَلَبَتْ مزاجَه بعضَ الشَيءِ، كما تراهُ في اللَّفَمَة إذا تَناوَلَتُها طعاماً ثم أَجَدْتها مَضْغاً، فتَرى مِزاجَما غيرَ مزاجِ الطّعام. ثم يَخصلُ في المعِدَة، فتطبُخُه حرارةُ المَعِدَة إلى أن يصيرَ كيموساً، وهو صَفو ذلك المُطبوخ، وتُرسلُه إلى الكَبِد، وتُرسلُه الى الكَبِد، وتُرسلُه الى الكَبِد، وتُرسلُ ما يَرْسبُ منه في المِغى قِلْلاً يَنْفُذُ إلى المُخرِجَيْنِ. ثم تطبحُ حرارةُ الكَبِد ذلك 5

<sup>(</sup>أ) من حاشية ع وحدها .

 <sup>(1)</sup> لا يصتع من حديث النتي 蒙蒙 ، ولعلّه من كلام الحارث بن كلدة كما في المقاصد الحسمنة للمشخاوي 611-612 وتخريج الأحاديث والآثار للزيلمين 1: 459 .

<sup>(2)</sup> حديث أخرجه ابن جبّان في المجروحين 1: 204، والذهبتي في الميزان 1: 359، من حديث أنس وغيره. والدَّرَةَ : التّخمة .

الكبوس إلى أن يصير دماً عبيطاً، وتطنُو عليه رَغْوَةٌ من الطَّبْخ، هي الصَّفْراء. ويَقَصَرُ الحارُّ الغَريزيُّ بعضَ الشَّيء عن وترسُبُ منه أجزاءٌ ياسِسَة، هي السَّنوداء. ويُقَصَرُ الحارُّ الغَريزيُّ بعضَ الشَّيء عن طَبْخ الخلير منه، فهو البَلغَم./ثم تُرْسِلُها الكَدِدُ كُلُها في العُروقِ والجداول، ويأخُذها [1283] طَبْخُ الحارُ الغَريزيِّ هنالِكَ، فيكونُ عن الدّم الخالِص بخارٌ حارٌ رَطُبٌ يُصِدُ الرّوحَ الحيوانيَّ. وتأخذُ التابيةُ مأخذَها في الدّمِ ، فيكونُ لَخامَ، ثمّ غليظُه عِظاماً مَثْمُ يُرسِلُ البَدنُ ما يَفْضُل عن حاجَته من ذلك فضلاتٍ مختلفةً من العَرَقِ واللَّعابِ والمُخاط والدُّمْ. هذه صورةُ الغِذاء وخُروجُه من القُوّةِ إلى الفِعْلِ لَحْماً.

ثمّ إنّ أصلَ الأَمْراضِ، وَمعظمَها هي الحمّيات. وسَببُها أنّ الحارُ الغَريزيُ قد يَضْعُف عن تَام النُصْج في طَبْحه في كلّ طَوْر من هذه، فيتبقى ذلك الغِذاء دونَ الضّج. وسببُه غالباً كثرةُ الغذاء في المَعدة حتى يكونَ أغلبَ على الحارُ الغريزيّ، أو إذخالُ الطّعام إلى المَعدة قبلَ أن تَستَوفيَ طَبْحَ الأَوّل، فيَشْتَعِلُ به الحارُ الغريزيُّ، ويترك الأوّل بحاله، أو يتورّع علَيْها، فيشُصُر عن تَام الطّبْخ والنُّضْج. وتُرسلُه المَعدة كذلك إلى الكَبد، فلا تقوى حرارةُ الكَبد أيضاً على إنضاجِه. وربّا بقي في الكَبد من الغذاء السّابق فضلةٌ غيرُ ناصحِه، ويرسلُ الكبدُ جميع ذلك إلى العُدوق غير الضّج كما هو. فإذا أخذَ البَدنُ حاجَتَهُ الملائمةُ، أرسلَه مع الفَضَلات الأُخرى من العُرق والدُّمع واللَّعاب إن افتَدرَ على ذلك. وربّا يعْجِزُ عن الكثير منه، فيَتقى في العُروق والدُّمع واللَّعاب إن افتَدرَ على ذلك. وربّا يعْجِزُ عن الكثير منه، فيَتقى في العُروق والكَبد والمُعدَة وتَرَايدُ مع الأيّام. وكلّ ذي رُطوبةِ من المُترَجاتِ إذا لم يأخذُهُ الطّبخُ والنُضْجُ تعَفَّن. فيَتَعَفَّنُ ذلك الغذاءُ غيرُ التاضِج، وهو المسمّى بالخِلْطِ. وكلُّ مُتَعَفِّن فنه حرارةٌ غَريدٌ، وتلك هي المستاةُ في بَدن الإنسان بالحُمّى. واعتَبِرُ

ذلك في الطّعامِ إذا تُرك حتّى يَتَعَفَّن، وفي الزّبْل إذا تَعَفَّن كيف تَلْبعِثُ فيه الحرارةُ وتَأْخُذُ مَأْخُذَها. فهذا مَغنَى الحُمّياتِ في الأَبْدان، وهي رأْسُ الأَمْراضِ وأَصْلُها، كما وَقَعَ فِي الحَديث.

ولهذه الحُميّاتِ علاجاتٌ بقطع الغِذاء عن المَريضِ/ أسابيعَ معلومةً، ثمّ تناؤله الأغذية الملائمةَ حتّى يَتمُ بُرؤه . وكذلك في حال الصّحة له علاخ في التّحقظ من 5 هذا المَرضِ وغَيْره. وقد يكون ذلك التّعفّن في عضوٍ مَخصوصٍ، فيتَولَد عنه مرضّ في ذلك العِضو، أو تحدُثُ خراجات في البَدَن، إمّا في الأغضاء الرّئيسية أو في غَيْرها. وقد يمرضُ العِضُو ويَحدث عنه مَرضُ القُوى الموجودة له.

هذه كلَّها جِماعُ الأَمْراضِ، وأصلُها في الغالِب من الأُغْذِية. وهذا كلَّه مَذفوعٌ إلى الطّبيب.

10

ووقوعُ هذه الأُمْراضِ في أَهْل الحضر والأَمْصار أَكثُرُ، لِحِضب عَيْشِهم، وكثرةِ مَاكِلهم، وقِلَّة اقْتِصارهم على نَوْع واحدِ من الأَغْذِية، وعَدَمٍ تَوْقِيتِهم لَتَناوُلها، وكثرةِ ما يَخْلطون بالأُغْذية من التَّوابل والبَقول والفَواكِه رَطْباً ويابساً في سَبيل العِلاج بالطَّبْخ. ولا يَشْتَصِرون في ذلك على نَـوْع ولا أَنواع. فرُيّا عَـدَذنا في اللّـون الواحِدِ من أَلْـوان الطّبخ أربعين نَوْعاً من النّبات والحيوان ، فيصيرُ للغِذاء مـزاجٌ 15 غَريب. وربًا يكونُ بعيداً عن مُلاءمةِ البَدَن وأخزاتِه.

ثمّ إنّ الأَهْوِيَةً في الأَمْصارِ تَشْمَد بُمُخالَطة الأَبْخِرة الغَيْنَة من كَثْرَةِ الفَضَلات. والأهويةُ مُنشَطةٌ للأزواح ومقويةٌ بنشاطها لأَثَر الحارّ الغريزيّ في الهُضوم. ثم [إنّ]<sup>(1)</sup> الرياضةَ مفقودةٌ لأهل الأمصار، إذ هم في الغالِب وادِعونَ ساكِنونَ، لا تأخذُ منهم الرّياضةُ شَيْناً ولا تُؤتّر فيهم أَثراً. فكان وُقوع الأمراضِ كثيراً في المُدن والأمصار، وعلى قَدَر وُقوعِه كانت حاجَتُهم إلى هذه الصّناعة.

فأمّا أهلُ البَدُو، فأكلُهم قليلٌ في الغالِب، والجوعُ أغلَبُ علَيْهم لقلّة الحُبوب حتى صار لهم ذلك عادة ، ورُبّما يُظَنُّ أنّها جِبِلّةٌ لاسْتِفسرارِها. ثم الأُدْم قليلةٌ لَدَيْهم أو مفقودةٌ بالجُفلَة. وعلامُج الطّنخ بالتوابلِ والفواكِه إنّما يَدْعو إليه تَرَفُ الحضارة الذي هم عنه بَغزِل، فَيَتَناولونَ أغْذِيتَهم بسيطةً بعيدة عمّا يُخالِطُها ، ويُقرّبُ مِزاجُها من مُلاءمة / البَدن. وأمّا أهويتُهم فقليلةُ الغفنِ لقِلّة الرّطوباتِ والعُفونات إن كانـوا (1284) وهن من مُلاءمة / البَدن. وأمّا أهويتُهم فقليلةُ الغفنِ لقِلّة الرّطوباتِ والعُفونات إن كانـوا (1284) وهذا الله المُفارِدة في الله المُؤمِنةُ إن كانوا طواعِنَ.

10 ثم إنّ الرّياضَة موجودة فيهم من كَثْرة الحَرَكة في رَكُض الحَيْل أو الصَّيد أو طلَب الحاجاتِ أو مِهْنة أنْفُسِهم في حاجاتهم. فيُخسَن بذلك كلّه (ب) الهَضُم ويَجودُ، ويَنْقَدُ إدخالُ الطّعام على الطّعام. فتكونُ أَمْزِجَهُم أصلَح وأبعَدَ عن الأمراض، فتقلّ حاجتُهم إلى الطّبّ. ولهذا لا يوجدُ الطّبيبُ في البادِية بوجهِ. وما ذلك إلاّ للاسْتِغْناء عنه ، إذ لو اختيجَ إليه لؤجِدَ ، لأنّه يكونُ له بذلك في البَدو لنه مَعاش يَدْعوهُ إلى سُكُناه ، سُنّة الله في عِباده . ﴿ وَلَن تَعِدَ لِسُ نَهِ اللّهِ يَبّد يلاً ﴾ [سورة النح، من الآبة 23، وسورة الأحراب، من الآبة 26].

<sup>(</sup>أ) من ج (ب) سقط من ج .

## 29 هُ فَصُلْ، فِي أَنَّ الْحُطَّ والحكتابَ من عِداد الصَّالْعِ الإنْسالَيةِ

وهو رسوم وأشكال حَزفِيَة تدلُ على الكَلِيات المَسْموعَةِ الدَّالَةِ على ما في النَّفْس. فهو ثاني رُنْبَة عن الدَّلالة اللَّفويَّة. وهو صِناعَةٌ شريفَةٌ، إذ الكَتابَةُ من خواصٌ الإنسان الَّتِي تَمَيَّز بِهَا عن الحَيـوانِ. وأيضاً فهي تُطلعُ على ما في الضّهاير، وتَتَأذَى بها الأَغْراضُ إلى البَلَدِ البَعيدِ، فتَقْضَى الحاجاتُ وقد دُفِعَتْ مؤونَهُ المُباشَرةِ 5 لها، ويُطلَّغ بها على العُلومِ والمعارفِ وصُحُفِ الأوّلين وما كَتَبوهُ من عُلومِم وأخبارهم. فهي شريفَةٌ بَجَميع هذه الوُجوهِ والمنافِح، وحُروجُما في الإنسان من القُوّةِ إلى الفِغلِ إلى البَغلِم.

وعلى قَدْر الاختماع والعُمْران والتّناغي في الكمالاتِ والطّلب لذلك، تكونُ جَوْدة الحُطّ في المُدينة ، إذ هو من جُمْلة الصّنائِع. وقد قَدّمُنا أنّ هذا شَأْنُها وأنّها 10 تابعةٌ للعُمْران. ولهذا نَجدُ أكثرَ البَدْوِ أمّييّن لا يقرأون ولا يَكْتُبُون، ومن قرأ منهم أو كَتب، فيكونُ خَطَّه قاصراً وقراءَتُه غيرَ نافِذَةِ.

ونجدُ تعليمَ الخطُّ في الأمصار الخارجِ عُمَرانُها عن الحدِّ، أبلغَ وأسهلَ وأحسنَ طريقاً لاستحكام الصِّبغة فيها، كما يُحكى لنا عن مِصْرَ لهذا العَهْد، وأنّ / بها مُعَلِّمين مُنتصبين لتَفليم الخطُّ، يُلقونَ على المُتعلِّم قوانينَ وأخكاماً في وَضع كلِّ حـرفِ، 15 ويَريدونَ إلى ذلك المباشرة بتغليم وضعه، فتغتضِدُ لدّيه رُثِبَةُ العِلْم والحِسِّ في التّفليم، وتأتي ملكتُه على أثمِّ الوجوهِ، وإنّا أتّى هذا من كمال الصَّنائِع ووُفورها بكثرة العُفران وانفِساح الأغمال.

(أولينس الشَّأْنُ في تقلَّم الخطَّ بالأَندلُس والمَغْرب كذلك في تقلُّم كلِّ حرفِ بانفراده على قوانين يُلقيها المُعلِّم للمُثقَلِّم، وإنّا تُتعَلَّم بمحاكاةِ الحَظ في هاته (<sup>(ب)</sup> الكَلمات جُمَّةً وَتَكْرَر ذلك من المُتعَلَّم، ومطالَعةِ المُعلِّم له، إلى أن تَخْصُلَ له الإجادةُ ويتمكّن في هاته (<sup>5)</sup> المَلكةِ، فيُسَمَّى مُجيداً).

وقد كان الخطّ العربيّ بالِفاً مبالغَهُ من الإخكام والإنقان والجَوْدة في دَوْلَة التَبابِعة لِما بلغَتْ من الحضارة والترّف، وهو المسعّى بالخطّ الجِفيرَيّ. وانتقل منهم إلى الحيرة لما كان بها من دَوْلة آل المُنذِر، نُسباءِ التَبابِعةِ في العَصبيّة، والمُجَدّدين لمُلك الغرب بأزض العِراق. ولم يكُنِ الخطّ عندهم من الإجادة كهاكان عند التبابعة، لقصور ما بين الدّولتين . فكانت الحضارة وتوابعها من الصّنائع وغَيْرها قاصرة عن لقصور ما بين الدّولتين . فكانت الحضارة وروابعها من الصّنائع وغَيْرها قاصرة عن الله . ومن الحيرة لقوتهُ أهلُ الطّائف وقريش فيها ذكر . يقال: إنّ الّذي تعلّم الكتابة من الحيرة هو سُفيان بن أميّة، وقيل: حَرْبُ بن أُميّة، واحذَها من أسلم بن سِدرة. وهو قول مُمكِنّ، وأقربُ تمن ذَهَب إلى أنّهم تعلّموها من إيّادٍ أهل العراق، لقول شاعره (1) : إن المسرح]

قومٌ لهمْ ساحةُ العِراقِ إذَا ﴿ سَارُوا جَمِيعاً وَالْخَطُّ وَالْقَلَمُ

<sup>(1)</sup> من ع ج، وسقط من ظ ي (ب) في ج:كتابة (ج) من ع، وفي ج: بنانه .

<sup>(1)</sup> هو أميّة بن أبي الصّلت التّقفيّ، انظر ابن هشام: سيرة النّبيّ ﷺ 1: 48، ورواية آخر العجز عنده: والقطّ والقلم. والبيت قبله:

قومي إيادٌ لو انَّهم أمَّمٌ أو لَوْ أَقَامُوا فَتَهزَل النَّغَمُ

وهو قولٌ بعيدٌ، لأنّ إياداً ولو نزلوا ساحَة العِراق، فلم يَزالوا على شَأْنهم من البداوَة، والحَطُّ من الصَّنائِع الحضريَّةِ. وإنّا مَغنى قَول الشّاعر أنّهم أقربُ إلى الحَظ والقَلَم من غَيْرهم من العَرَب لقُرْبهم من ساحَةِ الأَمْصارِ وضَواجيها. فالقولُ بأنَّ أهلَ الحِجازِ إنّا لَقِدُوها من الحِيرةِ ، ولَقِنَها أهلُ الحِيرةِ من التَّبابِعةِ وجْميرَ ، هُوَ<sup>(1)</sup> الأَلِيْقُ من النَّفوال.

(أورأيتُ في كتاب الشَّكُملة (أ) لابن الأَبَّار، عند التَّغريف بابن فَرُوخ القَيْروانيَ الفارستي الأَندَلستي، من أضحاب مَالك، واسْنمه عبد الله بن فَرُوخ، فقال:

روى ابن فَرَوخ عن عبد الرّخمن بن زِياد بن أنّهم، عن أبيه، قال: قلت لغبد الله بن عبّاس: يا مَغشر قُرَيْش، خَبّروني عن هذا الكِتاب العربيّ، هل كُنتم تكثبونه قبل أن يَبْعث الله مُحَمَّداً ﷺ، تَجْمَعون منه ما اجتَمَع، وتُقرّقون منه ما 10 افترَق، مثل الألف واللّام والميم والنون؟ قال: نعم، قلتُ: ومِمْن أَخَذَهُوهُ؟ قال: من حَزب بن أُمَيَّة، قلت: وتمن أَخَذَه حَزبٌ؟ قال: من عَبْد الله بن جُذعان، قلتُ: وتمن أخذه ابن جُذعان؟ قال: من أهل الأنبار، قلتُ: وتمن أخذه أهلُ الأنبار، قلتُ: وتمن أخذه أهلُ الأنبار؟ قال: من طارِئي طرا عليهم من أهل اليمن، قلت: وتمن أخذه ذلك الطارئ؟ قال: من الخلجان بن القاسم، كاتب الوخي لهودِ النّبيّ، صلوات الله عليه، وهو 15 قال: من الطوبل]

<sup>(</sup>أ) من: ج ع، وفي ي: وهو (ب) حاشية من ع بخطه سقطت من ج ي ظ .

<sup>(1)</sup> التُّكُلة لكتاب الصّلة 2: 227 ، (تحقيق عبد السلام الهراس، دار المعرفة، المار البيضاء، المغرب).

أَفِي كُلِّ عَامٍ سُنَةٌ تُخْدِثُهَا ورأَيٌ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ يُغَبِّرُ وَلَلْمُوتُ خَيِّرٌ مِن حِياةٍ تَسُبُّنَا بِهَا جُـزِهُمٌ فِيمِن تَسُبُّ وِجْنِيرُ

ائتهى ما نقَله ابنُ الأَبَّارِ في كتابِ التَّكْمِلَةِ.

وزاد آخرَه : حدّثني بذلك أبو بَكْر بن أبي جَمْـرَة في كتابه ، عن أبي بَحْـر [سفيان] (أ) بن العاص ، عن أبي الوَليد الوَقْبَتيّ ، عن أبي عُـر الطَّلْمَنكيّ ، عن أبي عبد الله بن مُفَرِّح، ومن خطّه نقلتُه، عن أبي سعيد بن يونس (<sup>()</sup> ، عن محمّد بن موسى بن النُّغان، عن يَحي بن محمّد بن حُشَيْش، عن عُثان بن أيّوب المَعافِريّ التوسُيّ، عن بُهُلُول بن عُبَيْدة التَّجِيبِّ، عن عبد الله بن فرُوخ. انتهى أ<sup>(ج)</sup>.

وكان لِجِفيرِ كتابةٌ تُستقى المُنسَنَد، حُروفُها مُنقَصِلَة. وكانوا يَفنعون من تَعليمها

[الآ بإذنهم. ومن حَمَر تَعَلَمت مُضَرُ الكتابةَ العربيَّة. إلاّ أنهم لم يكونوا مُجيدينَ لها،

شأنَ الصّنائِع إذا وَقَعت بالبَدْو، فلا تَكونُ مُخكَمةَ المَذاهِب ولا مائلة / إلى الإثقان [285]

والتّنميق، لبَوْن ما بَيْن البَدْو والصّناعَة، واسْتِغْناء البَدْو عنها في الأكثرِ. فكانت

كتابةُ العَرْب بدوية مِثلَ أو قريباً من كتابتهم لهذا العَهْد، \*أو نقولُ: إنّ كتابتهم لهذا

العَهْدِ \*(\*) أحسنُ صناعة، لأنّ هؤلاء أَقْرَبُ إلى الحَضارَةِ ومُخالَطَةِ الأَمْصار والدُّول.

و وقداً مُضَر، فكانوا أغرَق في البَدْو وأبعدَ عن الحَضر من أهل اليمن وأهل العمراق

(ا) من التُكلة (ب) إلى هنا ينهي السندُ الذّي ذكره ان الأثار بعد الحبر. وما يتنده هو سندٌ آخر لأبي سعيد بن يونس. ذكره ابن الأثار إيضاً في أول هذا التقل، منصلاً بعبد الله بن فتريخ عن عبد الرحن بن زياد بن أنسم عن أبيه عن ابن عبّاس (ج) نهاية حاشبة من ع بخطه. وسقطت من ج ي ظ (د) سقط ما بين النجين من ي . وأهل الشَّام ومِصْرَ. فكان الخطُّ العَرَبيُّ لأوّل الإسْلام غيرَ بالغ إلى الغايّة من الإخكام والإثقان والإجادَةِ، ولا إلى التّوسّط لمكان العَرَب من البداوَة والتَّوَّحُش وبُغدهم عن الصّنائِع.

وانظر ما وقع لأجل ذلك في رَسْم المُضحَف ، حيثُ كَتَبَهُ الصّحابةُ بُخُطوطهم وكانتْ غير مُسْتَحْكَمَة في الإجادة، فخالَف الكثيرُ من رُسومِهم ما اقتضَته 5 [أقيسَةُ]<sup>(أ)</sup> رُسوم صِناعة الخط عند أهلها. ثم اقْتَفَى التّابعون من السَّلَف رَسْمَهم فيها، تبرُّكاً بما رَسَمِه أضحاب رَسول الله ﷺ وَخَبْرُ الخَلْقِ مِن بَعْده، المُتَلَقُّون لوَحْيه من كتاب الله وكَلامِه، كما يُڤتَفَى لهذا العَهْد خطُّ وليُّ أو عالِم تَبَّرُّكُم، ويُتَّبعُ رَسْمه خطأ أو صَواباً . وأينَ نِسْبةُ ذلك من الصّحابَة وماكَتبوه؟ فاتُّبع ذلك وأُثبِتَ رسماً. ونبُّه العُلَماء بالرَّسْم على مواضِعِه.

10

ولا تَلْتَفِتَنَّ في ذلك إلى ما يَزْعمه بعضُ المُغَفِّلين، من أنَّهم كانوا مُحْكِمينَ لصناعة الخطّ، وأنّ ما يُتخيَّلُ من مُخالفة خُطوطِهم لأُصول الرّسم ليس كما يْتَخَيَّل، بل لَكُلُّها وَجُهٌ. ويَقُولُونَ في مِثْل زيادة الأَلْف في ﴿ لَأَاذِّبَمَنَّكُمُ ﴾ [سورة النَّمَل، من الآية 21]: إنَّه تَنبيهٌ على أنَّ الـذُّبْحِ لم يَضَّعْ، وفي زيادة الياء في ﴿ بِأَيْئِدٍ ﴾ [سورة الذاريات، من الآية 47] إنَّهُ تنبية على كَمال القُدْرَة الربّانيَّة ، وأمشال ذلك تما لا 15 أَصْلَ له إلا التَّحَكُّمُ المَخصُ . وما حَمَلهم على ذلك إلاّ اغتقادُهُم أنّ في ذلك تُثريهاً للصّحابة عن تَوَهَّم النَّقُص في قِلَّة إجادَة الخطّ . وحَسِبوا أنّ ذلك الخطُّ كمالٌ ،

<sup>(</sup>أ) من حاشية ع ج ، وسقط من ظ ي .

فَرَهُوهُم عَن تَقْصِه، وَنَسَبُوا إليهم الكمالَ بإجادَتِه، وطَلَبُوا تَعْلَيلَ ما خالَف الإجادَةَ من رَسْمِه، وذلك / ليس بصَحيح.

واغلم أنّ الخطّ ليس بكمالٍ في حَقّهم، إذ الخطُّ من جُمْلَة الصَّنائِع المدتيّة المعاشِيَّة، كما رَأَيْته في ما مَرّ. والكمالُ في الصّنائع إضافيٌّ وليس بكمالٍ مُطلق، إذ لا عمودُ نقصه على الذّاتِ في الدّينِ ولا في الجيلالِ. وإنمّا يَعودُ على أسبابِ المُعاشِ وبحَسَبِ العُمْران والتّعاون عليه لأجُل دَلالَتِه على ما في النّفوس. وقد كان النّبي على المُعَمَّة أي النّفوس. وقد كان النّبي على المُعَمَّة أي ما في النّفوس. وقد كان النّبي على المُعَمَّة أي مَقامِه لشَرفه وتَنْزُهِه عن الصّنائع العَمَليّة التي هي أسبابُ المعاش والعُمْران كمّها. وليست الأُمِيَّةُ كمالاً في حَقّنا نَحْن، إذ هو مُنقَطِع إلى رَبّه، وخَنْ مُتعاونون على الحياة الدُنيا، شأن الصّنائع كلها، حتى العُلوم الاضطلاحيّة. فإنّ الكمالَ في حَقّه هو تَنزَهُهُ عنها جُمَلةً بجلافنا.

ثمّ لما جاء المُلك للعَرَب، وَفَتَحوا الأمصار، ومَلكوا المَالِك، وَنزلوا البَصْرة والكَوفَة، واختاجَت الدَّولة إلى الكتّاب، اسْتَغْمَلوا الخطَّ وطَلَبوا صناعْتَهُ وتَعَلَّمُه، ويَدَاوَلوه. فتَرقَّت الإجادةُ فيه واسْتَخكم، ويلغَ في الكوفة والبصرةِ رُثبةً من الإنقان، إلاّ أنّها كانت دونَ الغاية. والخطُّ الكوفيُ معروفُ الرَّسْم لهذا العَهْد.

15 ثم انتشر<sup>(1)</sup> العربُ في الأقطار والمالك ، وافتتحوا إفريقيَّة والأَندَلُس . واختطَّ بنو العبّاس بغدادَ، وتَرَقَّت الخطوطُ فيها إلى الغايّة لما اسْتَبَخَرت في العُفران وكانت دارَ الإسْلام ومركز الدّولة العربيّة. <sup>(ب)</sup>[وخالفت أوضاغ الحطّ

<sup>(</sup>۱) في ظ: انتشرت (ب) حاشية من ع بخطّه ومن ج، ولم ترد في ظ ي .

ببغداد أوضاعة بالكوفة في المَيْلِ إلى إجادة الرُسوم وجالِ الرَّوْنق وحُسْنِ الرُّواء. واسْتَخَكَّمَت هذه المُخالَفة في الأغصارِ، إلى أن رَفَع رايتها ببغداد [أبو] عليّ بن مُقْلة الوَزير. ثم تلاه في ذلك عليٌ بن هِلال الكاتِب، الشهير بابن البَوَّاب، ووقف سَندُ تغليمها عليه في المائة الثّالثة وما بَغدَها. وبَعُدت رسومُ الحلط البَغداديّ وأوضاعه عن الكوفيّ حتى ائتهى إلى المُبايَنة. ثم ازدادَت المُخالَفة بعد تلك العُصورِ بِتَقَنَّ الجهابِذَة وفي إخكام رُسومِه وأوضاعِه، حتى انتهى إلى المُناخرين، مثل ياقوت المُستغضِميّ والوليّ علي العَجَميّ (أ)، ووقف سند تعلّم الحط عليهم (أ). وانتقل ذلك (ج) إلى وطريقة العراق بعض الشّيء، وَلَقِنَهَا العجمُ هنالِك، فظَهَرت على الفاقة (الحلة المُعلِي مِضْر أو مُباينة).

وكان الخط الإفريقيُّ المعروفُ رَسُمُه القديمُ لهذا القهْد، يقـرُبُ من أَوْضاع 10 الحُطّ المَشْرِقِّ. وتحيَّرْ مُلُك الأَندلس بالأَمويَّين، فتَقيَّرُوا بأخوالهم من الحضارَة والصّنائِع والحُطوط، فتميِّرْ صنفُ (<sup>ه)</sup> خطّهم الأَندلُسيِّ كما هو مَعروفُ الرّسم لهذا التهد.

وطما بَحُرُ العُمران والحضارة في الدّول الإشلاميّة في كلّ فَطْر، وعظمُ المُلك،
وتَقَقَت أسواقُ العُلموم، وانشيختُ الكُثب وأُجيـدَكَثُهُا وتَجُليدُها، ومُلِنَّت بها 15
[1286] القُصور/ والحزائنُ الملوكيّةُ بما لاكّفاء لَه، وتنافَسَ أهلُ الأَقْطار في ذلك وتناغَوا
فعه.

(أ) سقط ما بين النجمين من ج (ب) ج: به (ج) ج: كذلك (د) قراءة تقريبية من ج (هـ) سقط من ع ج. وفي ي: ضبط.

ثم لما انحل نظائم الدُولة (أ) الإشلاميّة وتناقصَتْ، تناقص ذلك أجمع، ودَرَسَتْ معالمُ بَغداد بدُروس الحِلاقة؛ فانتقل شَأنها من الخطَّ والكِتاب، بلُ والعلم، إلى مِضرَ والقاهِرَة. فلم تزل أسواقه بها نافِقةً لهذا القهٰد. وللخط بها مُعلَمون يرسُمون للمُتَعلَم الحروف بقوانينَ في وَضعها ، وأشكالُها مُتعارَفةٌ ، بَينَهم . فلا يَلْبثُ عرسُمون للمُتعلَم الحروف بقوانينَ في وَضعها ، وأشكالُها مُتعارَفةٌ ، بَينَهم . فلا يَلْبثُ وَ المتعلِمُ أَوْ يُحكِمُ أشكالَ تلك الحُروف على تلك الأوضاع ، وقد لَقِنَها حِسَاً ، وحَـذَقَ فنَها دُرْيَةُ وكتاباً ، واخذَها فوانينَ عمليةً ، فتجيءَ أحسنَ ما يكونُ.

وأمّا أهلُ الأندلُس، فافترقوا في الأفطار عند تلاشي مُلُك العَرب بها ومن خَلَفَهم من البَرْيَر، وتَغَلَّبتْ عليهم أَمُم التَصْرانيّة. فانتشروا في غذوة المغرب وإفريقيّة من لَكُن الدّولة اللّفتونيّة إلى هذا العَهد، وشاركوا أهلَ العُغران بما لديهم من الصَّنايم، وتَعَلَّقوا بأذيال الدَّوْلة ، فَغَلب خطُهم على الحَطَّ الإفريقيّ وعَفَّى عليه ، ونُسِيَ خَطَّ القَيْروان والمَهديّة بينسيان عوائدِهما وصَنائِعها. وصارَتْ خُطوطُ أهلِ إفريقيّة كلُّها على الخَمْل الأندلس بها عند الجالية من على الرَّسْم الأندلس. وبقي منه رسمٌ ببلاد الجريد الذين لم يُخالِطوا كُتَاب الأندلس ولا تَمَرَّسُوا بجوارهم، إذ إنّا كانوا يفِدُون على دار المُلك بتونس. فصارَ خطُ أهل إفريقيّة تمرَّسُوا بخطورهم، إذ إنّا كانوا يفِدُون على دار المُلك بتونس. فصارَ خطُ أهل إفريقيّة الشَّيْء، وتراجع أمر الحضارَة والتَّرفِ بتراجع العُمْران، تقصُ حيننذِ حالُ الحَطَ، وفَسُدت رسومُه، وحُمُل فيهَ وَجُهُ التعليم بقساد الحضارة وتناقُص العُمْران. وبقيت

<sup>(</sup>أ) ج: الدول (ب) في ع: أحسن .

فيه آثارُ الخَطِّ الأندلسيِّ تشهدُ بماكان لهم من ذلك، لما قدّمناه من أنَّ الصّنائعُ إذا وَسَخَتُ بِالحِضارةِ فَيَعْسُرِ مَحْوُها.

وحَصَلَ في دَوْلـة بني مَرين بعـدَ ذلك بالمَغْرِب الأَقْصِي ()، لؤنّ من الخَطّ [286] الأَنْدَلُسيّ، لقُرْب/ جِوارهم، وسُقوط من خَرح منهم إلى فَاس قريباً، واسْتِغالهم إياهم سائِرَ الدُّولة . ونُسِيَ عهدُ الخطُّ فيما بَعُد من سُدة المُلُك وداره ، كأن لم يُغرَف. 5 فصارت الخُطوطُ بإفريقيّة والمَغْربَسُ مائلةً إلى الرّداءَةِ، بعيدةً عن الجؤدة. وصارت الكُتُب إن التُّسِخَت فلا فائِدَة تحصل لمُتَصَفِّحها منها إلاّ العناء والمشَقّة، لكثرة ما يْقَعُ فيها من الفَّسِاد والتَّضحيف، وتَغْيير الأَشْكال الخطَّيَّةِ عن الجؤدةِ، حتّى لا تكادُ تُمرأُ إلاّ بَعْد عُسْر. ووقَع فيه ما وَقع في سائِر الصّنائِع بنَفْص الحَضارة وفَسـادِ اللّـوَل. ﴿ وَأَللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ } [سورة الرعد، من الآية 41].

(ب) [وللأستاذ أبي الحَسَن على بن هِلال الكاتب البَغدادي، الشهر بابن البوّاب، قصيدةٌ في بَحْر [الكامل] (ج)، على روى الرّاء، يَذْكُر فيها صناعَة الخَطّ وموادّها من أخسن ماكُتِبَ في ذلك، رأيتُ إنْباتها في هذا الباب ليَثْتَغِعَ بها من يُرِيدُ تعلُّمَ هذه الصّناعة. وأوَّلُها: [من الكامل]

يا من يُريدُ إجادَةَ التَّخريرِ ويَرومُ حُسْنَ الْحَطِّ والتَّضويرِ 15 إن كان عَزْمُكَ في الكتابَة صادِقاً فارْغَبْ إلى مَوْلاك في التَّيْسير أَغْدِذُ مِن الْأَقْلَامِ كُلَّ مُثَمَّفِ صَلْبٍ يَصُوغُ صِنَاعَة التَّخْبِيرِ

10

(أ) سقط من ع (ب) إضافة في ع بخطه تستمر إلى آخر الفصل ولم تنقل في ظ، ج، ي (ج) في الأصول كلها من بحر البسيط، فصوّبناه .

وإذا عَمَدُتَ لَبَرْيه فَتَوَخُّهُ عند القِياس بأوْسَطِ التَّقْدير انظرَ إلى طَرَفيْه فاجعل بَزيَّهُ من جانِب التَّذقيق والتَّخْصر واجْعل لجَلْفَتِه قَواماً عادلاً يَخلو عن التَّطويل والتَّفْصير والشِّقُّ وسَّطْهُ ليَنِقَى بَرْيُه من جانِيَنِه مُشاكِلَ التَّقْديرِ حتّى إذا أَتَقنَت ذلك كلَّه إثقانَ طَبِّ بالمُرادِ خَبير فاضرف لرأى القَطِّ عَزْمَكُ كَلَّهُ فالقَطُّ فيه جُمْلَةُ التَّذبير لا تطمَعَنْ في أن أبوحَ بسِرِّهِ إنِّي أَضِنُّ بسرِّهِ المُسْتور لكنّ جملةَ ما أقولُ بأنّه ما بَيْن تخريفِ إلى تَدْوير وألِقْ دَواتَك بالدُّخان مُدتراً بالخلِّ أو بالحِضرم المَعْصور وأضف إليه مُغْرةً قد صُوّلَتْ مع أصفِر الزّزنيخ والكافور حتّى إذا ما خُمّرَتْ فاغَمَد إلى الْـ حَوَرَق النّقيّ الناعِم المَخبورِ فَأَكْبُسِهُ بِعِدِ القَطْعِ بِالْمِعْصَارِ كُنِّ يَنْأَى عَنِ التَّشْعِيثِ وَالتَّغْيِيرِ ثم اجْعَل التمثيلَ دَأَبَكَ صابراً ما أَدْرِكَ المأمولَ مثلُ صَبور ابدأ به في النَّوْح مُنتَضِياً له عَزْما تُجَرِّدُه من التَّشْمير لا تَخْجَلَنَّ من الرَّديء تَخُطُّه في أوّل التَّمْثيل والتَّسْطير فَالْأَمْرُ يَضَعُبُ ثُمَّ يَرْجِعُ هَيِّناً وَلَرْبٌ سَهْلِ جَاءَ بعدَ عَسير حتى إذا أدركُتَ ما أمُّلْتَه أضحيتَ رَبُّ مَسرَّةٍ وحُبور فاشْكُر إلهَك واتبِغ رضوانه إنَّ الإلَّه يُجيبُ كلُّ شَكور

10

15

وازغَبْ لكفَّك أن تَخُطّ بَنانُها خيراً تُخَلِّفُهُ بدار غُرور فِميمُ فِعُل المَزع يَلقاهُ غداً عنـدَ الْتِقاءِ كتابه المَنشور

واغلَمْ أنَّ الخَطُّ بيانٌ عن القَوْل والكَلام، كما أنَّ القَوْلَ والكلامَ بيانٌ عمَّا في التَّفْس والضَّمير من المعـاني . فلا بُدَّ لكلِّ منْهُمـا أن يكونَ واضحَ الدَّلالَة . قال الله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلإِنسَانَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ [سورة الرحن، الآيتان 4،3 ]. وهو يَشْتملُ 5 بيانَ الأدِلَّة كُلُّها. فالخطّ الجَوَّدُ كَمَالُه أن تكونَ دَلالتُه واضحةً بإبانَة حُروفِه المُتواضِعَةِ. وإجادَة وَضْعُها ورَشْمُها، وكلُّ واحدٍ على حِدَتِهِ فَتَمَّيْزِ عن الآخر، إلاَّ ما اضطَلح عليه الكتّاب من إيصال حُروف الكّلِمة الواجدة بعضها بيَغض، سوّى حُروف اضطَلحوا على قطعها ، مثل الألف المُتقدّمة في الكلِّمة ، وعلى الـرّاء والـرّاي والـدّال والنّال وغَبرها، بخلاف ما إذا كانتُ متأخِّرة، وهكذا إلى آخِرها.

ثمّ إنَّ المتأخّرين من الكُتَاب اضطَلحوا على وَضل كلماتٍ بَعْضِها بَبَعْض، وحَذْف حروفٍ مَغروفة عندَهم لا يَعْرفُها إلاّ أهلُ مُضطَلَّحِهم، فيستَعْجمُ على غيرهم. وهؤلاء كُتَاب دُواوين السُّلْطان وسِجِلاَت القُضاة، كأنَّهم انْفَردوا بهذا الاضطِلاح عن غَيْرهم لكَثْرة ....(أ) الكِتابـة عليهم وشُهْرة كتابتهم وإحاطَـة كثير من ذَويهم بمضطَلَحِهم . فإن كَتبوا ذلك لمن لا خِيْرة له بمضطلحهم في ذلك فينبغي أن 15 يغدِلوا عن ذلك ويتعقدوا البيانَ ما اسْتَطاعوهُ، وإلاَّكان بمثابَة الخطُّ الأُغْجِمِّي، لأنَّهما بَمْزِلَةِ واحدةِ في عدَم التّواضُع عليه. ولينس يُعذّر في هذا القَدَر إلاّ كُتَابِ الأغمال

10

 <sup>(</sup>i) بیاض فی ظ، ع بمقدار کلمة .

السلطانية في الأموال والخيول، لأنّهم مَطلوبونَ بكثبان ذلك عن النّاس، فإنّه من الأشرار السلطانيّة الّتي يَجِبُ إخفاؤها. فيبالغونَ في رَسْم اصطِلاحِ خاص بهم، ويصيرُ بمثابة المُعتى، وهو الاضطِلاح على العبارة عن الحروف بكلماتٍ من أشهاء الطّيب أو الفواكِه أو الطّيور أو الأزاهِر، أو وَضْع أشكالِ أخرى غيرِ أشكال الطيب أو الفواكِه أو الطّيور أو الأزاهِر، أو وَضْع أشكالِ أخرى غيرِ أشكال وَ الْحُوفِ المُتعارفة ، يَضطَلِحُ عليها المُتخاطِبون لتأدية ما في ضائرهم بالكِتابة . وربًا وضَع حُذَاقُ الكُتَاب للعبور على ذلك، وإن لم يضَعوهُ أولاً، قوانينَ لمقاييسَ استَخرجوها لذلك بَدارِكهم، يُستونها فكّ المعتى. وللنّاس فيها دواوين مشهورة. والله العليمُ الحكيم].

### 30 ﴿ فَصُلُّ ، فَصِلْ ، عِنْ صِناعَة الوِسِ اقَة

10 كانت العِنايَةُ قديماً بالدّواوين العِلْمتة والسّجِلاَّت في نَسْخها وتَجَلّيدها وتَضحيحها بالرّوايّة والضّبط، وكان سبب ذلك ما وقع من صَّخامَةِ الدّولة وتوابع الحَضَارَةِ. وقد ذهَبَ ذلك لهذا الغهد بذهاب الدُّول وتناقُصِ العُمْران، بعد أن كان منه في المِلّةِ الإسلاميّة بَحْرٌ زاخِرٌ بالعِراقِ والأَندلُس، إذ هو كلّه من توابع العُمْران واتساع بطاق الدُّول وتفاق أسواقِ ذلك [لَدَيها]<sup>(1)</sup>. فكثرت التواليف العِلميّة والسّواوين ، وحَرَص النّاسُ على شَاقَلهما في الآفاق والأغصار ، فانتُسِخَتْ وجُمَلَدت. وجاءَتْ صِناعَةُ الوّرَاقِينَ المُعانِين للائتِساخِ والتّضحيح والتّجليد وسائر أمور الكُنْبِ والدّواوين، واختُصَتْ بالأمصار العظيمةِ الفَمْران.

<sup>(</sup>١) من ع، وفي ط ج ي : لديها .

وكانت السّجِلات أوّلاً لانتساخ العُلوم، وكُتُبِ الرّسائل السّلطانيّة والإفْطاعات والصُّكوك [في الرّقوق المُهيّاة بالصّناعة من الجِلْد، لكُثْرة الرّفه وقِلَّة التواليف صدر المِلَّة، كما نذكُره، وقلة الرّسائل السّلطانيّة والصُّكوكِ مع ذلك] (أ) فاقتصروا على الكِتاب في الرَّق نَشْرِيفاً للمَكْتوبات ومَيْلاً بها إلى الصَّحَة والإثقان.

ثم طمّا بخَـرُ التواليفِ والتَّذوين، وكَثُر ترسيلُ السّلطان وصكوكُه، وضاق 5 الرَّقُ عن ذلك، فأشارَ الفَصْل بنُ يَخبى بصناعَة الكافِذ، وصَنَعَهُ، وكتبَ فيه رسائلَ السّلطان وصكوكَه. / واتّخذه النّاسُ من بعده صُحُفاً لمكنوباتهم السّلطانيّة والعِلمية. وبَلُفت الإجادَةُ في صِناعَتِه ما شاءَتْ.

ثم وَقَفْتُ عِنايَةُ أَهْلِ العُلُوم وِهِمْمُ أَهْلِ الدّول على ضَبْط الدّواوين العِلْمية وتضحيحها بالرّواية المُسندة إلى مُؤلِّفها وواضِعها، لأنّه الشّأنُ الأهمُّ من التّضحيح 10 والصَّبْطِ. فبذلك تُسند الأقوالُ إلى قائِلها، والنُّتَبا إلى الحاكم بها الجتهد في طريق استنباطها. وما لم يكن تصحيحُ المتُون بإسنادها إلى مُدَوّنها فلا يَصِحَ إِسنادُ قولِ لم وخَلَيه في العصور والأجيال والآفاق، حتى لقد قُصِرَتْ فائدةُ الصّناعةِ الحديثية في الرّواية على هذه فقط ، إذ تُمَرتُها الكُرى من مَعْرفة صحيح الأحاديثِ وحسنها ومُسندِها ومُرْسلِها ومَقطوعها ومَوْوفِها 15 من مَوْضوعها، قد ذهبَتْ وتحقضَتْ زُئِدةٌ ذلك في الأمّهات المُنلَقاة بالشّول عند الأمّة، وصار القَصَد إلى ذلك لَغواً من القمل. ولم تَبْق مُرةُ الرّواية والاشْبَغال بها

(أ) سقط من ظ.

إلاّ في تضحيح تلك الأُمّهات الحديثيّة وسيواها من كُنُب البقّة للفُتيا وغيرِ ذلك من الدّواوين والتّواليف العِلْميّة واتصالِ سَندِها بمؤلّفيها، ليَصِحُّ النقلُ عنهم والإنسنادُ إليهم.

وكانت هـذه الرُسومُ بالمَشْرقِ والأَنْدلسِ مُعَبَّدةَ الطَّرق واضحـةَ المَسَالك.

5 ولقد نجدُ الدّواوينَ المُنتَسخةَ لذلك العهد في أقطارِهم على غايّةِ من الإنقان والإخكام والصّحة. ومنها لهذا الغهٰدِ بأيدي النّاس في العالم أصولٌ عتيقةٌ تشهَدُ ببُلوغ الغايّةِ لهم في ذلك. وأهلُ الآفاق يَتناقلونها إلى الآن، ويَشدُونَ عليها يَدَ الضّناتَةِ.

ولقد ذهبَتُ هذه الرّسومُ لهذا العهد جملةَ بالمغرب وأهلِه لانقطاع صناعةِ
الحَطَّ والضَّبَط والرّوايَةِ منه، بانتقاصِ عُمرانه وبَداوَة أَهله، وصارَت الأمّهاتُ
والدّواوينُ تُنتسخُ بالحُطوط البَدويّة، ينسَخُها طلبةُ البّزير صحائف مُسْتَغجِمةً
برداءة الخط وكثرة الفساد / والتُضحيف، فتَسْتَغلق على مُتَصَفّحها، ولا يحصُلُ منها [987]
فائدة إلا في الأقلّ النّادِر.

وأيضاً، فقد دَخل الحَللُ من ذلك في الفُشيا، فإن غالِبَ الأَقُوالِ المَغزوةِ غيرُ مزويةِ عن أيمة المَذهب، وإنّا تُتلقَّى من تلَك الدّواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك 15 أيضاً ما يَتَصَدَّى إلينه بعضُ أيمتهم من التأليف لقلّة بصَرهم بِصِناعَتِه وعَدَم الصّنائِع الوافِية بمقاصِدِه. ولم يَبْق من هذا الرَّسْم إلا أَثارَةٌ بالأَنْدَلُس خفيّة بالاتحاء، وهي على الاضْمِخلال. فقد كادَ العِلْم أن يَنقطعَ بالكلّية من المَغْرب ﴿ وَاللّهُ عَالِمِ عَلَىٰ الْمُوهِ ﴾ [سورة يوسف، من الآبة 21]. ويَبَلُغنا لهذا الغهد، أنّ صناعة الزواية قائِمةٌ بالمُشْرق، وتصحيحُ الدّواوين لمن يرومُه بذلك سَهلٌ على مُبْتَغيه، لنقَاقِ أسواق العُلوم والصّنائِع، كما نذْكُره بعدً. إلاّ أنّ الحُط<sup>(1)</sup> الذي بقي من الإجادة في الانتساخ هنالِكَ إنّا هو للعَجَم وفي خُطوطِهم. وأمّا النّنخ بمضر ، ففسُدكما فسُد بالمَغرب وأشَدّ. ﴿ وَٱللّهُ غَالِبُ عَمْل مَن الآية 21].

#### 31 ﴿ فَصْلٌ ، فِي صِناعَة الغَنَاء

هذه الصّناعَةُ هي تَلحينُ الأشْعارِ الموزونَةِ، بَتَقَطيع الأَضواتِ على نِسَبِ مُنتَظِمةٍ مَغروفَةٍ تُوقّع على كلّ صوتٍ منها تَوقيعاً عند قَطَعِه، فتكون نَغْمَة، ثمّ تُولَفُ تلك النّقمُ بعضُها إلى بعضِ على نِسبِ مُتعَازِفةٍ، فيَلَدَ سهاعُها لأَجْل ذلك التّناسُب، وما يَحَدُثُ عنه من الكيفيّة في يَلْك الأَضوات.

10

15

وذلك أنّه تبيَّن في علم الموسيقى أنّ الأصوات تتناسّبُ ليكونَ صوتٌ، نصفُ صَوْتٍ، ورُبُعٌ آخرُ، وخُمُسٌ آخرُ، وجزءٌ أمن أحَدَ عَشَر من آخرَ. واختِلاف هذه النّسب عند تأديتها إلى الشّنع يُخْرِجُما عن البّساطَة إلى التَّركِب. ولَيْس كلّ تركيبٍ منها مَلْدوذاً عند السّفع، بل تراكيبُ خاصّةٌ هي التي حَصرَها أهلُ عِلْم الموسيقى وتكلّموا عليها، كما هو مَذكور في مَوْضِعه.

وقد يُساوق ذلكَ التَّلْحينُ في النّغمات الغِنائيَّة بتَقْطيع أصواتٍ أُخْرى من (ا) من ظجي. وفي عالحظ (ب) في ع وجوماً. الجمادات، إمّا بالقرّع أو النّفخ في آلاتِ تُتُخذُ لذلك ، فتريدُها لذّة عند / السّمع . [1288] فنها لهذا العَهْد بالمَفْرب أصناف ، منها: المزمارُ ، يُسمّونه السّبّابَة . وهي قَصَبةٌ جَوْفاء بأَنجاشِ في جوانبها مَعْدودةِ ، يُنفخُ فيها فتُصوّتُ ، ويخرجُ الصوتُ من جَوْها على سَدَادَة من تلك الأبخاشِ ، ويُقطع الصّوتُ بوَضع الأصابع من اليّدين جَميعاً على يَلك مَدَادَة من تلك الأبخاش وضعاً مُتعارفاً حتى تحدثُ النّسب بين الأضوات فيه ، وتتصل كذلك مُتناسبة . فيلتذُ السّمَعُ بإذراكها للتناسب الّذي ذكرناه .

ومن جنس هذه الآلة آلة الزَّمْر الَّتِي تُستى الزُلامِيَّ، وهي شكلُ القَصَبةِ، مَنْحُوتةُ الْجَانِيْنِين من الحَشَب، جَوْفاءُ من غير تذويرٍ لأَجْل التَّبِلافِها من قِطَعْتَنِن، منفوذة كذلك بأنخاش معدودة يُنفَخُ فيها بقَصبةِ صغيرةِ توصِل، فينفُذ التَّقِحُ بواسِطتها إليها وتُصوّت بنَعْمةِ حادة، ويخري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأَبْخاش بالأَصابع مثل ما يَجْرى في الشّبَابَةِ.

ومن أخسنِ آلاتِ الزّمر لهذا العَهْدِ، البوق، وهو بوق من النّحاس أجوفُ في مقدار الدّراع، يتسع إلى أن يكونَ انفراجُ مَخْرجه في مقدار [دونً] (ا) الكفّ، على شَكُل بَرْي القَلَم. ويُنفَخُ فيه بقصبة صغيرة تؤدّي الرّبح من القم إليه، فيخْرجُ الصّوتُ تَخْيناً دَوِيّاً . وفيه أبخاش أيضاً معدودة ، وتُقطع نَفْمُهُ منها كذلك بالأصابع على التناسب، فيكون مَلْدوذاً.

ومنهـا آلاتُ الأَوْتـار، وهي جـوفاءُكلُّها ، [إمّا على شَكْل]<sup>(ب)</sup> قِطْعَةِ من

<sup>(</sup>أ) كذا في ع ج ي، وفي ظ: دور (ب) ي: شكلها .

الكُرّة، كالبربط والرّباب، أو على شَكْلِ مربّع، كالقانون، توضَعُ الأوثارُ على بَسائِطها مشدودةً في رأسها إلى دَساتِر جائِلةِ ليتأتِّي رَخُوُها عند الحاجَة إليه بإدارَتها، ثمَّ تُفْرعُ الأوتارُ إما بعودِ آخرَ أو بوَتَر مشدودِ بين طَرَفَى قَوْسِ يَمُرُّ عليها بَعْد أن يُطْلَى بالشَّمْع والكُنْدر. ويُقَطَّعُ الصوتُ فيه بتَخْفيف اليَدِ في إمْراره و[نقَلِه]<sup>(1)</sup> من وَترِ إلى وَتَرِ، واليدُ اليُسْرِي مع ذلك في جميع آلات الأؤتار تُوقَعُ بأصابعها على 5 [288] أطرافِ الأؤتار فيما يُقْرَعُ / أو يُحكُ بالوَتَر ، فتحدُثُ الأصواتُ متناسبةَ ملـذوذةً. وقد يكون القَرْع في الطُّسُوت بالقُصْبان أو في الأغواد بعضِها ببغضٍ على تَوقيع مُتناسِب يُحَدُثُ عنه التِذاذُ بِالمُسْموع.

ولنُبَيِّن لك السّببَ في اللّذة الناشِئةِ عن الغِناء. وذلك أنّ [اللّذة] (ب) كما تَقُرُّر فِي مَوْضِعِه ، هِي إدراكُ المُلائِم ؛ والمَحْسوسُ إنَّا تُدرَك منه كَيفيَّةٌ ، فإذا كانت 10 مناسبة للهُدْرَك وملائمة، كانت مَلْدُوذة. وإذا كانت مُنافِية له، منافرة، كانت مُؤلمة. فَالْمُلائِمُ مِن الطُّعوم ما ناسبَتْ كَيْفَيُّتُه حاسَّةَ الذَّوْقِ في مِزاجِها وكذا الملائِمُ من المَلْمُوسات، وفي الرّوائِح ما ناسَب مِزاجَ الرّوح القَلْبيّ البُخاريّ، لأنّه المُذرَك، وإليه تُؤدّيه الحاسّةُ. ولهذا كانت الرّياحينُ والأزهارُ العِطريّاتُ أحسنَ رائحةَ وأشـدّ مُلاءَمَةُ للرّوح، لغَلَبَة الحرارَةِ فيها، الّتي هي مزامُ الرّوح القَلْمِيّ.

وأمَّا المَرْتِيَاتُ والمَسْموعاتُ، فالمُلائمُ فيها تَناسُبُ الأَوْضاع في أشْكالها وكيفيّاتها، فهو أنسب عند التفس وأشدُّ ملاءمةً لها. فإذا كان المَرْبُّ مُتناسِباً في

15

<sup>(</sup>i) في ظ، ع: وينقُلُه، وفي ج ي: أو ينقله (ب) ظ: المدة.

أشكاله وتخاطِيطه الّتي له بحسب مادّيه، بحيثُ لا يَخرج عمَّا تَقْتَضيهِ مادَّتُه الخاصَّةُ من كيالِ المُناسَبة والوَضع، وذلك هو مَغنى الجهال والحُسْنِ في كلّ مُذرَكِ، كان ذلك حيننذ مُناسباً للتَفْس المَذرِكَة، فتَلْتَدُّ بإذراكِ مُلائِمِها. ولهذا نَجِدُ العاشقين المُسْتَهْترين في المحبّة، يُعبِّرون عن غايّة مَحبّهم وعِشْقهم بامْتزاج أزواحمم بروح المُشتَهْترين في المحبّة، يُعبِّرون عن غايّة مَحبّهم وعِشْقهم بامْتزاج أزواحمم بروح المُخبوب. ومَغناه من وَجْه آخرَ ، أنّ الوجودَ يُشْرِكُ بين المؤجودات كها يقولُه الحكماء، فتؤدّ أن تمتزحَ بما شهدَت فيه الكمال لتقَجد به.

ولما كان أنسَبُ الأشياء إلى الإنسان وأقربُها إلى أن يُذرِكَ الكهالَ في تَناسب مَوْضوعِها هو شَكُلُه الإنسانيّ، فكان إذراكه للجَهال والحُسْن في تَخاطيطِه وأَصْواتِه من المَذارِك الّتي هي أقربُ إلى فِطْرَتِه، فيلَهْجُ كلّ إنسانِ بالحَسَن من المَزيِّ 10 أو المَسْموع بقَتْضى الفِطْرة. والحُسْنُ في المَسْموع أن أن تكونَ الأصواتُ متناسبةً لا مُتنافرةً . وذلك / أنّ الأصواتَ لهاكيفيّات من الهَمْس والجَهْر والرَّخاوة والشِدَّة [1289] والتَّناشب فيها هو الذي يوجبُ لها الحُسْن.

فأوّلاً: أن لا يخرجَ من الصّوت إلى ضِدّه دَفْعةً، بل بتذريج، ثمّ يرجِعُ كذلك. وكَذَا إلى المثل، بل لابُدّ من تَوَسُّط المُفايِـر بَيْن الصّوْتَيْن. وتَأْمَـلْ هذا من 15 اسْتِشْاح أهل اللّسان التّراكيبَ من الحُروفِ المُتنافرةِ أو المُقارِبة المخارج، فإنّه من بابه.

وثانياً: تناشبُها بالأجزاء، كما مَرّ أوّلَ البابِ. فيخرجُ من الصّوت إلى يضفِه أو ثُلُثه أو جزء من كذا منه، على حَسَب ما يكونُ التّنقُّل مناسِباً على ما حَصَره

<sup>(</sup>أ) في ظ: بمقتضى الفِطْرَة. ولعلَّها مكررة من النَّاسخ .

أهلُ صناعة الموسيقي. فإذا كانت الأصواتُ على تناسُبِ في الكيفيّات، هكما ذَكَره أهلُ تلك الصناعة ه<sup>(1)</sup>، كانت ملائمةً ملذوذةً.

ومن هذا التناسب ما يكون بسيطاً ويكون الكثير من التاس مَطْبوعين عليه، لا يُختاجون فيه إلى تقليم ولا صِناعَةِ، كما نَجِدُ المطبوعينَ على الموازِين الشّعريّة وتَوقيع الرّقضِ وأمثال ذلك. وتُستمّي العامةُ هذه القابليّة بالمِضار . وكثيرٌ من القُـرًاء 5 يهذه المثابّة، يَقْرأون القرآن، فيُجيدونَ في تلاحين أصواتهم كأنّها المزاميرُ، فيُطربونَ بحسن مساقِهم وتناسُب نفاتهم.

ومن هذا التناسب ما يَحدث بالتَركيب، وليس كلّ التاس يَستوي في معرِقَيه، ولاكلّ الطّباع تُوافِقُ صاحبًا في العَمل به إذا عُلمَ.

وهذا هو التلحينُ الّذي يتكفّل به عِلْم الموسيقَى، كما نَشْرحه بَعْدُ عند ذُكْرِ 10 العُلوم.

وقد أَنْكَر مالكٌ<sup>(1)</sup>، رضي الله عنه، القراءة بالتلاحين، وأجازَها الشّافعيُّ، رضى الله عنه.

وليس المرادُ تُلحينَ الموسيقَى الصّناعيّ، فارّنه لا يَثْبَغي أن يُختَلَف في حَظْره، إذ صِناعةُ الغِناء مُباينَةٌ للقُرآن (بكلّ وَجُه)<sup>(ب</sup>.

15

<sup>(</sup>أ) سقط ما بين النجمين من ع، ومكانها إشارة مخرج غير موجود (ب) من ي .

<sup>(1)</sup> انظر ابن قُدامة: المغني 1: 178، ابن مغلج: الآداب الشرعيّة 2: 203، د. بشار عواد معروف: البيان في حكم التغنّى بالقرآن (ضمن كتاب الإعجاز القرآني، بغداد 1989).

(ألأن القراءة والأداء يَختاجُ (ب) لِل مِقدارِ من الصّوت يَتَعيَّنُ (ج) أداء الحَرْف به من حيث إشْباعُ الحركاتِ في مواضِعها (د) ومقدارُ اللّهَ عند من يُعليلُه أو يَقصَّرُه، وأمثالُ ذلك. والتَلْمينُ أيضاً يتعيَّن (ه) له مقدارٌ من الصّوت لا يتم إلاّ به من أجل / التناسُبِ الّذي قلناهُ في حَقيقة التلحين، فاعتبارُ (و) أحدها قد يُخِلُ (289) بالآخرِ إذا تعارَضا . وتقديمُ التّلاوة مُنتَعيِّن فراراً من تغيير الرّواية المُنقولة في القرآنِ. فلا يُفكن الجمّاعُ التّلُحينِ والأداء المعتَبر في القرآنِ بوجهٍ إلا أ.

وَإِنَّا المراد في اختلافِهم التّلْحين البسيط الّذي يَهْندي إليه صاحبُ المِضْهار بطبعه، كما قدّمناه. فيُردُدُ أصواته ترديداً على نِسبٍ يُذرِكُها العالمُ بالغناء وغيرهُ. هذا هو محلُّ الحلافِ. والطّاهر تأزيهُ القُرآن عن هذا ، كما ذهب إليه الإمامُ ، رحمه الله ، لأنّ القرآن هو محلُّ خشوع بذكر المَوْت وما بَعْدَهُ ، وليس مقام التذاذِ بإذراك الحسنو<sup>(د)</sup> من الأضوات. وهكذا كانت قراءةُ الصّحابة كما في أخبارهم. فأمّا قولُه ﷺ "القد أوتي مِزماراً من مزامير داود" (ح)، فليس المرادُ به التّرديد والتّلحين، وإنّا معناهُ حُسْنُ الصّوتِ وأداءُ القراءة والإبانةُ في مَخارج الحُروف والتّلق بها .

<sup>(</sup>ا) عجرج في ع بخطه، ومثله بخطه ايضاً في مي (ب)كذا بخطه، والصواب: بمناجان (ح)ع: بتعيين اداة الحرف (د) مي: موضعها (ه)ج: معتبن (و) من ج ظ، وفي ع: واعتباز (ز)ع: للحسن (ح)كذا في ظ ج، وفي ع ي: آل داود .

 <sup>(1)</sup> قالها النّبيّ ﷺ في أبي موسى الأشعريّ حين سمع قراءتُه. والحديث أخرجه الحميديّ في مسنده (282) وأحمد 6: 37، وعبد بن حميد في المنتخب من مُسنده (1476) والدّاريّ في سُلنَه (1497) والنّساني في المجتبى 2: 180- وبنظر المسند الجامع، 20: 338، حديث رقم (17215).

وإذ قد ذكرنا مَغنى الغناء، فاعلَم آنّه يحدُثُ في العُمْران إذا تَوَفَّر وَتَجَاوِزوا حدَّ الضّروريّ إلى الحاجيّ، ثمّ إلى الكالميّ وتَقتنوا فيه، فتخدُث (أ) هذه الضناعة لأنّه لا يستذعيها إلاّ من فرغ من جميع حاجاته الضّروريّة والمُهتة من المعاش والمنزل وغَيْره. فلا يطلبُها إلاّ الفارغون عن سائِر أخوالهم تَقَنّاً في مذاهب الملّذوذاتِ . وكان في سُلطان العَجَم قَبْل المِلّة منها بحرّ زاخرٌ في أمصارهم ومُدُنهم. 5 وكان ملوكُهم يتخذون ذلك ويولعون به ، حتى لقد كان لمُلوكِ الفُرسِ اهتامٌ بأهل هذه الصّناعةِ ، ولهم مكانٌ من دَوَلَتهم . وكانوا يحضرون مشاهِدَهم ومجامِعَهم ويُغتون فيها. وهذا شأنُ العَجَم لهذا العَهْد في كلّ أفقٍ من آفاقِهم ومَمْلكَة من

وأمّا العرب، فكان لهم أوّلاً فَنُّ الشّغر، يؤلّفون فيه الكلامَ أجزاءَ مُتساويةً على تناسُبِ بَيْنها في عدة حُروفها المُتَحَرّكةِ والسّاكِنيةِ، ويُفصّلون الكلامَ في تلك الأجزاءِ تَفْصيلاً يكون كلّ جزء منها مُستقبلاً / بالإفادة، لا يَنقطِف على الآخر، ويُسَمُّونه البيت. فيُلائمُ الطّبَعَ بالتّجزئة أوّلاً، ثم بتناسب الأجزاء في المقاطع والمبادئ، ثمّ بتأدية المَغنى المقصودِ وتعليقِ الكلامِ عليه. فلُوجوا به، وامتاز من بَيْن كلامِهم بحظً من الشّرَف ليس لغيره ، لأجل اختصاصِه بهذا التناسب. وجعلوه دا ديواناً لأخبارهم وحِكَهم وشَرَفِهم، ومِحَكَم لقرائِجهم في إصابة المعاني وإجادة الأساليب. واستمرُّوا على ذلك.

وهذا التناسب [الذي] أن من أجل الأخزاء والمتحرّك والسّاكن من الحروف قطرة من بَحر تناسب الأضوات كما هو معروف في كتاب الموسيقى (1). إلا أنّهم لم ينشعروا بما سواة، لأنّهم حيننذ لم ينشعلوا عِلْماً ولا عَزفوا صناعة، وكانت البّداوة أغلب تجلّهم، ثم تغنّى الحداة منهم في محداء إبلهم والفشيان في فضاء خلوائهم، فرجّعوا والمصوات وترتبعوا، وكانوا يُستمون الترّثم إذا كان بالشغر عِناء، وإذا كان بالتهليل أو نتوع القراءة تغيراً، بالفين المنعجمة والباء الموحدة. وعلّها أبو إسحاق الزجّاج (2) بانّها تذكّر بالفاير، وهو الباقي، أي بأخوال الآخِرة. وربّا ناسبوا في غِنائهم بين التغات مناسبة بسيطة، كما ذكره ابن رشيق آخر كتاب العُفدة (3)، وغيره. وكانوا يُستمونه السيطة المسيطة، وكان أكثر ما يكون منهم في الحقيف الذي يُرقبض عليه ويُمشَى بالدُّف المسيطة من التلاحين هو من أوائِلها، ولا يَبْعُد أن تَنَفَطّن له الطّباعُ من غير تعلم، شأن البسائط كمّا من الصّنائع.

(أ) سقط من ظ.

<sup>(1)</sup> الفارابي: الموسيقي الكبير ، انظر خاصة أجزاء الحروف ونظائرها كالإيقاع، ص 1075-

 <sup>(2)</sup> اللسان (غ ب ر) وعبارة الزجاج فيه: ستموا مغبرين لتزهيدهم المتاس في الفانية وهي الدنيا وترغيهم في
 الآخرة الباقية .

<sup>(3)</sup> العمدة : 2: 1130

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه: 2: 1128 .

<sup>(5)</sup> المصدر والصفحة .

ولم يَزِلْ هذا شأنُ العَرب في بداوتهم وجاهِليّتهم. فلمّا جاء الإسلامُ واستَوْلُوا على ممالكِ الدُّنيا وحازوا سُلْطانَ العَجم وغلبوهم علَيْه، وكانوا من البَداوَةِ والغَضاضةِ (أُ على الحالِ الَّتي عُرِفَتْ لهم، مع غَضارة الدّين وشِدَّتِه في تَرَك أَخوال الفَراغ وما لَيْس بنافع في دين ولا معاشٍ ، فهُجِر ذلك شيئاً ما ، ولم يكن الملـذوذُ عنـدَهم إلاّ ترجيعَ القِراءَة والتّرنُّمَ بالشّعر الّذي كان دَيْدَنَّهُمْ ومذْهَبَّهُمْ . فلمّـا جـاءَهُم 5 [290] التَّرف / وغَلَب عليهم الرَّفْهُ بما حصلَ لهم من غَناثُم الأُمَّم، صاروا إلى نَضارة العَيْش ورقة الحاشِية واسْتِخلاء الفراغ. وافتَرَق المُغنّونَ من الفُرْس والرّوم، فوَقَعوا إلى الحِجاز وصاروا موالى للعَرَب، وغَنَوْا جميعاً بالعيدان والطّنابير والمعازف والمزامير. وسمعَ العربُ تلحينَهم الأَصْواتَ ، فَلَحَنوا عليها<sup>(ب)</sup> أَشْعارَهم . وظهرَ بالمدينــة نَشيطٌ الفارسيُّ، وطُوَيْسٌ، وسَايِب خاثِر، مَوْلي عبد الله بن جَعْفر، فسَمِعوا شِغر العَرب 10 ولَحَنُوه وأجادوا فيه، وطار لهم ذِكْرٌ. ثمَّ أخذَ عنهم مَعْبدٌ وطبقتُه، وابنُ شُرَيْح وأنظارُه. ومازالت صناعَةُ الغِناء نتَدرَّحُ إلى أن كَمُلت أيَّامَ بَنَى العبَّاس عند إبراهيم ابن المُهديّ، وإبراهيم المؤصِليّ، وابنه إسحاق، وابنِه حَمّاد. وكان من ذلك في دَوْلَتِهم بَهْداد ما تَبَعَه الحديثُ به وبمجالِسه لهذا العَهْد. وأَمْعنوا في اللَّهو واللَّعب، واتَّخذَت آلاتُ الرَّفْص في المُلْبَس والقُصْبان والأَشْعار الَّتِي يُتَرِّمْ بِهَا عليه ، وجُعِلَ صِنْفاً 15 وحدهُ. واتُّخِذَتْ آلاتٌ أُخْرَى للرَّفْص تُسَمَّى بالكُرِّح، وهي تماثيلُ خَيْلِ مُسْرَجَةٍ من الخَشب، مُعَلَّقةٌ بأطراف أَقْبِيةِ تَلْبَسها النَّسُوانُ، ويحاكونَ بها امتِطاءَ الحَيْل،

<sup>(</sup>أ) من ظع ي، وفي ج : أقرب إلى الفضاضة (ب) في ظ: نيها .

فيكُرُون ويَقِرَون ويُثاقِفونَ، وأمثال ذلك من اللَّعَب المُفدّة للوَلائمِ والأَغراس وأَيَّام الأَغياد ومَجالس الفَراغ واللَّهو. وكثر ذلك<sup>(۱)</sup> ببغداد وأَفصارِ العِراق، وانتشر منها فيها سِواها.

وكان للمَوْصلَيْن غلامٌ اسْمُه زِزِيابٌ، أخذَ عنهم الغناءَ فأجادَ، فَصرفُوهُ إلى المَغْرب، غَيْرَةً به. فلحق بالحَكَم بنِ هِشام بن عبد الزحن الدَاخِل، أميرِ الأندلُس، فبالغ في تَكْرِمَتِه ورَكِب للقائِه، وأَسنى له الجوائز والإفطاعات والجزايات، وأحَله من دَوْلته ونُدَمائِه بمكانٍ . فأورث بالأنذلُس من صناعةِ الغِناء ما تَناقَلُوهُ إلى أزمان الطَّوافِف. وطمّا منها بإشبيليّة بحُرِّ زاخرٌ، وتناقلَ منها بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العُدوة بإفريقيّة والمُغرب، وانقسَم إلى أمصارِها . وبها الآن [منها]<sup>(ب)</sup> صُبابَةٌ على المُدوة بإفريقيّة والمُغرب، وانقسَم إلى أمصارِها . وبها الآن [منها]<sup>(ب)</sup> صُبابَةٌ على تراخم عُمرانها وتنافُصِ دُولِها.

وهذه الصّناعَةُ آخرُ ما يحصُلُ في المُفران من الصّنـائِع، لأنّها كماليّةٌ في غَيْر وظيفةِ / مـن الوَظائِف إلاّ وظيفةَ الفَراغ والفَرح. وهي أيضـاً أوّلُ ما ينقَطِعُ من [291] العُفران عند اخْتِلافه وتَراجُعِه. واللهُ ﴿ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾. [سورة الحجر، من الآية 86، وسورة بين، من الآية 81].

<sup>(</sup>۱) موقع مخرج غير موجود ساقط من ع ي (ب) سقط من ظ.

32ه (۱) فصُّل، فِي أَنْ الصَّنَائَعَ تَكْسِبُ صاحبَهَا عَقَلَاً وخُصُوصاً الكتابُ (<sup>()</sup> واكحساب

قد ذَكَرْنا في الكتاب أن النّفس النّاطقة للإنسان إنّا توجَدُ فيه بالفُوّة، وأنَّ خروجُما من الفَقِقة إلى الفِغل إنّا هو بتَجَدُّد العُلوم والإذراكات من المَخسوساتِ أَوْلاً، ثمّ ما يُكتسبُ بَفدها بالقُوّة النّظريّة إلى أن تصيرَ إدراكاً بالفغل وعقلاً مَخضاً، و فتكونُ ذاتاً رَوْحانية، وتَستكملُ حينئذِ وجودَها. فوجب لذلك أن يكونَ كلُّ نوعٍ من العِلْم والنّظرِ يُفيدُها عَقلاً مَزيداً. والصَّنائع أبداً يحصُل عنها وعن مَلكتها قانون علميّ مُستفاد من تلك المَلككة في التُجْرِية تُعيدُ عَقلاً، والحَسارة الكامِلة تفيدُ عَقلاً، لانتها مُجمّعةٌ من صناية في المُنافرية تعيد عَقلاً، والحضارة الكامِلة تفيدُ عَقلاً، لانتها مُجمّعةٌ من صناية في شأن تَدْدِيرِ المَدْرِي وَمُعاشَرةٍ أبناء الحِئسُ وتَخصيل الآدابِ في مُخالَطتهم، ثمّ القيام 10 بأمور الدّين واغتيارِ آدابها وشرائطها. وهذه كلها قوانينُ تَنْتَظِمُ عُلوماً، فتخصُل منها زيادة عَقل.

والكتابةُ من بَيْن الصِّنائِع آكثرُ إفادةَ لذلك، لأنَّهَا تَشْتَمُلُ على عُلومٍ وأنظارِ بجُلاف الصّنائر.

وبَيَانُهُ: أَنَّ فِي الكِيَابَةِ انْتَقَالاً من صُوَر الحُروف الحَطَيَّةِ إلى الكَلماتِ اللَّفَظيَّة <sup>15</sup> في الخَيال، ومن الكَلمات اللَّفظيَّة في الحَيَال إلى المَعاني الَّتِي في التّفس. فهو يَنْتقل أبداً من دَليلِ إلى دَليلِ ما دامَ مُتَلَّسَاً بالكتابَة. وتَتَعوَّدُ النفسُ ذلك دائماً فتَحصُــل

(أ) سجُّل هذا الفصل على صفحات المخطوط ع بخطه (ب) ج ي : الكتابة.

لها مَلكةُ الانتِقالِ من الأدِلَة إلى المَذلولاتِ، وهو مَغنى التَظر العَقْلِيّ الّذِي تُكَتَسبُ به العلومُ المَجْهُولة، فتُكَتَّسَبُ بذلك ملكةٌ من التَّعقُّلِ يكون زيادةَ عَقْل، ويحصُلُ به <sup>(1)</sup> مزيدُ فِطنةِ وكَيْس في الأمور، بما تقوُدوه من ذلك الانتِقال. ولذلك قال كيسرى في كُتَّابه لما رآهم: \*بسلك الفِظنة والكَيْسِ\* (ب): ديوانة ، أي: شياطينُ وجنون. قالوا: وذلك أضلُ اشْبِقاق الدّيوان لأهل الكتابة.

ويُلحقُ بذلك الحِسابُ ، فإنّ في / صِناعة الحِسابِ نَوْعُ تَصَرُّفِ (ج) في (1991) العَدد (د) بالضَّمّ [والتَّفْريقِ] (م) يُختاجُ فيه إلى استدلالٍ كبيرٍ، فيَبَقَى مُتعوَّداً للاستِدلال والنّظر ، وهو مَغنى العَقْل.

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَكُمُ مِنْ بُطُونِ أَنْهَانِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّهِ 20 السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَانَ وَٱللَّافِيدَةُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [سورة الثعل، الآية 78].

<sup>(</sup>أ) سقط من ع (ب) من ظب، وسقط من عي (ج) سقط من ظ (د) سقط من ي (هـ) سقط من ظ.

/ بسدالله الرحمن الرحيد

[292ب]

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصَحْبه وسلّم (ا)

الْفَصْلُ السادس من الكتاب الأُول (()

(أ) من ظ ي، وفي ج ع: وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله (ب) سقط من ي .

# ية العُلوم وأصْنافها، والتَّعْليد وطُرِقه، [وسائر وُجوهه] أَ وماَيَعْرِضُ فِي العُلوم وأَصْنافها، والتَّعْليد وطُرِقه، [وسائر وُجوهه]

(ب) [فالمُقدِّمَةُ في الفِكْر الإنْسانيّ الّذي تَميّز به البَشرُ عن الحيواناتِ، والهُمَّدى به لتَخصيلِ مَعاشِه والتّعاونِ عليه بأبناءِ جِنْسِه ، والتَّظرِ في مَغبودِه وما جاءت به الرَّسُلُ من عندِه ؛ فصار جميعُ الحيواناتِ في طاعَتِه ومَلَكَةِ قُدْرَتِه، وفَضَّلُهُ به على 5 كثير من خَلْقه.

### 10 فَصْلٌ ، فِي الفَكْرِ الإنساني

اغلَم أنّ اللّهَ سُبحانَه مَيْز البَشَرَ عن سائرِ الحيواناتِ بالفِكْر، الَّذي جعلَه مَبْدَأً كَيالِه وَبِهَايَّةً فَضْلَم على الكائنات وشَرفَه . وذلك أنّ الإذراك ، وهو شعورُ المُذرِك في ذاتِه بما هو خارج عن ذاتِه ، وهو خاصٌ بالحيوان فقط من بَيْن سائر 10 الكائِناتِ والموجوداتِ. فالحيواناتُ تشعُرُ بما هو خارجٌ عن ذاتها بما رَكّبَ اللهُ فيها من الحواسّ الظّاهِرَةِ: السّفَع، والبَصَرِ، والشّمِّ، والذّوقِ، واللَّمْسِ. ويزيدُ الإنْسانُ

(ا) سقط من ع (ب) هذه المقدمة والنصول السئة الأولى (6-1) انفردت بيا ع. ولم ترد في الأصول الأخبرى . وقد انبشنا في مفتح كل صفحة شها خطأ مائلاً (/) للتدليل على ما في محتوى كل صفحة. دون الإشارة إلى وقمها تجنياً للتداخل مع أرقام صفحات (ظ) . من بَيْنها أنه يُدرِك الخارخ عن ذاتِه بالفِكْر الّذي وراءَ جسّه. وذلك بقُوى جُعِلَتْ له في بُطون دماغه، يَنْتزع بها صُوَرَ المُحْسوسات ويَجُولُ بذِهْنِه فيها، فيُجرّدُ منها صُوراً أخرَى.

والفِكْرُ هو التَصرفُ في تلك الصُّور وراءَ الحِسّ، وجَوَلان الدَّهْن فيها بالاثتزاع 5 والتَّرْكِبِ . وهو مَغنى الأفنِدة ، من قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰـرُ وَٱلْأَفْيِدَةَ ﴾ [سورة التحل، من الآية 78].

والأَفْئِدَةُ، جَمْعُ فُؤادٍ، وهو هنا الفِكْرُ. وهو على مَراتِبَ:

الأولى: تعقُّل الأُمورِ المُترَّبَّةِ في الخارج تَرْتِباً طبيعيّاً أو وَضَعيّاً، ليقْصِدَ إِيقاعَها بَقُدْرَتِه. وهذا الفِكْـر أكثرُه تَصَوُّراتٌ، وهو الفقَـل التَّفييزيُّ الّذي به يُحصّل 10 منافعه ومعاشه ويَذفع مَضارًهُ.

الثَّانية: الفِكْر الَّذِي يُفيدُ الآراءَ والآدابَ في مُعاملَةِ أَبْناءِ جِنْسِه وسياسَتِهم. وأكثرُها تَضديقاتٌ تَحْصُل بالتَّجْرِيةِ / شَيْئاً شَيْئاً، إلى أن تَتِمَّ الفائِدَةُ منها. وهذا هو المستى بالعَقْل التّجريتي.

الثّالثة: الفِكْرُ الَّذي يُفيدُ العِلْمُ أَو الظنَّ بمطلوبِ وراءَ الجِسِّ، لا يَتَعَلَّقُ بـه على عملٌ. وهذا هو العَقْلُ التَظَريّ. وهو تصوَّراتٌ وتَضديقاتٌ تَلْتظمُ انتظاماً خاصاً عـلى شُروطٍ خاصّة، فتُفيدُ مَعْلُوماً آخرَ من جِنْسها في التَّصَوَّر أَو التَّضديق. ثم يَنْتظمُ مع غَيْره، فيُفيدُ مَعْلُوماً آخرَ كذلك. وغايةُ إفادَتِه تصوُّر الوُجودِ على ما هو عليه مع غَيْره، فيُفيدُ مَعْلُوماً آخرَ كذلك. وغايةُ إفادَتِه تصوُّر الوُجودِ على ما هو عليه

بَأَخِناسِه وفُصولِه وأَسْبابِه وعِلَلِه. فيكمُلُ الفِكْرُ بذلك في حَقيقته، ويصيرُ عَقْلاً مَخضاً، ونفساً مُدركة. وهو مَغنى الحقيقةِ الإنسانيّة.

## 2 فَصُلٌ ، فِ أَنَ عوا لَم الحوادثِ الفِعْلَية إِنَّما تَتِمُّ بِالفَكْسِ

اعلَـمْ أَنَ عَالَـمُ الكَائِنات يَشـتَمِلُ على : ذواتِ مَخضةِ ،كالعنـاصِر وآثارِها ، والمُكـوّناتِ الشّلاثة عنها ، الّتي هي : المعـينُ ، والنّباتُ ، والحّيوانُ ، وهـذه كُلُهـا 5 متعلّقات ُ القُذرة الإلهية. وعلى أفعالِ صادرة عن الحيوانات، واقعةِ بقُصودِها، متعلّقةِ بالقُدرة الّتي جعلَ الله لها علَيْها. فنها مَنتظِمٌ مُثَرَّتِ، وهي الأفعال البشريّة، ومنها غيرُ منتظم ولا مُثَرِّتِ، وهي أفعالُ الحيوانات غيرِ البَشر.

وذلك أنّ الفِكْر يُدرك التَّرتيبَ بين الحوادثِ بالطَّبعِ أو الوَضْعِ. فإذا قَصدَ إيجادَ شيءٍ من النَّشياء ، فلأَجُل التَرتيب بين الحوادث لابُدَّ من التَّفطَن بسبَيه أو 10 عَلَمت أو سَرْطِه، وهي - علَى الجُفلة - مبادؤه، إذ لا يوجدُ إلاّ ثانياً عنها. ولا يُمكن إيقاعُ المُتقدّم مُقاخّراً ولا المتأخّرِ مُتقدّماً. وذلك المبندأ قد يكون له مَبدأ آخرُ من تلك المبادئ لا يوجد إلاّ متأخّراً عنه. وقد يزتقي ذلك أو يتنهي. فإذا انتهى إلى آخر المبادئ في مَرْبَتين أو ثلاثِ أو أَزْيد، وشرع في القمل الذي يوجد به ذلك الشّيء، بَدأ بالمُبندا الأخير الذي انتهى إليه الفِكْرُ، فكان أوّلَ عَمله. ثمّ تابعَ ما بَعْد إلى آخر 15 المستببّات الذي كانت أوّل فِكْرته.

مثلاً، لو فَكَر في اتخاذِ سَقْفِ يَكِنُه، انتقل بذِهنه إلى الحابط الذي يذَّمُه، ثمّ إلى الأساس الذي يَقِف عليه الحابط، فهو آخر الفَكْرة. ثمّ يَبَدأ في العَمل بالأساس، / ثم بالحابط، ثمّ بالشَقْفِ، وهو آخرُ العَمَل. وهذا مَغنى قَوْلهم: وَوَلُ النَّمَل آخرُ الفَكْرة، وأوّلُ الفِكْرة آخرُ العَمَل. فلا يَتُم فِعْلُ الإنسان في الحارج الإَلْ الفِكْر في هذه المترتبات لتوقُّف بَعْضِها على بَعْض ، ثمّ يَنشرعُ في فِعْلها . وأوّلُ هذا الفِكْر هو المُسبّب الأخيرُ، وهو آخرُها في العَمل. وأوّلُها في العَمل هو السّبب الأول، وهو آخرُها في العَمل هو السّبب الأول، وهو آخرُها في العَمل الانتظام في الأَول، وهو آخرُها في المُور على هذا الترتيب يَخصُل الانتظام في الأَفال البَشَريَّة.

وأما الأَفعالُ الحيوانيّةُ لغَيْرِ البَشَر ، فليس فيها انتظامٌ ، لعَدَم الفِكْرِ الذي يغثُرُ به الفاعلُ على التَّرْتِيب فيها يَفعلُ ، إذ الحيواناتُ إِنَّا تُدْرِك بالحواس ، ومُدْركاتُها مُنعَرِقة عَلِية من الرَّبطِ، لأنّه لا يكون إلاّ بالفِكْر. ولما كانت الحوادثُ المُغتَبرَة في عالم الكائنات هي المنتظِمةُ، وغير المنتظِمة إنّا هي تَبَعٌ لها، اندرجَتْ حينئذِ أفعالُ الحيواناتِ فيها، وكانت مُستخرة للبَشر، واستؤلت أفعالُ البَشر على عالم الحوادِث بما فيه، فكان كلّه في طاعَيه وتَشخيره. وهذا مَغنى الاستيخلاف المُشار إليه في قؤله بما فيه، فكان كلّه في طاعَيه وتَشخيره. وهذا مَغنى الاستيخلاف المُشار إليه في قؤله تعالى: ﴿ إِنّي جَاعِلُ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [سورة البقة، من الآية 30].

فهذا الفِكُـرُ هو الحاصّة البَشَرِيّة الّتِي تميّز بها البَشَرُ عن غَيْره من الحيوان. وعلى قَدْر حُصول الأنسباب والمُستبّات في الفِكر مُتَرتِّبة (أ) تكونُ إنسانيّتهُ. فهن

<sup>(</sup>أ) ع: منزلة .

التاس من تتوالى له السّنبئيّةُ في مَزيّبتين أو ثلاث، ومنهم من لا ينجاوزُها، ومنهم من يَنْتهى إلى خَسِ أو سِتُ، فتكونُ المَزتِهُ أَعْلَى.

واغتَبِر (أ) ذلك بلاعِبِ الشّطَرَيْج، فإنّ في اللاّعبين من يَتَصَوَّرُ ثلاثَ حركاتِ والحَفْس الّتي (أم) ترتيبها وَضْعيّ ، ومنهم من يُقْصَرُ عن ذلك لقُصور ذِهْنه. وإن كان هذا المِثالُ غير مُطابقٍ ، لأنّ لَعبَ الشّطزيْج بالمَلكة ، ومَغرفَة الأُسْباب 5 والمُستببات بالطّنعِ. لكنّه مثالٌ يُحتذي به النّاظرُ في تَعَقُّل ما يُورَدُ عليه من القواعِد. والله خلق الإنسان وفَضَلَهُ على كنبر تمن خَلَق، تقضيلاً.

# ٤٥ فَصْلٌ ، فَ الْعَقْل النَّجْرِيني ، وكَنْبِقية حُدوثه

إنّك تسمعُ في كُتبِ الحكماء قولَهم: الإنسانُ مَدَنِيِّ بالطَّنِع. يَذْكُرُونَه في إثبات النّبَوَات وغَيْرها. والنّسْبةُ فيه/ إلى المَدِينَة، وهي عِندهم كِنايَةٌ عن الاجْتَاع البَسَّريّ. 10 ومَغنَى هذا القولِ أنّه لا تُشكن حياةُ المُنقَرِد من البَسَر ولا يتمُّ وجودُه إلاّ مع أبناء جنسه ، وذلك لما هو عليه من العَجْز عن استكمال وُجوده وحَياته . فهو مُحتاجِ إلى المُعاوَنَة في جَميع حاجاتِه أبداً بطّبَعِه. وتلك المُعاوَنَة لابُدَ فيها من المُفاوَضَة أولاً، ثمَّ المُنازَكَةِ وما بَعْدَها. وربًّا تقضي المُعامَلةُ عند اتحاد الأغراض إلى المُنازَعَةِ والمُشاجَرَةِ، فتنشأ المنافَرةُ والمُوالفَةُ، والصّداقَةُ والعَداوَةُ، وتَوُولُ إلى الحَزب والسّلُم بين الأَمَم 15 والسّلم بين الأَمَم والقَبائِل . وليس ذلك على أيِّ وَجُهِ اتَقْقَ ، كما بين الهَمَل من الحيوانات، بل البشر

(أ)ع: اعتبر (ب)ع: الَّذي .

بما جعل فيهم من انتظام الأفعال وتزتيبها بالفكر كما تقدَّم، جعل ذلك مُنتظِاً فيهم ويَسَّرهم لإيقاعِه على وُجوهِ سياسيَّة وقوانينَ حِكْمَة يُنكَّبُونَ فيها عن المفاسِد إلى المَصالِح، وعن الحَسَنِ إلى القَبيح، بعد أن يُمتيزوا القبائح والمَفسدة بما يَنشأ عن فِغلِ من ذلك عن تَجَربة صحيحة وعوائد معروفة بينهم. فيَفارقون الهَمَلُ من الحيوانِ، وتظهرُ عليهم نتيجةُ الفكر في انتظام الأفعال وبُعدها عن الفسادِ.

هذه المعاني الَّتي يحصُل بها ذلك لا تَبْعُد عن الحسِّ كلُّ البُغْد، ولا يَتَعمَّقُ فيها النَّاظرُ، بل كلُّها تُدرَك بالتَّجْربة، وبها تُسْتَفادُ، لأنَّها معانى جُزْتيَّة تتعلَّق بالمُخسوساتِ، وصِدْقُها وكَذِبُها يظهَرُ قريباً في الواقِع. فيستفيدُ طالِبُها حصولَ العلْم بها من ذلك، ويَسْتفيدُ كلُّ واحد من البَشر القَدْرَ الّذي يُسِّرَ له منها، مُقْتَنِصاً له 10 بالتَّخربة بين الوقائِع في مُعاملة أبناءِ جِنْســه حتَّى يَتَعَيَّنَ له ما يَجِـبُ ويَنْبغي فِعْـلاً وتَرَكَأ، وتحصُل بملابَسَتِه المَلكَةُ في مُعامَلَةِ أبناءِ جِنْسه. ومن تَشَبّع ذلك سائر عُمُره حصَلَ له العثور على كلّ قضيّة قضيّة، ولابُدّ بما نسعُه التَّجْربةُ من الزَّمن. وقد يُسَهِّل اللهُ على كثير من البَشر تحصيلَ ذلك في أقربَ من زَمَن تُحْصيلها بالتَّجْرِبة إذا قَلَّد فيها الآباءَ والمشيخـةُ والأكابرَ ولَقِنَ عنهم ووَعي تعليمَهم، فيَسْتَغني عـن طول المعاناة في تَتَبُع الوقائع واڤتِناصِ هذا المعنى من بَيْنها. ومن فَقَد المُعَلِّم في ذلك والتَّقْليدَ فيه، أو أَغْرَضَ عن حُسن استهاعه / واتباعه، طالَ عَناؤهُ في التأدّب بذلك. فيَجْرِي في غير مَأْلُوفِ، ويُدْرِكُها على غير نِسْبةٍ. فتوجَدُ آدابُه ومُعاملاتُه سنَّتُهُ الأَوْضَاع، باديةَ الخَلَل، ويفسُد حالُه في مَعاشه بين أبناء جِنْسه. وهذا مَعْني القَوْل

المشهور (1): من لم يُؤدّنه والِداة، أذبَهُ الزّمانُ. أي، من لم يَلْقِن الآدَابَ في مُعاملات البَشر من والدّيه، وفي مَعناها المَشْيخة والأكابر، ويتعلّم ذلك منهم، رَجع إلى تَعَلَّمه بالطّنع من الواقعات على تَوالي الأيّام، فيكونُ الزّمانُ مُعَلِّمه ومؤدّبَهُ لضَرورة ذلك بضَرورة المُعاوَنة الّتي هي طبيعتُه.

وهذا هو الغقُلُ التَّجْريبيّ ، وهو يَحْصُل بعد العَقْـلِ التَّميـيزيّ الَّذي تَقَعُ بـ 5 الأفعالُ، كما قدَّمناه.

وبَغد هذين مَرْتَبَةُ العَقْل التَّظريِّ الَّذِي تَكَفَّل بَنْفَسيرِه أَهُلُ الفُلوم، فلا غُتاجُ إلى تَفْسيرِه في هذا الكتاب. واللهُ جَعَلَ ﴿ لَكُمُّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰلُ وَٱلْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [سورة المؤمنون، من الآية 78].

# 04 فَصْلٌ، فَعُلُومِ الْبَشَرِ وعُلُومِ الْمَلاتِكَةِ

إِنَّا نَشْهِدُ فِي أَنْفُسنا بالوجْدانِ الصَّحيحِ وجودَ ثَلاثَةِ عَوالِم، أَوْلِها عَالَمُ الجِسَ، ومَعتبرُهُ بمدارك الحِسَ الَّذي شارَكَتْنا فيه الحيواناتُ بالإذراك. ثم مَعتبرُ الفِكْرَ الَّذي الحُمُص به البشرُ، فنعلَمُ منه وجودَ النَّفُس الإنسانيّة عِلْمَا صَروريًا بما بين جَنْبَننا من

10

(1) وضَّمَّنَ المَغنَى أبو مُحلِّم (عَوْف بن محلَّم الحزاعي) في قوله:

من لم يؤذَّبُه والداهُ أَدُّبُهُ اللَّيْـلُ والنَّهَـارُ

انظر التَذكرة الحمدونية 8: 111، الزمخشري: ربيع الأبرار 4: 395 ونسبها ابن عبد ربّه: العقد الفريد 2: 441 إلى إبراهيم بن شكلة (المهدي) . مداركها العِلْميّة الّتي هي فوق مدارك الجِسّ، فنراهُ عالماً آخرَ فوق عالَم الجِسّ. ثم نَستدلُ على عالَمٍ ثالثِ فوقنا بما نحسّ فينا من آثاره الّتي تُلقَى في أفنيدتنا، كالإراداتِ والوجماتِ نحوَ الحركات الفِغليّة، فنعلمُ أنّ هناك فاعلاً يَنعثنا عليها من عالَمٍ فوقَ عالَمِنا، وهو عالَم الأرواح والملائِكةِ. وفيه ذواتٌ مُدرِّكةٌ لوجود آثارها عنا، مع ما يَتِننا ويَتْهَم من المُغايرةِ.

ورُبما يُستدَلُ على هذا العالَمِ الأغلى الرّوحانيّ وذَواته، بالرُّؤيا وما نَجِد في التَّوْم ويُلقَى علينا فيه من الأُمور الَّتي نحنُ في غَفَلة عنها في اليَقْظة، وتطابُق الواقع في الصّعجيحة منها، فتغلُم أنها حقِّ ومن عالَم الحقّ. وأما أضغاث الأحلام، فصُورٌ خياليّة يَخْرَبُها الإدراكُ في الباطِن، ويجولُ فيها الفكر بعد الغنينة عن الحِسّ. ولا نَجِدُ على هذا العالَم الرّوحانيّ برهاناً أوضحَ من هذا، فنعَلَمه لذلك على الجُمْلَة، ولا نُذركُ له تُصْلِلاً.

وما يَزَعُمُهُ الحكماءُ الإلهتون/ في تقصيل ذواته وترتيبها، المستاة عندهم بالفقول، فليس شيءٌ من ذلك بيقينيّ، الاختلال شَرْط البُرهان النّظريّ فيه، كما هو مُقرّر في كلامهم في المُنطق . لأنّ من شَرطه أن تكونَ قضاياهُ أُوليّةُ ذاتيةً ، وهذه الذّواتُ 15 الرّوحاتية مجهولةُ اللّانتيات . فلا سبيلَ للبُرهان فيها ، ولا يَبْقَى لنا مَدرَك في تقاصيل هذه الغوالم إلاّ ما شَتْبِسُهُ من الشّرعيّات التي يُوضّعها الإيمانُ ويَحَكُمها.

وأبعدُ هذه العوالم في مُدْرَكا عالَمُ البَشرِ، لأنّه وخدانيٌ مشهودٌ في مدارِكا الجِسْماتِيّةِ والرّوحانيّةِ، ويشتَرِكُ في عالَم الخِش مع الحيواناتِ، وفي عالَم الغَقْل

والأَزواح مع الملائِكة الّذين ذواتُهم من جِنس ذواتِه، وهي ذواتٌ مجرّدةٌ عن الجسمانيّة والماذّة، وعَقْلٌ صِرْفٌ يَتَّجِدُ فيه العقلُ والعاقِلُ والمعقولُ، وكانّه ذاتٌ حقيقتُها الإدراك والعقل. فعلومهم حاصِلةٌ دائماً مطابقةٌ بالطّنع لمعلوماتها لا يقعُ فيها خَلَلٌ البَتَّة. وعلمُ البَشرِ هو حصولُ صورةِ المُغلوم في ذواتهم بعد أن لا تكون حاصلةً، فهو كلّه مُكتَسَبٌ. والذّاتُ الّتي تحصُلُ فيها صورَ المعلومات، وهي النَّفس، مادةٌ وهيولائيّةٌ تألبسُ صورَ الوجودِ بصورٍ المغلومات الحاصِلة فيها شيئاً صيناً حتى تَستَكُولَ، ويصحُ وجودُها بالمَوت في مادّتها وصورَتها. فالمطلوباتُ فيها متردّدةٌ بَين التَشيَو والإنْباتِ دائماً ، تَطلُبُ أحدَها بالوسَطِ الرّابط بين الطّرفيّن. فإذا حصل وصارَ مغلوماً افتقر إلى بيانِ المُطابقة. وربّا أوضحَها البرهانُ الصّناعيُ، لكنّه من وراء الحِجابِ، وليس كالمُعايّنةِ الّتي في عُلوم الملائِكَةِ. وقد يَنكَشِفُ ذلك الحجابُ، فيصيرُ 10 الحِجاب، وليس كالمُعاينةِ الّتي في عُلوم الملائِكَةِ. وقد يَنكَشِفُ ذلك الحجابُ، فيصيرُ 10 المُعابَةُ بالجِيانِ الإدراكيّ.

فقد تبيَّن أنَّ البشرَ جاهلٌ بالطبع، للتَّرَدُد الَّذِي في عِلْمِه، وعالِمٌ بالكَسْبِ والصّناعَةِ، لتَخصيله المطلوبَ بفِكْره بالشّروط الصّناعَةِ. وكشفُ الحجابِ الَّذِي أَشْرُنا إليه، إنِّا هو بالرِّياضَةِ بالأَذْكارِ التِّي أفضلُها صلاةٌ تنهَى عن الفَحْشاءِ والمُنْكرِ، وبالتَّنُرُه عن المُتناوَلات المُهِمَّة ورأْسُها الصَّوْمُ، وبالوِجْمَةِ إلى الله بجميع قُواه. واللهُ 5 هِمَّمَ الْإِنْكَنَ مَا لَرْيَهَمِّ ﴾ [سورة العلق، الآبة 5].

#### 5 ﴿ فَصْلٌ ، فِي عُلُومِ الأَنبياء عليهم السَّلامُ ا

إنَّا نجدُ هذا الصنف من البشر/ تَعْتَريهم حالةٌ إلهيّةٌ خارجةٌ عن مَنازع البَشَرِ وأخوالهم ، فتَغْلِبُ الوِخْحَةُ الربَانيَّةُ فيهم على البشريّةِ في القُوْى الإذراكيّةِ والنّزوعيّةِ من الشّه وقو والفَضَبِ وسائير الأخوال البدّنيّة . فتجدُهم متنزّهبن عن الأخوال 5 البَشريّة ، إلاّ في الصّروراتِ منها ، مُقبلينَ على الأخوال الربّائيّةِ من العِبادة والذّكر لله، بما يقتضي معرفتهم به، مُخبرينَ عنه بما يُوخى إليهم في تلك الحالة من هِدايّةِ الأُمّةِ على طربقة واحدة وسَنَنِ معهودِ منهم، لا يتبدّلُ فيهم كأنّه جِبِلةٌ فطرتهم الله عليها.

وقد تقدَّم لنا الكلامُ في الوَخي أوَّلَ الكتابِ في فَضلِ المُذركِينَ للغَيْب. وبيَّتًا وأَسْفَلُهَا متصلة كلّها اتصالاً لا يَنْخَرِمُ، وأنّ الدّواتِ التي في آخر كلّ أفقِ من العوالِم مستَعدةٌ لأن تتَقلِبَ إلى الذّات الّتي تجاورُها من الأَسْفَلِ والأغلى استعداداً طبيعيًا مستَعدةٌ لأن تتَقلِبَ إلى الذّات الّتي تجاورُها من الأَسْفَلِ والأغلى استعداداً طبيعيًا كما في العناصر الجسمائية البسيطة، وكما هو في التخل والكرّم من آخر أفق النباتِ مع الحلزونِ والصَّدَفِ من أفق الحيوانِ ، وكما في القرّدةِ التي استَجْمع فيها الكيش مع الخلزونِ والصَّدَفِ من أفق الحيوانِ ، وكما في القرّدةِ التي استَجْمع فيها الكيش أفق من الغوالم هو مغنى الاتصال فيها.

وفوق العالَم البَشريّ عالَمْ روحانيٌّ شهدَتْ لنا به الآثارُ الَّتِي فينا منه، بما يُغطينا من قُوّى الإِذراك والإِرادَة. فذواتُ ذلك العالَم إِدراكْ صِرْفٌ وتَعَقَّلُ مَحْضٌ، وهو عالَمْ الملائِكَةِ. فوجَبَ من ذلك كلّه أن يكونَ للتَفْس الإنسانيَّةِ اسْتِعدادٌ للانْسِلاخِ من البَشَريَّةِ إلى المُلكيَّةِ لتصيرَ بالفِغل من جِنْس الملائِكةِ وقتاً من الأَوْقات وفي لَمْحة من اللَّمْحات. ثم تُراجِعُ بَشَريَّهَا وقد تَلَقَّتُ في عالَم الملكيَّةِ ما كُلِّفَتُ بَبْليغِهِ إلى أَبْناء جِنْسها من البَشر؛ وهذا هو مَغنى الوَخي.

وخطابُ الملائِكَةِ والأنبياء كلّهم مفطورونَ عليه كانّه جِبِلةٌ لهم. ويُعالجونَ في 5 ذلك الانسيلاخَ من الشّدَةِ والغطيطِ ما هو مَغروف عنهم. وعلومُهم في تلك الحالة علم شهادةِ وعيانِ لا يَلْحَقُه الحِطأُ والوَّلُ، ولا يَقَعُ فيه الغلَط ُ والوَهُم، بل المطابقة فيه ذاتيّةٌ لزوالِ حِجابِ النّبب وحُصول الشَّهادة الواضِحةِ. وعند / مُفارَقة هذه الحالة إلى البَشريَّةِ لا يُفارِقُ عِلْمَهم الوضوحُ، اسْتِضحاباً له من تلك الحالةِ الأُولَى، ولما هم عليه من الزَّكاءِ المُفضي بهم إليها، يتردّدُ ذلك فيهم دائماً إلى أن تَكُملُ هدايةُ 10 الأُمَّةِ التي بُعِثوا لها، كما في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّهَا آنَا بَشَرُ مِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَهَا الْمُهَا الْهَالَةِ اللهُ الْمَالِةِ الْمَالَةِ الْمُعَلِّمُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

فافهم ذلك، وراجِغ ما قدّمناه لك أوّلَ الكتابِ في أضناف المُذركينَ للفَيْب، يَتَّضِخ لك شَرْخه وبيائه، فقد بَسَطناهُ هنالك بَسْطاً شافِياً. والله المُوَفَّق.

### 6 و فَصْلٌ ، فِي أَنَّ الإنسانَ جَاهلٌ بالذَّاتِ، عالمٌ بالكَسْبِ

قد بيتًا أوَّلَ هذه الفصول أنَّ الإنسانَ من جِنْس الحيواناتِ، وأنّ الله ميزَهُ عنها بالفِكْر الَّذي جُعِلَ له، يوقعُ به أفعالَه على انتظام، وهو العَقْل السّمييزيّ، أو

15

يُقْتَنِصُ به العلمَ بالآراءِ والمصالِح والمفاسِد من أبناءِ جِنْسِه، وهو العقلُ التَجريبيّ، أو يَخصُلُ به على تَصَوّرِ الموجوداتِ غائِباً وشاهِداً على ما هي عليه، وهو العَقْل التَظريُّ.

وهذا الفِكرُ إِنَّا يَحْصُلُ له بعد كهال الحيوائيّةِ فيه، ويبدأ من التمييز. فهو قبل التمييز خِلْوٌ من العِلْم بالجُمْلة، معدودٌ من الحيوائاتِ، لاحق بَبَدئِه في التَّكوين من التَّطَفَة والمُضْغَة. وما حصل له بعد ذلك، فهو بما مُجيل له من مَدارِك الحِسّ والأَفْيَدَة الّتي هي الفِكْر. قال تعالى في الامتيان علينا: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَفْيِدَة الّتي هي الفِكر. قال تعالى في الامتيان علينا: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِدُ وَالْأَفْيِدَة ﴾ [سورة السجدة، من الآية و]. فهو في الحالة الأولى قبل التمييز هَيُولى فقط، لجَهْلِه بجميع المعارف. ثمّ يَسْتكملُ صورته بالعلم الذي يكتّسِبُه التّه ويُحودها.

وانظر إلى قوله تعالى في مَبدا الوَخي على نَبِته: ﴿ اَقُواْ بِالسّمِ رَبِكَ ٱلنّبِي حَلَقَ عَلَمَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَتِي ٱلْوَرَبُكَ ٱلْأَكْرُمُ ٱلّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَمَ ٱلْإِنسَنَ مَا لَرّ يَعْلَمَ ﴾ السرة العلق، من الآية 1 - 5]. أي: أكستهُ من العلم ما لم يكن حاصلاً له بقد أن كان عَلقَة ومُضْغَة. فقد كشَفَتْ لنا طبيعتُهُ وذاتُه ما هو عليه من الجهل الدّاتِيّ والعِلْمِ عَلقة ومُضْغَة. وأشارَتْ إليه الآيةُ الكريةُ، تُقرّر فيه الامنتانَ عليه بأول مَراتِب وُجودِه، وهي الإنسانِيّةُ، وحَالتاها الفِظريّةُ والكَسْبِيّةُ في أول التَّنزيلِ ومَبدا الوَخي. ﴿ وَكَاكَ اللّهَ عَلِيهُ عَلَيهُ عَلَى أَوْل التَّنزيلِ ومَبدا الوَخي. ﴿ وَكَاكَ اللّهَ عَلِيهُ عَلَيهُ مَن الآيةَ 17] .

(أ) آخر الفصول السّنة الأولى من الفصل السادس، الّتي انفردت بها ع .

#### 7 ٥ فَصْلْ()، يِهُ أَنَّ العلْمَ والتَّعْلِيمَ طَبِيعيُّ فِي العُمْرِ إِن البَشَرِيّ

وذلك أنّ الإنسانَ قد شاركَتُه جميعُ الحيواناتِ في حَيوانِيّتِه من الحِسّ والحَرَكةِ والغِذاءِ والكِنِّ وغَرْ ذلك، وإنَّا تمرَّ عنها بالفِكْرِ الَّذِي يَهْتِدي به لتَحْصيل مَعاشِه والتَّعَاوُن عليه بأبناءِ جِنْسِه، والاجْتَاع الْمُهِّيءِ لذلك التَّعَاوُن، وقَبُولِ ما جاءتْ بـه الأنبياءُ عن الله تعالى، والعَملِ به واتباع صَلاح أَخْرَاهُ، فهو مُفَكِّرٌ في ذلك كلِّه 5 دائمًا لا يَقْتُرُ عن الفِكْرِ فيه طَرْفَةَ عَيْنِ، بل اختلامُ الفِكْرِ أسرعُ من لَمْح البَصَرِ. وعن هذا الفِكْر تَنْشأُ العلومُ وما قَدَّمْناهُ من الصّنائِع. ثمّ لأجْل هذا الفِكْر، وما جُبِلَ عليه الإنسانُ بل الحَيوانُ من تَحْصيل ما تَسْتَدْعيه الطّبَاعُ، فيكونُ الفكرُ راغِباً في تَخْصيل ما لَيْس عِنْدَه من الإذرآكات، فيَرْجِعُ إلى من سَبَقَهُ بعِلْم أو زَادَ عليه بمغرفةٍ أو إذراكِ، أو أخذَهُ تمن تَقَدّمهُ من الأَنبياء الّذين يُبَلّغونَه لمن تَلَقّاه، فيَلْقَنَ ذلك عنهم 10 ويَحْرَضَ على أخذه وعِلْمه . ثمّ إنّ فكرَهُ ونَظَرَه يتوجُّهُ إلى واحدٍ من الحقائق، ويَنْظُر ما يَغرض له لذاته واحِداً بعد آخر، ويتَمَرَّنُ على ذلك حتّى يصر إلحاقُ العَوارض بتِلْك الحقيقَة مَلَكَةً لَهُ، فيكونُ عِلْمُه حينئذِ بما يَعْرض لتلك الحقيقَة عِلْمَا مَخْصُوصاً، وتتشوّف نفوسُ أهل الجيل الناشئ إلى تَخْصِيل ذلك، فيَفْرَعُونَ (<sup>(ب)</sup> إلى أَهْلِ مَغرفته ويَجيءُ التعليمُ من هـذا . فقـد تَبَيَّن بذلك أنّ العِـلْمَ والتّعليمَ طبيعيّ في 15 البَشر. واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>أ) هذا الفصل مُثبت في ظ ج ي، وهو فاتحة الفصل السادس فيها، ولم يرد في نسخة ع ﴿ (بِ) وقد تقرأ : فيفْرَغون .

## 8 ﴿ فَصُلُّ ، فِي أَنَّ تَعَلُّمُ (ا) العلْم من جُمَّلة الصَّنائع

وذلك أنَّ الحِذْق في العِلْم واليقينَ <sup>(ب)</sup> فيه والاستيلاءَ عليه ، إنَّما هو بُحُصول مَلكةٍ في الإحاطّةِ بمبادِئِه وقَـواعِدِه / والوقوفِ على مَسائِله واسْتنباطِ فُروعِـه من (1293 أُصولِه. وما لم تَخْصُل هذه المَلكَةُ لم يكن الحِذْق في ذلك الفنّ حاصِلاً.

وهذه المَلكةُ هي غيرُ الفَهُم والوَغي. لأنَّا نَجدُ فَهُمَ المسألةِ الواحدةِ من الفَنّ الواحدِ مُشْتركاً بين من شَدَا في ذلك الفَنّ ومن هو مُبْتَديث فيه، ويَثِين العامي الَّذي لم يُحَصَّل عِلْماً وبين العالِم التحرير. والمَلكةُ إنّا هي للعالِم أو الشّادي في الفُنون دونَ من سِواهُما. فَدَلً على أنّ هذه المَلككةَ غيرُ الفَهْم.

والمَلَكَاتُ كُلُها جِسْمانِيَةٌ ، وسواء كانت في البَدَن أو في الدَّماغ من الفِكر وغيره، كالحسابِ. والجِسْمانِيَات كُلّها محسوسةٌ، فتَفْتَيْرُ إلى التّعليم؛ ولهذا كان السَّنَدُ في التّعليم في كلّ عِلْم أو صِناعَة يَفْتَيْرُ إلى مشاهيرِ المُعَلَّمين فيها، مُعْتَبَراً عند أَهْل كلّ أَفْق وجيلٍ.

ويَدُلُ أيضاً على أنّ تعليمَ العِلْم صناعةُ اخْتِلاف الاضطلاحاتِ فيه. فلكلّ إمامٍ من الأبِتة المشاهير اضطلاحٌ في التَّغليم يُخْتَص به، شـأنَ الصّنائع كُلِّها. فـدَلَّ على أنّ ذلك الاضطلاحُ ليس من العِلْم . إذ لوكان من العِلْم لكانَ واحداً عـند جميعهم. ألا تَرى إلى عِلْم الكلام كيف تخالف في تغليمه اصطلاحُ المُتَقَدّمين والمُتَاّخَرِينَ؛ وكذا أصولُ الفِقْه، وكذا العربيةُ والفِقْهُ، وكذا كلّ عِلْم يُتُوجِه (ح) إلى المرابع، وفي عَلَى على علم المرابع، الفنق (ج)كنا في طرح، وفي عَلى علم المرابع، الفنق (ج)كنا في طرح، وفي عَلى على المرابع، الفنق (ج)كنا في طرح، وفي على المرابع، المنابع (حاب المنابع) المرابع، المنابع (حاب المنابع) المرابع، المنابع (حاب المنابع) المرابع، المنابع (حاب المنابع) المرابع، وفي طرح، وفي طرح، المنابع (حاب المنابع) المرابع، المنابع (حاب المنابع) المن

مُطالعَتِه تجدُ الاصطلاحاتِ في تعليمه مُتَخالِفَةً. فدَلَّ على أنَّها صناعاتٌ في التَّعليم، والعِلْم واحِدٌ في نَفْسه.

وإذا تقرّر ذلك، فاغلَم أنّ سَنَدَ العلْم لهذا العَهْد قد كاد أن يَنْقَطِعَ عن أهل المَغْرب كلِّهم باختلال عُمْرانِه وتَناقُصِ الدُّول فيه، وما يَحْدُث عن ذلك من نقْص الصّنائع وفِقْدانها كما مَرَّ . وذلك أنّ القَيْروانَ وقُرطُبَة كانتـا حاضرَتَى المَغْرب 5 والأَنْدَلُس، واستَبْحر عُمْرانُهما<sup>(ا)</sup>، وكان فيها للعُلوم والصّنائع أسواقٌ نافِقَةٌ وبحورٌ زاخرةٌ. ورَمْخَ فيها التّعليم لامتداد عُصورهما وماكان فيها من الحَضارة . فلمّـا خَربَنَـا [293] انقطَعَ التَّعليمُ عن المَغرب إلاَّ قليلاً / كان في دَوْلة المُوَّحِّدين بمرَّاكُشَ مُسْتفاداً منها. ولم تَرْسَخُ الحِضارةُ بمـرّاكشَ لبــداوَة الدَّوْلة الموحّـديَّة في أوَّلها وقُرْب عَهْـد انْقِراضِهـا بَبْدَئها، فلم تَتَّصِل أحوالُ الحضارةِ فيها إلا في الأَقَلِّ.

وبعد انقراضِ الدُّولة بمرّاكُشَ، ارْتحلَ إلى المُشرق من إفريقيَّة القاضي أبو القاسم بن زَيْتُون، لعَهْد أواسِط المائة السّابعة، فأدركَ تلميذَ الإمام ابن الخطيب، وأخذَ عنهم، وَلَقِنَ تعليمهم، وحَذِق في العقليّات والنّقليّات، ورَجَع إلى تونسَ بِعِلْم كبير وتعليم حَسَن.

10

وجاء على إثره من المَشرق أبو عبدالله بن شُعَيب الدُّكَّاليّ، كان ارتحلَ إليه 15 من المَغْرِب، فأخذَ عن مَشْيخةِ مِصْرَ، ورَجَعِ إلى تونِس واستقرَّ بها، وكان تعليمُه مفيداً. فأخذَ عنها أهلُ تونِس، واتصل سَنَدُ تعليمها في تلميذها جيلاً بعد جيل،

<sup>(</sup>أ) ج: عمرانها .

حتى انتهى إلى القاضي محمّد بن عبدالسلام، شارح ابن الحاجِب وتلميذِه. \*وانتقل من تونِس إلى يَلفسان في (أ) بن الإمام وتلميذِه (أ)، فإنّه قرأ مع ابن عَبْد السّلام على مَشْيخة واحدة وفي مجالس بأعيانها. ويَلميذُ ابن عبد السّلام بتونِس وابنِ الإمام بتيلفسان لهذا العَهْد، إلاّ أنّهم من القلّة بحيْثُ يُخشى انقِطاع سَنَدِهم.

وبقيّث فاسُ وسائِرُ أَمْصار المَغْرِب خِلْواَ من حُسن التّعليم من لَـدُن انقراض تَعَليم قُرُطُبة والقَّبْروان، ولم يَتَصل سَنَدُ / التَّعليم فيهم، فعَسُر عليهم حصولُ المَـلَكة [1294] والحِذْقُ في العُلوم . وأَيْسرُ طُرُق هذه المَلَكة قُوّة (١٩) اللّسان بالمُحاوَرَة والمُناظَرَة 15 في المسائِل العِلْميّة ، فهو الّذي يُقرّب شأنّها ويُحصّل مرامَها. فتجدُ طالبَ العِلْم منهم بعد ذهاب الكثير من أَغارهم في مُلازمة الجالِس العِلْميّة، شكوتاً لا يَنطِقونَ

(ا) في ظ: فرآ (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) سقط من ظ (د) سقط ما بين النجمين من ي ج (ه) من ع ج، وفي ي: فتق، وفي ظ: فترة .

ولا يُفاوضونَ، وعِنايَتُهم بالحَفْظ أكثرُ من الحاجَة. فلا يَحصُلونَ على طائل من مَلكة التّصرفِ في العِلْمِ والتّغليمِ. ثم (أ) بعد تَخصيل من يَرى منهم أنّه قد حَصَّل، تجدُ مَلكَته قاصرةً في عِلْمه إن <sup>(ب)</sup> فاوضَ أو ناظَرَ أو عَلَّم. وما أتاهم القُصور إلاّ من قِبَل التَّغليم وانقطاع سَنَدِه . وإلاَّ فِفْظُهم أبلغُ من حِفْظ سِواهم، لِشِـدَّة عنايتهم به وظَنَّهُم أنَّه المقصودُ من المُلَكَة العِلميَّة ، وليس كذلك . ومَّا يَشْهَدُ بذلك في المُغْرِب، 5 أنّ المُدَّة المعيّنة لسُكُني طَلَبَةِ العِلْمِ بالمَدارس عندَهُمْ ستُّ عَشْرة سَنَةً، وهي بتونِس خَمْسُ سِنين. وهذه المدّة بالمدارس على المُتَعارَف هي أَقَلُ ما يَتَأَدَّى فيها لطالِب العِلْمِ حصولُ مُبْتغاه من المُلَكة العِلْميّة أو اليَأْسِ من تَحْصيلها. فطالَ أَمَدُها في المَغْرِب لهذه العُصور لأخِل عُسْرِها من قِلَّة الجؤدة في التَّعليم خاصَّة، لا تمَّا سِوَى ذاك.

وأمّا أهلُ الأَنْدَلُس، فذهَب رَسْم التّعليم من بينهم، وذهبَتْ عِنايَتُهم بالعُلوم لتناقُص (ج) عُمْران المُسْلمين بها منذ مِثين من السّنين. ولم يَبْق من رَسْم العِلْم فيهم إِلَّا فَنُّ العَربِيَّةِ وِالأدب، اقتَصَروا عليه، وانحفَظ سَندُ تَعْلَيمه بينهم فانحَفَظ بجِفْظِه.

10

وأمَّا الفِقْهُ بَيْنهم، فرَسْمٌ خِلْوٌ وأثرٌ بعد عَيْن. وأمَّا العقليَّات، فلا أثرٌ ولا غَيْن. وما ذاك إلاّ لانْقِطاع سَندِ التَّفليم فيها بتَّناقُصِ الغُمْران وتَغَلَّبِ العَدُو على عامَّتها، إلاّ 15 قليلاً بسِيف البَخْرِ، شُغْلُهم بمعايشِهم أكثرُ من شُغْلِهم بما بَعْدها. ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ ا عَلَيْ أَمْرِهِ ﴾ [سورة يوسف، من الآية 21].

القط من ع (ب) في ظ: إذ (ج) ي ج: تناقض.

وأمّا المَشْرقُ () ، فلم ينقطع سنندُ التعليم فيه، بل أَسْواقُه / نافِقَةٌ، وبَحورُه [294] زاخرةٌ لاتِّصال العُفران المَوفور، واتَّصال السّند فيه. وإن كانت الأَمْصارُ العظيمةُ الَّتي كانت معادنَ العِلْم قد خَربَتْ، مثل بَغداد والبَصْرة والكوفّة، إلاّ أنّ الله قد أدالَ منها بأمْصار أغْظَمَ من تِلْك. وانتقلَ العلمُ منها إلى عِراقِ العَجَــم بخُراسَانِ وما وَراءَ النَّــهُر من المُشرق، ثمّ إلى القاهِرةِ وما إليها من المُغرب. فلم تزَلْ موفورة وعمرانها متصلاً وسَنَدُ التَّعليم بها قائماً. فأهلُ المَشْرق على الجُمْلَة أرسخُ في صِناعة تَعْليم العِلْم، بْلْ وفي سائِر الصَّنائِع، حتَّى إنَّه لَيَظُنُّ كثيرٌ من رَحَّالة أهْل المَغْرِب إلى المَشْرق في طلب العلم، أنّ عقولَهم على الجُملة أكملُ من عُقول أَهْل المَغرب، وأنَّ نُفوسَهم الناطِقَةَ أَكُلُ بفطرتها من نُفـوس أَهْلِ المَغْرِبِ. ويَغتقِدون التّفاوتَ بَيْننا وبَيْنهم في 10 حَقيقة الإنسانيّة ، لما يَرَوْن من كيسهم في العُلوم والصّنائع . وليس كذلك ، ولا بَيْن قُطْرِ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ تَفَاوِتٌ بهذا المِقْدارِ الَّذِي [هو] (<sup>ب)</sup> تفاوت في الحقيقة الواجِدة. اللَّهُمَّ إِلَّا الْأَقَالِيمَ الْمُنْحَرِفَةَ، مثلَ الأوَّل والسَّابع، فإنَّ الأَمْزِجَةَ فيها منحرفةٌ، والتَّفوسَ على نِسْتُها، كما مَرَّ. وإنَّا الَّذِي فَضَلَ به أهلُ المشرق أهلَ المغرب، فهو ما يُحْصُل في النَّفس من آثار الحَضارة من [العَقل]<sup>(ج)</sup> المَزيدِ،كما تَفَدَّم في الصَّنائع. ونَزيـدُه الآن 15 شَرْحاً وتحقيقاً.

وذلك أنّ الحضَرَ لهم آدابٌ في أخوالهم من المَعاش والمَسكن والبِناء وأمورِ الدّين والدّنيا، وكذلك سائرُ عادياتهم ومُعاملاتهم وجميعُ تصرّفاتهم. فلهم في ذلك

<sup>(</sup>أ) في ج: وأما أهل المشرق (ب) من ي (ج) من: ع ج ي، وفي ظ: الفعل .

آدابٌ (أ) يوقف عندَها في جميع ما يَتَناوَلونَه ويَتَلَبِّسون به من أُخَذِ وتَرُك، حتَّى كَانَهَا حدودٌ لا تُتَعَدَّى. وهي مع ذلك صنائة يَتَلقَاها الآخِرُ عن الأوَّل منهم. ولا شكّ أنّ كلّ صناعة مترتبة فيرجِعُ منها إلى النفس أثرٌ يُكْسِبُها عقلاً مَزيداً تَسْتَعدّ به لقبول صِناعة أخرى، ويَتَهَيَّأ به العَقْل لَسْرَعة الإذراك للمَعارف.

[1295] ولقد يَبْلغنا في تَعْلَيم الصّنائع عن أهل مِصْر / غاياتٌ لا تُدرَكُ ، مشـل أنّهم 5 يُعْلَمون الحُمُّز الإنسـيّة، والحيواناتِ العُجْمَ من الماشي والطّائر، مفرداتِ من الكلام والأقعال يُشتَغْرَب نُدورُها ويَعْجِزُ أهلُ المُفرب عن فَهْمها، فَضَلاً عن تعليمها.

وحُسْنُ الملكاتِ في التّعليم والصَّنائع وسائِر الأخوال العادِيّة يزيدُ<sup>(ب)</sup> الإنْسَانَ ذكاءً في عَقَله وإضاءةً في فِكْره بكثرة الملكاتِ الحاصِلَةِ للتَفْس، إذ قَـدّهٰنا أنّ النّفس إنّا تُلشأ بالإذراكاتِ وما يَرْجع إليها من الملكات، فيزدادون بذلك كَيْساً لما يَرْجع إلى 10 النّفس من الآثار العِلْميّة، فيطُلئه العائم تقاوتاً في الحقيقة الإنسانيّة؛ وليس كذلك.

ألا ترى إلى الحضر مع أهل البنذو، كيف تَجِدُ الحضريُّ مُتَخَلِباً بالذَكاء، مُغتَلِئاً من الكَيْس، حتى إنّ البندويُّ ليظُنُه أنه قد فائه في حقيقة إنسانيته وعقله، وليس كذلك. وما ذلك إلاّ لإجاذته من مَلكات الصّنابع والآدابِ في العَوابْد والأخوالِ الحَضَريَّة ما لا يَعْرِفُه البدويُّ . فلمّا امتلأ الحضريُّ من الصّنائع ومَلكاتها وحُسننِ 15 تعليمها، ظنَّ كلُّ من قصَّر عن تلك الملكات أنها لكال في عَقْله، وأن نُفوسَ أهْل البندو قاصرة بِفِطرتها وجِبلّتها عن فِطرته، وليْس كذلك. فإنّا نَجُدُ في أهْل البندو من

<sup>(</sup>أ)كذا في: ظ ع ج، وفي ي: أبواب (ب) ج : تزيد .

هو في أغلى رُبْنَةِ من القَهُم والكَمَال في عَقْله وفِطْرته. وإنّا الّذي ظهَر على أهْل الحَضَر من ذلك فهو رَوْنَقُ الصّنائِع والتعليم، فإنّ لهما آثاراً ترجعُ إلى التفس، كما قدّمناه. وكذا أهلُ المَشْرق، لمَا كانوا في التعليم والصّنائع أَرْسَعَ رَبّةً وأعلَى قَدَماً، وكان أهلُ المُغْرب أقرب إلى البَداوة ، لما قدّمناهُ في الفَصْل قَبْل هذا، ظنّ المُفقّلون في أهْلُ المُغْرب، وليس ذلك عندين الرّأي أنّه لكال في حقيقة الإنسانية اخْتَصُوا به عن أهْل المُغْرب، وليس ذلك بصّحيح، فتفقّه، والله ﴿ يَرِيدُ في المُخْلَقِ مَا يَشَاهُ ﴾ [سورة فاطر، من الآية 1].

#### 9 فَصَلْ، فِي أَنَّ العُلُومُ إِنْما تَكْشُرُ حِيثُ بِكُشُرُ العُمْرِ إِنْ وَتَعْظَمُ الْحُضَامِرَةُ

والسَّببُ في ذلك، أنَّ تَعْلِيمَ العِلْم، كما قُلْناه، من جُمْلَةِ الصّنائع. وقد كُتَا قَدَمْنا أَنَّ الصّنائع إِنّا تَكْثَرُ في الأَمْصار ؛ وعلى نِسْبَة عُمرانها في الكَثْرَة والقِلَة والحَصارة 10 / والتَّرْف، تكونُ نِسْبةُ الصَّنائع في الجؤدة والكَثْرَة، لأنّه أمرّ زائدٌ على المعاش. فمنى (295) فَضَلَتْ أَعْلَلُ أَهْل العُمْران عن مَعاشِهم، انْصَرَفَتْ إلى ما وراء المَعاش من التَصرَف في خاصِيّة الإنسان، وهي العُلومُ والصّنائع. ومن تَشوق بفِطرته إلى العِلْم تمن نشأ في القُرى والأَمْصار غير المُتَمَدِّنة، فلا يَجِدُ فيها التَّغليمَ الذي هو صِناعيٌّ، لفَقْدان الصّنائع في أهل البَدو ، كما قدّمناه . ولا بُدُّ له من الرّخلَة في طَلَبه في الأَمْصار المُسْتَبْحرة، في أَهْل البَدو ، كما قدّمناه . ولا بُدُّ له من الرّخلَة في طَلَبه في الأَمْصار المُسْتَبْحرة، شأنَ الصّنائع كُلُها.

واغتَبِرْ ما فرّرناهُ بحال بغداد وقُرْطُبة والقَيْروان والبَصْرةِ والكوفّةِ، لمَّا كثُر عُمرانها صَدْرَ الإسْلام واستَوَثْ فيها الحضارةُ، كيف زَخَرَثُ فيها بحارُ العِلْم، وتَقْتَنوا في اضطِلاحات التّعليم وأضناف العلوم، واسْتِنْباط المسائِل والفُنون، حتّى أَرْبُوا على المُتَقَدِّمين وفاتوا المتأخّرين. ولما تناقصَ عُمرانُها وابْذَعَرَّ سُكّانُها، انطوَى ذلك البساطُ جملةً بما عَلَيْه، وفُقِد العِلْمُ بها والتَّغليمُ، وانتقلَ إلى غَيْرِها من أمْصار الإسلام.

ونحنُ لهذا العَهْد، نَرى أنّ العِلْم والتَّعْليمَ إنّا هو بالقاهِرة من بـلاد مِضرَ، لما 5 أنّ عُمْرانَها مُستَبحرٌ، وحضارتها مُستَخكِمَةٌ منذُ آلافٍ من السّنين. فاستَحَكّمَت فيها الصَّنائِعُ وتَفَنَّنت، ومن جُمُلَتها تعليمُ العِلْمِ. وأكَّد ذلك فيها وحَفِظُهُ ما وَقَعِ لهذه العُصور بها مُنذ مائتين من السّنين في دَوْلة التُّرك من أيّام صَلاح الدّين بن أيّوب، وهَلُمْ جَرّاً. وذلك أنّ أُمراءَ التُّرْكِ في دَوْلَتِهم يَخْشَوْن عاديةَ سُلطانهم على من يَتَخَلُّفونَه من ذُرِّيَّهم لما له عليهم من الرِّق أو الوِّلاءِ ، ولما يُخشِّي من مَعاطب المُلك ونَكباتِه. 10 فاسْتَكْثَرُوا من بِناءِ المَدارس والزّوايا والرُّبُط، ووَقَفُوا عليها الأَوْقافَ الْمُغِلَّة، يَجْعَلُونَ فيها شِرْكًا لَوَلَدِهم بنَظَرِ عليها أو نَصيبِ فيها، مع ما فيهم غالباً من الجُنوح إلى الخَيْر والْتياس الأُجـور في المقاصِد والأَفْعال . فكثَرَت الأوقافُ لذلك ، وعَظُمت الغَلاّت [1296] والفوائِدُ، وكَثُر / طالِبُ العِلْم ومُعَلِّمُه بكَثْرة جرايتهم منها ، وازتحل إنيها النَّاس في طَلَب العِلْم من العِراق والمُغرب، ونَقَقَتْ بها أسواقُ العُلوم وزَخَـرَتْ بجارُهـا. واللهُ ﴿ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ [سورة الشوري، من الآية 49].

### 10 @ فَصْلٌ ، فِي أَصْناف العُلوم الواقعة فِي العُمْر إن لهذا العَهْد

اعلَمْ أنَّ العلومَ الَّتِي يَخوضُ فيها البَشَرُ ويتداؤلونَها في الأَمْصار تَحْصيلاً وتَعْلَيهَا، هي على صِنفين: صِنفِ طبيعيِّ للإِنسان، يَهَندي إليه بفِكْره، وصِنفِ نَقُليٍّ بأُخْذه عَن وَضَعَهُ.

والأول: هي العُلومُ الجِكْميّة الفَلسفيّةُ، وهي الّتي يمكن أن يقفَ عليها الإنسانُ بطبيعة فِكْره ويَهندي بمدارِكه البشريّة إلى مَوْضوعاتِها ومَسائِلها وأنحاء براهِينها ووُجوه تَعْلَيهها، حتّى يَقِفَهُ نظرُه وبَحْنُهُ على الصّواب من الخطأ فيها من حَيْث هو إنسانٌ ذو فِكْر.

والثاني: هي الغلوم النقلتةُ الوَضعيّة، وهي كلَّها مُسْتندَةٌ إلى الحَبَر عن الوَضع الشَرعيّ ، ولا مجالَ فيها للغقل إلاّ في إلْحـاق الفُـروع من مَسائِلها بالأُصـول ، لأنّ الجزئيّات الحادثة المُتعاقِبَةً لا تُندرحُ تَخَتَ النقلِ الكُلِّيّ بمُجَرَّد وَضعه، فتَختاجُ إلى الإَلحاق بوَجْه قِياسيّ. إلاّ أنّ هذا القياس ينفرّعُ عن الحبرِ بتُبوتِ الحَّكُم في الأَصْل، وهو نقليّ، فرجّعَ هذا القياسُ إلى النقلِ لتَقرّعِه عنه.

وأضلُ هذه الفلوم النقليّة كلّها هي الشّرعيّـاتُ من الكِتاب والسُّنَة الّتي هي المشروعة لنا من الله ورَسوله، وما يَتعلَق بذلك من الفلــوم الّتي تُهيّؤنا للاستفادة منها. ثمّ يَسْتَبَعُ ذلك علومُ اللّسانِ العربيّ، الّذي هو لِسانُ المِلّة وبه تَرَّلَ القُرآنُ. وأصنافُ هذه الفلوم النقليّة كثيرة، لأنّ المَكلَّف يَجِبُ عليه أن يَعلَم أحكامَ الله المفروضَة عليه وعلى أبناء جِنْسِه، وهي مَأخوذة من الكِتاب والسُّنَّة بالنصّ أو

بالإجهاع أو بالإلْحاق. فلا بُدَّ من النَّظر في الكِتاب ببيان أَلْفاظِه أَوَلاً، وهذا هو عِلْم التَّفسير . ثم بإشناد نقله وروَايَتِه إلى النَّتيُّ ﷺ الَّذي جـاء به من عنــد الله، [296] واختِلافِ / رواياتِ القرّاءِ في قِراءَتِه، وهذا هو عِلْم القِراءات. ثمّ بإشناد السُّنة إلى صاحِبها ، والكلام في الرُّواةِ النَّاقلينَ لها ، ومَغرفةِ أخوالهم وعَدَالتِهم ، لِيَقَعَ الوُسُوقُ بأخبارهم ويُعلَمَ ما يجبُ العملُ بُقتضاهُ من ذلك، وهذه هي علومُ الحديث. ثمّ لابُدّ في 5 استنباط هذه الأخكام من أُصولِها من وَجْه قانونيّ يُفيدُنا العلمَ بَكَيفيّة هذا الاسْتِنْباط، وهذا هو أُصولُ الفِقُه. وبعد هذه تحصل الثّمرة بمعرفة أحكام الله في أفعال المكلَّفين، وهذا هو الفقه. ثمّ إنّ التّكاليفَ منها بَدَنّ ومنها قُلْتي، وهو المحتَّصُ بالإيمان وما يَجِبُ أن يُعْتَقَـدَ تمَا لا يُعْتَقَدُ، وهذه هي العقائِدُ الإيمانيّة في الذّات والصّفـاتِ وأُمو, الحشر والتَّعيم والغذاب والقَدَرِ. والحِجاجُ عن هذه بالأدِلَّة العَقليَّة هو عِلْم الكـلام. ثمَّ النَّظرُ 10 في القُرآن والحديثِ لابُدّ أن تَتَقَدَّمهُ العلومُ اللّسانيّة، لأنّه مُتَوَقَّفُ عليها. وهي أصناف، فمنها: عِلْم اللُّغة، وعِلْم النَّحو، وعِلْم البِّيان، وعِلْم الأَدَب، حَسْبها نتكلُّم عليها كلُّها. وهذه العُلومُ النَّقاليَّة كُلُّها مُخْتَصَّة بالمِلَّة الإسلامية وأهلها، وإن كانت كلُّ مِلَّةٍ على الجُمَلة لابُدّ فيها من مِثل ذلك، فهي مُشاركةٌ لها في الجِنْسِ البعيدِ من حيثُ

وأَمّا على الحُصوصِ، فباينةٌ لجميع [الملل] (أ)، لأنّها ناسِحَةٌ لها. وكلّ ما قَبْلها من عُلوم المِلْل فهٰجورَةٌ، والنّظرُ فيها مَخطورٌ. فقد نَهَى الشّرعُ عن النّظر في

15

أنَّها علومُ الشَّريعَةِ المنزَّلَةِ من عند الله على صاحِب الشَّريعة المبلِّغ لها.

(أ) ظ: الأم .

الكُتب المنزّلة غير القُرآن، وقال ﷺ : "لا تُصَدّقوا أهلَ الكتاب ولا تَكذّبوهم، ﴿ وَقُولُواْءَامَنَا بِاللّذِى أَنْزِلَ إِلْسَنَا وَأَنْـزِلَ إِلْبَكَّمُ وَلِلْهُمَا وَ لِللّهُكُمْ وَحِدُ ﴾ "[سورة العنكبوت، من الآية 66]. ورأى في يَد عمر - رضي الله عنه - ورفة من التوراة، فغضب حتى تَبَيّن الغضب في وَخْمه، ثمّ قالَ (2) : "الم آبكم بها نيضاء نقيتة ؟ والله و لوكان موسى حيّاً ما وسِغه إلا أتباعي".

ثمّ إنّ هذه العلومَ الشّرعيّةَ النّقليّةَ قد نَفَقَتُ / أسواقُها في هذه المِلّـهَ بما لا آ<sup>297</sup> مَزيدَ عليه، وانتَّمتُ فيها مَداركُ النّاظِرين إلى الّتي لا فَوْقَها، وهُذَبت الاضطِلاحاتُ، ورُتبت الفنون، فجاءت من وَراء الغايةِ في الحُسنن والتّنميق. وكان لكلّ فـنّ رجالٌ يُرجَعُ إليهم فيه ، وأوضاعٌ يُسْتفادُ منها التّعليم . واخْتُصُ المشرقُ من 10 ذلك والمَغربُ بما هو مَشْهورٌ منها حَسْها نذكُره الآنَ عند تَعديد هذه الفُنون.

وقد كسدَث لهذا العَهْد أسواق العِلْم بالمَغرب لتَناقُصِ العُمْران فيه، واتَقِطاع سَنَدِ التَعليم ، كما قدّمناه في الفضل قَبْلَه. وما أذري ما فعل اللهُ بالمَشرق، والطّنُ به نقاق العِلْم فيه، واتقالُ التقليم في الفلوم وفي ساير الصّنائع الصّروريّة والكَماليّة، لكَثرة العُمْران فيه والحّضارة، ووُجودِ الإعانة لطالِب العِلْم بالجِرايّةِ من الأوقاف الّتي 25 اتَسْعَتْ بها أرزاقُهم. واللهُ مقدّر اللّيل والنّهار.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه: في التقسير (4485) والاعتصام (7362) والنوحيد (7427). (2) أخرجه أحمد في مسنده 3: 387، وأبو عبيد في غريب الحديث 3: 28، وابسن أبي شبية في المصنف 9: 27، وابن أبي عاصم في الشتة (60) والداري في سننه (435) كلهم من طرق عن مجالد، عن الشميّ، عن جابر، ومجالد وهو ابن سعيد، ضعيف.

# 11 ﴿ فَصْلٌ ، فِي عَلْوِمِ القُرْ إَنِ مِنِ التَّفْسِيرِ والقراءات

القرآنُ هو كلامُ الله المُنزَل على نَبِيّه، المكتوبُ بَيْن دَفَّتَي المُضحَف. وهو متوايّز بَيْن الْأَمَّة، إلاّ أنَّ الصَّحابَةَ روَوْهُ عن رسول الله ﷺ على طُرقٍ مُختَلِفة في بغض أَلفاظِه وكَيفيَّاتِ الحَروف في أدائِها . وتُنوقِلَ ذلك واشْتُهرَ ، إلى أن استَقرَّت منها سَنع طُرُقٍ مُعيّنة تَواتر نَقْلُها أيضاً بأدائِها، واخْتُصَت بالانتساب إلى من اشْتُهر 5 بروايتها من الجيّم الففير . فصارَت هذه القراءاتُ السّنغ أصولاً للقراءة ورُيّما زيد بعد ذلك قراءاتٌ أخر لَجقَتُ بالسّنع ، إلاّ أنّها عند أييّنة القراءة لا تَقُوى قُوتَهَا في الثّقُل.

وهذه القراءاتُ السّبغُ معروفةٌ في كُتُبِها. وقد خـالَف بعضُ النّاس في تَواتُـرِ
طُرقها، لأنّها عِنْدهم كيفيّات للأداء، وهو غَيْرُ مُنضَبِط. ولَيْس ذلك عندهم بقادحٍ في 10
تَوائرُ القُرْآن. وأَبَاهُ الأكثرُ، \*(أُ وقالوا بقوائرِها. وقال آخرون/ بتوائر غير الأداء منها،
كالمَدُ و[النّسهيل] (ب) لعَدَم الوقوف على كيفيّيّه بالسَّنع\*، وهو الصّحيح. ولم يَزَلِ
القُرُاءُ يتداوَلونَ هذه القِراءاتِ وروايتَها إلى أن كُتِبَت العلومُ ودُونت، فكُتِبَتُ فيما
كُتِبَ من العُلوم، وصارَتْ صناعةً مخصوصةً وعِلماً مُنفرداً.

وتناقله النّاسُ بالمُشْرقِ والأنْدلسِ في جيلِ بعد جيلِ ، إلى أن مَلَك بشرق 15 الأَنْدلس مُجاهِدٌ، من مَوالي العامِرييّن، وكان مُغتَنِياً بهذا الفنّ من بَيْن فُنون القُرْآن لما أَخَذَهُ به مولاهُ المَنصورُ بن أبي عامِر، واختهد في تَعْليمه وعَرْضه على من كان من

<sup>(</sup>أ) سقط ما بين النجمين من ع، وفيها إشارة لـشخرَح إلى يسار الصّفحة لا وجود له ﴿ (بٍ) من: ع ج ي، وفي ظ: التمهيل .

أيِقة القُرَّاء بَحَضِرَتِه، فكان سَهْمُه في ذلك وافِراً. واختُص مُجاهِدٌ بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشَّرقيّة ، فنَقَفَتُ بها سوقُ القِراءة [ما] (أ)كان هو من أيّتها، وماكان لهُ من العِناية بسائر العُلوم مُموماً وبالقِراءة خُصوصاً. فظهرَ لعَهْده أبو عَمْرو الدّائيُ، وبلغ الغاية فيها ، ووقفت عليه مَغرفتُها ، وانتَهَتُ إلى روايتِه أسانيـدُها ، وتَعدّدت واليفه فيها، وعَول التّاسُ عليها، وعَدلوا عن غَيْره، واغتمدوا من بَيْنها كتابَ التّسير له.

ثمّ ظهرَ بعد ذلك فيما يليه من العُصور والأخيال، أبو القاسِم ابن فِيرُهُ، من أهل شاطِبَة، فعمدَ إلى تَهذيب ما دَوَّنه أبو عَمرو وتلخيصِه. فنظمَ ذلك كلَّه في قصيدةٍ لغَرَ<sup>(ب)</sup> فيها أسياءَ القُرَّاء بحُروف أبجد، على ترتيبِ أحكمهُ ليتيسَّر عليه ما 10 قصدَ من الاختصار، وليكونَ (ب) أسهل للحفظ لأجل نظمِها . فاستَوْعبَ فيها الفنَّ استيعاباً حَسَناً، وعُنيَ التَاسُ بحفظها وتُلقينها للوَلد المُتَعَلَّمين. وجَرى العَمَلُ على ذلك في أمْصار المَغرب والأندلُس.

وربّما أَضيفَ إلى فنّ القِراءاتِ فنُّ الرّسم أيضاً، وهي أوضاعُ حُروف القُرْآن في المُضحَفِ ورُسومُه الحَطّيّةُ. لأنّ فيه حروفاً كثيرةً وقعَ رَسُمُها على غير المَغروف 15 من قِياس الخط، كزيادَة الياء في ﴿ بِأَيّيْكِ ﴾ [سورة النّاريات، من الآية 21]، وزيادة الأَلف في ﴿ لَأَاذَبَحَنَّكُم ﴾ [سورة النّسل، من الآية 21] و ﴿ وَلاَ وَضَعُوا ﴾ [سورة التوبة، من الآية 47]، والواؤ في ﴿ جَنَرَوُا ٱلظّلْلِمِينَ ﴾ [سورة الحشر، من الآية 17]،

<sup>(</sup>أ) من ع ، وفي ظ: لما ﴿ (بِ) في نسخة ظ: بتشديد الغين ﴿ جٍ) ع: ولتكون .

[1298] وحَذْفِ/ الألف في مواضع دونَ أُخْرَى، وما رُسِم فيه التّاءَاثُ<sup>(1)</sup> ممدوداً والأصلُ فيه مَرْبُوطٌ على شَكُل الهاء، وغيرِ ذلك. وقد مَرَّ تعليلُ هذا الرّسُم المُضحَفيّ عند الكلام في الحط. فلمّا جاءتُ هذه مخالفةً لأوضاع الحطّ وقانونه، اختيجَ إلى حضرها؛ فكنبَ فيها النّاس أيضاً عندكتنهم في العُلــوم؛ وانتهتُ بالمُغـرب إلى أبي عَمْرو الدّانيّ المُذكور، فكنبَ فيها كُثباً من أشهرها: كتابُ المُقْنِع، وأخذ به النّاسُ وعَوْلوا عليه. ونَظَمَهُ أبو القاسم الشّاطِبيّ في قصيدته الشّهيرةِ على رويِّ الرّاء، ووَالِمَ النّاس بجفظها.

ثم كثر الخلاف في الرّسم في كلماتٍ وحُروفِ أخرَى ذكرها أبو داود سُلمان ابن خَباح من موالي مُجاهِد، في كثبه، وهو من تلميـد أبي عَمْرو الدّانيّ، والمشهـور بحَفل عُلومِه وروايّة كُثبِه. ثم نُقل بَغده خلاف آخر، فنظَم الخيرّازُ، من المتأخّرين 10 بالمَغْرب، أرجوزة أخرَى زادَ فيها على المُقْنع خِلافاً كثيراً وعَزاهُ لناقِليه. واستُهرَت بالمَغْرب، واقتصر النّاس على حِفظها وهَجَروا بها كُنُبَ أبي داودَ وأبي عَمْرو والشّاطِيّ في الرّسم.

وأمّا التفسيرُ، فاعلَمُ أنّ القُرْآن نزلَ بلُغة العَرب وعلى أساليبِ بَلاغَتِهم. وكانوا كلَّهم يَفْهمونَه ويَغلَمونَ معانِيَهُ في مُفْرداتِه وتَراكيبه. وكان يُنزَّلُ جُمَّلاً جُمُلاً وآياتٍ 15 آياتِ لَبَيان التَّوْحيد والفُروضِ الدِّينيَّة بحَسَب الوقائع. ومنها ما هو في العقائد الإيمانيّة، ومنها ما هو في أخكام الجوارح، ومنها ما يتقدَّم، ومنها ما يتأخّر ويكون ناسِخاً أَهُ.

(i) ع: الثالث .

وكان النّبيُ ﷺ (هو المُتِيِّن لذلك كما قال: ﴿ لِتُمَبِيَنَ لِلنَاسِ مَا ثُرِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [سورة النحل، من الآية 44]. فكان النّبيُ ﷺ ] (أ) يُبَيِّن المُجْمَل، ويُمَيِّزُ النّاسِخَ من المُسوخ ، ويُعرِّفه أصحابَه ، فعرفوه، وعَرَفوا سَبب نُزول الآياتِ ومُفْتضى الحالِ منها مَنقولاً عنه، كما عُلِم من قوله: ﴿ إِذَا جَالَةَ نَصَّـرُ اللّهِ وَٱلفَـتَـحُ ﴾ [سورة النصر، 5 الآية 1] أنّها نَعْيُ النّبَى ﷺ، وأمثال ذلك.

[ونَقِلَ ذلك] (ب) عن الضحابة رضوانُ الله عليهم، وتداوَلَ ذلك التابعونَ من بغدهم ونَقِل عنهم. ولم يَزلُ ذلك مُتناقَلاً بين الصّدر الأوّلِ والسّــلف، حتى صارت المعارفُ عُلوماً ودُوِّنَت / الكُتُب. فكُتِب الكثيرُ من ذلك، ونَقِلَت الآثارُ الوارِدةُ فيه [998] عن الصّحابة والتّابعين، وانتهى ذلك إلى الطّبريّ، والواقِديّ، والثّعالبيّ، وأمثالِهم من 10 المُسْترينَ، فكتبوا فيه ما شاءً الله أن يكتّبوهُ من الآثار.

ثم صارت عُلومُ اللّسان صِناعَةُ (ج) من الكلام في مَوْضوعاتِ اللّغة وأخكام الإغرابِ والبلاغةِ في التراكيب. فوضِعَت الدّواوينُ في ذلك بَغدَ أن كانت مَلكاتِ للعَرب لا يُرجَع فيها إلى نقل ولا كتاب. فتنوسيَ ذلك، وصارت تُتلقَّى من كُتب أهل اللّسان ، فاختيج إلى ذلك في تقسير القُـزآن لأنّه بلسان العَرب وعلى مِنهاج بلاغتهم. وصارَ التّفسير على صِنفين:

تفسيرٍ نَقْلِيَّ: مُستَنِد إلى الآثار المَنقولةِ عن السّلف، وهي مَغرفةُ النّاسخ والمنسوخ، وأسبابِ النّزول، ومقاصِدِ الآي، وكلّ ذلك لا يُعرَف إلا بالتقُل عن الصّحابَة والتّابعين. وقد جَمَع المتقدّمون في ذلك وأَوْعَوْا .

(أ) من ع جي، وسقط من ظ (ب) من ع جي، وسقط من ظ (ج) من ظ جي، وفي ع: صناعية.

إِلاَّ أَنَّ كَتَبَهُمْ وَمَنْقُولاتِهُمْ تَشْتَمِلُ عَلَى الغَثِّ والسَّمين، و[المُقْبُول]() والمَزدود. والسّببُ في ذلك أنّ العرب لم يكونوا أهلَ كتاب ولا عِلْم، وإنّما غَلَب عليهم البداوة والأُمّيّةُ، فإذا تَشوَّفوا إلى مَعْرفة شيء مّا تَنَشَوُّفُ إليه النَّفوسُ الإنسانيّة في أسباب المُكوّناتِ وبَـذِّءِ الخَليقة وأشرار الوُجـود ، فإنّا يَسْأَلُونَ عنه أهلَ الكِتـابِ قَبْلَهــم ويَسْتَفِيدُونَهُ مِنهُم ، وهم أَهْل التَّوْرِاةِ مِن اليّهود ومِن تَبِعَ دينَهم مِن التّصارَى . وأَهْلُ 5 التَّوراةِ الَّذينِ بَيْنِ العَربِ يومئذِ باديةٌ مثلهم، ولا يَعْرفون من ذلك إلاَّ ما تَعْرفهُ العامَّةُ من أهل الكِتاب. ومُغطِّمُهم من حِمْيَر الَّذين أخَذوا بدين اليَّهوديَّة؛ فلمَّا أَسْلَموا بَقُوا على ما كان عِندهم تما لا تعَلُّق له بالأخكام الشّرعيّة الّتي يَختاطون لها ، مثلَ أَخْبَارَ بَدْءِ الخَلَيْقَةِ وَمَا يَرْجُعُ إِلَى الْحَدَثَانِ وَالْمَلَاحِمِ، وَأَمْثَالَ ذَلْكَ. وهَوُلاء مثلُ: كَعْب الأُخبار، ووَهْب بن مُنبِّه، وعبدالله بن سَلاَّم، وأَمْثالِهم. فامتلأت التَّفاسيرُ من 10 التقولات عَنْهم في أمثال هذه الأغراض أخباراً موقوفة / عليهم ، وليست تما يزجع إلى الأَخْكَام فَيُتَحَرِّي فيها الصّحَّةُ الَّتِي يَجِب بها العَمَلُ. وتساهَلَ المفسّرون في مثل ذلك، ومَلَاواكتبَ التَّفْسير بهذه التَّقولاتِ، وأَصْلُهاكُما قلناه، عن أهل التَّوْراة الَّذين يَسْكنون البادية، ولا تَحْقيق عندهم بَعرفة ما ينقلونَهُ من ذلك، إلاّ أنّهم بَعُـدَ صيتُهم وعَظُمَت أقدارُهم بماكانوا عليه من المقاماتِ في الدّين والمِلَّة، فتُلقَّيَتْ بالشَّبول من يومئذٍ. فلمًا رَجَع النَّاس إلى التَّحقيق والتَّمْحيص، وجاء أبو محمَّد بن عَطِيَّة، من المتأخرين بالمَغرب، فلخُّص تلك التفاسيرَ كلُّها، وتحرَّى ما هو أقربُ إلى الصّحة منها، ووَضَع ذلك في كتابٍ مُتَداوَل بَيْن أهْل المَغْـرِب والأَنْدُلُس، حَسَن المُنْحَى، (أ) من ج ي، وفي ظ ع: المنقول .

وتبِعه القُرْطُبِيُّ في تلك الطّريقة على مِنْهاج واحدٍ في كتابِ آخرَ مشهورٍ بالمَشْرق.

والصّنف الآخر من التّفسير: وهو ما يَرْجِعُ إلى اللّسان من مَغرفة اللّغة والبلاغة في تُأدِيَةِ المَغنى بحسن المقاصِد والأساليب. وهذا الصّنف من التَفسير قَلَّ أن يَنْفَرِدَ عن الأَول، إذ الأَوّلُ هو المَقْصود بالنّات، وإنّها جاء هذا بعد أن صارَ النّسانُ وعلومُه صناعاتِ. نَعْم، يكونُ في بَغض التّفاسير غالباً.

ومن أخسن ما اشتَمَل عليه هذا الفَنْ من التفسير، كتابُ الكَشَاف للزَّمَخشَرِيّ، من أَهْل خُوَارِزْم (أ). إلاّ أنّ مؤلّفة من أَهْل الاغتزال في العقائد، فيأتي بالجِجاج على مذاهِبهم الفاسِدة حيث يَغرِض له في آي الفُرآن من طُرق البَلاغة، فصار بـذلك للمحققين من أهل السّئة انحراف عنه وتَخذيرٌ للجمهور من مَكامِنِه، مع إفرارِهم برُسوخ قدّمِه فيا يَتَعَلَّق باللّسان والبلاغة. وإذا كان التاظر فيه واقِفاً على المذاهِب السّنيّة محسناً للججاج عنها، فلا جَرَمَ أنه مأمونٌ من غوائِله، فليَغْتَم مطالَقتَهُ لغرابة فنونه في اللّسان. ولقد وَصَل إلينا في هذه العُصور تأليف لبَغض العراقييّن، وهو شَرفُ الدّين الطّيبيّ، من أهل تؤريز من عِراق العَجَم، شَرَح فيه كتابَ الرَّمْخشَريّ هذا، وتَنَّعُ أَلفاظَه، وتَعَرَّض لمذاهبه/ في الاعتزال وأدِلَتِه، يُزيِّهُها ويُبَيّن أنَّ البلاغة إنّا تقعُ في الآية على مذهب المُعتزلة. فأخسن في ذلك ما شاء، مع إمتاعِه

(ا) ورد في ظ ج ي: "من أهل خُوارزم العراق". وليس لهذه الإضافة حقيقة جغرافية. وقد نقلت النسخ ذلك عن الأصل "ع". وبيائه: أنّ ناسخها ابن الفقار، كتب: "من أهل العراق". ثم أصلحها ابن خلدون بخطه بإضافة كلمة "خوارزم" بخط دقيق في حاشبة آخر الشطر بعدكلمة: "أهل". ونسي أن يلغي كلمة "العراق" التي يبتدأ بها الشطر التالي. فوقع الشتاخون في الوهم

في سائِر فُنون البَلاغة. ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيكُ ﴾ [سورة يوسف، من الآية 76].

## 12 @ علوم ُ الحَدث<sup>(1)</sup>

وأما علومُ الحدِيث: فهي كثيرةٌ ومُتنَوّعةٌ، لأنَّ منْها ما يَنظُر في ناسِخِه ومُنسوخه؛ وذلك بما ثَبت في شَريعَتِنا من جوازِ النَّسخ ووُقوعِه لطفاً من الله بِعِبادِه وَخَفيفاً عنهم، باغتبارِ مَصالِحهم الّتي تكفَّل لهم بها. قال تعالى: ﴿ مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ يُشْلِهُمَا كَانُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 106]. فإذا تعارض 5 أَوْ يُشْلِهُمَا ﴾ [سورة البقرة، من الآية 106]. فإذا تعارض 5

(1) اعتاد ابن خلدون أن يتناول بعض الفصول بالتنفيح والتهذيب، كما عتر آخر المقدمة، وقد يقضى الأمر إعادة كتابة الفصول على خطة مغايرة في المرض والإستيعاب، وقد رأيت في بعض هذه الحالات أن احتفظ بنشيه لما لهم امن الفائدة في تبتن أســلوب تفكيره و في تحليل مواذ كتابة فصوله. وبيتى أن هناك قرائن كوديكولوجيّة تسـاعد بفضل الخطوط ع على ترتيب أيّ التّصين احدث. وفي هذه الحالة فإن ورود هذا النّص بخطه في متن نسخة "ع" أنّي تعتبر أقدم الأصول وأحدثها في الآن نفسه، بما تناولها من زياداتٍ لم تنظع طبلة إقامته بالفاهرة، يُمنذ الأحدث تاريخاً:

#### علوم الحديث:

وأمّا عُلوم الحديث فهي كثيرة ومتنوّعة، فإنّ منها ما ينظر في ناسِخِه ومُنسوخِه، وذلك بما لَتُبَ في شريعتنا من جَواز النَّسْخ ووُقوعه، لُطْفاً من الله بعباده، وتخفيفاً عنهم باغتبار مصالحهم التَّي عَكُفُلُ لَهُم بها. قال تعالى: ﴿ مَا نَسْمَ مِنْ ءَايَةٍ أَنْ نُسْهَا نَأْتِ بِحَنْهِ فِيتَهَا أَوْ مِثْبِهِمَا ﴾ [سورة التَّي نَكُفُلُ لهم بها. قال تعالى: ﴿ مَا نَسْمَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَنْ نُسْهَا نَأْتِ بِحَنْهِ وَيَهَمَ أَوْ مِثْبِهِمَا ﴾ [سورة البَته، من الآبه 100]. ومعرفة التَّاسِخ والمنسوخ وإن كان عامّاً للقُرآن والحديث، إلا أنّ الذي في الفرّآن منه اندرخ في تفاسيره، وبقيّ ما كان خاصّاً بالحديث راجعاً إلى عُلومه، فإذا تعارض الجران بالثَّفي والإثبات، وتعدُّر الجُمْ بينها ببغضِ التَّاويل، وعُلم تقدّمُ أحدها، تعيّن أنَّ المتأخِّر ناسخٌ. وهو من أهم عُلوم الحديث وأضغِها؛ قال الزُهْرِئُ: أعيا الفقهاء وأغِيرَهم أن يعرفوا ناسِخٌ حديثِ رسول الله ﷺ من منسوخه. وكان للشّافعيّ رضى الله عنه فيه قدمٌ راسخةٌ.

ومن علوم الحديث معرفةُ القوانينِ التي وضغها أيمة المحتثين لمعرفة الأسانيد والزواةِ وأسهابهم، وكيفيةِ أَخْذِ بَغْضِهم عن بعضٍ، وأحوالِهم وصفاتهم واختلافِ اضطلاحاتهم. وتحصيلُ ذلك أنّ الإجماعُ واقعٌ على وُجـوب العملِ بالحَبْرِ النّابت عن رسول الله ﷺ ، وذلك بشَرْط أن يغلبَ = الخَبَرانِ بالنَّفي والإثبات، وتعذَّرَ الجمعُ بينها ببغض التَّأُويل، وعُلِم نقدُّم أحدِها، تعيَّنَ أنّ المَتَأخِّرَ ناسخٌ.

على الطّنّ صدفه، فيجبُ على الجنّهِد تحقيقُ الطرقِ النّي تحصّل ذلك الطّنّ، وذلك بالنظر في أسانيد الحديث، بمغرفة رُواتِه بالعَدالة والصَّبْطِ والإثقان والبراءةِ من السّهُو والفَفْلة، بوضف عُدولِ الأُمَّةِ لهم بذلك، ثمّ تفاوتِ مراتِبهم فيه، ثمّ كَيْئَةِ رواية بعضهم عن بعض بسّاع الرّاوي من الشّنِح أو قراءتِه عليه، أو سياعه يُقرأ عليه، وكتابة السّنيخ له أو مناولتِه، أو إجازته في الصّحّة والشّبول؛ منقول عنهم. وأعلى مراتب المشول عندهم الصّحيخ، ثمّ الحسننُ، وأذون مراتيها الضّعيف، ويشتمل على المُرسَل والمُنقطِع والمُفضَلِ والمعلّلِ والشّاذ والغريبِ والمنكرِ. فنها ما اختلوا في رَدّ، ومنها ما أَجْعوا عليه.

وكذلك شأنهم في الصحيح، فنه ما ألجمعوا على قبوليد وصحته، ومنها ما اختلفوا فيه، وبينهم في تفسير هذه الألقاب اختلاف كثير. ثمّ أثبعوا ذلك بالكلام في الفاظ تقعُ في مُتون الحديث من عَرب أو مُشْكلٍ أو تَصْحيفِ أو مُفترقِ أو مُختلف، ووَضَعوا لهذه الفصولِ كلها قانوناً كفيلاً ببيان تلك المراتب والألقاب، وسلامة الطُّرقِ عن دُخول التقيم فيها. وأوّلُ من وضعَ في هذا القانون من فُحول أيقة الحديث، أبو عَبْد الله الحاكم، وهو الّذي هذّبه وأظهرَ محاسِنة، وتواليفُه في مشهورةٌ.

ثَمُ كَتَبَ أَيَّتُهُم فيه من بعده، وأشهرُ كتابٍ للمتأخّرين فيه كتاب أبي غُمرو بن الصَّلاح، كان في أوائل المائِة السّابعة، وتلاهُ مُخيى الدّين النّوويُّ بمثل ذلك. والفنُّ شريفٌ في مَذراه، لأنّه مَعْرفةُ ما تُخفَظُ به السَّنَلُ المنقولةُ عن صاحِب الشَّريعةِ، حتى يتعيّن فبولُها أو رَدُها.

واعلَمْ أنّ رواة السّنّةِ من الصّحابةِ والسّابعينَ معروفونَ في أمصارِ الإسّلام، منهم بالجِجازِ وبالبَصْرةِ وبالكوفةِ، ثمّ بالسّام ومِضرَ، مشهورون في أغصارهم. وكانت طريقةُ الجِجازِ من يُنهم أعْلَى وأمنّنَ في الصّحة بتجافيم عن قبول المستورين الجهولةُ أحوالهم. وسَيّدُ الطّريقة الحجازية بعد السّلَف الإمامُ مالك عالم المدينة، ثمّ أصحابُه: مثل الإمام محمّد بن إدريس السّافعي؛ وابن وَهْبِ، وابن يَرْفُر، والفّغنيّ، ومحمد بن الحسن، ومن بعدهم الإمامُ أحدُ في آخرين من أمْثالهم. وكان عِلْمَ الشّريعةِ في مَندا الأمر نقلاً صِرْفاً لا نظراً ولا رَأياً ولا تَعْتَقاً في القياس. وشمّر لها السّلَفُ وتَحْرَوا=

ومعرفةُ النّاسِخ والمُنسوخِ من أهمّ عُلوم الحديث وأَضعَهِا. قال الزَّهْريُ<sup>(1)</sup>: أغيّا الفُقهَاءَ وأَعُجَزَهُم أن يَعْرِفوا ناسخَ حديثِ رسول الله ﷺ من مَنسوخه. وكان للشَّافِعيّ - رضيَ الله عنه - فيه قَدَمٌ راسِحَةٌ.

"الصّحيخ حتى أكملوها، وكتب مالك رحمه الله كتابَ المُؤطّا على طريقة الحجازيّين، أودعه أُصولَ الْأَخْكَامَ مَن الصَّحيح المُتْفَق عليه، ورتبَّه على أبواب الفقه. ثمَّ عُني الحفَّاظ بمعرفةِ طُرق الأحاديث وأسانيدها المحتلفة، الججازيّةِ والعِراقيّة وغيرهما. وقد تتّحد في بعض الأحاديث وتتعدُّد، ويَتَكَرَّرُ الحديثُ في أبوابِ الفِقْه بالحُتلاف المعاني الَّتي اشتمَلَ عليها. وجاء محمَّد بن إسماعيل البُخاريّ، فأوسعَ نطاق الرّواية، وخَرِّح أحاديثَ السُّنَّة على أَبْوابها في مُسْنَدِه الصّحيح، وجمعَ طرق الحجازيّين والعراقيّين والشّاميّين، واعتَمَد منها ما أجْمعوا عليه دونَ ما اختلفوا فيه. وتكرّرت أحاديثُه في الأبواب بالحتلاف معانيها كما أشرنا إليه، فاشتمَلَ كتابُه على سَبْعةِ آلافِ حديثِ ومائتين، تكرَّرتْ منها ثلاثةُ آلاف، وفَرَّقَ الطّرقَ والأسانيدَ عليها مختلفةً في كلّ باب. ثمّ جاء مُسْلِمُ بن الحجاج القُشيريُّ، فألَّف مُسنده الصَّحيحَ، انَّبع فيه البخاريّ في نقُل المُجْمَع على صِحَّتِه، وحَذَفَ المَنكرر ، وجمع الطّرْقَ والأسانيدَ، فَبَوَّبَه عَلَى أبوآبِ الفِقْه وتَراجِمه. واسْتَذْركَ النّاسُ عليهما في اسْتِيعاب الصّحيح، وجاءوا بما أغْفلا عن شُروطِهما. ثمّ كنّبَ أبو داود السَّجِسْتانيُّ، وأبو عيسى التَزْمِذِيُّ، وأبو عبد الرحمن النُّسَويُّ في السّنن بأوْسَع من الصّحيح، وقصدوا ما توفّرت فيه شُروط العمل، إمّا من الرّبة العالية في الإشناد، وهي الصّحيحُ كما هو مُعروف؛ وإمّا من الّذي دونَه كالحَسَن وغَيْره، ليكونَ ذلك إماماً للعَمَل بالسُّنَّةِ. وهذه المسانيدُ المعتمدَةُ في المِلَّةِ، وهي أمّهاتُ كُتب الحديث من السُّنّة. ولَحق جذه الخّمسةِ مسانيدُ أَخْرَى، كُسْنَدِ أَي داود الطّيالِسيّ، والبِّزّار، وعَبْد بن حميد، والدّارميّ، وأبي يَعْلَى المَوْصِليّ، والإمام أخمد، قاصدين فيها المُسْنَداتِ عن الصُّحْبَةِ من غَيْرِ أن تكون مُحْتَجَاً بها. هكذا قال ابنُ الصَّلاح [المقدمة في علوم الحديث 27- 38]. وفي الرّوايةِ عن الإمام أحمد، أنه كان يقولُ لابنه عبد الله في كتابه المُسْنَد، =

(1) أبو نعيم: حلية الأولياء 3: 365، ابن عبد البرّ: التمهيد 3: 332، الذهبي: سير أعلام النبلاء 5: 346، وانظر رسالة الشافعي 106 . ومن عُلوم الحديثِ: النَّظُرُ في الأسانيدِ ومَغرفَةُ ما يَجِبُ العملُ به من الأحاديثِ بؤقوعِه على السَّندِ الكامِل الشُّروطِ، لأنّ العمل إنّا وَجَب بما يَعلِب على الظّنّ صدْقة من أخبار رسول الله ﷺ فَيَجْمَدُ في الطّريق الّذي يُحَصِّلُ ذلك الظّنّ ، وهو بمغرفة رُواة الحديث بالعدالة والضّبط ، وإنّا [يَثْبُت] (أَ ذلك بالتَقْل عن أعلام الدّين بتغديلهم وبراءتهم من الجزح والغَفْلَة ، ويكون لنا ذلك دليلاً على

#### (أ) من ج ي، وفي ظ : ثبت .

= وهو يشتملُ على أحد وثلاثين ألّف حديث. وعن جماعةٍ من أصحابه أنّهم قالوا: قرأً علينا المسند، وقال: هذا كتابٌ انتَقَيْتُه من سَبْع ماية ألْف وخمسينَ ألف حديث ثما اختلَف فيه المسلمونَ من الأحاديث النّبويّة، وما لم تَجدوهُ فيه فليس بحجّة، فهذا يدلُّ على أنّ جميعَ ما في مُسْئده يَصِحُ الاحتجاجُ به، عكس ما قالَه ابنُ الصّلاح، نقلتهُ من مَناقِب الإمام أخمد.

وقد انقطع لهذا العَهْدِ تخريجُ شيء من الأحاديثِ واستندراكُها على المتقدّمين، إذ العادة تشهدُ بأنّ هؤلاء الأبقة على تعدُّدِهم وتلاخي عُصورهم وكفايتهم واجتهادهم، لم يكونوا ليغفلوا شيئاً من الشيئة أو يتُركُوه حتى يعترُ عليه المتأخّر، وإنمّا تنصرف العناية لهذا العَهْدِ إلى قضحيح الأمّهاتِ المكتوبة وضَبطها بالزواية، وإسنادها إلى مُولقيها، لتتصل الأسانيدُ مُخكمة من مَندئها إلى مُنتهاها، ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمّهات الحنسة إلا في الأقلل. فأمّا صحيح المخاري، وهو أعلاها ربية، فاستضعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه، من أجل ما يحتاجُ إليه من مَعرفة الطُرق المتعددة ورجالها من أهل الججاز والشّام والعراق، ومعرفة أخوالهم وإختلافِ من منه الترجة ويحدد فيها التاس فيهم، وكذلك يحتاجُ إلى إمْعانِ النّظر في الثّقة في التّراج، لأنّه يترجمُ الترجمة ويحدّد فيها الحديث بعنيه لما تضمّنهُ من المَغنى اللّذي ترجمُ به الباب، وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب مُنفرَقة بحسب مَعانيه واختلافها. ومن النّظر في تراجمة وبين النّزجة والأحاديث التي في ضِمنها؛ فقد مَعانيه واختلافها. ومن النّظر في تراجمة بيان المناسبة بينها وبين النّزجة والأحاديث التي في ضِمنها؛ فقد وقع له في كثيرٍ من تراجمه خفاءُ المناسبة بينها وبين الرّجة والأحاديث التي في ضِمنها؛ فقد وقع له في كثيرٍ من تراجمه خفاءُ المناسبة بينها وبين الرّحاديث التي في ضِمنها، وطال كلام ع

القَبُول أو التَّرُك. وكذلك مراتبُ هؤلاء النَّقَلَة من الصّحابة والتّابعين وتفاوُتهم<sup>(أ)</sup> في ذلك وتمييرُهم فيه واحداً واحداً. وكذلك الأسانيذ تتفاوتُ باتّصالها وانتِّطاعِها، بأن يكونَ الرّاوي لم يَلُق [الرّاوي]<sup>(ب)</sup> الّذي نقل عنه ، وبسلامَتِها من العِلَل الموهِنَةِ لها،

(أ) في ج: تقاوتهم (ب) في ظ ج ي: للراوي، ولعل الأصحُ ما أثبتناه .

= التاس في بيانها، كما وقع في كتاب الفِتَن (٤) في البابِ الذي ترجم فيه بقوله: باب تخريب البنيت ذي السُّويقتين من الجنسقة. ثم قال عن الله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَمَلَنَا ٱلْبَيْتَ مَنَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ [سورة البغرة، من الآية 251]. ولم يزذ على ذلك في الباب شيئاً. وخَفِي على التاس وجه المُناسبة بين هذه الترجمة وما في الباب ، فنهم من قال: كان المصتف رحمه الله يكتب التراجم في المسوّدة ثم يكتب الأحاديث في كل ترجمة حسب ما يَتَنِسَّر له ، وتوفي قبل أن يستوفي حشو التراجم فروق الكتاب، كذلك وسمعت من أصحاب القاضي ابن بكار قاضي غزناطة، واستُشهد في واقِعة طريف سنة أزبعين وسبنهائة، وكان قائماً على صحيح البخاري، أنه أراذ بالتَّرجة تُفسير الآية، بأن ظلى مشروع لا مقتر، لأن الإشكال إنها جاء من تفسير جَعَلْنا، بقَدِّرنا، وإذا كان بمغنى: شَرَغْنا، لم يكن لبس في تخريب ذي السّويقتين إياها. سمعت ذلك من شَيْخنا أبي البركات البلفيقي عنه، وكان من أجلة بتلميذه.

ومن شَرَحَ الكتابَ ولم يستوفِ هذا كلَّه فيه، فلم يُوفّ حقَّ الشَّرَح، كابنِ بَطّال، وابن المهلّب، وابن التّين، ونحوهم. ولقد سمعتُ كثيراً من شُيوخِنا رحمهم الله يقولون: شرحُ كتاب البُخاريّ دَيْنٌ على الأمّة. يعنونَ أنّ أحداً من عُلماءِ الأمّة لم يُوفّ ما وَجَبّ له من الشَّرْح بذلك الاغتبار.

وأمّا صحيحُ مُسْلُم، فكثُرُت عِنايَةُ أهْلِ المَغْرِب به، وأكتبوا عليه، وأجمعوا على تَفْضيله على كتاب البخاريّ . قال ابن الصّلاح : وإنّما يَفْضل على كتاب البخاريّ بما وقع فيه من تَجْريده عمّا =

<sup>(</sup>ه) ليس في "كتاب الفتن". والحمديث في كتاب الحج ، باب قوله تعالى: ﴿ جَمَلَ اللَّهُ ٱلكَمْبَكَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلكَحَرَامُ ﴾ [سورة المائدة، من الآية 97] ، وباب هدم الكفنية، حديث (1591) و (1596) وهو في كتاب الفتن من صحيح مسلم (2909) .

ويَنْهِي بالتَفاوت إلى طريقِ<sup>(۱)</sup>، يحكُمُ بقبول الأَغلى ورَدِّ الأَسْفَل، ويُحتَلَف في المتوسط بحَسَبِ المُنقول عن أيِقة الشّأن. ولهم في ذلك أَلفاظٌ اضطَلَحوا / على (١٥٥٥) وَضعها لهذه المَراتِبِ المُرتِّبَّةِ، مثل: الصَّحيح، والحسّن، والضّعيفِ، والمُرْسَلِ، والمُنقَطِع، والمُنقِطع، والمُنقَطع، والمُنقَل، والشّاذُ، والغريب، وغير ذلك من أَلقابِه المتداولة (٢٠) بينهم.

(١) من ج، وفي ظ ي: طرفين (ب) في ج: المتبادلة .

مَزَجَ به البُخاريَ كتابَه من غير الصَّحيح، تما لم يَكْتُبُه على شَرَطه، وآكثر ما وَقَع في التَرَاج. وأَمْلى الإمامُ المازَرِيُّ من فَقهاء المالِكيّة عليه شَرْحاً، وسمّاهُ المُغلِم بفوائِد مُسلم، واشْتَمَل على عيونِ من عِلْم الحديثِ ومتينِ من الفِقْه. ثمّ أكْلَهُ القاضي عِياضٌ من بَعْده وتَتَمَهُ، وسمّاه إكمالَ المُغلِم، وتلاهُما محيي الدّين النّووِيّ بشرح استوَقَى ما في الكتابيْن وزادَ عليهما، وجاءَ شَرَحاً وافِياً.

وأمّا كُتُب السَّمَن الأخرى الثّلَادَة، وفيها مُغطّمُ مآخذ الفُقهاء، فأكثُرُ شَرْحَما في كُتب الفقه، إلاّ ما يَختصُ بعلَم الحديث، فكتب النّاس عليها واسْتَوْفُوا من ذلك ما يُحتاجُ إليه من عُلوم الحديث وموضوعاتِها والمسانيد الّتي اشتمَلَتْ على الأحاديث المُغمولِ بها من السُّنَّةِ.

واعلم أن الأحاديث قد تميّرت مراتيها لهذا الغهد، بين صحيح وحسن وضعيف ومغلول وغيرها، مَيْرها أَيِمَة الحديث وجمالِمنه وعَرَفُوها، ولم يبق طريق في تضحيح ما لم يصحَّ من قبل. ولقد كان الأيمة في الحديث يغرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها، بحيث لو رُويَ حديث بقير سنده وطريقه تفطنوا إلى أنه قد قُلب عن وضعه؛ ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسهاعيل البخاريّ حين وردَ على بَغداد وقصدَ المحدِّثون المتحانه، فسألوهُ عن أحاديثَ قلبوا أسانيدها، فقال: لا أعرف هذه، ولكن حدّثني فلان، ثمّ أتى بجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح، وردَ كل سنده، فاقروا له بالإمامة.

واعَلَم أيضاً، أنّ الأيقة المجتهدينَ تفاوتوا في الإكثار من هذه البِضَاعَةِ والإقلال، فأبو حنيفةً رحمهُ الله يُقال: إنّه إنّا بلغت روايئه إلى سَبْعة عَشْر حديثاً أو نحوها إلى خمسين؛ ومالكّ رحمهُ الله إنّا صَعِّ عنده ما في كتاب الموطّا وغايتُها ثلاثائة حديثِ أو نحوها؛ وأحمدُ بن حَنْبل في مُسْنده أربعونَ ألف حديثِ، والكلّ على ما أدّاهُ إليه الجنهادُهم في ذلك. = وبَوْبُوا عَلَى كُلِّ واحدٍ منها ونَقَلُوا ما فيه من الجِلافِ لأَيِمَة الشَّأْن أو الوِفاقِ، ثَمَّ النَّطُرُ في كَيْفِيَّة أَخْذ الرُّواةِ بعضِهم عن بَعْضِ بقراءةٍ أو كِتابة أو مُناوَلَةٍ أو إجازَةٍ، وتَقاوَثُ رُتِها، وما للعُلمَاءِ في ذلك من الجِلاف بالقَبول والرَّدِّ. ثم أَثْبَعوا ذلك بالكلام في أَلفاظِ تَقَهُ في مُتون الحديثِ من غَريبِ أو مُشْكِلٍ أو تَضحيفِ أو مُفْترقٍ منها

"وقد يقول بعض المتعصّبين المتعسّفينَ أنّ مِنْهم من كان قُليلَ البضاعة في الحديث، ولهذا قلّت روايتُه. ولا سبيلَ إلى هذا المُعْتَقَد في كبار الأيّمة، لأنّ الشّريعة إنّما تؤخَّذُ من الكتاب والسُّنة، ومن كان قليلَ البِضاعَةِ من الحديث فيتعيِّنُ عليه طَلَبُه وروايتُه والجدُّ والتَّشْميرُ في ذلك، ليأخذ التينَ عن أصولِ صحيحةٍ، ويتلقّى الأحكامَ عن صاحبها المبلّغ لها عن الله. وإنّما أقلّ منهم من أقلَّ الرَّوايَةَ، لأجُل المطاعِن الَّتي تعترضُه فيها والعِللِ الَّتي تَعْمَضُ في طُرقِها، سيتما والجَرْحُ مقدَّمْ عند الأَكْثِرِ، فيؤدِّيه الاجتهادُ إلى تَزك الأَخْذِ بما يَعْرِضُ مثلُ ذلك فيه من الأحاديث وطُرق الأسانيدِ، ويكثرُ ذلك فتقلُ روايتُه لضُغف الطُّرق ، هذا مع أنَّ أهلَ الحِجازِ أكثرُ روايةً للحديثِ من أهل العِراق، لأنّ المدينةَ دارُ الهِجْرةِ ومَأْوى الصَّحابَةِ، ومن انتقلَ منهم إلى العِراق كان شُغلُهم بالجهاد أكثرَ. والإمامُ أبو حنيفةَ إنَّما قلَّتْ روايَتُهُ لما شدَّدَ في شُروط الرّوايةِ والتّحمّل، فاستُضعِبَت، [وضعف الحديث إذا عارْضَه القطعيّ فاستضعف العقليّ]، قلّت من أجلها روايتُه فقلَّ حديثُه، لا أنَّه تَرَكَ روايةَ الحديث مُتعمَّداً، فحاشاهُ من ذلك. ويدُلُّ على أنَّه من كبار الجتهدينَ في عِلْم الحديث، اعتادُ مَذْهَبه بينَهم، والتَّغويلُ عليه، واعتبارُه ردّاً وقبولاً. وأمّا غيَّرُه من المحدّثين وهم الجمهورُ، فتوسّعوا في الشّروط وكثُر حديثُهم، والكُلُّ عن اجتهادٍ. وقد توسّع أصحابُه من بَعْده في الشّروط وكثرت روايتُهم. ورَوَى الطَّحاويُّ فأكثرَ، وكتبَ مُسْنَدَهُ وهو جليلٌ ـ الَّذَارِ ، إلَّا أنَّه لا يعدِلُ الصّحيحين، لأنَّ الشّروطَ الَّتِي اعتمدها البُخاريُّ ومسْلمٌ في كتابيهما مُجْمَعٌ عليها بين الأمَّة كما قالوهُ، وشروطُ الطَّحاويُّ غيرُ متَّفق عليها، كالرَّوايةِ عن المستورِ الحال وغيره. فلهذا قُدَّم الصّحيحان، بل وكتب السُّنَن المعروفةُ، عليه، لناخّر شرطه عن شُروطهم. ومن أجل هذا قبل في الصّحيحين بالإنجاع على قبولها من جمة الإنجاع على صِحّة ما فيهما على الشّروط المُتَّفَق عَلَيْها. فلا تأخذُك ريبةٌ في ذلك، فالقومُ أحقُّ الناسِ بالطِّنِّ الجميل بهم، والتماسِ المخارج الصّحيحة لهم.=

ومُختَلِف، وما يُناسِبُ ذلك. هذا مُغظمُ ما يَنظرُ فيه أهلُ الحديث وغالبُهُ. وكانت أحوالُ نَقَلة الحديث في عُصور السَّلَف من الصّحابَةِ والتّابِعين معروفة، كلِّ عند أهل بَلَيه. فينهم بالحِجاز، ومنهم بالبَضرة، والكوفَةِ من العِراق، ومنهم بالشّامِ، ومِضرَ، والجميعُ معروفونَ مشهورونَ في أغصارهم. وكانت طريقةُ أهل الحِجاز في ومِضرَ، والجميعُ معروفونَ مشهورونَ في أغصارهم. وكانت طريقةُ أهل الحِجاز في أغصارهم في الأسانيد أغلَى تمن سِواهم وأمتنَ في الصّحة، الاشتِدادِهم في شُروط النّقل من العَدَالة والضَّبْط، وتَجافيهم عن قبول المَجهول الحالِ في ذلك.

وسيّد (أ) الطريقةِ الحجازيّةِ بعد السَّلُف، الإمامُ مالِك، عالِمُ المدينة رَضِي الله عنه، ثمّ أصحابُه، مثلُ الإمام محمّد بن إدريس الشّافِعيّ ﴿والقَّغنَبيّ وابن وَهْب، ومن بَعْدِهم﴾ (الإمامُ أحمد بن حَنْبل، وأمثالُهم.

وكان علم الشريعة في منبدا [هذا]<sup>(ح)</sup> الأمر نقلاً صِرْفاً ؛ وشمر لها السلف
 وتَحَرَّوا الصحيحَ حتى أثملوها . وكتبَ مالك رحمه الله كتاب (د) الموطاً ، أؤدَعَهُ

 <sup>(</sup>۱) في ي : سند (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) من ي (د) في ج ي: كنابه .

<sup>=</sup> ثم<sup>(1)</sup> من عُلوم الحديث تَصريفُ هذا القانون في الكلام على الأحاديثِ واجداً واجداً في أبوابها وتراجمها في تفاسير هذه المسانيد، كما فَعَلهُ الحافظ أبو مُحر بنُ عبد البرّ، وأبو محمّد بن حرّم، والقاضي عياض، ومُخيى الدّين التوويّ، وابنُ العطاء من بعدهها. وكثيرٌ من أيتمة المغارية والمشارِقة، وإن كان في كلامم على تلك الأحاديث غيرُ ذلك من فِقه مُتونها ولُغنها ولِغرابها، إلاّ أن كلامهم في أسانيدها بِصناعة الحديث أوْعَبُ، وأكثر هذه .... (٢٠) علوم الحديث المتداولة بين أيتمة الأعصار لهذا الغهْدِ، والله الهادي إلى الحقّ والمُعينُ عليه.

<sup>(</sup>أ) من هنا إلى الآخر، حاشية بخط نسخ متأخر (ب)كلمة غير مقروءة .

أصولَ الأخكام من الصَّحيحِ المتفقِ عليه، ورَتَّبُهُ على أبواب الفِقُه. ثمّ عُني الحُقَاظُ عليه عَرفَة عُلَيْ السَنادُ الحديث من طرقِ مَعددة وعن رُواةٍ مُختلفين، وقد يقعُ الحديثُ أيضاً في أبواب متعددة باختلافِ المُعاني التي اشتملَ عليها ./ وجاء محمد بن إنهاعيل البخاريُّ إمامُ المحدثينَ لعضره، فترج أحاديثَ السّنيَّة على أبوابها في مُسنئيه الصّحيح، بجميع الطُّرُق التي للحجازيّنَ والعِراقِيّين والشّاميّينَ. واعتمد منها ما أجمعوا عليه دونَ ما اختلفوا فيه (أ)، وكرّر والرحاديثَ يسوقُها في كلِّ بابِ بمغنَى ذلك البابِ الّذي تضمَّنهُ الحديثُ، فتكرّرت لذلك أحاديثُه، حتى يُقالَ: إنّه اشتملَ على سَنعة آلافِ حديثِ ومائتين، منها ثلاثةُ الله متكرّرة، وفرّق الطرق والأسانيدَ عليها مُختلفةً في كلّ باب.

ثم جاء الإمامُ مسلمُ بن الحجَّاج القُشْيَرِيُّ رحمه الله ، فألَّف مُسْنَده الصحيحَ ، ٥٥ حَذَا فيه حَذَوَ البُخارِيِّ في نَقُل المُجْمَعِ عليه، وحَذَف المتكرّر منها، وجمعَ الطرق والأسانيدَ، وبوّبَهُ على أبواب الفِقْه وتراجِمه. ومع ذلك فلم يَسْتوعِبَا الصَّحيحَ كلَّه، وقد استذرك النَّاسُ عليها في ذلك. ثم كتبَ أبو داود السّجِسْتانيُّ، وأبو عيسى التِّرمذيُّ، وأبو عبد الرَّحن النَّسويُّ في السُّنَنِ بأؤسَعَ من الصّحيح ، وقصدوا ما توفّرتُ فيه شروطُ العَمل، إمّا من الرَّبْةِ العالية في الإسناد، وهو الصّحيحُ كما هو 15 مغروفٌ، وإمّا من الذي دونه من الحسن وغيره، ليكون ذلك إماماً للسُّنَةِ والعملِ بها. وهذه هي [المسانيد] (الله عليه الله الله الله الله عليه في المُلْق. وهي أمّهاتُ كُتبِ الحديثِ في السُّنَةِ. والعملِ على هذه في الأَغْلُب.

<sup>(</sup>أ) سقط من ج (ب) من جي، وفي ظ: الأسانيد.

ومعرفة هذه الشروط والاضطلاحات كلّها هي عِلْمُ الحديثِ. وربَّا تفرَّدَ عنها النّاسِخُ والمنسوخُ فيُجْعَلُ فَنَا برأسِه، وكذا الغريبُ، وللنّاس فيه تواليف مشهورةٌ، ثمّ المُؤتَلَفُ والمُختَلَفُ. وقد ألف النّاس في علوم الحديث وآكثَروا. ومن فُحول عُلمائِه وأيمّتهم أبو عبدالله الحاكم، وتواليفُه فيه مشهورةٌ، وهو الّذي هذّبه وأظهرَ مَحاسِمَه. وأشهرُ كِتابٍ للمتأخّرينَ فيه ،كتابُ أبي عَمْرو ابن الصَّلاح ،كان لقهٰد أوائِل المائة السَّابِعة، وتلاهُ مُحيى الدّين النَّوويّ بمثل ذلك. والفنُ شريفٌ في مَغْزاهُ لأنّه معرفةُ ما تُحفظُ به السّنَنُ المنقولةُ عن صاحب الشريعة.

وقد انقطع لهذ القهد / تخريجُ شَيْءٍ من الأحاديثِ واستبدراكُها على المُققَدمينَ؛ [100] إذ العادةُ تشهدُ بأنَّ هؤلاءِ الأبِمّة على تعدُّدهم وتلاحُق عُصورِهم وكِفاتِيهم واجْبهادِهم 10 لم يكونوا لِيُغفِلوا شيئاً من السَّنَّةِ أو يتركوهُ حتى يَغثر عليه المتاخِّرُ ؛ هذا بعيدٌ عنهم. وإنَّما تنصرف العنايةُ لهذا العهد إلى تضحيح الأُمَّهاتِ المكتوبَةِ، وضَبْطِها بالرّوايَةِ عن مصنّفها، والنّظرِ في أسانيدِها إلى مؤلفها، وعَرْض ذلك على ما تقرَّرَ في علوم الحديثِ من الشَّروطِ والأَخكام، لتتَّصِلَ الأسانيدُ محكمةً إلى مُنتهاها. ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمّهات الخس إلا في القليل.

وَامَّا البُخَارِيُّ، وهو أعلاها رَبَةً، فاستصعَبَ النَّاسُ شرحَه، واسْتَغَلقوا مَنْحاهُ، من أجل ما يُحتاجُ إليه من مَغرفَةِ الطُّرقِ المُتَعَدَّدةِ، ورِجالِها من أهل الحِجاز والشّام والعِراقِ، ومَغرفةِ أخوالِهم واخْتِلافِ النّاس فيهم، وكذلك يَحتاجُ إلى إنعان النّطر في التّفقَّةِ في تراجِم، لأنَّه يترجُم التّرجَمَةَ ويوردُ فيها الحديثَ بسندِ أو طريقٍ،

ثمّ يترجمُ أخرى ويوردُ فيها ذلك الحديثَ بعَيْنِه لما تَضَمَّنَهُ من المَغنى الَّذي تَرْجَمَ به الباب، وكذلك في تَرْجمةٍ وترجمةٍ إلى أن يتكرَّر الحديثُ في أبوابٍ كثيرةٍ بحسّب معانيه واختلافها. ومن شَرَحَهُ ولم يَسْتوفِ هذا فيه، فلم يُوفِ حقّ الشّرح، كابن بَطَّالٍ وابن المهلّبِ وابن التين، ونحوهم. ولقد سمعتُ كثيراً من شُيوخنا، رحمهم الله، يقولونَ : شرحُ كتاب البُخاريِّ، دَيْنٌ على الأُمّةِ . يعنون أن أحداً من عُلماء الأُمَّةِ لم يوفِ ما يَجِبُ له من الشَّرْح بذلك الاغتبار.

أمّا<sup>(1)</sup> صحيخ مُسْلِم، فكَثُرُت عِنايَةُ عُلماءِ المَفرب به، وأكَبُّوا عليه، وأَجْمعوا على تقضيله على كتاب البُخاريِّ . قال ابنُ الصَّلاح<sup>(1)</sup>: وإنّما يُفَصَّل على كتاب البُخاريِّ على بما وقع فيه من تَجْريده عَمَّا مَزَجَ به البخاريُّ كتابَه من غَيْر الصَّحيح مَمَّا لم يَكْثُبُ على شَرْطه. وآكثرُ ما وَقَع له في التَّراجِم.

10

90-) وأَمْلَى الإمامُ المازَرِيُّ من فُقهاءِ المالكيَّة / عليـه شَرْحاً وسمّــاه: المُغلَم بفوائِد مُسْلَم، واشتَقلَ على عُيونِ من علم الحديثِ ومَتين من (<sup>(ب)</sup> الفِقْه. ثم أَكْلَةُ القاضي عِياضٌ من بَغده وتَتَمَهُ وسمّاه: إكبالَ المُغلِم. وتلاهيا مُحيي الدّين التّووِيُّ بشَرْحِ اسْتَوْفَى ما في الكتابَيْن، وزادَ عليها، وجاء شَرْحاً وافياً.

وأمّا كُتبُ السُّنَنِ الأُخْرَى وفيها مُغظم مآخِذِ الفُقهاء، فأكثرُ شَرْحُما في 15 كُتُبِ الفِقْه، إلاّ ما يختصُ بعلم الحديثِ، فكَتَبَ النّاسُ عليها، واستَوْفوا من ذلك ما

<sup>(</sup>أ) في ي: وأمّا (ب) سقط من ج.

<sup>(1)</sup> المقدّمة : ص 161 .

يُحتاجُ إليه من عُلوم الحديثِ ومَوْضوعاتِها، والمسانِيدِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ على الأَحادِيثِ المُغمول بها من السُّنَّةِ.

واعلمْ أنّ الأحاديثَ قد تَمَيِّرتْ مراتيها لهذا العَهْد بين صحيح وحَسَنِ وضعيفِ وَمَعْلُولِ () وغَيْرِها ، مَيْرُها أَيِمَة الحديث وجَمَايِدْتُهُ ، وعَرَفُوها ولم يَبَقَ طريقٌ في قضحيح ما لم يَصِحُ من قَبْلُ، ولقد كان الأيِمَة في الحديث يَغْرفونَ الأحاديثَ بطُرُهها وأسانيدها، بحيثُ لو رُوِيَ حديثٌ بغيْرِ سَيْده وطريقِهِ تَقَطَنُوا إلى أنّه قد قُلِب عن وضيه. ولقد وَقع مثلُ ذلك للإمام محمّد بن إشاعيلِ البخاريّ حينَ وردَ على بَغْداد، وقصدَ المحدِّونَ امْتِحانَه، فسألؤه عن أحاديثَ قَلَبُوا أسانيدَها، فقال: لا أغرفُ هذه، ولكن حَدّثني فلانّ، ثمّ أتى بجميع تلك الأحاديثِ على الوَضْع الصَّحيح، وردّ كلَّ مَثْنِ إلى سَنَدِه، فأقرَوا له بالإمامَةُ (1).

واعلَمْ أيضاً أن الأيمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه البضاعة والإقلال، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى (ب) يقال: إنّه إنّا بلَغتْ روايتُه إلى سَبْعة عَشَر حديثاً أو نحوها، ومالك رحمه الله إنّا صحّ عنده ما في كتاب المُوطا، وغايتها (ثلاثمائة حديث (ج) أو نحوها، وأحمدُ بن حَنبل (رحمه الله) (د) في مُسْنَدِه خمسون ألف حديث والكلُ على ما أذاه إليه الجتهادُهم في ذلك.

<sup>(</sup>i) کذا، ومصطلح الهدئين : مُعَلَى (ب) سقط من ج ي (ج) سقط من ج ظ، وفراغ کلمتين في ي، والنكملة من ع (د) من ي .

<sup>(1)</sup> الخبر في تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي 2: 340 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 12: 408 .

وقد يقول بعض المُتَعَصّبينَ المُتَعَسّفينَ أنّ منهم من كان قليلَ البضاعةِ في الحديث ، ولهذا قَلَّتْ روايتُه . ولا سبيلَ إلى هذا المُغتَقَدِ في كِمار الأيقة ، لأنّ [1302] الشريعة / إِنَّا تُؤخَّذُ من الكتاب والسُّنَّة ، ومن كان قليلَ البضاعَةِ من الحديث فيتعبَّنُ عليه طَلَبُهُ وروايَتُه والجدُّ والتَّشْمِيرُ في ذلك ، ليأخذَ الدّينَ عن أصول صحيحة ، ويتَلَقِّي الأحكامَ عن صاحِبها المبلِّغ لها عن الله . وإنَّها أقلَّ منهم من أقلُّ 5 الرُّوايَّةُ لأَجْلِ المطاعِنِ الَّتِي تعترضُهُ فيها والعِللِ الَّتِي تَغْمُضُ في طُرُقِها، سيَّها والجَرْخُ مقدّمٌ عند الأَكْثَر، فيُؤدّيهِ الاجتهادُ إلى ترّك الأَخْذِ بما يَعْرِضُ مثل ذلك فيه من الأحاديث وطُرق الأسانيد، ويكثر ذلك (أ)، فتقلُّ روايتُه لصُّغف الطُّرقُ. هذا مع أنَّ أهلَ الحِجازِ أكثرُ روايةً للحديث من أهل العراق، لأنّ المدينة دارُ الهجرةِ ومَأْوَى الصّحابةِ، ومن انْتَقَل منهم إلى العِراق كان شُغْلُهم بالجِهاد أكثرَ. والإمامُ أبو حَنيفَة إنّا 10 قَلَتْ روايتُه لما شَدَّدَ في شُروط الرّواية والتَّحَمُّل، \*[وضَّعف الحديث إذا عارضَه العقلُ القطعيُ <sup>(ب)</sup>]\* (<sup>ج)</sup> فاسْتُضعِب <sup>(د)</sup>، وقَلَّتْ من أجلها روايَتُه، فَقَلَّ حديثُه، لا أنَّه ترك رواية الحديثِ مُتَعَمّداً، فحاشاه من ذلك. ويدُلُّكَ على أنّه من كبار المُجتهدية. في علم الحديثِ اعتمادُ مَذْهبه بَيْنهم، والتعويـلُ عليه واعتبارُه ردّاً وقَبـولاً. وأما غَيْرُه من المحدَّثينَ وهم الجمهورُ، فتوسَّعوا في الشُّروط وكثُر حديثُهم ، والكُلُّ عن اجتهادٍ . وقد 15 تَوَسَّع أَصِحَابُه من بَعْدِه في الشَّروط وكَثُرُت روايَتُهم. وروَّى الطَّحَاوِيُّ فأكثر وكُتَب مُسْنَدَه، وهو جليلُ القَدْر، إلاّ أنّه لا يَغدِلُ الصَّحِيحَيْن، لأنّ الشّروطَ الّتي اعتمدَها

<sup>(</sup>أ) في ي: رَكَثُرُ لذلك (ب) في ج: العقـالِ القطميّ (ج) سـقط مـا بـين النجــين مـن ظ ي (د) مـن ي. وفي ظ ج: فاستصعبت .

البُخاريُ ومُسْلِمٌ في كتابَيها مُجْمَعٌ عليها بين الأُمَّة كها قالوه، وشُروطُ الطَّحاويِّ غيرُ مُتَّفَقٍ عليها، كالرّوايةِ عن المَسْتورِ الحالِ وغَيْره. فلهذا قُدّمَ الصّحيحانِ، بلْ وكُتبُ السُّنَنِ المغروفةُ عليه، لتَأْخُرِ شَرْطِه عن شُروطِهم. ومن أَجْل هذا قيل في الشَّروطِ الصَّحيحَيْن بالإنجماع على قبولها من جَهّة الإنجماع على صِحَّة ما فيها على الشُروطِ المُتَّققِ عليها . فلا تأخُذُكَ رِيمَةٌ في ذلك ؛ فالقَوْمُ أحَقُّ النّاسِ بالظّنِ (أَ الجميل بهم، والله الهادي إلى الحَقِّ والمعين عليه. [400-20]

## 13 ۞ الفِّقُهُ وما يَتُبُّعُهُ من الفّراضِ (ب)

والفِقَهُ هو مَعرفةُ أَخْكَام اللهِ تعالَى في أَفْعال الْمُكَلَفين، بالوُجوبِ، والحَظْر، والتَّذب، والكراهَةِ، والإباحَةِ. وهي مُتَلقًّاهٌ من الكتاب والسُّنَّة، وما نَصَبَـهُ الشَّارِعُ 10 لمفرقتِها من الأدِلَة. فإذا استُخرجَت الأحكامُ من تلك الأدِلَة قبل لها: فِقْهُ.

وكان السّلَف يَسْتخرجونها من تلك الأَدِلَةِ على اخْتلافِ فيها بينهم لابُدَّ من وُقوعِه، ضرورةً أنّ الأَدِلَة غالِبُها من النّصوص، وهي بلُغة العَرَب، وفي [افْتِضاءات أَلْفاظِها] (ج) خلاف بَيْنهم مَغروف. وأيضاً فالسُّنَةُ مُختلفةُ الطُّرقِ في النّبوت، وتَتعارضُ في الأَكْثِر أحكامُها، فتحتاجُ إلى التَّرجيح، وهو مُختلف. وأيضاً فالأَدِلّةُ من غير النّصوص مُختَلف فيها. وأيضاً فالوقائغ المُتَجَدِّدةُ لا توفي بها النّصوص، وما

(أ) ي : بالنظر (ب)كتب المؤلف قسهاكبراً من هذا الفصل في الأصل ع بخطه (ج) من ع ج ي ، وفي ظ: الكثير من معانيها . كان منها غيرَ داخلِ في التصوص فيُخمَلُ على مَنصوصِ [لمشابهةِ] (أَ) بَيْنهها. وهذه كُلُّها مَثارات (ب) للخِلاف ضَروريّةُ الوقوعِ. ومن هنا وقعَ الحلافُ بين السّلف والأيمّة من بَعْدهم.

ثمّ إنّ الصّحابةً لم يكونواكلُهم أهلَ فُتْنِا ، ولاكان الدّين يؤخَذُ عن جَميعهم، وإنّاكان ذلك مُختَصّاً منهم بالحامِلين للقُرْآن، العارفين بناسِخِه ومَنسوخه، ومُتشابِهه 5 ومُخكَهه وسائر دَلالاته، بما تَلقَوْهُ من النّبي ﷺ أو تمن سَمِعهُ منه من عِلْيَبَهم. وكانوا يُسمّون لذلك القرّاء، أي الّذين يَشْرأون الكتابَ. لأنّ العَربَ كانوا أُمّةً أُمّيةً، فاختُصً من كان منهم قارئاً للكتاب بهذا الاسم، لغَرابَنِه يَوْمئذِ. وبَقِيَ الأمرُ كذلك صَدْرَ المِلَةِ.

ثمّ عَظُمت أمصارُ الإنسلام، وذهَبَتِ الأُمّيّةُ عن العَرَب بُمَارِسَـة الكِتاب، وتمكّن الاستِنْباطُ ، وكُمـلَ الفِقْه وأُصْبـحَ صنـاعـةَ وعـلماً ، فبُـدّلوا باشـم الفُقهاءِ والغُلماءِ من القُرَاء.

[1303] وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين : طريقة أهل الرّأي / والقياس ، وهم أهلُ العِراق، وطريقة [أهل] الحديث، وهم أهلُ الحِجاز. وكان الحديث قليلاً في أهلِ العِراق، لما قدّمناه، فاسْتَكْثروا من القياس ومَهروا فيه. فلذلك قيل لهم: أهلُ الرّأي. ومُقدَّمُ جَماعَتِهم الّذي استَقرَّ المذهبُ فيه وفي أضحابه، الإمامُ أبو حَنيفة، وإمامُ أَهل الحِجاز، مالكُ بن أنس، والشّافِعيُ من بَعده.

(أ) من ع، وفي ظي ج: بمشابهة (ب) من ظي، وفي ع: إثارات، وفي ج: شارات (ج) سقط من ظ.

ثمّ أنكرَ القِياسَ طائفةٌ من العُلماء وأبطلوا العملَ به، وهم الطَّاهِريَّةُ، وجَعلوا مَدارِكِ الشَّرْعِ كُلَّها منحصرةً في النُّصوصِ والإنجاع، ورَدُّوا القياسَ الجَلِيَّ والعِلَّة المُنصوصةَ إلى النَّص، لأنّ النَّص على العِلَّةِ نَصِّ على الحُكْم في جميع محالها. وكان إمامَ هذا المُذْهب داودُ بن على وابنُه وأصحابُها.

فكانت هذه المذاهِبُ الثّلاثةُ هي مذاهبَ الجُمهورِ المشتَهرةُ بين الأمّة.

وشَدَّ أهلُ البَيْت بمذْهَب ابْتَدعوه وفِقْهِ انْفَردوا به، وبْنَوْه على مَذْهَبهم في تَناوُل بَعْض الصَّحابة بالقَدْح، وعلى قَوْلهم بعِضمة الأيِمّة ورَفْعِ الحِلاف عن أقوالهم. وهي كُلُها أصولٌ واهِيَةٌ.

وشَدَّ بمثل ذلك الحوارخ . ولم يَخفِل الجمهورُ بمذاهِبهم ، بل أوسعوها جانبَ 10 الاِنكار والقَدْح، فلا يُعرَفُ شيءٌ من مذاهِبهم ولا تُروَى كُثُبُهم ولا أثَرَ لشيءِ منها إلّا في مواطِنهم.

فكُتُب الشّيعةِ في بلادهم وحَيْثُ كانت دُولُهم قائِمةٌ في المَفرب والمَشْرِق واليَمَن، والحوارجُ كذلك. ولكلّ منهم كتب وتواليفُ وآراءٌ في الفِقْه غريبةٌ.

ثم دَرَسَ مَـذَهَبُ أَهُلِ الظَّاهِرِ اليَــومَ بَـدُروسِ أَيِمَتَـه وإنكارِ الجُـمَهُورِ على مَنْتَجِله ، ولم يَبَقَ إلاّ في الكُتب الجَلَّدةِ . ورُبّما يَعْكِفُ كثيرٌ من البَطّالينَ تمن يَكُلَف بانتحال مَذْهَبهم على تلك الكُتُب، يرومُ أُخذَ فِقْههم منها ومَذْهِبهم ، فلا يَحُلو بطائلٍ، ويصيرُ إلى مُخالفَة الجُمْهُور وإنكارِهم عليه . ورُبّما عُدَّ بهذه النّخلةِ في أهل البِدع ، بتَلَقّيْه العلمَ من الكُتب من غَيْر مفتاح المُعَلَمين. وقد فعلَ ذلك ابنُ حَـزم بالأندلس،

[309] على عُلُوّ رُبُّتِه / في حِفْظ الحديث ، وصارَ إلى مَذْهَب أهل الظّاهر ، ومَهَر فيه بالجُتهادِ زَعَمُهُ في أَقُوالهم؛ وخالفَ إمامَهم داودَ ، وتعرَّضَ للكثير من أيمَّة المُسلمين، فنَقَم النَّاسُ ذلك عليه، وأَوْسعوا مَذْهَبَهُ اسْتِهجاناً وإنكاراً، وتَلَقَّوا كُتُبَه بالإغْفال والتَّرك، \*حتَّى إنَّها ليُخطِّرُ بَيْعها بالأَسْواق، ورُبَّها تُمَزَّقُ بعضَ الأخيان \*(أ).

ولم يَبْق إلاّ مذاهبُ أهل الرّأي من العِراق، وأهلِ الحديث من الحِجاز.

فأمَّا أهلُ العِراق، فإمامُهم الَّذي اسْتَقَرَّت عندَه مذاهبُهم، أبو حنيفة النُّعْمانُ ابن ثابت. فَمَقَامُه في الفِقْه لا يُلحَق، شهدَ له بذلك أهلُ جلَّدَته، وخصوصاً مالكاً والشَّافِعيُّ.

وأمّا أهلُ الحِجاز ، فكانَ إمامَهم مالكُ بن أنس الأَصْبَحيّ ، إمامُ دار الهجرة رحَهُ الله. واختُصّ بزيادة مُدرَكِ آخرَ للأحكام غير المدارك المُعْتَرِة عند غَيْره، 10 وهو عملُ أهل المدينة. لأنّه رأى أنّهم فها يَتَققون <sup>(ب)</sup> عليه من فِغل أو تَرْكِ مُتابعون لمن قَبْلهم ضرورة ، لدينهم [واقتِدائهم] (ج)، وكذا إلى الجيل المباشِرين لفِعْل النَّتي، ﷺ، الآخذينَ ذلك عنه . وصار ذلك عندَه من أُصول الأدِلَّة الشَّرعيَّة. وظَنَّ كُثيرٌ ا أنّ ذلك من مسائل الإجهاع، فأنكرَهُ. لأنّ دليلَ الإجماع لا يَخُصُّ أهْلَ المدينة من سِواهم، بل هو شاملٌ للأمَّة.

واعلَمْ أنَّ الإجماعَ إنَّها هو الاتَّفاقُ على الأمْرِ الدِّينيِّ عن اجتهادٍ. ومالكٌ [رحمه الله]<sup>(د)</sup> لم يَعْتبرُ عملَ أهل المدينةِ من هذا المَغني، وإنّا اعتَبَرهُ من حيث اتباعُ

15

<sup>(</sup>أ) ما بين النجمين ورد في ظ ع ج، ومشطوب في ي (ب) في ي: ينفقون محملة. وفي ج: يتفيّدون (ج) في ظ: اقتدارهم (د) من ي ع.

الجيل بالمُشاهَدَة للجيلِ بالمشاهَدَة، إلى أن يَنْتهي إلى الشّارِع صلواتُ الله عليه، وضرورةُ افْتِدائهم تُعَيِّن ذلك. نَعْمَ، المسألةُ ذَكِرَتْ في بابِ الإخباع، لأنّه اليقُ الأَبُواب بها من حيثُ ما فيها من الاتفاق الجامِع بَيْنها وبين الإخباع. إلاّ أنّ اتفاق أهل الإخباع عن اجتهادٍ ورَأْيُ<sup>(۱)</sup>، بالنقطر في الأَدِلَة ؛ واتفّاق هؤلاء في فِعْلِ أو تؤكي، مُستندينَ إلى مشاهدةِ من قَبْلَهم. ولو ذُكرت المسألة في باب فِعل التَبَيِّ عَلِيْ وتَقْريره (ب)، أو مع الأَدِلَة / المختلفِ فيها، مثلَ شَرَع من قَبْلَنا، ومَذهبِ الصّحابيّ، [1304] والاستيضحاب، لكان ألْيَقَ بها . \*والله الموفق للصّواب\* (ج).

ثم كان من بَعْد مالك بن أنس، محمّدُ بنُ إذريس المُطّلِبِيّ الشّافِعيّ، رحمه الله، رحلُ إلى العِراق من بَعْد مالِك، ولَقيّ أصحابَ الإمام أبي خنيفَةً وأخذَ عنهم، ومزَجَ ما طريقةً أهل الحِراق. واختُصَّ بَمْذُهَب، وخالَف مالِكاً رَحمه الله في كَثير من مَذاهبه (د).

وجاء من بَعْدهما أحمدُ بن حَنْبل [رحمه الله] (هـ)، وكان من عِلْية المُحَدَّثين. وقَرَأ أَصحابُه على أَضحابِ أبي حَنيفة، مع وُفور بضاعَتِهم من الحديث. [فاختَصُوا] (و) بمذهب آخَر.

ووقف التَّقْليدُ في الأَمْصار عند هؤلاء الأَرْبعة، وذرس المَقَلِدونَ لمن سواهِم. وسَدَّ الناسُ بابَ الجِلاف وطُرُقَه لماكثرَ من شُعَب الاضطِلاحات في العُلوم، ولما على عن الوُصول إلى رُبَّتِه الاجتهاد، ولما خُشيَ من إسناد ذلك إلى غَيْر أَهْلِه ومن لا يوثَقُ برأَيه ولا بدينه؛ فصَرَّحوا بالعَجْز والإغوَازِ، ورَدّوا النّاس إلى تَقْليد هؤلاء،

15

(أ) في ي: ونظر (ب) سقط من ج (ج) سقط من ج ي (د) ي: مذهبه (هـ) من ي (و) في ظ: فاختُص .

كُلِّ ومن اخْتُصَّ به من المَقَلِّدينَ، وحَظروا أن يُتداوَلَ تقليدُهم لما فيه من التّلاعُبِ. ولم يَبَق إلاّ نقُلُ مَذاهِبهم، وعَمِلَ كُلُّ مُقَلِّد بمذهب من قَلَّدهُ منهم بعد تضحيح الأُصول واتصالِ سَنَدِها بالرّوايةِ، لا مَخصولَ اليومَ للفِقُه غيرُ هذا. ومُدَّعي الاَجْتاد لهذا الغهد مردودٌ على عَقِبه محجورٌ تقليده.

5

وقد صار أهْلُ الإسْلام اليومَ على تَقْليد هؤلاء الأَزبِعة.

فأمّا ابنُ حَنبل، فُمَقَلُهُ قلبلٌ، البُغد مَذْهبه عن الاختهاد، وأصالته في مُعاضَدَةِ الرّواية والأخبار بعضاً ببعض] أن وأكثرُهم بالشّام والعراق من بغداد ونواحيها. وهم أكثرُ التاس جفظاً للشئة ورواية للحديث إومَيلاً بالاستنباط إليه عن القياس ما أَمْكَن. وكان لهم ببَغداد كثرة وصَوْلة، حتى كانوا يتَواقَعونَ مع الشّيعةِ في نواجيها، وعَظْمَت الفئنةُ ببغدادَ من أنجل ذلك. ثم انقطع ذلك عند استيلاء الطّطرِ 10 عليها، ولم يراجع، وصارَت كُثرتُهم بالشّام] أن أن

وأمّا أبو حنيفةً، فُمُقلَده اليومَ أهلُ العِراق ومُسلِمَةُ الهِنْد والصّين وما وراءَ النّهر، وبلادُ العَجَم كلُهم، لما كان مَذهَبُه أخصَّ بالعِراق ودار الإسلام، وكان تأميذُه صحابة الخُلفاء من بني العبّاس. فكثُرَث تواليفُهم ومُناظراتُهم مع الشّافعية، وإحسنت (5) و [حَسُنت] مناجيهم (6) في الجِلافيّات، وجاءوا منها بعِلْم مُسْتَطرَفِ وأنظارِ 15 غريبة . وهي بين أبدي النّاس. وبالمَغرب منها شيءٌ قليلٌ ، نقلهُ إليه القاضي ابن العربي (1) وأبو الوليد الباجئ في رخلتِها.

<sup>(</sup>أ) من ي (ب) من ع ج ، وسقط من ظ ي (ج) سقط من ظ (د)كذا، ولعلها: مبحثهم .

<sup>(1)</sup> قانون التأويل: 76 - 77 .

وأمّا الشّافعيّ [رحمه الله] أن مُقلّدوهُ بمضرّ آكثرُ ممّا سِواها. وقد كان ائتشَر مذهبه بالعِراق وخُراسان وما وَراء النَّهْر، وقاسّموا الحنفيّة الفَثوى والتّدريس في جَميع الأَمْصار، وعظمت مجالسُ المناظراتِ بَيْهم، وشُجِنت كُنْب الحِلافيّات بأنواع اسْتِدلالاتهم. ثمّ دَرَس ذلك كله بدُروس المَشرق وأقطارِه.

[وكان الإمامُ محمّد بن إذريس الشافِعيّ لما نَزل] (ب) على بني عَبْد الحُكَم بمضر، أخذَ عنه جماعةٌ \*منْهم. وكان من تِلْميذه بها البُوَيْطيّ، والْمُزَنّي، وغيرُهم. وكان بها من المَالكيّة جماعةٌ ﴿ ﴿ مِن بَنِي عبد الحَكُم، وأَشْهَبُ، وابنُ القاسِم، وابنِ المَوّاز، وغيرُهم، ثمّ الحارثُ بن مِسْكِين، وبنوهُ، هُثمّ القاضي أبو إسْحاق ابن شَعْبان وأصحابُهُ هُ(د) ثمّ انقرَضَ فِقْهُ أهل السُّنَّةِ [والجَهاعةِ]<sup>(ه)</sup> من مِصْرَ بظهور دَوْلَةِ الرَّافِضَةِ. وتداوَلَ بها فِقْهُ أهل البَيْت ، [ وَكَادَ مَنْ سِـواهُم أَن يَتلاشُوا ويَذْهبُوا . وازْتَحَـل إليها القاضي عبـدُ الوَهَّابِ من بَغْداد، آخرَ المائة الرّابعة، على ما عُلِمَ من الحاجَة والتَّقَلُّب في المُعاش. فتَأذَّنَ <sup>(و)</sup> خلفاءُ العُبَيْديّين بإكرامِه وإظهار فَضْلِهِ، نعياً على بَني العَبّاس في اطّرَاح مثل هذا الإمام والاغتياط به. فنَفَقَت سوقُ المالكيَّة بمضر قليلاً، إلى إ<sup>(ز)</sup> أن انقرضت<sup>(ح)</sup> دَوْلةُ العُبَيْديّين من الرّافِضَة على يَدِ صلاح الدّين ابن أيُّـوب. فَـذَهب منها فِقْه أَهْل البَيْت، [وعادَ] (ط) فقه الجماعة إلى ظهوره بينهم. وتَوَفَّر من ذلك فقهُ الشَّافِعيّ وأصحابِه من أهل العِراق والشَّام ، فعاد إلى \*أَحْسَنَ ماكان\*(<sup>(ي)</sup>، ونَفَقَ.

(أ) من ي (ب) سقط من ظ (ج) سقط ما بين النجين من ي (د) من ج ع، وسقط من ظ ي (ه) من ع ج، وسقط من ظ ي (و) ج: فبادر (ز) من ع ج، وسقط من ظ ي (ج) ي: ذهبت (ط) هذه الجملة مشطوبة في ع، وفي ي ظ: ورجع إليهم فقه الشافعي وأصحابه (ي) سقط ما بين النجيين من ج .

سوقُه. [وبُلِبَ كتاب الرَّافِعيّ منها إلى الشّام ومِصْر] أنَّ واشتهر منهم مُخبي الدّين النَّوَوِيُّ مِن الحَلْمَةِ الَّتِي رَبِيْتِ فِي ظِلِّ الدَّوْلَةِ الأَيُّوبِيَّةِ بِالشَّامِ، وعزُّ الدِّينِ ابنُ عبد السَّلام [أيضاً]<sup>(ب)</sup>، ثمّ ابنُ الرَّفْعَةِ ببِصْر، وتَقَيُّ الدّين ابن دَقِيقِ العِيد، ثمّ تَقَيُّ الدّين الشُّنكيُّ من بَعْدِهما، إلى أن انتهى ذلك إلى شبخ الإسْلام بمِصْر لهـذا العَهـدِ، وهو سِراجُ الدّين البُلْقِينيّ. فهو اليومَ كبيرُ الشَّافِعيَّة [بها] (ج)، لا بل كبـيرُ العُلَماءِ من أهـُـل 5 العَضر .

وأمّا مالك [رحمه الله] (د)، فاختُصّ مَذْهبُه (م) بأهل المَغرب والأَنْدَلُس، وإن كان يُوجَدُ في غيرهم . إلاّ أنّهم لم يُقَلّدوا غيرَه إلاّ في القَليل ، لما أنَّ رِحْلَتَهم غالِباً كانت إلى الجِجاز ، وهو مُثْبَهي سَفَرهم . والمدينةُ يومئذِ دارُ العِلْم ، ومنها خَرَجَ إلى [305] العِراق ، ولم يَكُن العِراق في طَريقهِم . / فاقْتَصَروا على الأَخْــذِ من عُلماء المدينة ، وشينځهم يومنذ وإمامُهم مالك، [وشيوځه من قبّله وتلميذُه من بَعْده] (و). فرجَع إليه أهْلِ المَغْرِبِ والأَنْدَلُسِ وقَلَدُوهُ دُونَ غِيرِه تَمْنِ لَمْ تَصِلْ إِنِيهِم طَرِيقَتُه. وأيضاً فالبَداوَةُ كانت غالبةً على أهْل المُغْرِب والأَنْدَلُس، ولم يكونوا يُعانونَ الحضارةَ الَّتِي لأَهْل العِراق، فكانوا إلى أهل الحِجاز أمنيل لمناسبة البداوة. ولهذا لم يَزَل المذهبُ المالِكيِّ ا عندَهم غَضًا ولم يأخُذُه تنقيحُ الحضارَةِ وتهذيبُها، كما وَقعَ في غَيْره من المذاهِب.

ولمَّا صار مذهبُ كلِّ إمام عِلْمَا مَخْصُوصاً عند أَهْل مَذْهبه، ولم يَكُنْ لهم سبيلٌ إلى الاختباد والقِياسِ، فاختاجوا إلى تَنظير المسائِل في الإلْحاق وتَقْريقها عند (أ) سقط من ظري (ب) من ي ج (ج) في ظرجي: بمصر (د) من ي (ه) ي: بذهبه أهل (و) من ع جي، وسقط من ظ

213

15

الاشتباه، بَغد الاسْتِناد إلى الأُصول المُتَقَرَّرة من مَذْهب إمامِهم. وصارَ ذلك كلَّه يَختاجُ إلى مَلكة راسخةِ يَقتَدَر بها على ذلك التَّوْعِ من التَّنظير والتَّفْرقة، واتباع مَذْهب (أ) إمامِهم فيها ما استطاعوا. وهذه المُلكةُ هي عِلْمُ الفِقْهِ لهذا القَهْد.

وأهلُ المَغْرب جَميعاً مُقلِّدون لمالِك رضي الله عنه. وقد كان تلميذُه افتَرقوا عضر والعِراق. فكان بالعِراق منهم القاضي إنساعيلُ وطبَقتُه، مثل ابن خُوازَمَنداد، وابن المُنتاب، والقاضي أبو بَكُر الأبَهري، والقاضي أبو الحسن بن القَصَّار، والقاضي عبد الوهاب، ومن بَعْدهم. وكان بِعِضر ابنُ القاسِم، وأشهب، وابنُ عبد الحَمَ، والحَارِثُ بن مِسْكين، وطبَقتُهم. ورحلَ من الأَندَلُس [يَخيي بن يَحْبي اللَّيثي، ولَقيَ مالِكاً وروى عنه كتاب المُوطا، وكان من جِلّة أصحابه. ورحل بعده أ<sup>(ب)</sup> عبدُ المَلِك ابن حَبيب، فأخذَ عن ابن القاسِم وطبَقتِه، وبَثَّ مَذهب مالِك بالأَندَلُس، ودوَن فيه كتاب الواضِعة. ثم دَوْن العُنبيُّ، من تلامِذَيه، كتابَ العُنبيَّة.

ورحلَ من إفريقيّة أسَدُ بن الفُرات، فكتب عن أضحاب أبي حنيفة أوّلاً، ثمّ انتقل إلى مَذْهب مالِك ، وكتّب عن ابن القاسِم في سائِر أَبُوابِ الفِقْه . وجاءَ إلى الفَيْروان بكِتابه، وسُمِّي الأَسَدِيَّة، نسبةً إلى أَسَد بنِ الفُرات. / فقَرَاها سَعنُون على (305ب) 15 أَسَد، ثمّ ارْتَحَل إلى المَشْرِق، ولَقِيَ ابنَ القاسِم وأخذَ عنه، وعارضَه بمسائِل الأَسَدِيَّة، فرجَع عن كثيرٍ منها. وكتبَ سَعنُون مسائِلَه ودَوَّنها، وأثبَت ما رَجعَ عنه منها. وكتبَ معه ابنُ القاسِم إلى أَسَدِ أن يَمْحوَ من أَسَدِيَّتِهِ ما رَجَع عنه، وأن يأخذ بكتاب

(i) مذاهب (ب) من حاشية ع بخطه، ولم تثبتها ظ ج ي .

سَحْنُون . فَأَيْفَ من ذلك ، فتَرَكَ النَّاسُ كَتَابَهُ واتَبْعُوا مُدَوَّنَهُ سَحْنُون، على ماكان فيها من الحُتِلاطِ المسائِل في الأَبُواب. فكانت تُسَمَّى الْمُدَوَّنَةُ والمُخْتَلِطَة. وعكَف أهلُ القَيْرُوان على هذه المُدَوِّنَةِ ، وأهلُ الأَنْدلس على الوَاضِحَةِ والعُثْبِيَّةِ.

ثمَّ الحَتصَرَ ابنُ أبي زَيْدِ المدقنةَ والمُختَلِطَةَ في كتابه المُسَمَّى بالمُختَصَر، ولَخَصَه أيضاً أبو سَعيد البَرادِعيّ، من فُقهاء القَيْروان، في كتابه المُسَمَّى بالتَّهْذيب. واغْتَمَـدَهُ 5 المَشْيَخَةُ من أهل إفريقيّة، وأَخَذُوا به وتَركوا ما سِواهُ. وكذلك اغتمد أهلُ الأَنْدَلُس كتابَ العُثبيّة، وهَجَروا الواضِحَةَ وما سِواها.

ولم يَزَلَ عَلَماء المَذَهب يتعاهدونَ هذه الأمّهات بالشَّرْحِ والإيضاح والجَمْعِ. فكتبَ أهلُ إفريقيَّة على المُدوّنةِ ما شاءَ اللهُ أن يَكْتُبُوهُ، مثل ابن يونِس، واللّخويّ، وابن مُخرِز، والتّونِسيّ، وابنِ بَشِير وأمْثالِهم. وكتب أهلُ الأَنْدلُس على العُثْبِيّـة ما 10 شاء الله أن يَكْتُبوه، مثل ابن رُشدِ وأمثالِهِ.

وجَمَعَ ابنُ أبي زَيْدِ جميعَ ما في الأمّهات من المَسائِل والخلافِ والأقوال في كِتاب النَّوادِر. فاشْتَمَل على جَميع أقوالِ المَذْهب، و[فَرَّغَ]<sup>(أ)</sup> الأُمّهاتِ كلَّها في هذا الكِتاب. ونقل ابنُ يونس مُغطّفهُ في كِتابه على المُدَوّنةِ.

وزخرَت بِحارُ المَذهبِ المالِكيِّ في الأُفقَيْن إلى انقِراض دَوْلَةِ قُرْطُبَة 15 والقَيْروان. ثمَّ تَمَسَّك بهما أَهْل المَغْرب بَعْد ذلك.

<sup>(</sup>١) من ع ج، وفي ظ ي: فرّغ .

إلى أن جاء كتابُ أبي عُمرو بن الحاجِب، لخص فيه طُرُقَ أهلِ المُذَهَبِ في كل مسألةٍ، فجاءَ كالبرنامج للمذهبِ.

وكانت الطريقة المالكيتة (أ) بقيث في مِصْرَ من لَدَن الحارثِ بن مِسْكين، وابن مُيسَر، وابن المَيسَر، وابن اللهيب، وابن رَشيق، [وابن شاس، وكانت الإسكندريّة في بني عَوْف م مُيسَر، وابن عطاء الله، ولا أدري عمّن أخذها أبو عَمْرو بن الحاجب،/ لكنّه [1306] جاء بعد القراضِ دولة العُبَيديّين، وذهاب فقه آل البَيْت، وظهور فُقهاء السُّنَّةِ من الشَّافِعيَّة والمالكيَّة (أ).

(ا) أوخز ابن خَلَمون في سِياق نسختي ظ ي حديثه عن المدهب المالكيّ في هذا الموضع. ويدو أنّه أغاد التظر فبهاكان كتبه في هذا الجزء من الفصل وتوسّع فيه. فلم تنحمه على متن ظ ي المتطابقين اجتناباً لتكرار بعض الحتوى، وأفردناه هنا عن نسختي ع ج منصلاً ، وموقعه بين حرفي (أ - أ) :

وتم يَرت للمذهب المانكيّ ثلاثُ طُرُق: للفرويّين، وكِيرُهم سَخنون الآخِذُ عن ابن القاسم. وللقُرطبيّين[في ج: القرطبين]، وكبرُهم ابنُ حَبيب الآخِذُ عن مالك، ومُطرّف، وابن الماجستون، وأضبّغ. وللمُراقيّين (في ج: المرافين)، وكبيرُهم القاضي إنساعيلُ وأصحابُه. وكانت طريقةُ المصريّين تابعةً للعراقيّين. وإنَّ القاضي عبد الوّقاب انتقل إليها من بَغداد آخرَ المائة الرّابعة، وأخذَ أهلُها عنه.

وكانت الطريقة المالكيّة بمصر من لدن الحارث بن مِشكين، وابن مُنِسّر، وابن اللّهيب، وابن رَشِيق. وكانت خافية بسبب ظُهور الرّافِضةِ ويفهُ أهل النّبنت.

وأمّا طريقةُ العِراقتين، فكانت مُهجورةَ عند أهْل القَيْروان والأَندُلُس، لبُعدها عنهم وخَفاء مَدارِكِها وِيَلَةَ اطَلاعِهم على مَأخَذِهم فيها. والقومُ أهْل اختهادٍ، وإن كان خاصّاً، لا يَرَوْن التَقْليدُ ولا يُرْضُونَهُ طريقاً. ولذلك (في ج: فلئلا) نجدُ أهْل المغرب والأندلس لا يأخذون برأي العِراقيّين فيها لا يُجدون فيه روايةً عن الإمام، أو واحدٍ إني ج: أحدًا من أضحابِه.

ثمّ امتزجت الطّرق بعد ذلك، ورحّل أبو بَكْرِ الطُّرْطُوشِيّ من الأَنْدلس في المائـــة السّــادســة، ونزل النّبنــّ المقدّس وأوطّـنــهُ . وأخـــذ عنه أهلُ مِضرّ والإشكندريّة ، ومَزجوا طريقتُــة الأَنْدَلُســبّة =

<sup>(</sup>ب) من ي.

ولما جاء كتابُه إلى المغرب آخِرَ المائِة السّابِعَةِ، عكف عليه الكثيرُ من طَلَبَةِ المغرب، وخصوصاً أهل بِجايَة، لَمّا كان كبيرُ مَشْيَخَتِهم أبو عليّ ناصرُ الدّين الرّواويّ هو الّذي جَلَبَهُ إلى المغرب، فإنّه كان قرأ على أضحابِه بمصرَ، ونسخَ محتصرَهُ ذلك وجاءً به ، فانتشر بقُطر بجايّة في تلميـنِه ، ومنهم انتقلَ إلى سائِر أمصارِ المغرب. وطَلَبهُ الفقْهِ بالمغرب لهذا العَهْد يتداولون قراءتَه ويَتَدارَسونَهُ، 5 لما يؤثر عن الشّيخ ناصرِ الدّين من الترغيب فيه. وقد شَرَحَهُ جاعةٌ من شُيوخهم،

بطريقيّهم المِضريّة. وكان من جِلّة أضحابِه الفقية سند، صاحب الطّراز، وأصحابه. وأخذ عنهم جماعةٌ،
 كان منهم بَنو عوف وأصحابُهم. وأخذ عنهم أبو عَمْرو ابن الحاجِب، وبغدّه شهابُ الدّين القرافيّ. واتّصل ذلك في تلك الأغصار.

. وكان فِقْهُ الشّافِعيَّة قد انقرض أيضاً بمِصْر منذ دَوْلَة العُتَبْدييَّن<sup>(1)</sup>، أهلِ النَّبِنَ. فظهَرَ بعدهم في الفّقهاء الَّذين جَدّدوه كتابُ الرّافِعيّ، فقيهِ أهْلِ خُراسانَ منهم. وظهر بالشّام مُخيي الدّين الدّوويّ، من بَلُك الحَلْمَةِ.

ثم امتزجت طريقة المعاربة من المالكتية أيضاً بطريقة العراقيمين من لَدَن الشَّرْمُسَاجِي، كان بالإَسْكَندريّة ظاهراً في الطّريقة المعربيّة والمِصْرية. فبنَى المُسْتَنصرُ العَباسِيُّ، أبو المُسْتَغصِم وابنُ الظّاهر، مَدْرَسَته بيغداد، واسْتَدْعاهُ لها من خُلفاء العُبْنيديّن الدّين كانوا يومنـذ بالقاهرة، فأذنوا له في الرّحيـل إليه. فلمّا فيم بغداد، ولات تدريسَ المُسْتَنصِريّة، وأقامَ هنالك إلى أن استولى هُولاكو على بَغْداد سنةً سِتُ وخُسين من المائة السّابعة، وخُلُص من تيّار تلك التَكْبة وخُلَى سبيلة. فعاش هُنالِك إلى أن ماتَ في أيّام انبه أحد أبغا.

وتَلَخَّصت طُرق هؤلاء المِصْرِيَّقِ مُمْرَجةً بطُرق المغارِيّة، كما ذَكَرَناءُ، في مُخْتَصر أبي تَمْرو ابن الحاجب، يَذَكُر فِقَة البابِ في مَسائِله \* المفترقة، ويذكر الأقوالَ في كلّ مَسْأَلةٍ \*(<sup>()</sup> على تَعْمادِها، فجاء كالبَرْنامِج للقذَهب].

(۱) سقط من ج (ب) سقط ما بین النجمین من ج .

كابن عبد السّلام، وابن راشِد، وابن هارون، وكلّهم من مَشْيَخة أهل تويِس. وسابقُ حَلْبَتِهم (أ) هجي الإجادة في ذلك (أ) ابنُ عبد السّلام. وهم مع ذلك يتعهّدون كتاب التّهذيب في دُروسهم. والله يَهدي من يَشاءُ.

وأمّا علْمُ الفَرافض، وهو مَفْرِقَةُ فُروضِ الوِرائَة، وتصحيح سِهام الفَريضَة من كُمْ تَصِحُ بَاغتبار فُروضها الأصول أو مناسَعَتها . وذلك إذا هَلك أحد الوَرْثة، وانكَسَرَت سِهامُه على فُروض وَرَثَيْه، فإنّه حينئذ يَحْتاجُ إلى حُسْبان يُصَحَحُ الفريضة الأولَى حتى يصل أهلُ الفُروض جَيعاً في الفريضَتَيْن إلى فُروضِهم من غير تَغَوْية. وقد تكونُ هذه المناسَخاتُ أكثرَ من واحد واثنين. وتتَعدَّد كذلك بعدَد أكثرَ، ويقدر ما تتعدُّد كذلك بعدَد أكثرَ،

10 وكذا إذا كانت الفريضة ذات وجمنن، مشل أن يُهر بعض الـوَرثة بـوارث ويُنكِرَهُ الآخر، فتصحّع على الوجمنن حيننذ ويُنظر منبلغُ السهام، ثم تُهسمُ التَركة على نِسَبِ سِهام الوَرثة من أضل الفريضة. وكلُّ ذلك مُختاج إلى الحُسنبان. فأفرَدوا هذا البابَ من أبواب الفِقه ليا الجممة فيه إلى الفِقه من الحُسنبان وكان غالبـاً / فيه، وجَعلوهُ فنا مُنفَرداً.

> وللتاس فيه تواليف كثيرة ، أشهرُها عند المالكية من مُتَاخّري الأندَلُس كتابُ ابن ثابِت، ومُخْتَصر القاضي أبي القاسم الحوفيّ، ثمّ الجغديّ. ومن متأخّري إفريقيّة، ابن المُنشر الطرائلسيّ، وأمثالُهم.

<sup>(</sup>۱) ع: أهل خلبتهم (ب) سقط ما بين النجمين من ج.

وأمَّا الشافِعيَّة والحَنفيَّة والحنابلة، فلهم فيه تواليفُ كثيرةٌ وأعمالٌ عَظيمةٌ صَعْبة، شاهِدَةٌ لهم باتَّساع النَّزع في الفِقْه والجِساب، وخُصوصاً أبا المعالى - رحمه الله -وأمثالَه من أَهْل المَذاهِب.

وهو فَنِّ شَرِيفٌ لَجَمْعه بين المَعقول والمُنقول ، والوصول به إلى الحُقوق في الوراثاتِ عندما تَجْهَل الحظوظُ وتُشْكِل على القاسِمينَ \*بوجوهِ صحيحةِ يقينيّة \*<sup>(1)</sup>. 5 وللعُلَماء من أهل الأمصار بها عنايةٌ. ومن المصنفين من يَجنحُ فيها إلى العُلُوِّ في الجِساب، وفَرْض المسائِل الَّتي تُحتاجُ في اسْتخراج الجهولاتِ من فُنون الجِساب، كالجَبْرِ والْمُقابَلة، والتَّصرف في الجُذور، وأمثالِ ذلك، فيمَلَأُون بها تواليفَهم. وهو وإن لم يكن مُتَداوَلاً بين النّاس، ولا يُفيدُ فيما يتداوَلونَه من وراثاتهم لغَرابَتِه وقِلَّة وُقوعه، فهو يُفيدُ المِرانَ وتَخصيلَ المَلَكةِ في المُتداوَل على أَكُملِ الوُجوهِ.

وقد يُختَجُّ الأكثرُ من أهل هذا الفَنّ على فَضْله بالحَديث المَنْقُول عن أبي هُرَيْرَة: "أَنَّ الفرائِضَ ثُلُثُ العِلْم، وأنَّها أوَّل ما يُنْسَى". وفي روايةٍ: نِصْفُ العِلْم. خرَّجه أبو نُعَيْم الحافِظ<sup>(1)</sup>، واحتجَّ به أهلُ الفَرائِض بناءَ على أنّ المرادَ بالفَرائِض

10

<sup>(</sup>أ) سقط من ي .

<sup>(1)</sup> لم نقف عليه من رواية أبي نعيم في كتبه، ولكنه روى مرفوعاً من حديث أبي هسريرة: قبال رسول الله ﷺ: "يا أبا هريرة، تعلّموا الفرائض وعَلّموه فإنه نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء يُنزع من أمتى". أخرجه ابن ماجة (2719)، والدارقطني 4: 67، والحاكم في المستدرك 4: 332، واليهقي في سننه الكبري 6: 209، والمِزَىّ في تهذيب الكمال 7: 40، وإسناده ضعيف لضعف حفص بن عمر بن أبي العطاف راويه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وأما "ثلث العلم" فقد وردت من قول طاووس وقتادة كما في سنن البيهقي 6: 209 .

فروضُ الوِراثة. والذي يَظهر أنّ هذا المَخمَل بعيدٌ، وأنّ المرادُ بالفرانِض إنّا هي الفُروضُ التَكْليفيَّة في العِبادات والعاداتِ والمواريث وغَيْرها، وبهذا المَغنَى تصحُّ فيها النّضفيّةُ والثُّلُثيَّةُ. وأمّا فُروضُ الوراثة، فهي أقلُّ من ذلك كلّه بالنّسبة إلى عِلْم الشّريعةِ كلّها؛ ويُعين هذا المرادُ أنّ حَمْلَ لفظ الفرائِض على هذا الفنّ المخصوصِ أو الشّريعةِ كلّها؛ ويُعين هذا المرادُ أنّ حَمْلَ لفظ الفرائِض على هذا الفنّ المخصوصِ أو تخصيصَه بفُروضِ / الوِراثة ، إنّا هو اضطلاحٌ ناشئ للفُقهاء عند حُدوث الفُنون [1307] والاضطلاحات. ولم يَكُن صَدرَ الإسلام يُطلَقُ هذا اللَّفظ إلاّ على عُمومه، مُشتقاً من الفَرض الذي هو لغة التَّقديرُ أو القَطهُ. وماكان المرادُ [به] في إطلاقه إلاّ جميع الفُروض، كما قُلناه. وهي حقيقتُهُ الشَّرعيَّة. فلا يَنبغي أن يُخمَلَ إلاّ على ماكان يُخملُ في عَصْرهم، فهو الأليقُ بمُرادِهم منه. واللهُ أغلَمُ.

## 10 14\$ أُصولُ الفقُه وما يَتَعَلَقُ به من انجَدَل واكخلافيّات

اغلَم أنّ أصولَ الفِقه من أعْظَم العُلوم الشّرعيّة [وأجلّها قَدْراَ وأكثرِها فائدةً. وهو النَّظر في الأدِلّة الشّرعيّة]<sup>(1)</sup> من حَيْثُ تؤخَذُ منها الأخكامُ والتّكاليف.

وأصولُ الأَدِلَةِ الشّرعيّة هي الكتابُ الّذي هو القُرْآن، ثمّ السُنّةُ المبيّنةُ له. فعلى عَهٰد النّبِيَ ﷺ كانت الأَخكامُ تُتَلَقَّى منه بما يُوحَى إليه من القُرْآن، ويُبيّنه بقَوْله 15 وفِغله بخطاب شِفاهيّ لا يَختاج إلى نقُلِ ولا إلى نظرٍ وقياس. ومن بَعْده - صلواتُ الله عليه - تعذَّرَ الخطابُ الشّفاهيّ ، وانحفظ القُرْآنُ بالتّواتُرِ . وأما السُّنَّةُ ، فأَجْمَعَ

<sup>(</sup>أ) سقط من ظ.

الصّحابةُ - رضوانُ الله عليهم - على وُجوب الغملِ بما يَصِلُ إلينا منها قولاً أو فِغلاَ بالنَّقْلِ الصَّحيح الّذي يَغْلِبُ على الظَّنِّ صِدْقُه. وتعيَّنت دَلالةُ الشّرع في الكتاب والسّنَّة بهذا الاغتبار.

ثمّ تَرَّلُ الإِجْمَاعُ مُنْرَلَتُهُمَّا لإِجْمَاعُ الصّحابة على النّكير على مُخالفيهم<sup>(1)</sup>. ولا يكونُ مثلُ ذلك إلاّ عن مُسْنَندِ ، لأنّ مثلَهم لا يَتفقون عن غير دليـــلِ ثابتٍ ، مع 5 شهادةِ الأَدِلَة بعِضمة الجَهَاعة؛ فصارَ الإِجْهَاعُ دليلاً ثابِتاً في الشّرْعيّات.

ثم نظرْنَا في طُرُق اسْتِدلال الصَّحابَة والسَّلَف بالكِتاب والسِّنَّة، فإذا هم

يُقايِسون الأَشْباة منْها<sup>(ب)</sup> بالأَشْباه، ويُناظِرون الأَمثالَ بالأَمثال بالجَماعِ منْهم، وتسليمِ [بعضِهم]<sup>(ج)</sup> لبعضِ في ذلك . فإن كثيراً من الواقِعات بعده - صلوات الله وسليم التقدرخ في النصوص/ الثقابِقةِ ، فقايَسوها بما ثَبَتَ، وأَلْحقوها بما نَصَ عليه 10 بشُروط في ذلك الإلْحاق، يُصحّح تِلْك المساواة بين الشَّبْهَيْن أو المِثْلَيْن حتى يغلِبَ على الظّن أَن حكم الله فيها واحدٌ. وصار ذلك دليلاً شرعيًا بإنجاعهم عليه، وهو القياسُ، وهو رابعُ الأَدِلَة.

واتَمَقَ جمهورُ المُلماء على أنّ هذه هي أصولُ الأَدِلَّة ، وإن خالَف بعضُهم في الإِجْماع والقِياس، إلاّ أنّه شُذوذٌ. وأَلْحقَ بعضُهم بهذه [الأدِلَة] (د) الأزبعةِ، أَدِلَّةَ أخرَى 15 لا حاجةً بنا على ذِكْرِها، لضُغف مَذرَكِها (م) وشذوذِ القول بها (د).

<sup>(</sup>أ) ظ: مخالفتهم (ب) من ظ ج ي، وسقط من ع ﴿ (ج) في ظ: بعضِ ﴿د) سقط من ظ ع ي ﴿هـ) من ظ ج، وفي ع ي: مداركها ﴿و) ي: فيها .

فكان من أوّل مباحِث هذا الفنّ النّطرُ في كَوْن هذه أدلَّهُ.

فأمّا الكتابُ، فدليلُه المُغجِزةُ القاطِعةُ في مَثنِه، والتّوائر في نَفْلِه. فلم يَنِقَ فيه مجالٌ للاختيال.

وأما الشئةُ وما نقل إلينا منها، فالإجماعُ على وُجوب العَمل بما يَصِيحُ منها، كما 5 قَدّمنا، معتضِداً بماكان عليه العملُ في حياتِه - صلوات الله عليه - من إنفاذِ الكُتب والرُسُل إلى التواحي بالأخكام والشّرائع آمِراً وناهياً.

وأمّا الإِجْراع، فلاتفاقِهم - رضوان الله عليهم - على إنكار مُخالَفتهم، مع العِصْمة النّابتة للأُمَّة.

وأما القياش، فبإجماع الصّحابة - رضي الله عنهم - عليه كما قدّمناهُ.

هذه أصولُ الأَدِلَّة.

10

ثمّ إنّ المنقولَ من السُّنَةِ يحتاجُ إلى تَضحيحِ الحَبَرِ بالنَّظرِ في طُرُق النَّقُل وَعَدالَة التَّاقِلين، لتنتميَّز الحالةُ المُحَصِّلةُ للظَنِّ بصِذْقِه النِّي هي مَناطُ وُجوب العمل بالحَبر. وهذه أيضاً من قواعد الفَنّ. ويَلْحق بذلك عند التَّعارُضِ بَيْن الحَبَرِين وطلَبِ المُتَقَدّم منها مَغرفةَ النّاسخ والمُنسوخ، وهي من فُصوله أيضاً وأبوابِه.

15 ثمّ بعد ذلك؛ يَتَعَبَّن النّظرُ في دَلالات الأَلفاظ. وذلك أنّ اسْتِفادَة المعاني على الإطلاق من تراكيبِ الكلامِ على الإطلاق، تتَوقَفُ على مَغرفة الدَّلالاتِ الوضعِيَّةِ مفردة ومركبة . والقوانينُ اللّسانيّة في ذلك هي عُلوم التخــو والتّصريف / والبّيان. (١٥٥٥) وحينَ كان اللّسانُ مَلكة لأَهْلِهِ لم تكن هذه عُلوماً ولا قوانينَ، ولم يكن الفقية حينئذ

بمحتاج إليها، لأنّها جِبِلَّتُهُ ومَلكَثَهُ. فلمّا فَسَدت المَلكَةُ في لسان العَرَب، قيَّدها الجهابِذَهُ المُتجرِّدون لذلك، بنقُلِ صحيحٍ ومقايسَ مستنبطةِ صحيحةٍ، وصارت علوماً يحتاجُ إليها الفقيهُ في معرفةِ أحكام الله.

ثمّ إنّ هنا استفادة أخرى خاصّة من تراكيب الكلام، وهي استفادة الأحكام الشّرعيّة بين المعاني من أدِلتها الخاصَّة بين تراكيب الكلام، وهو الفِقه. ولا تكفي فيه 5 معرفة الدَّلالاتِ الوَضعيّة على الإطلاق، بل لابُدَّ من معرفةِ أمورٍ أخرَى تتوقّف عليها تلك الدَّلالةُ الخاصَّةُ، وبها تُستفادُ الأحكامُ بحسب ما أصَّل أهلُ الشّنع وجمايِدة العلم من ذلك، وجعلوهُ قوانينَ لهذه الاستيفادة؛ مثل أنّ اللّغة لا تَثْبُتُ قياساً، والمُشتَرك لا يُراد به مَغنياهُ معاً، والواو لا تَقْتَضي الترتيب، والعامُ إذا أخرِجَت أفرادُ الخاصّ منه هل يَبقى حُجَةً فيا عَداها، والأمرَ للوُجوبِ أو النّذب، وللفّور أو 10 النّراخي، والنّبي يَقْتضي الفساد أو الصحّة (أ)، والمطلق هل يُحمَلُ على المقيَّد، والنّصَ على المقيَّد، والنّصَ على المقيَّد، والنّصَ على العِلّة كافِ في التّعدّي أو لا؟ وأمثالَ ذلك. فكانت كلّها من قواعِد هذا الفَّر. ولكونها من مَباحثِ الدَّلالة كانت لُغويةً.

ثمّ إنّ النظرَ في القياس من أغظم قواعِد هذا الفنّ . لأنّ فيه تحقيقَ الأَصْل والفزع فيما يُقايَسُ ويُصَائِل من الأخكام ، وتنقيحَ الوضف الّذي يغلِبُ على الظّنّ أنّ 15 الحكم عُلُق به في الأَصْل من بين أَوْصافِ ذلك الحُلّ، ووجودَ ذلك الوَصْف في الفَزع من غَيْر مُعارضِ يمنعُ من تزتيب الحُكمُ عليه، إلى مسائلَ أخرى من توابع ذلك، كُلُها قواعِدُ لهذا الفَنّ.

<sup>(1)</sup> اختلاف الأصوليين كان في هَل النهي يقتضي الفسادَ أو البطلان؟

واعلَمْ أنّ هذا الفنّ من الفنون المُستَخدَنَةِ في المِلّةِ. وكان السَّلَفُ في غُنيَةٍ عنه ، بما أنّ استفادة المعاني / من الأَلفاظ لا يُحتاجُ فيها إلى أَزْيَمَدَ ممّا عندهم من [308] المَلَكة النسانيّةِ . وأمّا القوانينُ الّتي يُحتاجُ إليها في اسْتِفادةِ الأحكام حُصوصاً، فعَنْهُم أُخِذَ مُعْظَمُها. وأمّا الأسانيد، فلم يكونوا يَختاجونَ إلى النظرِ فيها، لقُرْب العَصْر فعَنْهُم أُخِذَ مُعْظَمُها. وأمّا الأسانيد، فلم يكونوا يَختاجونَ إلى النظرِ فيها، لقُرْب العَصْر ومُمارَسَةِ النقلَة وخِبْرَتِهم بهم . فلمّا انْقَرض السّلَفُ وذهب الصَّدُرُ الأوّلُ ، وانقلبت العُلومُ كلّها صناعية، كما قررناهُ من قبلُ، احتاجَ الفقهاءُ والمُجْتَهِدونَ إلى تحصيلِ هذه القوانين والقواعِدِ لاسْتِفادةِ الأحكام من الأَدِلّة. فكتبوها فَنَا قائماً برأسه سَمَّوْه أصولَ الفِقْه.

وكان أُوَّلَ من كتب فيه الشّافِعيُّ، رضي الله عنه، وأَمْلَى فيه رسالَتَهُ المشهورةَ، 10 تكلّم فيها في الأوامِر والنّواهي، والبّيان، والحّبَرِ، والنّسْخ (أ)، وحُكْمِ العِلّةِ المنصوصَةِ من القِياس. ثمّ كَتَبَ فقهاءُ الحنفيّة فيه، وحَقَّقوا تلك القواعِدَ وأَوْسَعوا القولَ فيها.

وكتبَ المَتَكلَّمون أيضاً كذلك؛ إلاّ أنّ كتابة الفُقهاءِ فيها أمَسُ بالفِقْه وأَلْيَقُ بِالفُوهِ، بالفُروع، لكثرةِ الأمثلَة منها والشّواهِد، وبناءِ المسائِل فيها على النُّكَتِ الفقهيّةِ. والمُتَكلِّمونَ يُجرِّدون صورَ تلك المسائِل عن الفِقْه، ويَميلونَ إلى الاسْتِدلال العَقْليِّ والمُتَكلِّمون، لأنّه (ب) قالِبُ فُنونهم ومُقْتضَى طريقَتِهم.

فكان لفُقهاءِ الحنفيّة فيها يَد طولَى من الغَوْص على النُّكَتِ الفَقهيَّةِ والْتِقاطِ هذه القوانينَ من مسائِل الفِقْه ما أَمْكنَ. وجاء أبو زَيْد الدَّبُوسيّ، من أيمَّتِهم،

<sup>(</sup>i) سقط من ج (ب) لأن العقل .

فَكْتَبَ فِي القِياسِ بَأَوْسَعَ من جميعهم، وتَمَّمَ الأبحاثَ والشَّروطَ الَّتِي يُحتاجُ إليها فيه. فَكُمُلت صِناعَةُ أُصول الفِقْه بكَماله، وتَهَذَّبت مسائِلُهُ، وتَهَيَّدَتْ قواعِدُه.

وعُنِيَ النَّاسُ بطريقة المُتَكلِّمينَ فيه. وكان من أَحْسَن ماكتبَ فيه المتكلِّمونَ كتابًا: البُرْهان لإمام الحَرَميْن ، والمُسْتَصْفَى للغَزالِيّ ، وهما من الأَشْعَريّة ، وكتابًا: [1309] العُمَد<sup>(1)</sup> لعبْد الجَبَّار، وشرحه المُعْتَمَد لأبي الحسيْن البَصْريّ، وهما من / المُعْتَزِلَة . وكانت الأَرْبعةُ قواعدَ هذا الفن وأزكانه.

ثُمَّ لَخَّصَ هذه الكتبَ الأربعةَ فَخلان من المُتَكِّلِّمين المَتَأخّرين، وهما الإمامُ فخرُ الدّين ابنُ الخَطيب في كتاب المَحْصول، وسيفُ الدّين الآمِديّ في كتاب الإحْكَام، واختَلَفَت طَرائِقُهما في الفَنّ بين التّحقيق والحِجاج. فابنُ الخَطيب أَمْيَلُ إلى الاسْتِكْثار من الأَدِلَّةِ والاختِجاج، والآمِديُّ مُولَعٌ بتحقيق المذاهِب وتَفْريع المسائِل. فأمّا كتابُ المَحْصول، فاخْتصرَهُ تلميذُ الإمام ، مثلُ سِراج الدّين الأزمَويّ في كتاب التّحْصيل، وتاج الدّين الأَرْمويّ في كتاب الحاصِل. واقْتَطَفَ شهابُ الدّين القَرافيّ منها مقدماتٍ وقواعِد في كتاب صغير سمّاهُ التّنقيحات . وكذلك فعلَ البَيْضاويُّ في كتاب المِنْهاج. وعُنِيَ المبتدِئونَ بهذين الكتابين، وشَرَحَهما كثيرٌ من النّاس. وأمّا كتـابُ الإخكام للآمِـديّ ، وهـو أكـثر تحقيقاً في المسائِل ، فَلَخّصـه أبو عَمْرو بن الحاجِب في كتابه المعروف بالمُخْتَصَر الكَبير؛ ثم اختَصرَهُ في كتاب آخرَ تداوَلَهُ طلبةُ العلْم، وعُنيَ أهلُ المَشْرقِ والمَغْرِبِ بمُطالِعَتِه وشَرْحِه. وحَصَلَتْ زُبْدةُ طريقَة المتكلَّمينَ في هذا الفنِّ، في هذه المُخْتَصَرات.

<sup>(</sup>أ)كذا في ظ ج ي ، وهو الصحيح ، وفي ع : العهد .

وأمّا طريقةُ الحنفيّة، فكتبوا فيها كثيراً. وكان من أخسَن كِتابةِ المُتَقدّمين فيها، تواليفُ أبي زَنِد الدَّبُوسيّ، وأحسنُ تواليفُ المتأخّرين تواليفُ سَيْفِ الإسلام البَرْدَويّ، من أيفيّهم، وهو مُسْتَوعِبّ. وجاء ابنُ السّاعاتيّ، من فقهاء الحنفيّة، فجمع بَينَ كتاب الإخكام وكتاب البَرْدَويّ في الطريقتين ، وسَتَى كتابهُ بالبّديع . فجاء من بَن كتاب الأوضاع وأبدّعها . وأيّةُ العُلماء لهذا العَهْدِ يَتداوَلُونَه قراءةً وبَخْتاً ؛ ووَلِمَ كثيرٌ من علماء العَجَم بشَرْحه. والحالُ على ذلك لهذا العَهْدِ.

/ وأمّا اكخلافيّاتُ ، فاعلَم أنّ هذا الفِقُه المستنبط من الأولَة الشّرعيّة كَثُرَ (909) 10 فيه الخلاف بين المُجْتهدينَ، بالحُتلاف مَدارِكهم وأنظارهم، خلافاً لابُدَّ من وُقوعِه لما قَدَمْناهُ. واتّسع ذلك في المِلّة اتساعاً عَظيماً، وكان للمُقلّدينَ أن يُقلّدوا من شاءوا منهم.

ثمّ لمّ انتهَى ذلك إلى الأبّة الأزبَعةِ من عُلماء الأمصار، وكانوا بمكانٍ من حُسن الطّنّ بهم، اقتصر التاس على تقليدهم. ومُنغ من تقليد سواهم، لذهاب الاجتهاد بصعوبَتِه (د) وتَشَعَّب العُلمِ الّتي هي مواده باتصالِ الرّبعةُ أصولاً للمِلّة ، وأُجري سوى هذه المذاهب الأربعةُ أصولاً للمِلّة ، وأُجري الحلاف بين المُتمسّكين بها والآخذين بأخكامِها مَجْرَى الجِلاف في التُصوصِ الخلاف بين المُتمسّكين بها والآخذين بأخكامِها مَجْرَى الجِلاف في التُصوصِ السّمعتةِ والأصول الفقهةة.

 <sup>(</sup>i) في ج ي: كتابة (ب) في ج ي : التواليف (ج) سقط ما بين النجمين من ظ (د) ي: لصعوبته .

وجرت بينهم المناظرات في تضحيح كلَّ منهم مذهَبَ إمامِه، تجري على أُصولِ صحيحة وطَرائِقَ قويمةِ، ويَحْتَج بها كلَّ على صِحة مَذْهَبِه الَّذي قَلَدَه وتَمسَك به، وأُجريَتْ في مَسائل الشَّريعة كلَّها وفي كلِّ بابٍ من أبوابِ الفِقه، فتارة يكونُ الجِلاف بَيْن الشَّافِعيِّ ومالِك، وأبو حَنيفةً يُوافق أَحدَهُا. وتارة بين مالِك وأبي حَنيفة، [والشَّافِعيُّ يُوافق أَحدَها، وتارة بين الشَّافعيِّ وأبي حَنيفة] ومالِكٌ يُوافق اَحَدها. 5 وكان في هذه المناظراب بيانُ مآخذ هؤلاءٍ الأيِّمَة ومَثاراتُ اخْتِلافِهم ومَواقِعُ اخْتهادِهم.

وكان هذا الضنفُ من العِلْم يُسمَّى بالجِلافتِات. ولائِدَّ لصاحِبهُ من مَغرفةِ القَواعِد الَّتِي يُتوصَّلُ بها إلى اسْتِنْباط الأخكام كما يَحتاجُ إليها المُجْهَدُ. إلاَّ أنّ المجتهدَ يحتاجُ إليها للاسْتِنْباطِ، وصاحبَ الحلافتات يحتاجُ إليها لحفظ تلك المسائِل المُستَنْبطةِ من أن يَهدِمَهَا المخالفُ بأولَّتِه. وهو لعَمْري علمِّ جليلُ الفائِدة في تَعْرُف مآخذ الأَيثةِ 10 وأوتتهم ومران المُطالِعينَ له على الاستولال فيها يَرومونَ الاستولال عَليْه.

(i310) وتواليف الحنفيّة فيه (<sup>(ب)</sup> والشّافِعيّة / أكثرُ من تَواليفِ المالِكيَّة. لأنّ القياسَ عند الحنفيّة أصلٌ للكثير من فُروع مَذْهَبهم، كما عرفت. فهم لذلك أهلُ النَّظرِ والبخث. وأمّا المالِكيَّةُ، فالأَثرُ أكثرُ مُغتَّدِهم وَلَيْسوا بأهْلِ نَظَر. وأيضاً، فأكثرُهم أهْلُ المُغرب، وهم بادِيّة غُفلٌ من الصّناتِع إلاّ في الأقلّ.

وللغزاليّ [رحمه الله] (ج) فيه كتاب المأخذ، ولأبي بَكْر بن الغربيّ، من المالكتّة، كتابُ التّلخيص، جلّبهُ من المَشْرق، ولأبي زَيْد الدَّبُوسِيّ كتابُ التّغليقَةِ، ولابْن

15

<sup>(</sup>۱) مقط من ظ (ب) سقط من ي (ج) من ي .

القَصَّار، من شُيوخ المَالِكَيَّةِ، عيونُ الأَدِلَّة. وقد جمَعَ ابنُ السّاعاتيّ في مُخْتَصَرِه في أُصول الفِقُه جميعَ ما يَنْبني عليها من الفِقُه الجِلافيّ، مُذرجاً في كلٌ مَسْأَلَةٍ منه ما يُنْبني عليها من الجِلافيّات.

وأما الجَدلُ، وهو مَغرِفةُ آدابِ المُناظَرةِ الّتي تَجْرِي بَيْن أَهْل المذاهبِ الفِقهيّة وغيرِهم ، فإنّه لمّاكان بـابُ المُناظرةِ في الرَّدِّ والقَبولِ مُتسِعاً ، وكلُّ واحـدِ مـن المُناظرينَ في الاستيدلالِ والجوابِ مُرْسِلٌ عنانَه في الاختجاج، ومنه ما يكون صواباً ومنه ما يكون خطأ، فاحتاجَ الأبيّة أن يضعوا آداباً واخكاماً يَقِفُ المُتناظرانِ عند حُدودِها في الرَّدِ والقَبولِ، وكيف يكون حالُ المُستيدل والمُجيب، وحيثُ يسـوغُ له أن يكونَ مُستدلاً ، وكيف يكون مَخصوماً منقطعاً ، ومَحَل وحيثُ يسـوغُ له أن يكونَ مُستدلاً ، وكيف يكون مَخصوماً منقطعاً ، ومَحَل اعتراضِه أو مُعارضَتِه، وأينَ يَجِبُ عليه الشكوت، ولحضمِهِ الكلامُ والاستيدلالُ، التي ولذلك قبل فيه: إنّه معرفة بالقواعِد من الحدودِ والآدابِ في الاستيدلال، التي يُتوصَلُ بها إلى حِفْظ رَأْي أو هَذبه، كان ذلك الرَّأيُ من الفِقهُ أو غَيْره.

وهي طريقان: طريقةُ البُرْدَويّ، وهي خاصّةٌ بالأَدِلَة الشَرعيّة من النّص والإجاع والاستبدلال. وطريقةُ العَبيديّ، وهي عامّةٌ في كلّ دليلٍ يُستَدَلّ به من 15 أيّ عِلْم كان، وأكثرُهُ استبدلالٌ. وهو من المناحي الحسنةِ، والمُغالَطاتُ فيه في نفس الأَمْر كثيرةٌ. وإذا اعتُبِرَ بالنّظر / المنطقيّ، كان في الغالِب أشبَة بالقياس المغالطيّ [310ب] والسّوفسطائيّ. إلاّ أنَّ صُورَ الأدِلَّةِ والأَقْسِسَةِ فيه محفوظةٌ مُراعاةٌ يُتَحَرَّى فيها طُرقُ الاستبدلال كما ينبغي.

(أ) في ج ي : بالآلة .

وهذا الغميدي هو أقل من كُتب فيها، ونُسِبَت الطريقةُ إليه، ووضَعَ كنابَهُ المسمَّى بالإزشاد مُختصراً. وتبعَهُ من بغدَهُ من المتأخّرين، كالنَّسفيّ وغيره، جاءوا على أثرِه وسَلْكُوا مَسْلَكُهُ. وكثرت في الطّريقة التواليف، وهي لهذا العهد مَهْجورةٌ لنقص العِلْم والتَّغليم في الأمصار الإسلاميَّة؛ وهي مع ذلك كماليَةٌ وليست ضروريةً. 

﴿ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَكْمَ أَمْرِهِ، ﴾ [سورة يوسف، من الآية 21].

5

## 15 🛭 علْمُ الڪُلام

وهو عِلْمْ يَتَضَمَّنُ الحِجاجَ عن العَقائِد الإيمانيّة بالأَدِلَّةِ العَقْليّة، والرَّدَّ على المُبْتَدِعَة المُنخَرفينَ في الاغتقادات عن مَذاهب السَّلَف وأَهْل السُّنَّةِ.

وسِرٌ هذه العقائِد الإيمانيّة هو التؤحيدُ . فلنُقدِّمْ هنا لطيفةً في بُرُهـان عَقْـليّ يكشفُ لنا عن التؤحيدِ على أقْربِ الطُّرق والمآخِذ، ثمّ نزجهُ إلى تَخقيق عِلْمِ الكلام 10 وفيما يَنظُرُ، ونُشيرُ إلى سَبَبِ حُدوثه في المِلّة وما دَعَا إلى وَضْعِه، فنقول:

اغلَمْ أنّ الحوادِثَ في عالَم الكائِناتِ، سواءَ كانت من الدَّواتِ أو الأَفْعال البَشَريّة أو الحَيوانِيّة، فلابُدَّ لها من أُسْباب بهذا المَغنى مُتقدّمة عليه، بها يَقَعُ في مُسْتَقَرّ العادَةِ وعنها يَيْمُ كُونُه . وكلّ واحدِ من تلك الأُسْباب [ حادثٌ أَيْضاً ، فلابُدَّ له من أُسْباب أُخرى. ولا تَزالُ تلك الأُسْباب أَنْ مُزتِقِيّةً حتّى تَشْهي إلى مُسبّب الأَسْباب وموجِدِها وخالِقِها سُبحانه ، لا إله إلا هو . وتلك الأُسْباب في ازتِقائِسها تتضاعَفُ

<sup>(</sup>أ) سقط من ظ .

فتَنْفَسِحُ طُولًا وعَرْضاً، ويَحارُ العقلُ في إذراكِها وتَعْديدِها. فإذن، لا يَحْصُرها إلاّ العِلْمُ المحيطُ، سِيَّمَا الأَفْعالُ البَشَريَّةُ والحَيوانيَّةُ. فإنّ من جُمْلة أسبابها في الشّاهِد القُصودَ والإراداتِ ، إذ لا يَتِمُ كونُ الفِعْل إلاّ بإرادَتِه والقَضدِ إليه . والقُصودُ والإراداتُ أمورٌ نَفْسانِيّةٌ ناشئةٌ في الغالِب عن تَصَوّراتٍ سابقةٍ / يَثلو بعضُها بَعْضاً. [1311] وتلك التَّصَوّراتُ هي أسبابُ قَصْدِ الفغل . وقد تكونُ أسبابُ تلك التَّصَوّراتِ تَصوّراتٍ أُخْرَى. وكلّ ما يَقعُ في النّفْس من التّصوّرات، فَمَجْهُولٌ سَبَبُهُ، إذ لا يَطَّلِعُ أحدٌ على مبادئ الأمور التَّفْسانِيَّة ولا على تَزتيبها. إنَّها هي أشياءُ يُلْقيها الله في الفِكْر، يَثْبُعُ بعضُها بَعْضاً. والإنسانُ عاجزٌ عن مَعْرفَة مَبادِئها وغاياتِها. وإنَّما يُحيطُ عِلْمَا في الغالِب بالأَسْباب الَّتي هي طبيعيَّة ظاهِرةٌ، وتَقَعُ في مَدارِكنا على نظام وتزتيبٍ، 10 لأنّ الطّبيعةَ مَخصورةٌ للتَّفس وتحت طؤرها. وأمّا التّصوّرات، فنِطاقُها أَوْسَعُ من التفس، لأنَّها للعَقْل الَّذي هو فوقَ طَوْر التَّفْس. فلا تكادُ التَّفْسُ تُدْرِكُ الكثيرَ منها، فَضْلاً عن الإحاطَةِ.

وتأَمَّلُ من ذلك حِكْمَة الشّارع في نَهْيِه عن النَّظر إلى الأَسْباب والوُقوفِ مَعها. فإنّه وادِ يَهيم فيه الفِكْرُ ولا يَخْلُو منه بِطائِل، ولا يَظْفَرُ بحقيقة (أ). ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ اللهُ وَادِ يَهِم فيه الفِكْرُ ولا يَخْلُو منه بِطائِل، ولا يَظْفَرُ بحقيقة (أ). ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ اللهُ عَرْضِهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [سورة الأنعام، من الآية 91].

ورُبيًا انْقَطَع في وُقوفه عن الارتِقاء إلى ما فَوْقَهُ، فزلَّتْ قَدْمُهُ وأَصْبَحَ في الضالين الهالِكينَ، نعوذُ بالله من الحِزمان والخُسْرانِ المُبين. ولا تحسَبَنَّ أنّ هذا الوقوفَ أو الترجوعَ عنه (ب) في قُدْرتِك أو الحتيارك، بل هو لون يَحْصُل اللتفس، وصبغة الرّجوعَ عنه (ب)

<sup>(</sup>۱) في ع: بحقيقته (ب) في ظ ج ي ، وسقط من ع .

تَسْتَحْكِمُ من الحَوْض في الأَسْبابِ على نِسْبةِ لا نَعْلَمُها، إذْ لو عَلِمْناها لتَحَرَّزْنا منها. فليُتَحَرَّزْ من ذلك بقَطْع النّظرِ عنها جُمْلةً.

وأيضاً فوَجْهُ تَأْثير هذه الأَسْباب في الكثير من مُسَبّباتها مَجْهولٌ، لأنّها إنّا يوقَفُ عليها بالعَادَةِ، وقضيَّةُ الاقْترانِ الشاهِد بالاسْتِنادِ في الظَّاهرِ، وحقيقةُ التّأثيرِ وَكَيْفِيَّتُهُ، مَجْهُولَةٌ. ﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [سورة الإسراء، من الآية 85]. فلذلِك أُمِزنا بقَطْع النَّظَـر عنها وإلْغائِها جُملة ، والتَّوَجُّـهِ إلى مُسَبّبِ الأسْباب كلِّها [311] وفاعِلها ومُوجِدِها ، لتَرْسَخَ صبْغةُ التّوحيدِ في النَّفْس على ما عَلَّمنا / الشّارعُ الّذي هو أعرفُ بمصالح دينِنا وطُرقِ سَعادَتِنا لاطّلاعِه على ما وَرَاءَ الحِسّ. قالﷺ: "من ماتَ يَشْهِدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ دخلَ الجِّنَّة". فإن وَقَفَ عند تلك الأَسْباب، فقد انقطعَ، وحُقّت عليه كلمةُ الكُفْر. وإن سَبَح في بَحْر النّظر والبَحْث عنها وعن أَسْبابِها ﴿ وتأثيراتِها واحداً بَعْد واحدٍ، فأنا الضّامِنُ له ألاّ يعودَ إلاّ بالخَيْبَةِ. فلذلك نَهانا [الشّارعُ]<sup>(ا)</sup> عن النَّظر إلى الأَسْباب، وأَمَرنا بالتَّوْحيد المُطْلَق. ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـكُ ٱللَّهُ ٱلصَّـكَدُ لَمْ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لُّهُ, كُفُواً أَحَدُا ﴾ [سورة الإخلاص].

ولا تَتِقَنَّ بما يَزْعُم لك الفِكْـرُ من أنّه مُڤتَدِرٌ على الإحاطَةِ بالكائِــات وأسْبابِها، والوقوفِ على تَفصيل الوُجودِكلِّه، وسَفِّه رَأْيَهُ في ذلك. واعلَمْ أنّ الوجودَ عنــدكلّ ت

<sup>(</sup>أ) في ظ وحدها: الشّرع .

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (26) من حديث عثمان بن عفان، والطّبراني في الكبير (4041) من حديث أبي أيوب الأنصاري، و 20 (79) من حديث معاذ بن جبل، وأخرجه أحمد 5: 229، والنسائي في عمل اليوم والليلة (1134)، وابن خزيمة في التوحيد 2: 787، وابن مندة في الإيمان (94).

مُذرِكِ في بادئ رَأيه أنّه مُنحِيرٌ في مَدارِكه، لا يَغدوها. والأَمْرُ في نَفسه بجِلاف ذلك، والحَقُ من وَرائِه. ألا تَرى الأَصَمَّ كَيف يَنحَصِرُ الوجودُ عندَه في المُخسوساتِ الأَرْبِع والمُغقولاتِ، وسقط من الوجودِ عندَه صِنفُ المَنسموعاتِ؟ وكذلك الأَنجَى [الأَكَمَة] أن أيضاً، يَسْقُط من الوجود عندَهُ صنفُ المَرْتِيّات، ولولا ما يَدُدُهم إلى ذلك ، تقليدُ الآباءِ والمَشْيَخةِ من أهل عَضرهم والكافّةِ لما أقرُوا به . لكنَّهم يَشْعونَ الكافّة في إثبات هذه الأضناف، لا بُقْتَضَى فِطْرَتِهم وطبيعةِ إذراكِهم. ولو سُئِل الحيوانُ الأَعْجَمُ ونطَقَ، لوَجَذاهُ مُنكراً صنفَ المَعقولاتِ، وساقطة لديه بالكلّية.

وإذا علِفتَ ذلك، فلعلَّ هناكَ صَرْباً من الإذراك غيرَ مُذركاتِنا<sup>(ب)</sup>، لأن اذراكاتِنا<sup>(ب)</sup> مخلوقة مُخدَنَّة، وحَلْق اللهِ ﴿ أَحَكَبُرُ مِن حَلْقِ النَّسَاسِ ﴾ [سورة غافر، افراكاتِنا<sup>(ب)</sup> مخلوقة مُخدَنَّة، وحَلْق اللهِ ﴿ أَحَكَبُرُ مِن حَلْقِ النَّسَاسِ ﴾ [سورة غافر، 10 من الآية 57]، والحَضر، والوجودَ أوسعُ بطاقاً من ذلك. ﴿ وَاللّهُ مِن وَكَآيِهِم مَعْيطُ ﴾ [سورة البروج، الآية 20]. فائمَّم إذراككُ ومُذركاتِك في الحَضر، واتَّبِغ ما أمرَ الشّارعُ به في اغتِقادك وعملك ، فهو أحرَصُ على سَعادَتِك، وأغلَم بما يَنفعُك، لأنّه من طور فوق إذراككُ ومن يطاقِ أوسعَ من يطاقِ عَقْلك. / وليس ذلك بقادح في [312] الغقل مقاركِه ، بل العقلُ ميزان صَحيح ، وأحكامُه يقينيّةٌ لاكذبَ فيها. غير أنّك لا تظمعُ أن تَزِنَ به أمورَ التَّوحِيدِ والآخِزَةِ، وحَقيقةً النُبوّةِ وحَقائِق الصَّفاتِ الإلهية وكلُّ ما وراءَ طَوْره، فإن ذلك طمع في مُحالِ. ومثالُ ذلك مثالُ رجلِ رأى الميزانَ الذي يوزَن به الذّهبُ، فطبع أن يَزنَ به الجبال، وهذا لا يَذَلُ على أنّ الميزانَ في أخكامه يوزَنُ به الذّهبُ، فطبع أن يَزنَ به الجبال، وهذا لا يَذَلُ على أنّ الميزانَ في أخكامه يوزَنُ به الذّهبُ، فطبع أن يَزنَ به الجبال، وهذا لا يَذَلُ على أنّ الميزانَ في أخكامه

(أ) مخرج بخطه في ع، وسقط من ظ ج ي (ب) في ظ: مدركاتها (ج) ظ: إدراكاتها .

غيرُ صادقٍ، لكن للعَقْل حدِّ يَقِفُ عندَه ولا يَتَعدَّى طَوْرَهُ، حتَّى يكونَ له أن يُحيط بالله وبصِفاتِه. فإنّه ذَرَّةٌ من ذَرَاتِ الوُجود الحاصِل منه. وتَفَطَّن من هذا الغَلطِ من يُقدّمُ العقلَ على السّمَع في أمثالِ هذه القَضايا، وقُصورِ فَهْمِهِ واضْمِحلالِ رَأْيِه، فقد يَتَنَبُّنُ لك الحَقَّ من ذلك.

وإذا تَبَيِّنَ ذلك ، فلعلَّ الأَسْبابَ إذا تَجَاوَزَتْ فِي الارتِقاءِ نطاقَ إذراكِنا 5 وَجودنا ، خَرَجَتْ عن أن تكونَ مُذرَكَةً ، فيضِلُ العقلُ في بيَداء الأوهامِ ، ويحارُ ويَنقَطِعُ . فإذن ، التوحيدُ هو الغخر عن إذراكِ الأَسْباب وكيفيَاتِ تأثيرابها، وتنويضُ ذلك إلى خالِقها المحيطِ بها، إذ لا فاعلَ غيرُه، وكلّها ترتقي إليه وترجعُ إلى قُذرَتِه. وعِلْمُنا به إنّا هو من حَيْث صُدورُنا عنه لا غَيْر. وهذا هو مَغنَى ما نُمِّل عن بَغض الصّديقين: الغجُرُ عن [ذرك] الإذراك إذراكُ (2).

ثمّ إنَّ المُغتبرَ في هذا التَّوْحيدِ، لَيْس هو الإيمانُ فقط، الَّذي هو تصديقٌ خُكَيّ، فإنّ ذلك من حديث التَفْس. وإنّا الكيالُ فيه حصولُ صفةٍ منه تتكيّف بها التَفْسُ. كما أنّ المطلوبَ من الأغمالِ والعباداتِ أيضاً حصولُ مَلكةِ الطَّاعَةِ والانتيادِ، وتفريغُ القَلْب من شواغِل ما سِوى المُغبود، حتى ينقلبَ المريدُ السّالِكُ ربّائِياً.

15

<sup>(1)</sup> زيادة اقتضاها أصل النَصّ ومعناه .

<sup>(2)</sup> عزا غير واحد هذا القول لأبي بكر الصّديق، وما أظنّه قاله، فقول المؤلف: بعض الصديقين، أجود. وتمن عزاه إلى أبي كمر: الإسفرايني في "التبصير في الدين" 160، والغزالي في "المقصد الأسـنى" 54، وعـلي القاري في "الردّ على من قال بوحدة الوجود" 1: 18، 74، 90 .

والفَرْقُ بين الحالِ والعِلْم في العقائِد ، فرقُ ما بَيْن القَـوْل والاتصافِ .
وشَرْحُهُ، أَن كثيراً من النّاس/ يَعْلُمُ أَن رحمةَ اليَتِيم والمِسْكين قُرْبَةٌ إلى الله مندوب (عدد) اليها، ويقول (بذلك) (أ) ويَعْترفُ به ويذكرُ مَآخِذَه من الشريعة، وهو لو رأى يتيما أو مسْكينا من أبناء المُستَضعفين لفرَّ عنه واستَنكف أن يُباشِرَه، فضلاً عن التّمشح عليه للرّخمة، وما بعد ذلك من مقامات العَطف والحُنُو والصَّدَقة. فهذا إنّا حصل الله - من رَخمة اليتيم - مقام العِلْم، ولم يَحضل له مقام الحالِ والاتصافِ. ومن النّاس من يَحْصُل [له] مع مقام العِلْم والاغتِرافِ، بأن رحمةَ المسكين قُرنَة إلى الله، مقام آخرُ أغلَى من الأول، وهو الاتصاف بالرَّخمة وحصولُ مَلكَتما. الله الله الله مقى رأى يتيماً أو مِسْكيناً بادَر إليه ومَسَح عليه والْتَمْس النّوابَ في الشَفَقَة عليه، فتى رأى يتيماً أو مِسْكيناً بادَر إليه ومَسَح عليه والْتَمْس النّوابَ في الشَفَقَة عليه، من ذاتِ منذ.

وكذا عِلْمُك بالتوجيدِ مع اتصافِكَ به. والعِلْم حاصِلٌ عن الاتصافِ ضرورة، وهو أَوْثَق مُبْنَى من العِلْم الحاصِل قبل الاتصاف. ولَيْس الاتصاف بحاصلِ عن مُجَرّد العِلْم حتى يقع العمَلُ ويتَكُرّر مِراراً غيرَ مُنخصِرَةٍ ، فتَرْسَخَ الملكةُ ويَخصلَ مَجَرّد العِلْم حتى يقع العمَلُ ويتَكُرّر مِراراً غيرَ مُنخصِرةٍ ، فتَرْسَخَ الملكةُ ويَخصلَ الاحتصاف والتحقيقُ ، ويجيءُ العِلْم الثاني التافِعُ في الآخِرةِ . فإنّ العِلْم الأول المُجَرَّد عن الاتصاف قليلُ الجَدْوَى والتَفْع. وهذا علمُ أكثرِ النَّظار، والمطلوبُ إنّا هو العِلْم الحالى الناشيءُ عن العِبادة.

<sup>(</sup>١) من ع ج ي ، وسقط من ظ (ب) في ع: يحصل .

واعلَمْ أنّ الكَمَالَ عند الشّارِع في كلّ ما كُلْف به إنّا هو في هذا. فما طلَبَ اعتقادَه فالكَمَالُ فيه في العِلْم الثّاني الحاصِل عن الاتصافِ، وما طَلَب عَمَلُهُ من العباداتِ، فالكَمَالُ فيها في محصول الاتصاف والتّحقُق بها. ثمّ إنّ الإقبالَ على العباداتِ والمواطبة عليها هو الحق لهذه الشَّمَرةِ الشّريفَة قي. قال على العبادات: "مُعِلَث قُرَةً عيني في الصّلاةِ". فإنّ الصّلاة صارت له صِفَةً وحالاً بَجِدُ 5 العبادات: "مُعِلَث قُرَةً عينيه. وأين / هذه من صَلاة النّاس، ومَن لَهُم بها ﴿ فَوَسُلُ اللّهُمُ اللّهَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَقَمْنا و ﴿ آهَدِنَا الْعِمْرَطَ اللّهُمُ عَن صَلاَتَهِمْ صَرَطَ اللّهِينَ أَنْهُمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْصُوبِ وَقَمْنا و ﴿ آهَدِنَا الْعِمْرَطَ اللّهِينَ أَنْهُمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُمْ وَلَا السّهَرَالَ المُعْتَقِمْ عَيْرِ المَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْعَمْرَالُ اللّهُمْ وَلَا اللّهُمْ وَلَا السّمَالَةِ فَيْ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ وَلَا اللّهُمْ اللّهِ وَلَا اللّهُمْ اللّهُ ولَا اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُولَ السّمِنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

فقد تَبَيَّنُ لك من جَميع ما قَرَرناهُ، أنّ المطلوبَ في التَكاليفِ كلِّها حصولُ 10 مَلكَة راسحَة في التَكاليفِ كلِّها حصولُ عَلَمُ اضطِراريِّ للتَّفْس، هو التَّوْحيدُ، وهو العقيدةُ الإيمانيَّةُ، وهو الذي تَحْصُل به السّعادةُ، وأنّ ذلك سَواع في التَكاليفِ القَلبيّة أو البديّتة . وتَتَفَهَّمُ منه أنّ الإيمان الذي هو أصلُ التَّكاليفِ كلِّها ويَنْبوعُها هو بهذه المَثابَة، وأنه ذو مَراتِب: أولُها ، التَّضديقُ الفَلْبِيُّ الموافِقُ للسّانِ ، وأعلاها حصولُ كيفيّةِ من ذلك الاغتفادِ القَلْبِي وما يَثْبَعُه من العَمَل، مُستوليةِ على القَلْب، 15 فَشَنتَتْبُعُ الجوارحَ ، وتَندرجُ في طاعَتِها جميعُ التّصرُفاتِ ، حتى تنخرطَ الأفعالُ كلَّها

<sup>(1)</sup> حديث حسن أخرجه أحمد في مسنده 3: 128، و19، 285، والنّسائي في المجتبى 7: 61- 62، والطبراني في المعجم الأوسط (5768) ، وفي المعجم الصغير (741)، والحاكم في المستدرك 2: 160 ، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام 1: 343 من حديث أنس بن مالك .

في طاعة ذلك التّصديق الإيماني. وهذا أوفغ مراتِب الإيمان، وهو الإيمان الكامِلُ الذي لا يُقارِفُ المؤمِنُ معه كبرة ولا صغيرة، إذ حصولُ الملكة ورسوخها مانغ مع الم نجراف عن مناهجها طَرْفَة عَيْنِ. قال عَلَيْ (1) : "لا يَزْنِي الزّانِي حين يَسْزَنِي وهو مُؤْمِن ". وفي حديث هِرَقُل (2) ، لما سأل أبا سُفيان بن حَرْبِ عن النّبي عَلَيْ وَ وأحوالِه ، فقال في أضحابه: هل يَرْتَدُّ أحد منهم سَخَطَة لدينه [بعد أن يَذخل فيه] وقال: لا. قال : وكذلك الإيمان حين تُخالِط بشاشتُه القلوب . ومَغناهُ أن مَلكَة الإيمان إذا استقرَّت عَسُر على النفس إنخالِقُهُما (ب) ، شأن الملكاتِ إذا استقرَّت فإنها والفِطرة . وهذه هي الرّبّة العالِيّة من الإيمان، وهي في الرُبْتَة العالِيّة من الإيمان، وهي في الرُبْتَة القانية من العِصْمَة، لأن العِصْمَة واجِبَة للأنبياء وُجوباً سابِقاً، وهذه حاصِلة للمُؤمنين خصولاً تابِعاً لأغالِهم وتضديقهم.

فبهذه المَلَكةِ ورُسوخِها يَقَعُ التَّفاوُتُ فِي الإيمان (الَّذِي) ( َ يُشَلَّى عليك / من أقاويل السَّلْف. وفي تراجِم البُخاريّ [رضي الله عنه] ( في باب الإيمان ( 3)، [313] كثيرٌ منه، مثل: أنَّ الإيمانَ قولٌ وعَمَل ( 4)، وأنه يزيدُ ويَنْقُص ( 5)، وأن الصّلاة والصّيامَ

(۱) من حاشية ع، وسقط من ظر ج ي (ب) من ع، وفي ظر: مخالطتها (ج)كنا في ع، وفي ظر ج ي: كالذي (د) من ي.

 <sup>(1)</sup> في الصحيمين من حديث أبي هريرة: البخاري 3: 135، 178، 195- ، 8: 204 حديث رقم (6810) ومسلم
 (57) .

<sup>(2)</sup> قطعة من حديث هرقل الطويل الذي أخرجه البخاري في صحيحه (7) ومسلم (1773) .

<sup>(3)</sup> هو أول كتاب في صحيح البخاري 1: 8.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه : 1: 8 .

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه 1: 17 .

من الإيمان (1) وأنَّ تَطَوَّعَ رمضانَ من الإيمان (2) والحياءَ من الإيمان (3) والمرادُ بهذا كُمّه الإيمانُ الكامِلُ الذي أَشَــزنا إليه وإلى حُصول مَلكَتِه، وهو فِغليّ. وأمّا التَصديقُ الذي هو أوّلُ مراتِبه، فلا تفاؤتَ فيه. فهن اعتبرَ أوائِلَ الأسهاء، وحَمَلَهُ على التَّضديق، مَنع من التفاوت، كما قال أيقةُ المُنتَكَلِّمين، ومن اعتبرَ أواخرَ الأشماء وحَمَلَهُ على هذه الملكة الّتي هي الإيمانُ الكاملُ، ظهرَ له التّفاؤتُ. وليس ذلك بقادح وفي اتحاد حقيقَتِهِ الأولَى الّتي هي الإيمانُ الكاملُ، ظهرَ له التّضديقُ موجودٌ في جميع رُبّه، لأنّه في اتحلُ ما يَنطَلقُ عليه اشمُ الإيمان، وهو المُخلّص من عُهدةِ الكُفْرِ، والفيصلُ بين الكافِر والمُؤمِن. فلا يُجْزِئُ أقلُ منه، وهو في نفسه حقيقةٌ واحدةٌ لا تتفاوتُ. وإنّا الكفاؤتُ في الحالِ الحاصِلَةِ عن الأغلِل، كما قُلْناهُ ؛ فافهَهُ .

واغَلَمْ أَنِّ الشَّــارِعَ وصـفَ لنا هـذا الإيمــانَ الَّذِي في الرَّتِـة الأولَى الَّذِي هو 10 تَصْديقٌ ، وعَيِّن أموراً مخصوصةً كَلَفنَا التَّضديقُ بها بقُلوبنا واعتِقادِها في أنْفُسِنا، مع الإقْرار بها بأَلْسِنتِتَا، وهي العقائدُ الَّتِي تقرَّرتُ في الدّين. قال ﷺ حين سُئِل عن الإيمان، فقال اللهُ "أَن تُؤمِنَ بالله ومَلائِكَيْه وكُتبه ورُسُلِه واليومِ الآخِرِ، وتُؤمنَ بالقَدَرَةُ في عِلْم الكَلام.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري 1: 16.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه 1: 12 .

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم في الإيمان (10) من حديث ابن عمر (8) بهذا اللفظ، وأخرجه بمثله أيضاً (10) من حديث ابي هريرة، وأخرجه هو (9) والبخاري في صحيحه 1: 19 حديث (50) من حديث ابي هريرة أيضاً، وليس فيه: وتؤمن بالقذر خيرِه وشرّه .

ولنُشم إليها مُجملة ليتسَّن لك حقيقة هذا الفَنّ وكيفيّة حُدوثِه، فنقولُ: اغلَمْ أنّ الشّارعَ لمّا أمَرنا بالإيمان بهذا الحالق، الّذي رَدّ الأفْعَالَ كلُّها إليه، وافرَدَهُ ما، كما قَدَّمْناهُ ، وعَرُّفنا أن في هذا الإيمـان نجاتَنا إذا حُضِرْنَا عنـد المَوْت ، لم يُعَرَّفْنا بكُنـه حَقيقةِ هذا الخالِق المُغبود، إذ ذلك مُتَعَذَّرْ على إذراكــا / ومن فَوْق طَوْرِنا. فكلَّفُنا [314] أَوِّلًا اعتقادَ تَثْرَيهِهِ في ذاتِه عن مُشابَهة المَخْلُوقين ، وإلاَّ لما صَحَّ أنَّه خالِقٌ لهُمْ ، لعَدَم الفارق على ذلك التَّقْدير. ثمَّ تَنْزيهه عن صِفات النَّقْصِ، وإلاَّ لشابَهَ المَخْلُوقِينَ. ثمَّ تَوْحِيدِه [بالأُلوهيّة]<sup>(1)</sup>، وإلاّ لم يَتِمّ الحَلْقُ للتّمائُم. ثمّ اعتقادِ أنّه عالِمٌ قادِرٌ، فبذلك تثمُّ الأَفْعال شاهدَ أَقْضِيَتِه، لكَمال الإيجادِ والخَلْق. ومُريدٌ، وإلاّ لم يتخَصّص شَيْءٌ من المَخْلُوقَاتِ. ومُقَدِّرٌ لَكُلُّ كَائن، وإلاَّ فالإرادةُ حادِثةٌ. وأنَّه يعيدُنا بعدَ المَـوْت، تَثميـلاً 10 لعِنايَتهِ بالإيجاد الأوّل. ولو كان للفَناء الصّرف كان عَبَثاً، فهو للبَقاء السّرمَدي بعد الموتِ. ثمّ اعتقادِ بَعْثِهِ الرُّسل للنّجاةِ من شَقاء هذا المَعاد، لاخْتِلافِ أخوالِه بالشّقاء والسّعادَةِ. وعَدَم مَعرفتِنا بذلك، وتَهام لُطْفِه بنا في الإنْباء بذلك، وبَيان الطّريقَيْن، وأنّ الجنَّةَ للنّعيم، وجَحَنَّم للعذاب. هذه <sup>(ب)</sup> أمّهاتُ العَقائِد الإيمانيّةِ، مُعلّلةً بأدِلتها العَقليّةِ. وأَدِلَّتُهَا من الكِتاب والسُّنّةِ كثيرٌ.

وعن تلك الأولة أخذها السلف ، وأرشد إليها الغلماء، وحققها الأيتة . إلا أنه عَرَضَ بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد، أكثر مثارها من الآي المتشابهة. فدعا ذلك إلى الجنصام والتناظر والاستبدلال بالعقل، زيادة إلى التقل. فحدث بذلك علم الكلام. ولنبيّن لك تفصيل هذا المُجتمل.

(1)كذا في ع ج، وفي ظ ي: بالإيجاد (ب) في ع : فهذه .

وذلك أنّ القرآنَ وردَ فيه وَضفُ المَغبود بالتَّنزيهِ المُطلَقِ الطَّاهِرِ الدَّلاَلَةِ من غير تأويلِ في آي كثيرة. وهي سُلوبٌ كلَّها وصريحةٌ في بايها. فوجَب الإيمانُ بها. ووقَعَ في كلام الشّارع صلواتُ الله عليه وكلام الصّحابةِ والتّابعين تفسيرُها على ظاهِرِها. ثمّ وردَتْ في الشّارَ آيّ أخرى قليلةٌ ، توهِمُ النّشبية مَرَةً في النّاتِ ، وأخرَى في الصّفاتِ . فأمّا السّلَفُ ، فغلّبوا أدِلَّة التَّنزيه لكَثْرِتها / ووُضوح دَلالتَها ، وعَلِموا 5 الصّفاتِ . فأمّا السّلَفُ ، فغلّبوا أدِلَّة التَّنزيه لكَثْرِتها / ووُضوح دَلالتَها ، وعَلِموا اللهِ اللهُ النّه، فآمنوا بها ولم يتَعرَّضوا لمعناها ببَخثِ ولا تأويل. وهذا مَغنى قولِ الكثيرِ منهم: أمِرُوها (1) كما جاءَتْ، أي: آمِنوا بأنّها من عند الله، ولا تتعرّضوا لتأويلها ولا تغييرها، لجوازِ أن تكونَ ابتلاءً. فيجبُ الوقفُ والإذعانُ له.

وشد لَعَصْرهم مبتدعة اتبعوا ما تَشابَهَ من الآيات \*وتَوَغَلوا في التَشبيه \*(أ) 10 ففريق شبّهوا في النّات باغتقاد اليّدِ والقَدَم والوّجه، عَمَلاً بظواهِرَ وردَث بذلك. فوقَعوا في التّجسيم الصّريح ومُخالفة آي التّنزيه. لأنّ معقوليَّة الجِسْم تَقْتضي التَقْضَ والافتِقارَ. وتَغَليبُ (ب) آياتِ السَّلوب في التَّنزيه المُطلَق الّتي هي أكثرُ مواردَ وأوضحُ دَلالةً، أولَى من (ب) التّعلُق بظواهِر هذه الّتي لنا عُنية عنها (ج) ، وجَمْعٌ بين التّدليلين بتأويلها. ثم يفرّونَ من شَناعةِ ذلك بقولهم: جسم لا كالأُجسام. وليس ذلك 15 بدافع عنهم، لأنّه قولٌ مُتناقِضٌ ، وجَمْعٌ بين نَفي وإثباتٍ ؛ إن كانا لمعقوليّة واحدةٍ من بدافع عنهم، لأنّه قولٌ مُتناقِضٌ ، وجَمْعٌ بين نَفي وإثباتٍ ؛ إن كانا لمعقوليّة واحدةٍ من

<sup>(</sup>أ) سقط ما بين النجمين من ع (ب) ما بين البامين حاشية في ع بخطه (ج) سقط من ظ ي ج .

 <sup>(1)</sup> استعملها سفيان بن عيننة في الأخبار عن الصفات (المِزيّن: تهذيب الكمال 1: 514) والزّهريّ ومكحول
 (الذهبي: سير أعلام النبلاء 5: 162، 7: 247) ومالك والثوريّ والليث والأوزاعيّ (تذكرة الحفّاظ 1: 304).

الجِنسم، وإن خَالَفًا بينها وتقيا المعقوليّة المتعارَفة فقد وافقونا في التنزيه. ولم يَبَق إلا جَعْلُهم لَفْظَ الجِنسم اسْماً من أسْمائِه، ويتوقفُ مثلُه على الأذن. وفريقٌ منهم ذَهبوا إلى التَشْبيهِ في الصّفات، كإثبات الجِهة والاستواء والتزولِ والصَّوْتِ والحَرْفِ، وأمثال ذلك . وآل قَوْلُهم إلى التّجسيم ، فنَرَعوا مثلَ الأَوْلِين إلى قَوْلهم : صوتٌ لا كالأضواتِ، حمةٌ لاكالجِهاتِ، نزولٌ لاكالتزول، يَعْنون من الأُجسام. واندَفق ذلك عا دُفِعَ [به] الأَوْلُ. ولم يبقَ في هذه الطّواهِر إلاّ اعتقاداتُ السَّلَفِ ومذاهبُهم، والإيمانُ بها كما هي ، لئلا يَكُوّ النّفيُ لمعانيها على نفيها مع أنّها صحيحةٌ ثابتةٌ من القُرْآن. وإلى هذا ينظر ما تراهُ في عَقيدَة الرّسالَةِ لابن أبي زَيْد، وكتابِ / المُختَصَر [1315] له ، وفي كُتب الحافِظ ابن عبد البَرّ ، وغيرِهم . فإنّهم يُحوِّمونَ على هذا المعنى. ولا ثغيض عبنك عن القرائِن الدَّالَة على ذلك في غضون كلامِهم.

ثمّ لما كَثَرَت العلومُ والصّنائع، ووَلِعَ النّاسُ بالتّدوين والبَخث في ساير الأنحاء، وألّف المتكلّمونَ في التّنزيه، حدثتُ بِذعةُ المغتزِلَةِ في تَعْمِم هذا التّنزيه في آي السُّلوب. فقضَوا بنفي صِفات المعاني، من العِلْم والشُدرَةِ والإرادَةِ والحياةِ ، زائدةً على أحكامِها، لما يلزَمُ عن (ب) ذلك من تَعَدُّدِ القديمِ بزَعْمِهم. وهو مردودٌ بأن الصّفاتِ لنست نفسَ الذّاتِ ولا غيرَها . وقضوا بنفي صفةِ الإرادَةِ ، فَلْزِمَهم نفيُ القَدر، لأنَّ مَغناه سَبْقُ الإرادة للكائِنات. وقضوا بنفي السّمع والبصر لكونها من عَوارِض الأجسام، وهو مردودٌ بأنّ الصِفاتِ ليستْ نفسَ الذّاتِ ولا غيرها. وقضوا عورض المناتِ ولا غيرها. وقضوا عربه المناتِ ولا غيرها.

<sup>(</sup>أ) من ع وحدها (ب) ع: على .

بتَفْي صفةِ الإرادَةِ، فَلَرْمَهم نفى القَدَر، لأنّ مَعْناهُ سَبْقُ الإرادة للكائِناتِ. وقَضؤا بتَفَى السَّمْع والبصر لكؤنها من عَوارض الأجسام، وهو مردودٌ لعدم اشتراطِ البِنْيَةِ في مَدْلُول هذا اللَّفظ، وإنَّما هو إدراكُ للمَسْمُوع أو المُبْصَر. وقضَوْا بنَفْي الكلام لشِبْه ما في السّمع والبَصَر، ولم يَغْقِلوا صفةَ الكلام الّتي تقومُ بالنّفس، فقضَوْا بـأنّ القُوْآنَ مخلوقٌ؛ بدُعةٌ صَرَّحَ السَّلف بجلافِها. وعظُمَ ضررُ هذه البَدْعَةِ، ولَقِنَها بعضُ 5 الخُلفاء عن بَعْض أيِمَّتهم، فَحُمِلَ عليها النَّاسُ، وخالَفهم أيمَّةُ الدِّين<sup>(۱)</sup>، فاسْتَباح بْخِلافِهم أَبْشَارَ كَثْيْرِ مَنْهم ودماءَهم. وكان ذلك سَبَبَاً لانتهاض أَهْل السُّنَّة بالأَدِلَّةِ العَقْليَّة على هذه العقائِد دَفْعاً في صُدور هذه البِدَّع . وقام بذلك الشَّيخُ أبو الحسَن الأَشْعَرِيُّ ، إمامُ المَتكَلَّمين ، فتوسّط بين الطُّرُق ، ونَفي النّشبية ، وأثبتَ الصّفاتِ المعنويَّة ، وقصرَ التَّنزية على ما قَصَرَهُ عليه السَّلفُ . وشهدتْ له الأَدِلَّةُ الخَصَّصةُ 10 لعُمومه، فأثبتَ الصّفاتِ الأَرْبَعِ المعنويَّة، والسّمعَ والبصرَ والكلامَ القائمَ بالنَّفْس، بطريق العَقْل والنّقل. وردَّ على المُبْتدِعة في ذلك كلِّه. وتكلُّم معَهم فيها مَهْدوه لهذه البَدَع من القَوْل بالصَّلاح والأَصْلح، والتَّحْسين والتَّشْبيح . وَكَمُّلَ العقائِدَ في البِغثة، [315] وأخوال / المغاد ِ، والجُنَّةِ والنَّار ، والنَّــواب، والعِقاب . وأَلْحقَّ بذلك الكــلامَ في الإمامَة ، لما ظَهَر حينئذِ من بِذَعَة الإماميّة في قَوْلهم : إنّها من عَقَائِد الإيمـان ، وإنَّها يجبُ على النَّبِيَّ تَغيينُها والخروجُ عن العُهَدة فيها لمن هي لَهُ ، وكذلك على الأُمَّة.

(أ) ي: السُّلف .

وقُصارَى أَمْر الإمامَة انّها قَضيّةٌ مَضلَحيّة إِخباعيّة، ولا تلحق بالعقائِد؛ فلذلك الحقوها بمسائِل هذا الفَّنّ.

وسمَّوا مَجْمُوعَهُ عَلْمَ الكلام، إمَّا لما فيه من المناظرة على البِدَع، وهي كلامٌ صِرْف، وليست براجعة إلى عمَلٍ. وإمَّا لأنّ سبَب وَضْعِه والحَوْض فيه هو تَسَازُعهم 5 في إثبات الكلام التَفْسانيّ.

وكثر أتباع الشّيخ أبي الحسن الأشعريّ، واقتفى طريقتَهُ من بعده تلميدُه، كابن مُجاهد وغيره. وأخذ عنهم القاضي أبو بَكْر الباقِلائيّ، فتصدَّر للإمامَة في طريقتهم، وهذّبها ووضعَ المقدّماتِ العقليّة الّتي تتوقّف عليها الأدِلَّة والأنظارُ في ذلك، مثل إثباتِ الجؤهر الفرّد ، والحّلاء ، وأنّ العرّضَ لا يقومُ بالعرّض ، وأنّه لا دلك ، مثل إثباتِ الجؤهر الفرّد ، والحَلاء ، وأنّ العرّضَ لا يقومُ بالعرّض ، وأنّه لا الإيمانيّة في وُجوب اغتِقادِها لتوقّف عليه اوليّهم، وجَعَل هذه القواعدَ تَبعاً لعقائِد الإيمانيّة في وُجوب اغتِقادِها لتوقّف تلك الأدلِّة عليها، وأنّ بمظلان الدلول يؤذن بمظلان المذلول. فكملت هذه الطريقةُ، وجاءَتْ من أخسَن الفنون النظريّةِ والعلوم الدينيّة. إلاّ أنَّ صورَ الأدلَّة فيها بعض الأخيان على غير الوَجْه الصّناعيّ، لسذاجَةِ القَوْم، ولأنّ صناعة المنطق الّي تُسنبُرُ بها الأدلَّة وتُعتَبرُ بها الأقيسةُ ، لم تكن حينشذِ العُلوم الفَلسَفيّة المبلينيّة لفقائِد الشّرع بالجُفلة . فكانت عندهم محجورةً لذلك . ثمّ جاء للعلوم الفلسَفيّةِ المبلينيّة لفقائِد الشّرع بالجُفلة . فكانت عندهم محجورة لذلك . ثمّ جاء بعذ القاضي أبي بَكُر من أبيّة الأشعريّة، إمامُ الحرمين أبو المعالي، وأمَلَى في الطّريقة بعذ القاضي أبي بَكُر من أبيّة الأشعريّة، إمامُ الحرمين أبو المعالي، وأمَلَى في الطّريقة بعذ القاضي أبي بكر من أبيّة الأشعريّة، إمامُ الحرمين أبو المعالي، وأمَلَى في الطّريقة بعد القضائي المنافية ، في الطّريقة المُنافية ، في المُلْهِ المُعْرِية المُنافية ، في الطّرية المنافية ، في المُلْهُ المُورة في الطّرية المؤلّف المُلْهُ المُنافِق الطّرية المؤلّف المُعْرِية المُنافِق الطّرية المؤلّف المُلْهِ المؤلّف المُنافِق الطّرية المؤلّف المُلْهُ المؤلّف المُلْهُ المؤلّف المُلْهُ الطّرق المؤلّف المؤل

كتابَ الشّامل، وأوْسع<sup>(ا)</sup> القَوْل فيــه. ثمّ لَخَّصَهُ في كتــاب الإزشاد. واتّخَــذَهُ النّاسُ [١316] إماماً لعَقائِدهم. ثمّ انتشرَ من بَعْـد ذلك علمُ المُنطِق / في المِلَّة، وقرأَهُ النّاسُ، وفـرّقوا بينَهُ وبيْنَ العلـوم الفَلْسفيّة بأنّه قانـونٌ ومِغيارٌ للأدِلّة فقَط ، تُسْرَرُ به الأدِلّـة منها كما تُسْتُر من سواها. ثمّ نَظروا في تِلْك القواعِدِ المُقَدّماتِ في فَنَ الكَـلام للأقـدمين، فحالَفوا الكثير منها بالبَراهين الَّتي أَدُّتُهم إلى ذلك . وربَّا أنَّ كثيراً منها مُقْتَبَسٌ من 5 كلام الفلاسِفَة في الطبيعيّاتِ والإلهياتِ. فلمّا سَمَروها بمغيار المُنطق رَدّهُمْ إلى ذلك فيها، ولم يَعْتَقِدوا بطلانَ المَذلول من بُطلان ذليله، كما صار إليه القاضي. فصارَت هذه الطَّريقةُ في مُضطَلَحِهم مباينة للطّريقةِ الأولَى، وتُسَمَّى طريقة المُتأخِّرين. وربَّما أَدْخلوا فيها الردُّ على الفلاسِفة فيما يُخالِفونَ فيه من العقائِد الإيماتيـة، وجَعلوهم من خُصوم العَقائِد، لتَناسُبِ الكثيرِ من مذاهِب الْمُبَندَعَةِ ومذاهِبهم.

وأوَّلُ من كُتبَ في طريقة الكلام على هذا المَنحَى الغَزالُ [رحمه الله] (ب وتَبَعَهُ الإمامُ ابنُ الخَطيب، وجماعَةٌ قَقُوا أثَرَهم واعتَمدوا تقليدَهم. ثمَّ تَوَغَّلَ المتأخّرونَ من بَعْدهم في مُخالَطَة كُتب الفَلْسفةِ، والتَبَسَ عليهم شأنُ المَوْضوع في العِلْمَيْن، فيسبوه فيها واحداً من اشتباه المسائِل فيها.

10

واعلم أن المتكلِّمين لما كانوا يَسْتَدِلُّون في أكثر أحوالِهم بالكائِناتِ وأحوالِها على 15 وُجودِ الباري وصِفاتِه، وهو نوعُ اسْتِذلالِهم غالِباً، والجِسْمُ الطّبيعيُّ الَّذي يَنظرُ فيه الفيلسوفُ في الطّبيعيّات هو بَعْضٌ من هذه الكائِنات. إلاّ أنّ نظرَهُ فيها مخالِفٌ

<sup>(</sup>أ)ع: وسع (ب) من ي .

لنَظَرِ المَتكلَم، هو يَنظرُ في الجَسم من حيثُ يتحرَّكُ ويَسَكنُ، والمَتكلَمُ ينظر فيه من حيثُ يدلُّ على الفاعل. وكذا نظرُ الفَيْلسوفِ في الإلهياتِ، إنَّما هو نظرٌ في الوُجودِ المُطْلَق وما يَقْتضيه لذاتِه، ونظرُ المَتكلِّم في المؤجودِ من حيثُ يدُلَّ على الموجدِ.

وبالجَمْلَة، فموضوعُ عِلْم الكلام عند أَهْلِه إنّا هو العقائِدُ الإيمانيّةُ بعد/ فَرْضها (316-) صحيحة من الشّرع ، من حيثُ يمكنُ أن يُسْتَدلَّ عليها بالأَدِلَّة العَقْليّة، فتُدْفَعُ البدعُ وتُزالُ الشّكوكُ والشُّبَهُ عن تلك العقائِد.

وإذا تأملتَ حالَ الفَنَ في مُدوثه وكيف تَدَرَّج كلامُ النّاس فيه صَدْراً بعد صَدْر، وكُلُهم يَفْرِضُ العقائِدَ صحيحةً ويَسْتَنْهِضُ الحجّجَ والأَدِلَّة، علمتَ حينئذِ صِحَّة ما قرَرناهُ لكَ في مَوْضوع الفَنّ، وأنّه لا يَعْدوهُ. ولقد اختلَطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخّرينَ، والْتَبَسَتْ مسائِلُ الكلام بمسائِلُ الفَلْسَفَة، بحيثُ لا يتميزُ أحدُ الفَنَّيْنِ من الآخر، ولا يَحْصُلُ طالِبُه عليه من كُتِهم، كما فعلَه البَيْضاوِيُّ في الطّوالِع، ومن جاء بَعْدُه من عُلماء العَجْم في جَمِع تُواليَفِهم.

إِلاَّ أَنَّ هذه الطَّرِيقَةَ قد يُعنَى بها بعضُ طلَبَتَةِ العِلْمِ، للاطَّلاع على المذاهِبِ 15 والأغراقِ في مَعرفة الحِجاجِ لؤفور ذلك فيها . وأمَّا محاذاةُ طريقةِ السَّلُف بعقـائِد علْم الكلام ، فإنَّا هُوَ<sup>(1)</sup> في الطَّرِيقة القَديمة للمتكلِّمين ، وأصلُها كتابُ الإِنْشاد وما حـذا

<sup>(</sup>أ) ع: هي .

حَذْوَهُ. ومن أراد إدخالَ الردِّ على الفلاسِفَةِ في عقائِدِه، فعليْه بَكُتُب الفَرَالِيِّ والإمام ابنِ الخطيب، فإنّها وإن وَقَع فيها مُخَالَفَةٌ للاضطلاحِ القَديمِ، فليس فيها من الاختِلاط في المسائِل والالتِتباسِ في الموضوع ما في طريقة هؤلاء المتأخّرين من بَعْدهم.

وعلى الجُمْلة، فينبغي أن تَعْلَمَ أنّ هذا العِلْم الّذي هو علمُ الكلام غيرُ 5 ضروري لهذا العَهْد على طالب العِلْم، إذ الملْجِدَةُ والمُبْتَدِعَةُ قد انْقَرَضوا، والأَيِمَةُ من أهل السُّنَةِ كَفَوْنا شَأْنَهم فيها دَوْنوا وكَتَبوا . والأدِلَّة العَقْليةُ، إنّا احتبجَ إليها لمّا دافعوا ونصروا. وأمّا الآن، فلم يَبْق منها إلاّ كلامٌ ينزّهُ البارئ عن الكثير من إيهاماتِه وإطلاقاتِه. ولقد سأل الجنّيدُ عن قوم مرّ بهم من المتكلّمين يُنيضونَ فيه، فقال: ما هؤلاء ؟ فقيل : قومٌ يُنزّهون / الله بالأدِلَّة عن صِفات الحُدوث وسِماتِ التَفْص. وفقال أنا : نفي العَيْب حيثُ يَسْتَحيلُ العَيْبُ عَيْبٌ . لكن فائِدَتَه في آحادِ النّاس وطلبة العِلْم فائِدةٌ مُغتَبرَةٌ ، إذ لا يَحْسُنُ بحامِل السُّنَةِ الجَهْلُ بالحِجاجِ النّظريَّة على عَقائِدها. ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْرِمِينَ ﴾ [سورة آل عران، من الآية 86].

 <sup>(1)</sup> نقل المقري من كتاب المحاضرات لجدّه، قوله: قيل لحوفي: لم تقول الله الله، ولا نقول: لا إله إلا الله؟
 فقال: نفى الغَيْب حيث يَستحيل القَيْب عَيْبٌ (نَفْح الطّبيب 5: 385) .

16 • [فَصُلٌ<sup>(۱)</sup>، فِي كَشُف الغطاء عن المُتشابه من المُحتاب والسُّنَة، وما حَدَث لأجُل ذلك مَن طوائف السُّنيّة والمُبَّدعَة في الاَعْتقادات

اعْلَمْ أَنَّ الله سُبحانَه بَعَث إلينا نَبِئَنَا محمداً ﷺ، يَدْعُونَا إلى النَّجاةِ والفَوْز بالنَّعيم، وأَنزَل عليه كتابَـهُ الكريمَ باللَّسان القـرَبيِّ المُبين ، يُخاطِبُنا فيه بالتَّكاليفِ المُفْضِيةِ بنا إلى ذلك . وكان في خلال هذا الخطاب ومن ضروراتِه ذِكْرُ صِفاتِه سُبْحانَه وأَسْهايَّه ليعرَّفَنا بذاتِه، وذِكْرِ الرُّوحِ المتعلَّقةِ بنا، وذكر الوَّخي والملائِكَة الوسائِط بَيْنَهُ وبَيْن رُسُلِهِ إلينا، وذَكَر لنا يَومَ البَغْث وإنْذاراتِه، ولم يُعَيِّن لنا الوقْتَ في شيءٍ منها. وثُبُتَ في هذا القُرآن الكريم حروفٌ من الهجاء مُقَطّعةٌ في أوّل بَعْض سُوَره لا سبيلَ لنا إلى فَهُم المرادِ بها. وسَمَّى هذه الأَنْواعَ كُلُّها من الكِتاب مُتشابَهَ قَ وذمّ 10 على اتِّباعِها، فقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَكُ ثُمَّ كَمَنْتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْكِ وَأَخَرُ مُتَشَهِهَكُ ۗ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِسْنَةِ وَٱبْنِغَآءَ تَأْوِيلُهُ ۚ وَمَا يَصْلُمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا يهِ عَكُنٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [سورة آل عران، الآية 7]. وحمل العلماءُ من سَلَف الصّحابة والتّابعينَ هذه الآية على أنَّ الحكماتِ هي المبيَّناتُ الثّابتةُ 15 الأخكام. ولذلك قال الفقهاء في اضطلاحمم: المُخكُّم، المُتَّضِحُ المُغنى أ. وأمّا الْمُتشابِهاتُ فلهم فيها عِباراتٌ، فقيلَ: هي الَّتي تفتقِرُ إلى نَظَرِ وتَفْسيرِ يُصحّح معناها

<sup>(</sup>أ) هذا الفصل انفردت به نسخة ع، ولم يرد في ظ ج ي .

<sup>(1)</sup> لعله نقله من المحرر الوجيز 1: 43، وهو في تفسير البغوي 1: 279، وتفسير القرطبي 4: 11 .

لتعارُضِها مع آيةِ أُخْرِي أو مع العَقْل، فتَخْفَى دَلاَئتُها وتشتَبهُ. وعلى هذا قال ابنُ عبّاس(1): المُتَشابهُ يُؤمَنُ به ولا يُغمل به. وقالَ مُجاهِد وعِكْرَمَةُ: كلّ ما سِوَى آياتِ الأخكام والقَصَصِ مُتَشابِهٌ. وعليه القاضي أبو بَكْر، وإمامُ الحرمَيْنُ (2). وقال الثَّوريُ والشَّغيِّي وجهاعةٌ من عُلماء السَّلَفِ : المتشابة ما لم يكنِّ سبيلٌ إلى عِلْمُه ، كشُروطِ الشاعة ، وأوقاتِ الإنذاراتِ ، وحروفِ الهجاء في أوائِل الشُّوَر<sup>(3)</sup> . وقولُه في الآية: ﴿ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِنْكِ ﴾ أي: مُعظَمُه وغالِبُه، والمتشابهُ أقلُّه، وقد يُرَدُّ إلى المُخكَر. ثمّ ذَمَّ المُتَبعين للمُتشابه بالتّأويل، أو بحَمْلِها على معان لا تُفْهَمُ منها في لسان العَرَب الَّذي خُوطِبْنا به، وسمَّاهم أهلَ زَيْغ، أيْ مَيْل عن الحقِّ من الكُفَّار والرِّنادِقَةِ وجَمَلَةِ أهْل البِـدَع، وأنّ فعلَهم ذلك قَضـداً للفِتْنَةِ الّتي هي الشِّرْك أو اللَّبْسُ على المؤمنين، أو قصداً لتأويلها بما يَشْتَهونَهُ، فيفتدون (أ) به في بدُعَتِهم. ثمّ أخبرَ سُبحانَه بأنّه اسْتَأْشَرَ 00 بتأويلها ولا يَغلَمُه إلاّ هو، فقال: ﴿ وَمَا يَصْـلُمُ تَأْويلُهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾. ثمّ أثنَى على العُلَماء بالإيمان بها فقط، فقال: ﴿ وَالرَّسِيخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ ، ﴾ولهذا جَعَلَ السَّلَفُ ﴿ وَٱلرَّسِحُونَ ﴾ مُسْتأَنقاً، ورجِّحوهُ على العَطف، لأنّ الإيمانَ بالغَيْب أبلغُ في الثّناء، ومع عَطفه إنّا يكونُ إيماناً بالشّاهِدِ، لأنّهم يَعْلَمُون التّأويلَ حيننذِ فـلا

<sup>(</sup>۱) وردت في ع محملة غير مقروءة .

<sup>(1)</sup> تفسير ابن حاتم 2: 593، وتفسير الطبري 3: 172، والدر المنثور للسيوطي 2: 144 .

<sup>(2)</sup> المحرر الوجيز 1: 400، وتفسير الثعلبي 3: 10، الدر المنثور 2: 145 .

 <sup>(3)</sup> نقله من المحرر الوجيز 1: 401 لأنة لم يذكر الأسهاء غيره. وهو في تفسير الطبري 3: 174، وتفسير البغوي
 1: 297، وأحكام القرآن للجصاص 2: 283.

يكونُ عَنِباً . ويَغضُدُ ذلك قولُه : ﴿ كُلُّ مِن عِندِ رَيِّناً ﴾ . ويدلّ على أنّ التّأويلُ فيها غيرُ معلوم للبَشَر، إذِ الألفاظ اللّغويّةُ إنّا يُفْهَمُ منها المعاني الّتي وضَغها العربُ لها، فإذا استحال إسنادُ الخبر إلى مُخبر عنه جَهلنا مدلولَ الكلام حينئذِ. وإن جاءنا من عند الله فؤضنا علمه إليه، ولا نشغَلُ أنفسننا بمذلولِ نلتيسنه له ؛ فلا عليه لنا إلى ذلك . وقد قالت عائشةُ رضيَ الله عنها : إذا رأيتُم الذين يجادِلُونَ في القُرْآن ، فهم الذينَ عَنى الله، فاحذروهُم (1) . هذا مذهبُ السّلفِ في الآياتِ، لأن المنتقبةِ. وجاء في السّئةِ ألفاظ مثلُ ذلك، مَحْمَلُها (أ) عندهم محملُ الآياتِ، لأن المنبعَ واحِدٌ.

وإذا تقرّرت أصناف المُتشابهاتِ على ما قُلناهُ، فلنَرْجِعْ إلى اختلافِ النّاسِ ، فيها . وأمّا ما يرجعُ منها على ما ذكروهُ إلى السّاعةِ وأشراطِها وأوقاتِ الإنداراتِ ، وعددِ الزّبانيةِ وأمثالِ ذلك، فليس هذا، والله أعلَم، من المُتشابِه؛ لأنّه لم يردُ فيه لفظ محمّل ولا غيرُه، وإنّا هي أزمنة لحادثاتِ اسْتأثرَ الله بعِلْمِها بنصه في كتابِه وعلى لسان نَبِيّه (2)، وقال: ﴿إِنَّما عِلْمُها عِندَ ٱللّهِ ﴾ [سورة الأعراف، من الآية 187]. والعجبُ مِمَّن عدَّها في المُتشابِه. وأمّا الحروفُ المقطّعة أوّل السّور فحقيقتُها حروفُ الهجاء ، ولنس ببعيدِ أن تكونَ مُرادةً . وقد قال الزّمَخشريّ (3) : فيها إشارةٌ إلى بُغد

(أ) ع: عَمَلُها .

<sup>(1)</sup> هو في الصحيحين : البخاري (4547) ومسلم (1665) .

<sup>(2)</sup> ينظر مثلاً، البخاريّ 1: 20 حديث (50)، ومسلم (10) و (14).

<sup>(3)</sup> الكشاف 1: 69 -

الغايّة في الإغْجاز، لأنّ القُرآنَ المنزّل مؤلّف منها، والبشرُ فيها سَواءٌ، والتّفاوُت موجودٌ في دَلالتِها بعدَ التَّأْلِيفِ. وإن عَدَل عن هذا الوَّجْهِ الَّذِي تَضَمَّنَ الدَّلالَةَ على الحَقيقةِ، فإنَّا يكونُ بنقُلِ صحيح، كَقُولهم في ﴿ طُه ﴾: إنَّه يَداءٌ من طاهِر وهادي، وأمثالِ ذلك، والنقلُ الصّحيحُ مُتَعَذَّرٌ، فيجيءُ النّشابُهُ من هذا الوَّجْهِ. وأمّا الوّخيُ والملائِكَةُ والرُّوحُ والحِنُّ فاشْتِباهُها من خَفاء دَلالَتِها الحقيقيَّة ، لأنَّها غيرُ مُتعارفَة، 5 فجاء التَّشابُهُ فيها من أَجْل ذلك. وقد أَلْحَقَ بعضُ النَّاس بهاكلُّ ما في مَعْناها من أَحْوَالَ القِيَامَةِ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارِ وَالدَّجَّالَ وَالْفَيْنَ وَالشُّرُوطِ، وَمَا هُو بَخِلافِ الْعَوَائِدِ المألوفة؛ وهو غيرُ بَعيد؛ إلاّ أنّ الجمهورَ لا يوافِقونَهُمْ عليه، وسِيّمًا المتكلِّمونَ، فقد عَيْنُوا مُحامِلُها على ما تَرَاهُ في كُتُبِهم . ولم يَبْقَ من المتشابِهِ إلاّ بالصّفاتِ الَّتِي وصفَ الله بها نَفْسَـهُ في كتابِـه وعلى لسان نَبِيّهِ تمَا يُوهِمُ ظاهـرُه نَفْصاً أو تَعْجيزاً . وقــد اختلفَ النَّاسُ في هذه الظُّواهِر من بَعْد السَّلَف الَّذين قَرَّزنا مذهَبَهم، وتنازَعوا وتَطَرَّقت البِدَءُ إلى العَقَائِدِ. فلُنُشِر إلى بَيان مذْهَبِهم وإيثارِ الصَّحيح منها على الفاسِد، فنقولُ، وما توفيقي إلاّ بالله:

اعَلَمْ أَنَّ الله سبحانه وصفَ نَفْسَه في كتابِه بأنّه عالِمٌ قادِرٌ مـريدٌ حَيِّ سميعٌ بصيرٌ متكلَّمٌ جليلٌ كـريمٌ جوادٌ منجـمٌ عزيزٌ عظيم ؛ وكذلك أثبتَ لتفسـه اليـدَيْن 15 والقينتين والوجْهَ والقَدمَ والسّاقَ إلى غير ذلك من الصّفاتِ. فهنها ما يقتضي (أ) صحّة الألوهيّة مثل العِلْم والقُدْرة والإرادة ثمّ الحياة الّتي هي شَرْطُ جميعها. ومنها ما هي

(أ) في ع:يقضي

صِفَةُ الكَمَال كالسّنعِ والبصرِ والكلام. ومنها ما يُوهِمُ النَّقْصَ كالاسْتِواء والنَّزول والمَجيء، وكالوخه واليَدَيْن والعَيْنَين الَّتي هي صِفاتُ المُخدَثاتِ. ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّا نرى ربّنا يوم القيامة كالقَمْر ليلةَ البَدْرِ، لا نُضامُ في رؤيته.

فأمّا السّلفُ من الصّحابة والتابعين ، فأثبتوا له صفاتِ الألوهيّـة والكّمال 5 وفوّضوا إليه ما يوهمُ النّقصَ ساكتينَ عن مَـذُلُولِهِ . ثمّ اختلفَ النّاسُ من بَعُـدهم، وجاءَ المُغتزلَةُ فأَثبتوا هذه الصِّفات أخكاماً ذِهنيَّة مجرَّدةً، ولم يُثْبتوا صِفَة نقومُ لذاتِه، وسَمُوْا ذلك توحيداً. وجعلوا الإنسانَ خالِقاً لأفعاله ولا تتعلُّقُ بها قُذْرةُ الله، سِيُّها الشَّرورُ والمعاصي منها، إذ يُمتَنِعُ على الحكيمِ فِعْلُها. وجَعلوا مراعاةَ الأضلح للعبادِ واجبةً عليْه، وسَمَّوا ذلك عَذلاً، بعد أن كانوا أوّلاً يقولونَ بنفي القَدَر، وأنَّ الأَمْرَكلُّه أن مُسْتَأَنَف بعلم حادثٍ وقُدْزةِ وإرادة كذلك كما وزد في الصَّحيح<sup>(1)</sup>، وأن عبد الله بن عُمَر تَبَرَّأُ من مَغبَد الجُهَنيّ وأصحابه القائلين بذلك. وانتَهي نَفُيُ القَدَر إلى واصِل بن عَطاء الغزال منهم تلميذِ الحسَن البَصْرِيّ لقهْد عبد الملِك بن مَزُوان، ثمّ آخِراً إلى مَعْمَر السُّلَمِيّ، ورَجعوا عن القَوْل به. وكان منهم أبو الهُذَيْل العَلاّف، وهو شَيْخُ المعتَزلَة، أخذ الطريقة عن عُثمان بن خالِد الطُّويل عن واصِل، وكان من نُفاةِ القَدَر، واتَّبعَ رأْيَ الفَلاسِفَة في نَفَى الصّفات الوُجوديّة لظهور مذاهِبهم يومَنـذ. ثمّ جاء إبراهيمُ النّظامُ وقال بالقَدَر واتَّبعوهُ، وطالَع كتبَ الفلاسِفَة وشدَّد في نَفَى الصِّفاتِ، وقَرَّر قواعِدَ الاغتزال. ثمّ جاء الجاحِظُ والكَفِي والجُبّائيّةُ. وكانت طريقتُهم تُسمَّى علمَ الكَلام، إمّا

قطعة من حديث أخرجه مسلم (1) والترمذي (2610) وأبو داود (4695) و (4696) و (4696).

لما فيها من الججاج والجِدال، وهو الَّذي يُسَمَّى كلاماً؛ وإمَّا لأنَّ أصلَ طريقتَهم نَفَىُ صِفَة الكلام. فلهذا كان الشَّافِعيُّ يقولُ (1): حَقُّهم أن يُضْرَبُوا بالجَريد ويُطافَ بهمْ. وقَرَر هؤلاءِ طريقَتَهم، وتتابعَ ذلك في أتباعِهمْ وأثبتوا منها ورَدّوا. إلى أن ظهرَ الشّيخُ أبو الحَسَن الأَشْعَرِيُّ، وناظرَ بعضَ مَشْيخَتهم في مسائل الصّلاح والأَصْلَح، فرفَض طريقَتَهم ، وكان على رَأْي عبد الله بن سَعيـد بن كُلاَّب ، وأبي العَبّاس القَلانِسيّ ، ٤ والحارث بن أَسَد المُحاسبيّ، من أثباع السَّلَف وعلى طريقةِ السُّنَّةِ، فأيَّدَ مقالاتهم بالحُجج الكلامِيّة، وأثبُت الصّفاتِ القائمةَ بذات الله تعالَى من العِلْم والقُدْرةِ والإرادَةِ والحياة الَّتي بها يَتُمُ دليلُ التَّمانُع وتَصِحُّ المعجزاتُ للأنبياءِ. وكان من مَذْهَبِهم إثباتُ الكلام والسَّمْع والبَصَرِ، لأنَّها وإن أَوْهَمَ طَاهِرُها النَّفْصَ بالصَّوْت والحَرْف الجسمإنييِّن، فقد وُجِـد للكلام عند العَرَب مدلولٌ آخر غيرُ الحَرْف والصّوْت ، وهو ما يدورُ في 10 الحَلَدِ، والكلامُ حقيقةٌ فيه دونَ الأُوّلِ. فأثبتوهُ لله تعالَى، وانتَفي إيهامُ النَّقْص، وأثبتوا هذه الصفَة قديمةَ عامَّةَ التَّعَلُّق، شَأْنِ الصّفاتِ الأُخْرَى، وصار الفُرآنُ اسـمَا مُشْترَكاً بين القديم القائم بذاتِ الله، وهو الكلامُ النَّفْسِيُّ، والمحدَّثُ الَّذي هو الحروفُ المؤلُّفةُ المَفْرَوَءةُ بالأَصْوات. فإذا قيل: قَديمٌ، فالمرادُ الأُوَّلُ، وإذا قيل: مقروء مَسْموعٌ فلدَلالَةِ القِراءَة والكِتابَةِ عليه. وتَوَرَّعَ الإِمامُ أحمدُ من إطْلاق لَفْظِ الحُدوث عليه؛ 15 لأنّه لم يُسْمع من السَّلف قَبَل ه [أنّه]<sup>(1)</sup> يقول: إنّ المصاحفَ المكتوبَة قديمةٌ ، ولا أنَّ

<sup>(</sup>أ) قراءة تفريبية من حاشبة ع .

<sup>(1)</sup> أبو نعيم: حلية الأولياء 9: 116، وشرف أصحاب الحديث: للخطيب البغدادي 78، والغزالي: إحياء علوم الدين 1: 95، وسير أعلام النبلاء 10: 29 .

القراءة الجارية على الألسِنة قديمة، وهو يُشاهِدُها مُخدَثةً. وإنّا منعه من ذلك الورْعُ الذِّي كان عليه. وأمَّا غير ذلك فإنكارٌ للضَّروريَّات، وحاشاه مِنْه. وأمَّا السَّمْع والبصرُ، وإن كان يوهِمُ إدراكَ الجارحةِ، فهو يَدُلُ أيضاً لغةَ على إذراك المُسموع والمُبْصَر، وينتغي إيهامُ التقص حين إ، لأنه حقيقةٌ لُغُويةٌ فيها. وأمّا لَفظ الاستواء، والمجيء، والنُّزول، والوَّجه، واليدين ، والعَيْنين ، وأمثال ذلك ، فعَدلوا عن حقائقها اللَّغوية لما فيها من إيهام النَّقْص بالتَّشْبيهِ إلى مَجازاتها على طريقَةِ العَرب، حيثُ نَّتَعَذِّر حَقَائِقُ الأَلْفَاظَ، فيرجعون إلى المَجاز، كما في قَوْله تعالى: ﴿ مُرِيدُ أَنَ يَنَفَضَّ ﴾ [سورة الكهف ، من الآية 77] وأمثالُه طريقةٌ معروفةٌ لهم غيرُ مُذْكَرَةٍ ولا مُبْتَدَعَة. وحَمَلهم على هذا التأويل، وإن كان مُخالفاً لمذهب السَّلَف في التَّفُويض، أنَّ جماعةً من 10 من أثباع السَّلَف وهم المُحَدِّثونَ والمتأخِّرونَ من الحنابلَة ازتَبَكوا في مَحْمَل هذه الصّفات، فَحَملوها على صفات ثابتة لله تعالَى مجهولة الكيفيّة، فبقولون في ﴿ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [سورة الأعراف، من الآية 54]: نُثلثُ له استواء بحسب مُذلول اللَّفْظ، فِراراً من تَعْطيله؛ ولا نَقُول بكيفيِّته فِراراً من القَوْل بالتَّشبيهِ الَّذي تَنفيهِ آياتُ السُّلوب، من قوله: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَشَى اللَّهِ السَّرِةِ النَّورَةِ النَّورَةِ النَّاوِةِ 11]، 15 ﴿ سُبِّحَدَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِيفُونَ ﴾ [سورة المؤمنون، من الآية 91]؛ تعالَى الله عمّا يقولُ الظالِمونَ؛ ﴿ لَمْ سَكِلِدٌ وَلَـمْ يُولَـدُ ﴾ [سورة الإخلاص، الآية 3]. ولا يعلَمونَ مع ذلك أنَّهم ولَجوا من باب التَّشبيه في قَوْلِم بإثبات استواءٍ، والاستواءُ عندَ أهل اللُّغة إِنَّمَا هُو مُوضُوعُهُ الاستقرارُ والتَّمَكُّنُ، وهُو جنسانيٌّ. وأمَّا التَّعَطُّلُ الَّذِي يُشَنِّعُونَ بإلزامه، وهو تَعَطيل اللَّفظ، فلا محذورَ فيه، وإنَّا المحذور في تَعْطيل الآلهة. وكذلك

يُشَنّعونَ بإلْزام التَّكْليف بما لا يُطاقُ؛ وهو تَمُويهٌ؛ لأنَّ النّشابُهَ لم يَقَعُ في التّكاليفِ. ثمّ يَدّعونَ أنّ هذا هو مذهبُ السَّلَفِ، وحاش لله من ذلك، وإنَّا مَذْهب السَّلف ما قَرَزناهُ أولاً من تَفويض المُراد بها إلى الله، والسّكوت<sup>(1)</sup> عن فَهْيِها. وقد يَحتجّونَ الإثبات الاستواء لله بقَول مالِك: الاستواء معلوم والكَيْفُ مجه ولٌ (1)؛ ولم يُردُ مالكُ أنّ الانستواءَ معلومُ النَّبوت لله، وحاشاهُ من ذلك، لأنّه يَغلُمُ مدلولَ الانستِواء؛ وإنَّها أرادَ أنّ الانستواءَ مغلومٌ من اللُّغةِ وهو الجِسْمانيّ، وكيفيُّتِه، أي حَقيقَته، لأنّ حقائِقَ الصَّفَاتِ كُلُّهَا كَفِياتٌ، وهي مجهولَةُ الثَّبُوتِ للله. وكذلك يَختَجُّون على إثبات المكان بحديث السَّوْداء (2)، وأنَّها لما قال لها ﷺ "أين الله"؟ وقالت: في السَّماءِ. فقال: "أغيَّقُها فإنهَا مؤمنةٌ". والنَّبِي ﷺ لم يُثبَتْ لها الإيمانَ بإثباتها المكانَ لله، بل لأنَّها آمَنَتْ بما جـاء من ظواهِر أنّ الله في السّماء ، فدَخَلتْ في جُمَلَةِ الرّاسِخينَ الّذين يُؤْمِنون بالمتشابه 10 من غير كَشْفِ عن مَعْناه، والقَطْعُ بنَفي المكان حاصِلٌ من دليل العَقْل النّافي للافتقار، ومن أدِلَّةِ السُّلوبِ المؤذِنةِ بالتَّذينه، مثل: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِـ شَمَّتُ ۗ ﴾ [سورة الشوري، من الآية 11] وأشباهه ، ومن قوله : ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّكَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [سورة الأنعام، من الآية 3]، إذ المَوْجودُ لا يكونُ في مكانَين، فلُست "في" هنا للمكان قطعاً والمُراد غَيْره. ثمّ طَرّدوا ذلك المَخملَ <sup>(ب)</sup> الذّي ابتَدَعُوه في ظواهِر 15 الوَّجْـه والعَيْنين والنِّدين والمَجيءِ والنَّزولِ والكلام بالحَرْف والصَّـوْت ، يَجْعَلُـونَ لها

 <sup>(</sup>أ)كتبها في الحاشية بخطه بالضاد : الصكوت (ب) تقرأ أيضاً في حاشية ع: المحتمل .

<sup>(1)</sup> الاستذكار لابن عبد البر 2: 529، ترتيب المدارك 1: 170 .

<sup>(2)</sup> قطعة من حديث صحيح أخرجه أحمد 5: 447، ومسلم (537)، وأبو داود (930)، والنساني 3: 14- 18 .

مَذَلُولَاتِ أَعَّ من الحِسْمَانِيَّة، ويُتَزَهُونَهُ عن مَذُلُول الْجِسْمَانِيِّ منها. وهذا شيءٌ لا يُعرَّفُ في اللَّغَةِ. وقد دَرَجَ على ذلك الأوَّلُ والآخِرُ منهم. ونافَرَهُم أهلُ السُّنَةِ من المُتَكَلِّمينَ الأَشْعرِيَّةِ والحَنفيَّةِ ورَفضوا عَقائِدُهُم في ذلك. ووقع بَيْن مُتَكَلِّمي الحَنفيَّةِ بِبُخارَى وبَيْن الإمام محمّد بن إسْماعيل البُخاريِّ ما هو مَغروفٌ (1).

وَلَفَظُ الْجِسْمَةُ، فَفَعَلُوا مِثْلَ ذلك فِي إثبات الجِسْميّة لله، وأنّها لاكالأجسَام؛ ولَفَظُ الْجِسْم لَمْ يَثْبُث فِي مَنقول الشّرَعيّات. وإنّا جرَّأَهم عليه إثباتُ هذه الطّواهِر؛ فلم يَقْتَصِروا عليها، بل تَوَغَّلوا وأثبتوا الجِسْمِيَّة، يزعمونَ فيها مِثل ذلك، ويُتَزّهونَهُ بقول مُتناقِضٍ سَفْسَافِ، وهو قولُهم: جِسْمٌ لا كالأجسام، والجسمُ في لُغة العرب هو العميقُ المحدودُ ، وغيرُ هذا التفسير ، من أنّه القائمُ بالنّاتِ ، أو المركّبُ من الجواهِر وغير ذلك، فاضطِلاحاتُ للمتّكلّمين يُريدونَ بها غيرَ المَذلول اللّغويّ. فلهذا كان الجسّمةُ أوغلَ في البِدْعَة، بل والكُفْرِ، حيثُ أثبتوا لله وَضفاً موهِماً يوهمُ التقصَ لم يَرِذ في كلامِه ولا كلام بَيّه.

فقد تَتِيَّنَ لك الفرقُ بين مَذاهب السَّلَف والمُتَكَلِّمين السُّنَيَّة والمحدَّثين، والمُبْنَدِعةِ من المُغَرِّلَة والجِسِّمة بما أطلعناك علَيْه.

 (1) لم يقع بين الحنفية والبخاري في بُخازى نزاع ، وإنما وقع مع أمير بُخازى خالد بن أحمدكما في تاريخ الحطيب 2: 355 ، ووقع نزاع معروف مع محمد بن يجبي الذّهلي بنيسابور . انظر أيضاً : تاريخ الحطيب 2: 352 .

وأمّا الظّواهرُ الحَفِيّة الدَّلالَة،كالوَخي والملائِكة والرّوحِ والحِنّ والبَرْزَحِ وأحوالِ القِيامـةِ والـدّجَال والفِـتَن والشُّروطِ وسائِـر ما هو مُتَعَـذّر على الفَهْم أو مُخـالِفٌ للعادِيّات : فإن حَمْلناهُ على ما ذَهب إليه الأَشْعريَّةُ في تَفاصيله ، وهم أهلُ السُّنَّة، 10 فلا تَشابه؛ وإن قُلْنا فيه بالنَّشائِهِ فلنوَضِّح القولَ في كَشْف الحِجاب عنه، فنقولُ:

اغَلَمْ أَنَّ العالَمَ البشريِّ أشْرفُ الغوالِم من المَوجوداتِ وأَرْفَعُها. وهو، وإن اتَّحَدث حقيقةُ الإنسانيّة فيه، فلَه أطوارٌ يخالِفُ كُلُّ واحدٍ منها الآخرَ بأخوالِ تختصُّ به، حتَّى كَأَنَّ الحقائِقَ فيها مُختَلِفَةٌ.

فالطّورُ الأَوّلُ: عالَمُهُ الجِسْمانِيُّ بجِسّهِ الظّاهِرِ وفِكْرِه المَعاشِي وسائِر تَصَرُّفاتِه 15 التي أعطاهُ إيّاها وجودُه الحاضِرُ.

(1) المقولة منسوبة لداود الجواربيّ . (الشهرستاني: الملل والنَّحَل 1: 105 ) .

الطّورُ الثّاني: عالم النّوم، وهو تَصَوُّرُ الحيالِ بإثفاذِ تَصُوُّراتِه جائِلةً في باطِنه، فيُدركُ منها بحَواسهِ الطّاهِرةِ مُجَرّدةً عن الأَزْمِنةِ والأَمْكِنةِ وسائِر الأَخوالِ الجِسهائِيَّةِ، ويُشاهِدُها في مكانِ ليس هو فيه، ويُخدث له الصَّاحُ منها البُشْرَى بما يترقب من مَسَرَّاتِهِ الدُّنيويَّةِ والأخرَويَّةِ ، كها وعَدَ به الصّادقُ صلواتُ الله عليه. وهذان الطّوران عامّان في جميع أشخاص البَشَر، وها مُختَلِفان في المَدارِك كها تراه. الطّور الثّالثُ: طورُ النّبَوة، وهو خاصٌ بأَشْرفِ صِنف البَشر، بما خَصَهم الله به من مَعْرِفَتِه وتَوْحيدِه وتَنَرُّلِ ملائِكَتِه عليهم بوَخبه، وتَكليفِهم بإضلاح البَشر في أخوال البشريَّةِ الطّاهرة.

الطور الرّابع: طورُ المَوْت الّذي يُفارقُ أَشْخاصُ البشر فيه حياتهم الطّاهرة إلى وُجودٍ قبل القيامة، يُسمّى البَرْزَخَ، يَتَنَعُمُونَ فيه ويُعَدِّبون على حَسَب أَضَالهم، ثمّ يُفضونَ إلى يوم القيامة الكُبْرى، وهي دارُ الجزاء الأكبر نعياً وعناباً في الجنّة أو في النّار. والطّور التالثُ النّبويُ شاهِدُه المغجِزةُ والأخوال المختصة بالأنبياء. والطّور الرّابع شاهِدُه ما تَنزَل على الأنبياء من وَخي الله في المعادِ وأخوالِ البَرْزخ والقيامَة، مع أنّ العَقْلَ يَقضي به كها نَبَّهنا الله وخي الله في كثيرٍ من آياتِ البَغشَة. ومن أَوْضَح الأَدِلَةُ على صِحتها أنّ الشخاص الإنسان لو لم يكن لهم وجود آخرُ بعد المؤت غير هذا المشاهد، تتلقى فيه أخوالاً تليقُ به، لكان إيجادُه الأول عبثاً؛ إذ الموتُ إذا كان عدما كان مآلُ الشّخص إلى الغدَم؛ فلا يكون لوجوده الأول حِكمَةٌ، والعَبثُ على الحكيم مُحالٌ. وإذا تَقرَّرت هذه الأَطوارُ يكون لوجوده الأَوْل حِكمَةً، والعَبَثُ على الحكيم مُحالٌ. وإذا تَقرَّرت هذه الأَطوارُ

الأَرْبَعَةُ، فلنأخُذُ في بيان مَدارك الإنسان فيهاكيف تَخْتَلِفُ اخْتِلافاً بيّناً يكشفُ لك غَوْر الْمَتَشابه:

وأمّا مَدارِكُه في الطّور النّاني، وهو طَوْرُ النّوْم، فهي المداركُ الّتي في الجسّ الطّاهِر بعَيْنها؛ لكن لَيْست في الجوارح كما هي في اليَقَطّة. لكنّ الرّائي يتيقَّن كلّ شيء أَدْرَكَه في نَوْمه ، لا يَشُكُ فيه ولا يَرْتابُ ، مع خُلُو الجوارح عن الاستعمال العاديّ لها. والنّاسُ في حَقِيقة هذه الحالة فريقان:

10

15

الحكماء، ويزعُمونَ أنَّ الصَوَرَ الحياليّةَ يَذَفَعُها الحيالُ بحرَكَةِ الفِكْر إلى الحِسَ المشْتَرك، الذي هو الفَضلُ المشتَركُ بين الحِسّ الطّاهِر والحِسّ الباطِن، فَيَتَصَوّرُ محسوسَهُ بالطّاهِر في الحواسَ كلّها. ويشكل عليهم هذا أنّ المَرَائِي الصّادِقةَ الّتي هي من الله أو من المَلكُ أرسَحُ وأثبتُ في الإذراك من المرائي الخياليّةِ الشّيطايّيةِ، مع أنّ الحيال فيها على ما قرروهُ واجدٌ.

الفريق الثّاني: المتكلّمون أجْملُوا فيها القولَ، وقالوا: هو إدراك يُخلقه الله في الحاسّة فيقعُ كما يقعُ في اليَقطَة. وهذا أليقُ، وإن كتا لا نتصوّرُ كيفيَّتُهُ. وهذا الإذراك الحسّيّةِ في الأطوار.

وأمَّا الطُّورُ الثَّالثُ، وهو طورُ الأَنبياء، فالمداركُ الحِسِّيَّةُ فيها مجهولَة الكَيْفِيّةِ عندنا، وِجْدَانيَّةٌ عنْدهم بأَوْضَحَ من اليَقين. فيَرى النّبيُّ اللهَ والملائِكَة، ويسْمعُ كلامَ الله منه أو من الملائِكةِ، ويَرى الجُنَّةَ والنَّارَ والعَرْشَ والكُرْسِيَّ، ويختَرقُ السَّهاواتِ السَّبْع في إسْرائِه، ويركّبُ البُراقَ فيها، ويَلْقى النّبيّينَ هنالك، ويُصَلّى بهم، ويُـــــدْركُ 5 أنواعَ المدارك الحِسيَّة كما يُدركُ في طَوْره الجِسْمانيّ والنَّوْميّ بعلْم ضَروريّ يخلقُهُ الله له، لا بالإذراكِ العاديّ للبَشَرِ في الجوارِح. ولا تَلْتَفِتْ في ذلك إلى ما يقولُه ابنُ سينا (1) من تَنْزيله أَمْر النبوَّة على أَمْر النوم في دَفْع الخيالِ صُوَرَهُ إلى الجِسِّ المُشْتَرك. فإنّ الكلامَ عليهم هُنا أشدُّ من الكلام في النَّوْم، لأنّ هذا التّنزيلَ طبيعةٌ واحدةٌ كما قَرّرناهُ. فيكونُ على هذا حقيقةُ الوخي والرُّؤيا من النّبيّ واحدةٍ في يَقِينِهـا 10 وحَقِيقَتها ، وليُست كذلك على ما علمتَ من رُؤْيـا النّبيّ ﷺ قُبَيْــل الــوخي بستّةِ أَشْهِر، وأنَّها كانت بَدْءَ الوَخَى ومقدِّمَتَهُ. ويُشعر ذلك بأنَّها دونَهُ في الحقيقَةِ.

وكذلك حال الوخي في نفسه. فقد كان يَضعُبُ عليه، ويُقاسي منه شدّة، كما في الصّحيح (2)، حتّى كان القُرآنُ ينزلُ آياتٍ مقطّعةً، وبعد ذلك نزلت عليه ﴿ براءَةٌ ﴾ في غَزُوة تَبوك جملةً واحدةً، وهو يَسيرُ على ناقَتِهِ، فلو كان ذلك من تَثَرُّلِ الفِكْر إلى الحَيالِ فقط ومن الخيالِ إلى الحِسِّ المُشْتركِ، لم يكن بين هذه الحالاتِ فَرَقٌ.

<sup>(1)</sup> الإشارات والتنبيهات - القسمان 3 و 4 ، ص 878 - 880 .

<sup>(2)</sup> يعني صحيح مسلم (448) وهو من قول ابن عبّاس، وتقدّم التخريج في الجزء الأول من الكتاب الأول 1: 166 (2).

وأمَّا الطَّوْرُ الرَّابِعُ، وهو طورُ الأَمْوات في بَرْزَخِهم، الَّذي أَوِّلُه القَبْرُ، وهم مُجَرِّدُون عن البَدَن، أو في بَعْثَتِهم عندما يَرْجِعون إلى الأجْسام، فهداركُهم الحِسِّيَّة موجودةٌ لهُمْ. فيرى الميْتُ في قَبْره [الملَكَيْن] (أَ) يُسائِلانِه، ويَرَى مَقْعَدَه من الجَنَّةِ أو النَّار بعَيْنَيْ رَأْسِه، ويَرى شُهودَ الجنازَةِ ويسمعُ كلامَهم وخَفْقَ نِعالِهم في الانصراف عنه ، ويسمعُ ما يُذَكِّرونَهُ به من التّوحيدِ أو من تقرير الشّهادَتَيْن وغير ذلك . وفي الصّحيح (1): أنّ رسول الله ﷺ وقف على قَلِيبٍ بدر وفيه قَتْلَى المُشْرِكِينَ من قُرَيْش، وناداهُمْ بأسْمائِهم. فقال عُمَر: يا رسولَ الله! أَثَكَلُّم هؤلاء الجِيَف؟! فقال ﷺ: "والَّذي نَفْسي بيَدِه، ما أَنْتُم بأَسْمَع منهم لما أقولُ". ثمَّ في البِعْثَة ويوم القِيامة يُعايِنونَ بأشاعِهم وأبْصارهم، كما كانوا يُعايِنونَ في الحياةِ، من نَعيم الجُّنَّةِ على مَراتِبه وعـذاب النّار على مَراتِبه، ويَرَوْن الملائِكَةَ ويَرونَ ربَّهم، كما ورَد في الصّحيح<sup>(2)</sup>: "إنَّكم تَرَوْن رَبُّكُم يومَ القِيامَةِ كَالْقَمْرِ لَيلَة البَدْرِ، لا تُضامُونَ في رُؤْيَتُه". وهذه المداركُ لم تكن لهم في الحياة الدُّنيا، وهي حِسِّيَّةٌ مثلُها، وتقعُ في الجوارِح بالعِلْم الضَّروريِّ الَّذي يَخْلُقه<sup>(ب)</sup> اللهُ كَمَا قُلْنَاهُ. وسِرُّ هذا، أن تعلَمَ أنَّ النَّفس الإنْسَانِيَّةَ ...<sup>(ج)</sup> تَنْشأُ بالبَدَن ومَدَاركِه.

<sup>(</sup>أ) في الأصول: الملكان، وموقع المفعول به واضح بالعطف التالي في النّص، فأصلحناه (ب) في ع: يخلفه (ج) ذكر بين الكلمتين لفظة: هي، فأصبحت العبارة بها قلقة، فأسقطتها للحاشية .

<sup>(1)</sup> حديث أخرجه البخاري (3065) ومسلم (2875) من حديث أنس بن مالك، عن أبي طلحة زيد بن سهل. وتمام تخريجه في جامع الترمذي (1551) .

<sup>(2)</sup> البخاري 1: 145 حديث (554) و 1: 150 حديث (573) و 6: 173 حديث (4851) و 9: 156 حديث (7436) و 9: 156 حديث (7435) و (7436) و (743

فإذا فارقت البدن بنوم أو مؤت، أو صار النّبي حالة الوخي من المدارك البَشَرِيّة الله المدارك البَشَرِيّة مُجرَّدَة عن المدارك البَشَريّة مُجرَّدَة عن الجوارح، فيذرك بها في ذلك الطّور أيَّ إدراكِ شاءَث منها أرفع من إذركِها وهي في الجسد؛ قاله الغزّاليّ (1) رَحمُه الله. وزاد على ذلك أنَّ للتَفْسِ الإنسانيَّة صورة بَسقى الجسَد؛ قاله الغزّاليّ (1) رَحمُه الله. وزاد على ذلك أنَّ للتَفْسِ الإنسانيَّة صورة بَسقى البَدن وصوراً. وأنا أقولُ: إنّا يشيرُ بذلك إلى الملكات الحاصِلة من تضريف هذه الجوارح في بَدنها زيادة على الإذراك. فإذا تقطّنت لهذا كله، علمت أن هذه المدارك موجودة في الأطوار الأزبَعة، لكن ليس على ما كانت في الحياة الدُنيا، وإنّا هي تختف بالمقرة والضّغف بحسب ما يعرض لها من الأخوال. ويشيرُ المتكلِّمون إلى هذا إشارة مجملة بأنّ الله يخلق فيها علماً ضروريًا بذلك المُدرَك، أيَّ مُدرَكِ كانَ. ويغنونَ به هذا القدر الذي أوضَخناهُ.

وهذه نُبَذَةٌ أُومَأنا بها إلى ما يُوضِّحُ القولَ في المُتشابِه. ولو أَوْسَغنا الكلامَ فيه لقَصُرت المدارِكُ عنه. فلنضرَغ إلى الله في الهدايّةِ والفَهْمِ عن أَنْبِيائِه وكتابِه بما خصَل به الحقِّ في توجيدنا والظّفرُ بنجاتِنا . ﴿ وَٱللّهَ يَهْدِى مَن يَشَكَهُ ﴾ ] [السورة البقرة، 15 من الآية 213].

<sup>(</sup>أ) آخر الفصل المنقول عن ع وحدها .

<sup>(1)</sup> تبافت الفلاسفة 226.

## 17۞ علْـمُ النَّصَوُّف

هذا العِلْمُ من عُلوم الشّريعَةِ الحادِثَةِ في المِلَّةِ. وأَضلُه أنّ طريقةَ هؤلاءِ القَوْم لم تزلَ عند سَلَف الأُمّةِ وَكِبارِها من الصّحابَةِ والتّابعينَ أنَّ ومَنْ بَعْدَهم طريقةَ الحقّ والهدائةِ. وأضلُها الفكوفُ على العِبادة، والانقطاعُ إلى الله، والإغراضُ عن زُخرف الدُّنيا وزينتِها، والرُّهدُ فيها يُقْبِلُ عليه الجُمْهورُ من لَذَةِ اوجاءِ ومالٍ] أن والانفِرادُ وعن الخَلْق في الخَلْقِ للعِبادَةِ. وكان ذلك عامّاً في الصّحابة والسّلَف، فلمّا فشَا الإقبالُ على الدُّنيا في القرن الثّاني وما بَعْدَهُ، وجنَح النّاس إلى مُخالَطة الدُّنيا، اختصَ المُقْبِلون على العِبادة باشم الصوفيّة والمُتصوّفة.

قال القُشَيْرِيُ (1) رحمهُ الله : ولا يشهدُ لهذا الاسم اشتقاق من جمه الغربية ولا قياس ؛ والطّاهرُ أنّه لَقَبٌ . ومن قالَ: اشتقاقُه من الصّفاء أو من الصُّقَة أو من 10 الصَّفّ، فبعيدٌ من جمه القِياس اللُّغويّ. قال: وكذلك من الصُّوف، لأنّهم لم يَخْتَصّوا بلُنسِه.

[قلتُ: والأَظهَرُ - إن قيلَ بالاشتقاق - أنّه من الصّوف. وهم في الغالب مُخْتَصّون بلُنِسه اللهِ الماكانوا عليه من مُخالفَةِ النّاس () في لُنِس فاخِر الثّيابِ إلى لُنِس الصّوفِ.

15

(أ) سقط من ج (ب) في ع ج ي: ومال وجاه (ج) سقط من ط (د)كنا في ع ظ ج، وفي ي: القياس .

<sup>(1)</sup> الرسالة القشيرية 126 .

فلتا اختص هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الحلق والإفبال على العِبَادَةِ، اختص هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الحلق والإفبال على العِبَادَةِ، الحيوانِ بالإذرائِ. وإدراكه نوعانِ: إدرالا للعُلوم والمعارفِ من اليَقين والظُّنِّ والشَّكُ والشَّكُ والتَّبِين والظَّنِّ والشَّكُ والتَّبِين والطَّنِ والتَّبِين والطَّنِ والتَّبِين والطَّنِ والتَّبِين والطَّنِ والتَّبِين والطَّنِ والتَّبِين والتَبْر والتَّبِين والتَّبِين والتَّبِين والتَّبِين والتَّبِين والتَبْر والتَّبِين والتَلْمُ والتَّبِين والتَّبِين والتَّبِين والتَلْمُ والتَلْمُ والتَلْمُ والتَلْمُ والتَلْمُ والتَلْمُ والتَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ والتَلْمُ والتَلْ

والمقامات، لا يزالُ المريدُ يَتَرَقَّ فيها من مَقام إلى مقام، إلى أن ينتهي إلى التُؤحيد والمَغوفَة التي هي الغايَّةُ المُطَلوبةُ للسَّعادة. قال ﷺ: "من ماتَ يَشْهـدُ أنْ لا 15 إله إلاّ الله دخلَ الجَّتَة"<sup>(1)</sup>. فالمريدُ لابُدُ له من التُرتِق في هذه الأطوارِ، وأضلُها كُمُها الطاعةُ والإخلاص، ويتَقَدَّمُها الإيمانُ ويُصاحِبُها، وتَنْشأُ عنها الأحوالُ، والصّفاتُ نتائجُ ويُمراتّ، ثمّ تَنْشأُ عنها أخرَى وأخرَى إلى مَقام التُؤحيدِ والعِزفانِ. وإذا وَقَع

(۱) في ج ي: فالجزء (ب) من ظ ج ي، وفي ع : وإمّا أن تكون .

<sup>(1)</sup> تَقَدُّم تَخْرِيجِه في صفحة (231) .

تقصيرٌ في النتيجة أو خللٌ، فيُعلَمُ أنّهُ إنّا أنّيَ من قِبَل التَفْصير في الّذي قَبَلَه، وكذلِك في الحواطِر النفسائية والوارداتِ القَلْبِيّة. فلهذا يَحتاجُ المريدُ إلى مُحاسَبَةِ نفيه في سائرِ أغماله وينظُر في [حقائقها] (أ)، لأنّ حصولَ النتائج عن الأغمال ضروريٌّ، وقصورَها من الحَلَلِ فيهاكذلِكَ. والمريدُ يَجدُ ذلك بذَوْقه، ويُحاسِبُ نفستهُ على أشبابِه. ولا يُشارِكُهم في ذلك إلاّ القليلُ من النّاس، لأنَّ الغفلةَ عن هذا كأنّها 5 شاملةٌ.

وغايّةُ أهل العِبـادات إذا لم يَنْهـوا إلى هـذا النّوع ، أنّهم يـأتونَ بالطاعـاتِ
[318] مُخَلَّصَةً من نَظـر الفِقْه في الإخـزاءِ والامْتثال ، وهـؤلاءِ يَبْحـثـونَ عن / نتائِجها
بالأذواقِ والمواجِد، ليَطّلِعوا على أنّها [خالِصةٌ]<sup>(ب)</sup> من التَقْصير أو لا. فظهرَ أنّ أصلَ
طريقَيْهم كلّها محاسبةُ النّفس على الأفعال والتُروكِ، والكلامُ في هذه الأذواقِ والمواجِدِ
الّتي تحصُلُ عن المجاهداتِ، ثمّ تَسْتَقِرُ للمُريد مقاماً ويَتْرَقَّ منها إلى غَيْرها.

ثمّ لهم مع ذلك آدابٌ مَخْصُوصةٌ بهم واصطلاحاتٌ في أَلْفاظِ تَدُور [في التعليم] (ج) بَيْنَهم، إذ الأَوْضاعُ اللَّنويَةُ إنّا هي للمتعاني المتعازفَة. فإذا عَرَضَ من المعاني ما هو غَيْرُ متعازفِ اصطَلَحْنا على التّعبير عنه بلَفْظ يَتَيْسَرُ فَهَهُه منه. فلهذا اختُصَّ هؤلاء بهذا التّوع من العِلْم الّذي ليس يوجَدُ لغَيْرِهم من أَهْل الشّريعة الكلامُ 15 فيه. وصار عِلْمُ الشّريعة على صِنفَين: صِنف (د) مَخْصوصِ بالفُقهاءِ وأَهْل الفُتيا، وهي الأخكامُ العامَّةُ في العِباداتِ والعَاداتِ والمُعامَلاتِ، وصِنفِ (د) مُخصوصِ بالقُقم بالقَوْم بالقَوْم بالقَوْم

<sup>(</sup>ا) من ع، وفي ظ: خفاياها (ب) من ع، وفي ظ: خالية (ج) حاشية في ع بخطه، لم تذكرها ظ ج ي (د) ي: صنّف.

في القِيام بهذه المُجاهَدَةِ ومُحاسَبَةِ النَّفْسِ عليها، والكلامِ في الأذواقِ والمواجِد العارِضَة في طريقها، وكيفيّةِ التَّرَقِّ فيها<sup>(۱)</sup> من ذَوق إلى ذَوْقٍ، وشَرْحِ الاضطِلاحاتِ التَّي تَدورُ بينهم في ذلك.

فلمَّا كُتبَت العُلـومُ ودُوّنَتُ ، وأَلَف الفقها عُ في الفِقْه وأصولِه ، والكلام، والتَّفسيرِ ، وغيرِ ذلك ، كتب رجالٌ من أهْل هذه الطريقة في طريقهم . فمنهم من كتب في أخكام الوّزع ومُحاسبة النَفس على الافتداء في الأخذِ والتَّاكِ. كما فعلله المُحاسبِيّ في كِتاب الرّعاية، له ، ومنهم من كتب في آدابِ الطَّريقة وأذواقِ أهلها ومواجِدهِمْ في الأخوال ، كما فعلَه القُشَيْرِيُّ في كتاب الرّسالَة ، والشهر وزديّ في كتاب عروف المعارف ، وأمثالُهم . وجع الغزائي [رحمه الله] بين الأَمْـرَيْن في كتاب الإخياء ، فدون فيه أحكام الوزع والافتداء ، ثمَّ بَيِّنَ آدابَ القُومِ وسُنَهم، وشَرَح (ج) أضطِلاحاتهم في عِبارانهم. وصارَ عِلُمُ التَّصَوّف / في المِللَة عِلما مُدوناً بعد [186] أن كانت الطَّريقة عبادة فقط ، وكانت أحكامُها إنَّا تتُلقَّى من صُدورِ الرّجالِ ، كما وَقَع في سائير العُلوم الّتي دُوّنَث بالكِتاب من التَفسير والحديث والفِقْه والأصولِ وغَمْ ذلك .

15 ثمّ إنّ هذه المجاهَدة والحَلْوَةُ<sup>(د)</sup> واللّذكرَ، يَنْبعُها غالِباً كَشْفُ حِجابِ الحِسّ، والاطّلاعُ على عَوالم من أمور الله ليس لصاحب الحِسّ إذراكُ شَيْءِ منها، والرّوحُ من تلك العَوالِم. وسَبَبُ هذا الكَشْفِ أنّ الرّوحَ إذا رَجْع عن الحِسّ الطّاهِرِ إلى

 <sup>(</sup>أ) ي: منها (ب) من ي (ج) في ع: في شرح (د) سقط من ع .

الباطِن، ضعُفَتْ أحوالُ الحِس وقَوِيَتْ أحوالُ الرّوح وغلَب سلطانُه وتَجَدَّدَ نَشْؤُه، وأعانَ على ذلك الذّكُرُ، فإنّه كالفِذاء لتنميةِ الرّوح. ولا يزالُ في نُمُوّ وتزيَّدِ إلى أن يصيرَ (أ) شُهوداً بعد أن كان عِلْماً ويكشف حِجابَ الحِسّ، ويُتِمَّ وجودَ التَفْس الّذي لها من ذاتها، وهو عَيْن الإذراك، فيتعرّض حينئذِ للمواهِب الرّباتية والعُلوم اللّمُنتِة والفُتْح الإلهي، وتَقُرُب ذاتُه في تَحَقُّق حقيقتِها من الأُفقِ الأَعْلَى، أَفْقِ الملائِكَةِ.

وهذا الكَشْفُ كثيراً ما يَغْرِضُ لأهل المُجاهَدة، فيُذركونَ من حقائق الوُجود ما لا يُنْدِكُ سِواهم. وكذلك يُذركونَ كثيراً من الواقِعات قبل وقوعِها، ويَتَصَوّفونَ بهِ مَهِمهم وقُوَى نَفوسِهم في المَوْجوداتِ السّفليّة وتَصيرُ طوع إرادَتِهم. فالعُظاءُ منهم لا يَغتبرونَ هذا الكشف ولا التَّصَرُّف، ولا يُخبرونَ عن حقيقة شَيْء لم يُؤمّروا بالتَّكلُم فيه ، بل يعُدّونَ ما يقعٌ لهم من ذلك مخنة ، ويتعَوَّذونَ منه إذا هاجَمهُم . وقد كان الصّحابةُ رضي الله عنهم على مِثل هذه المُجاهدة، وكان حَظهم من هذه الكراماتِ أوفرَ الحظوظِ، لكنهم لم تقع لهم بها عِناية . وفي فَضائِل أبي بَكْر وعُمَر وعلي أوفرَ الحظوظِ، لكنهم لم تقع لهم بها عِناية . وفي فَضائِل أبي بَكْر وعُمَر وعلي رضي الله عنهم كثيرٌ منها. وتَبِعَهُم في ذلك أهلُ الطّريقةِ تمن اشْتَمَلَتْ رِسالةُ الشّشيريّ رضي الله عنهم كثيرٌ منها. وتَبِعَهُم في ذلك أهلُ الطّريقةِ تمن اشْتَمَلَتْ رِسالةُ الشّشيريّ المُعالِم المَعْدِيم على مِنْ بغدِهم.

ثُمَّ إِنّ قوماً من المُتَأَخِّرِينَ انصَرَفَتْ عِنايَهُم إِلى كَشْف الحِجابِ والكلام في 15 المَدارِكِ التي وراءَهُ، واختَلَفَتْ طُرُقُ الرّياضَةِ عندَهم في ذلك باختلاف تغليمهم في إماتةِ القُوى الجستيَّة وتغذِيَة الرّوح العاقِلِ بالذّكر، حتّى يحصُلَ للتفس إدراكُها الّذي

<sup>(</sup>أ) ع: تصير .

لها من ذاتها بتّهام نُشُوّها وتَغْذِيتها. فإذا حصَلَ ذلك زَعَمُوا أنّ الوجودَ قد انْخَصَر في مَدارِكِها حينئذِ، وأنّهم كَشَفوا ذواتِ الوُجودِ وتَصَوَّروا حقائِقَهُ كلَّها من العَرْش إلى الطَّشِّ<sup>(1)</sup>. هكذا قال الغَزائيُ [رحمه الله]<sup>(1)</sup> في كتاب الإخياءِ بعد أن ذكر صورَةَ الرياضَةِ.

ثُمُّ إِنَّ هَذَا الكَشْفَ لا يكونُ صَعيحاً كامِلاً عندَهُمْ إِلاَ إِذَا كَانِ نَاشِئاً عن الاستقامة، لأنَّ الكَشْفَ قد يَخصُل لصاحب [الجوع والحَلْوة]<sup>(ب)</sup> وإن لم تكن هناك استقامة، كالشخرة والتصارى وغَيْرهم من المُزتاضِين، ولَيْس مرادُنا إلاّ الكشفَ التَاشئ عن الاستِقامة. ومثاله أنَّ المِرْآة الصَّقِيلَة إذا كانت مُحَدَّبة أو مُقعَرة وحوذِيَ بها جمة المَزيِّق، فإنه يَتَشَكَّلُ فيها مُغوَجاً على غَيْر صورَتِه، وإذا كانت مُسَطَّحة تَشكل فيها المَزنَّ صحيحاً. فالاستِقامة للتفس كالانبساط للمِزآةِ فيها يَنْطبِعُ فيها من الأخوالِ.

ولمّا عُنِيَ المتأخّرونَ بهذا التوعِ من الكَشْفِ، تَكَلَّمُوا في حَقائِق المَوْجوداتِ العُلُويَّةِ والسُّفْلِيَّةِ، وحقائِق المَلَكِ والرُّوحِ والعَرْش والكُرْسِيّ، وأمثالِ ذلك، وقَصُرَتْ مدارِكُ من لم يُشارِكُهم في طَريقِهم عن فَهْم أَذُواقِهم ومواجِدِهم في ذلك. فأهلُ الفُتْيَا بين مُنكِرِ عليهم ومُسَلِّم لهم. وليس البُرْهانُ والدَّليلُ بنافع في هذا الطَريقِ رَدًا وقَبُولاً، إذْ هي من قِبَلِ الوِجْدانيّاتِ.

<sup>(</sup>أ) من ي (ب) من ع، وفي ج ي ظ: الحَلْوة والجوع .

 <sup>(1)</sup>كنا في الأصول، ولا معنى للطش، وهو المطر الخفيف والذي لا تقابل بينه وبين العرش، وعبارة الغزاليّ
 في الإحياء (4: 303) أصوب، فقد أوردها في باب المستحق للمحبّة، بصيغة: من ذروة العرش إلى مُنتهى الفرش.

## َ مُ مَنْ اللَّهِ اللَّ

يَقَعُ كَثيراً فِي كَلامٍ أَهْلِ العَقائِدِ من عُلماءِ الحَديثِ والفِقْه، أَنَّ اللّهَ تَعالَى مُبايِنٌ لَمُخْلُوقَاتِه، ويقَعُ للفَلاسِفَة أَنّه لا مُبايِنٌ ولا مُتَّصِل، ويَقَعُ للفَلاسِفَة أَنّه لا داخِلَ العالَم ولا خارجَه ، ويقعُ للمُتَأخّرين من المُتَصَوّفة أنّه مُتَّجِدٌ بالمَخْلُوقات ، إمّا بَعْنى الحُلُول فيها ، أو بَعْنى أنّه هو نفسُها ، وليس هناك غيره جملةً ولا تَقْصيلاً . 5 فلئبيّن تفصيل هذه المذاهِب ، ونشرَح حقيقةً كلّ واحدٍ منها ، حتى تَتَضحَ مَعانها، فنقولُ:

إِنَّ المُبايَنَة تُعَالُ لمعنيَيْن، أحدُهما: المبايَنَةُ في الحَيِّز والجِهة، ويُقابِلُه الاتصالُ. وتُشْعِرُ هذه المقالةُ على هذا التقديرِ بالمكان، إمّا صَريحاً وهو تَجْسيمٌ، أو لُزوماً وهو تَشْبيهٌ من قبيل القُولِ بالجِهة . وقد نُقِل مثله عن بَغض عُلماء السَّلْف من التضريح 10 يَخده المُبايَنَة. فيَختَمِلُ غيرَ هذا المُغنى. ومن أخل ذلك أنكرَ المتكلّمون هذه المبايَنة، وقالوا: لا يُقال في البارئ: إنّه مباين لمَخلوقاتِه ولا مُتصلّ بها، لأن ذلكَ إنّا يكون للمُتَحيِّزاتِ. وما يُقال من أنّ المحلَّ لا يَخلو عن الاتصافِ بالمُغنى وضِدّه، فهو مشروط بصِحّة الاتصاف أوّلاً . وأمّا مع امنيناعِه فلا . بل يجوزُ الحُلو عن المُغنى وضِدٌه، وضِدًه مؤور وضِدًه، كما يُقال في الجمادِ: لا عالِمٌ ولا جاهِلٌ، ولا قادِرٌ ولا عاجزٌ، ولا مُذرِكٌ ولا وقد مؤول في الجهة على ما تقول مؤوف (ب) . وحِحَةُ الاتصاف بَذه المبايَنةِ مَشروطٌ بالحُصول في الجهة على ما تقول

<sup>(</sup>أ) انفردت نسخة ع بهذا التَقَسَ مُضافاً على وجُهي بطاقة بخط ابن خلدون، وسفط من ظ ج ي (ب)كذا بخطه . ومعناه غير واضح .

من مَذلولِها. والبارئ سبنحانه مُنزَّه عن ذلك. ذكره ابن التَلِفسانِيّ في شَرَح اللَّمَع لإمام الحَرَمَيْن، وقال: ولا يُقال في البارئ: مباين للعالَم ولا مُتصِلٌ به، ولا داخِلٌ فيه ولا خارجٌ عنه. وهو مَغنى ما تقولُه الفلاسفةُ أنّه لا داخِلَ العالَم ولا خارجَهُ، بناءً على وُجود الجواهِر غيرِ المَتَحَيِّرَةِ . وأَنكَرَها المتكلّمونَ ، لما يَلْزمُ من مُساواتِها على وُجود الجواهِر غيرِ المَتَحَيِّرَةِ . وأَنكَرَها المتكلّمونَ ، لما يَلْزمُ من مُساواتِها على وَجود الجواهِر غيرِ المَتَحيِّرَةِ . وأَنكَرَها المُكلّمونَ ، لما يَلْزمُ من مُساواتِها على وَجْدَهُ الطّارئِ في أَخْصٌ الصّفاتِ. وهو مَنسوطٌ في عِلْم الكلام.

وأمّا المَغنَى الآخَرُ للمُباينة، فهو المُغايَرَةُ والحَالَفَةُ. فيقالُ: البارئُ مُبايِنٌ لمُحلوقاتِه في ذاتِه وهُويَّتِه ووجودِه وصِفاتِه، ويُقالِمُه الاتّحادُ والامْتراجُ والاختِلاطُ. وهذه المُبايَنَةُ هي مَذْهَبُ أهل الحَقِّ كلِّهم من جُمهور السَّلْفِ وعلماء أهل الشّرائع والمُتَكَلِّمينَ والمتصوّفةِ الأقدَمينَ، كأهل الرّسالةِ ومن نَحا مَنحاهُمُ.

وذهب جهاعة من المُتَصَوّفةِ المُتَأخرينَ الذين صَيَّرُوا المدارِكَ الوِجْدانيّة علميَّة نظرية، إلى أنَّ البارئ تعالَى مُتَحِدٌ بمخلوقاتِه في هُوِيّتِه ووُجودِه وصِفاتِه، ورُبّا يزعمونَ أنّه مذهب الفلاسِفة قبل أرسطو، مثل أفلاطونَ وسُفراط، وهو الّذي يغنيه المتكلّمون حيث يَنقلونَه في علم الكلّام ويُحاولون الرُّدُ عليه، لا أنّه ذاتان تشفي إحداهما أو تندرجُ اندراجَ الجُزء . فإنّ تلكَ مُعايَرةٌ صريحةٌ، ولا يقولون بذلك. وهذا الاتّحادُ هو الحلولُ الذي يَدَّعيه النَّصَارَى في المسيح . وهو أغربُ ، لأنّه حلولُ قديم في مُحدَث، أو اتّحادُه به. وهو أيضاً عينُ ما تقولُه الإمامية من الشّيعة في الأبِقة.

وتقريرُ هذا الاتحاد في كلامِهم على طَريقَيْن:

الأولَى، أنَّ ذات القَديم كامِنةٌ في المُخدثاتِ مخسوسِها ومَعْقولِها، متحدةٌ بها في التَّصُوَّرَيْن، وهي كُلُها مظاهِرُ له، وهو القائمُ عليها، أي المَقَوِّمُ لوجودِها، بَمَعْنَى أنّها لولاهُ كانت عَدَماً. وهو رأيُ أهل الحُلول.

الثانية ، طريق أهل الوِخدة المُطَلَقة . وكانتهم اسْتَشْعَروا من تقرير أهل الحُلول الغيرية المنافية لمعقول الاتخاد، فنفؤها بين القديم وبين المخلوقات في الذّات والوُجود 5 والصّفات، وغالطوا في غَيْرِيّة المظاهِر المُذَرَكة بالحِسّ والعَقْل، بأن ذلك من المَدارِك البَشَريّة، وهي أؤهام . ولا يُريدون الوَهُم الذي هو قَسِيمُ العِلْم والظّن والشّك، وإنّا يريدون أنّها كلّها عَدَم في الحقيقة، وُجود في المُدْرَك البَشَرِيِّ فقط، ولا وُجود بالحقيقة إلا للقَديم، لا في الطّاهر ولا في الباطن، كما نُصَّرره بعد بحسب الإمْكان. والتّعويلُ في تعقَّل ذلك على النَّظرِ والإسْتِذلالِ كما في المَدارِك البَشَريَّة غير مُفيد، 10 لأن ذلك إنها يُنقل من المدارِك المُكليَّة، وإنّا هي حاصِلة للأنبياء بالفِطْرَة، ومن بعده للأولياء بهدايتهم. وقَضدُه من يَقْصِدُ الحصولَ عليها بالطّريقة العِلْميّة ضلالٌ اللهُ .

ورتما قصدَ بعضُ المصنفينَ بيانَ مذاهِبهم في كَشَف الوُجود وتَرتيب حقائِقِه الوَجود وتَرتيب حقائِقِه ، الأَغْمَضِ فالأَغْمَضِ بالنَّسبةِ إلى أَهْل النَظر والاضطِلاحات والعَلوم ، كما فَعل الفَرغانِيُّ، شارحُ قصيدةِ ابن الفارضِ في الدّيباجَةِ الّتي كُتبَ في صَدْر ذلك 15 الشَّرْح . فإنّه ذكر في صُدور الوُجود عن الفاعِل وتَرتيبه أنّ الوُجودَ كلَّه صادِرٌ عن صِفةِ الوَخدائِية الّتي هي مَظْهُرُ الأَحَدِيَّة ، وهما معاً صادِران عن الذّات الكريمة عن صِفةِ الوَخدائِية الّتي هي مَظْهُرُ الأَحَدِيَّة ، وهما معاً صادِران عن الذّات الكريمة

<sup>(</sup>أ) انهمى محتوى البطاقة التي انفردت نسخة ع بها وبخطّه، وسقطت من ظ ج ي .

الّتي هي عَيْنُ الوَخْدَةِ لا غَيْر. ويُسمّونَ هذا الصّدور بالتّجَلّي. وأوّلُ مراتِب التّجَلّيات عندهم تَجَلّي النّات على نفسه، وهو يَتَضَمَّنُ الكهالَ بإفاضَةِ الإيجادِ والطُّهور، لقوله في الحديث الذي يتناقلونه: "كنتُ كنزا مَخْفياً فاخببتُ أن أُعرَف، فَلَقْتُ الحلق ليَغرفوني "(1). وهذا الكهالُ في الإيجادِ المُتَزَّلِ في الوجود وتفصيل الحقائق، وهو ليندهم عالم المعاني والحضرةُ العائيتُةُ والحقيقةُ المحمّديَّةُ. وفيها حقائقُ الصّفات، واللّوح، والقلم، وحقائقُ الأنبياء والرّسلِ أجمعينَ، والكمَّلِ من أهل المِلّة (أ) المحمّديّة. وهذا كلّه تفصيلُ الحقيقة المحمّديّة. وتصدرُ عن هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضرةِ الهَبَائيّة، وهي مَرْتَبَةُ المِثال، ثمّ عنها العَرْش، ثمّ الكُرْسِيّ، ثمُّ الأَفْلاكُ، ثمَّ عالمُ التَنْفِر، ثمّ عالمُ القَتْقِ. [انتهى] (ج).

10 ويُسَمَّى هذا المذهبُ مذهبَ أهلِ التَجَلِّي والمظاهِر والحضراتِ. وهو كلامٌ لا يقتيرُ أهلُ النظر على تَخصيل مُقْتَضاهُ لغُموضِه وانفِلاقِه، وبُعدِ ما بين كلام صاحبِ المشاهدة والوُجدانِ وصاحبِ الدليل. ورُبًّا أُنكِر بظاهِر الشّرع هذا الترتيبُ، [فإنّه لا يُعرَف في شَيْء من مَناحِيه] (٠٠).

وكذلك ذهبَ آخرونَ منهم إلى القَوْل بالوَخدَةِ المُطْلَقـةِ ، وهو رأيٌ أغربُ من الأَوّل في تَعَقَّله وتفاريعِه. يَـزعمونَ فيه أنّ <sup>(م)</sup> الوجود كلَّه [له]<sup>(د)</sup> قُوىً في تفاصِيله، بهاكانت حقائقُ الموجوداتِ / وصورُها وموادُها.

والعناصرُ إنّا كانت بما فيها من القُوى. وكذلك مادَّتُها لها في نَفْسِها قوّةٌ بها كان وجودُها. ثمّ إنّ المركبات فيها تلك القُوَى مُتَضَمَّنة في القوّة الّتي كان بها التّركيب، كَالْقُوة المعدِنيّة، فيها قُوَى العَناصِر بَهْيُولاها وزيادة القُوّة المَغدنيّة، ثمّ القُوّة الحيوانيّة تتضمَّنُ القُوَّة المعدنيَّة وزيادة قوتها في نَفْسها. وكذا القُوَّةُ الإنسانيَّة مع الحيوانيَّـة، ثمّ الفَلَكُ يَتَضَمَّنُ القوةَ الإنسانيَّةَ وزيادةً. وكذا الذَّواتُ الرّوحانيَّة. والقُوَّةُ الجامِعَةُ للكلّ 5 من غير تَفْصيل هي القُوَّةُ الإلهيَّةُ. فهى الَّتِي انبَشَّتْ في جميع المَوْجوداتِ، كُلِّيَّةً وجُزيِّيَّةً، وجَمَعَتُها وأحاطت بها من كلِّ وَجْهِ، لا من جَمَّة الظُّهور ولا من جَمَّةِ الحُفاء، ولا من جِمَة الصَّورَةِ ولا من جِمَّةِ المادَّةِ. فالكلُّ واحِدٌ، وهو نَفْسُ الذَّاتِ الإلهيَّة. وهيَ في الحقيقة واحِدَةٌ بسيطةٌ، والاغتِيارُ هو المُفصّل لها، كالإنسانيّة مع الحيوانيّة. ألا ترى أنّها مُندَرجَةٌ فيها وكائِنةٌ بكَوْنها ؟ فتارةً يُمَثِّلُونَها بالجِنْس مع النَّوْع في كلِّ موجودٍ ، كما ذَكَــزنــاهُ، 10 وتارةَ بالكُلِّ مع الجُزْء على طريقَةِ المِثالِ. وهم في هذا كلِّه يَفِرُون من التَّركيب والكَثْرَة بوجه من الوجوهِ. وإنَّما أَوْجَبَها عندَهم الوَّهُمُ والخَّيالُ.

والّذي يظهَرُ من كلام ابن دِهَاقِ<sup>(1)</sup> في تقرير هذا المَذَهَب، أنّ حقيقةً ما يَقولونَه في الوَخدَة شبية بما يقولُهُ الحكماء في الألوان، من أنّ وجودَها مشروطٌ بالضّؤء، فإذا عُدِمَ الضّؤء لم تكنِ الألوان موجودة بوجْه. وكذا عندَهُم الموجوداتُ المحسوسـةُ كلّها 15 مشروطة بوجودِ المَذرَك الحِسيّ، بل والموجوداتُ المعقولةُ والمتوهِّمَةُ أيضاً مشروطة بوجود المَذرَك العقليّ. فإذن، الوجودُ المُفصّلُ كلّه مشروطٌ بالمُذرَكِ البَشَرِيّ . فلو فَرضنا بوجود المَذرَك البَشَريّ . فلو وَرضنا عَدَمَ المذرَك المَشَلّ بيكن هناك تفصيلٌ / في الوجود، بل هو بَسيطٌ واحِدٌ.

(1)كذا ضبطه ابن خلدون، وفي الإحاطة (1: 333) بتشديد الهاء .

فالحَرُ والبردُ، والصَّلابةُ واللَّينُ، بل والأرضُ والماءُ، والتارُ والسَّماءُ والكواكبُ، إنَّا وُجِدَ فَوَجود الحواسِّ المذركةِ لها، لما جُعِلَ في المذرك من التفصيل الذي لَيْسَ في الوجود، وإنّا هو في المدارك فقط. فإذا فُقِدَت المدارك المفصّلةُ، فلا تفصيل، إنّا هو إدراك واحِدٌ، وهو أنّا لا غَيْرُه. ويَعْتَبِرونَ ذلك بحالِ النائِم، فإنّه إذا نام وفقد الجسَّ الظّاهرَ فقدَ كلّ مَخسوسٍ وهو في تلك الحالة ، إلا ما يُفصّلُه له الخيالُ. قالوا: فكذلك اليَقْظالُ، إنّا يَعْتِرُ تلك المدرَكاتِ كلَّها على التفصيلِ بنوع مَدْرَكِه البَشَرِيّ. ولو قد فقَد مَدْركه [البَشَرِيّ] أَفقد التفصيلَ. وهذا هو مَعْنى قوْلِهم: الوَهْمُ، لا الوَهْمُ الذي هو من جُمَلةِ المداركِ البَشَرِيّة.

هذا مُلَخَّصُ رأيهم على ما يُفْهَمُ من كلام ابن دِهَاق ، وهو في غاية السُقوطِ. 10 لأنَّا نقطعُ بؤجـودِ البَلَد الَّذِي نَحْن مُسافـرونَ عنه وإليْه يقيناً مع غَيْبتِهِ عن أَغْيُنِنَا ، وبوجودِ السَّماءِ المُظِلَّة والكواكِب وسائِر الأشْياء الغائِبة عَنَّا. والإنْسانُ قاطعٌ بذلِك، ولا يُكابِرُ أحدٌ نفسَهُ في اليَقِين.

مع أنّ المُحقّقينَ من المُتصوّفةِ المتأخّرينَ ، يقولونَ: إنّ المُريدَ عند الكَشْف رَبًّا يَغْرِض له تَوَهُّمُ هذه الوَخدةِ، ويُستمَّى ذلك عندهم مقامَ الجَنع . ثمّ تَتَرَقَّى عنه إلى التمييز بين الموجوداتِ ، ويُعبّرونَ عن ذلك بَقامٍ الفَرْقِ ، وهو مَقامُ العارفِ المحقّق. ولابُدَّ للمُريدِ عندهم من عَقبَةِ الجَنع، وهي عَقبَةٌ صَغبةٌ، لأنّهُ يُخشى على المُريدِ من وُقِفِه عندها، فتَخسَرُ صَفْقتُه. فقد تَبَيَّنتَ مراتِبَ أهل هذه الطريقة.

<sup>(</sup>أ) من ج .

ثمّ إنَّ هؤلاءِ المُتَأخّرينَ من المتصوّفةِ المتكلّمينَ في الكَشْف وفيها وراء<sup>(ب)</sup> الجس، تَوَغُّلُوا في ذلك ، وذهب الكثيرُ منهم إلى الخُلُول والوَحْدَةِ ، كما أَشَرْنا إليه، [1321] ومَلأُوا الصُّحُفَ منه ، مثل الهَرَويّ / في كتاب المقاماتِ، له، وغيره، وتابَعهم ابنُ العَرَبِيّ، وابنُ سَبْعِينَ وتِلْميذُهُما، ثمّ ابنُ العَفيف ، وابنُ الفارض ، والنَّجْمُ الإِسْرائيليّ 5 في قَصائِدهم. وكان سلَّفُهم مُخالطين للإشهاعيليَّة المتأخَّرينَ من الرَّافِضةِ، الدَّائنين أيضاً بالحُلول والهيَّة الأيمَّة، مَذْهَباً لم يُعرَف لأَوِّلهم. فأشرب كلُّ واحد من الفريقين مذهبَ الآخَرِ، واختَلَط كلامُهم، وتشابَهَتْ عقائِدُهم.

وظهر في كلام المتصوّفةِ القولُ بالقُطْب، ومعناهُ رأسُ العارفينَ، يزعمونَ أنّه لا يُمكنُ أن يُساويَهُ أحدٌ في مَقامِه في المَعرفةِ حتى يَقْبضَه اللهُ. ثمّ يُورَّث مقامَه لآخرَ 10 من أهل العِزفان. وقد أشارَ إلى ذلك ابنُ سبنا في كتاب الإشاراتِ في فُصول التَّصَوُّفِ منها، فقال (1): جَلَّ جنابُ الحَقِّ أن يكونَ شِرْعَةً لكلِّ وارد، أو يطُّلع عليه إِلَّا الواحِدُ بعدَ الواحِدِ. وهذا الكلامُ<sup>(ج)</sup> لا تقومُ عليه حُجةٌ عقليةٌ ولا دليلٌ شَرْعِيٌّ، إنَّا هو من أنواع الخطابَةِ . وهو بَغين ما يقولُه الرَّافِضَةُ في توارُثِ الأَيمَّةِ عنْـدَهم. فانظز كيف سَرَقَت طباعُ هؤلاء القَوْم هذا الرَّأْيَ من الرَّافِضَةِ ودَانُوا به.

15

<sup>(</sup>أ) العنوان من ع وحدها (ب) ظ: وراءه (ج) ج ي: كلام .

<sup>(1)</sup> الإشارات والتنبيهات ، القسمان 2 ، 3 ، ص: 851، وفيها : شريعة لكل وارد .

ثمّ قالوا بتزيب وجود الأبدال بعد هذا القُطب، كها قال الشّيعة في النّتباء، حتى إبّهم لما أسنندوا لياسَ خِزقةِ النَّصَوف ليَجْعَلُوهُ أَصْلاً لطريقتِهم ويُخلَتِهم وَقَفُوهُ على عَلَىّ رضي الله عَنه . وهو من هذا المَغنى أيضاً . وإلاّ فعليٌّ رضيَ الله عنه لم يُختصَّ من بين الصحابة ببخلة ولا طريقة في لَبوس ولا حالٍ ، بل كان أبو بَكْرِ وعُمَرُ رضي الله عنهما أزهدَ التاس بعدَ رسول الله عَلَيْ وَأَكْثَرَهم عِبادة . ولم يُختصَّ أحدٌ منهم في الدّين بشيء يُؤثر عنه على الخصوص، بل كان الصحابة كلّهم أسوة في أحدٌ منهم في الدّين بشيء يُؤثر عنه على الخصوص، بل كان الصحابة كلّهم أسوة في الدّين والـورَع والزَّهد والجاهدة ، تشهدُ بذلكَ سِيرُهم وأخبارُهم . نعم ، إنّ الشّيعة يختِلُونَ من نلك اختصاص عَلِيّ بالفضائِل/ دون من سِواهُ من الصّحابَة ، [321] ذهاباً مع عقائِد النَّشيئع المعروفة لم.

10 (ألوالذي يَظهر ، أنّ المتصوّقة بالعراق لمّا ظَهَرتِ الإسهاعِيليّةُ من الشّيعَةِ، وظهرَ من كلامِهم في الإمامةِ وما يَرْجع إليها ما هو مَعْروفٌ ، فاقتبَسوا من ذلك الموازنة بين الظّاهِر والباطِن ، وجعلوا الإمامة لسياسةِ الخلّق في الاتقيادِ إلى الشّرع ، وأفردوهُ بذلك أن لا يَقعَ اختلافٌ كما تقرّرَ في الشّرع ، ثمّ جَعلوا هذا القُطبَ لتغليم المَغرفة بالله ، لأنّه رأسُ العارفين . وأفردوهُ بذلك تَشْبها بالإمام في الطّاهر، من أن يكونَ (ب) على وزانِه. وإنّها سَمَوْه قُطْباً لمدار المَغرفةِ عليه. وجعلوا الأبدال كالتقياءِ، مبالغة في النّشيه).

<sup>(</sup>i) حاشية الفردت بها نسخة ع وحدها، والغريب أنّه توجد إشارة للمحرج في هذا الموقع متجهة عكس موقع الحاشية (ب) قراءة تقريبة لانطاس انكلمة في الأصل .

فتأمّل ذلك من كلام هؤلاء<sup>(1)</sup> المُتصَوّفةِ، [واغلَم أنّا يشهدُ لك بما قُلتُه كلامُ هؤلاءِ المُتصَوّفة] ((---) في أَمْر الفاطِعيّ وما شَعَنوا به كُتبَهم من ذلك تما ليس لسَلَف المَتصَوّفة فيه كلامٌ بنفي ولا إثباتٍ. وإنّا هو مأخوذٌ من كلام الشّيعةِ والرافِضةِ ومذاهبهم في كُتبهم. والله يهدي إلى الحقّ.

[تذبيل]<sup>(ج)</sup>

5

10

(د) وقد رأيتُ أن أجلبَ هنا فصلاً من كلامٍ شَيْخنا العارِف، كبيرِ الأَوْلِياءِ بِالأَنْدَلُس، أبي مَهْدي، عيسى بن الرَّيَّات، كان يَقَعُ له أكثرَ الأوقاتِ على أبياتِ الهَرَوِيّ الَّتِي وقعَتْ له في كتاب المقاماتِ، له، توهِمُ القولَ بالوَخدَةِ المُطلَقَةِ أو تكادُ تُصَرِّحُ بها. وهي قولُه (1): [من السرم]

ما وَحَدَ الواحدَ من واحدِ إذْ كُلُّ من وَحَدَهُ جاحِدُ توحيدُ من يَنطق عن نَعْتِه تَثْنِيَةٌ أَبْطَلَها الواحِدُ توجيدُهُ إِيَّاهُ تَوْجِيدُهُ ونَعْثُ من يَنْعَثُهُ لاجِدُ

فيقولُ رحمهُ اللهُ على سَبيل الغذرِ عَنه: اسْتَشْكَلَ النّاسُ إطلاق لفظ ِ الجُحودِ على كلّ من وَحَّـدَ الواحِدَ ، ولفظ ِ الإلْحادِ على من نَعَتُهُ وَوَصَفَهُ . واستَبْشعوا هذه الأبيات، وحَملوا على قائِلها واسْتَخَفّوه. ونحنُ نقول على رأي هذه الطّائِفة: إنّ معنَى 15

(أ) سقط من ج (ب) من ظ ج. وسقط من ع ي (ج) العنوان من ع وحدها (د) أوردت النسخ ظ ع ج كامل نش هذا التذييل. وسقط من ي .

<sup>(1)</sup> التَّلمساني : شرح منازل السائرين إلى الحق المبين للهروي 2: 609

#### ألاَّ كُلُّ شيءٍ ما خَلا اللهَ باطِلُ

قالوا: فمن وحَد ونَعت فقد قالَ بُمُوحِّدِ مُخدَثِ هو نَفْسُه، وتوحيدِ مُخدَثِ هو 10 فِعْلُه، ومُوحَّدِ قديم هو مَغبودُه. / وقد نقدّم أن مَغنَى التوحيدِ انتفاءُ عَيْن الحُدوث، [1322] وعَيْنُ الحدوثِ الآن ثابِتةٌ، بل ومُتَعَدّدةٌ، والتوحيدُ مجحودٌ، والدَّعْوَى كاذِبَةٌ، كمن يَقولُ لغَيْره وهما معاً في بَيْت واحدِ<sup>(د)</sup>: ليس في البَيْت غيرُك، فيقولُ الآخرُ بلسان حاله: لا يَصِحُّ هذا إلاّ لو عُدِمْتَ أنتَ. وقد قال بعضُ المحققينَ في قولهم: خلَق اللهُ الزّمان مُتقدّم على الزّمان، وهو فِغلٌ الزّمان، وهو فِغلٌ

<sup>(</sup>i) ظ: كارهم (ب) ظ: غير (ج) سقط من ظ (د) سقط من عج.

<sup>(1)</sup> من حديث أبي هريرة: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا ... وهو في الصحيحين: البخاري (3841) و (6741) ومسلم (2256) وعجز البيت: وكل نعيم لا مَحالَة زائِلُ. (انظر شرح ديوان لبيد العامري 256)، والبيت من قصيدة يرني بها النعان بن المُنذر، طالعها:

أَلاَ تَسَالَانِ المَرةَ مَاذَا يُحَاوِلُ الْخَبِّ فَيُقْضَى أَمْ ضَلَالٌ وَبَاطِلُ

لابُدُّ من وُقوعِه في الزّمان. وإنّما حَمَل على ذلك ضيقُ العِبارَةِ عن الحَقائِق، وعُجز اللّغات عن تأدِيَةِ الحقّ فيها وبها.

فإذا تَحَقَّق أنّ الموحِّدَ هو المُوَحَّدُ وغُدِم ما سِواه جملةً، صحَّ التّوحيدُ حقيقةً. وهذا مَعْني قولهم : لا يَعْرِفُ اللهَ إلا الله . ولا حَرَجَ على من وَحَّـدَ الحَقَّ مع بَقاء الرُّسوم والآثار ، وإنَّما هو من باب : حسناتُ الأبرار سَيَتُـاتُ المُقرَّبِينَ ، لأنَّ ذلك 5 لازمُ التّقييدِ والعُبودِيَّةِ والشَّفعِيَّةِ. ومن تَرَقَّى إلى مَقام الجَمْع كان في حَقّه نَقْصاً، مع عِلْمِهِ بَرْتَكِتِه، وأنَّه تلبيسٌ تَسْتَلْزُمُه العبودِيَّةُ ويَرْفَعُه الشَّهودُ ويُطَهِّرُ من دَنَس حُدوثِه عَيْنُ الجَمْع.

وأعرقُ الأضنافِ في هذا الزّغم، القائلونَ بالوّخدة المُطْلَقَةِ، ومدارُ المعرفةِ بكلِّ اعتبار على الانتهاء إلى الواحِد . وإنَّا صَدَرَ هذا القولُ من النَّاظِم على سبيل ١٥ التَّخريضِ والتَّنبيه والتَّفطينِ لَمَقام أَعْلَى، ترتَفِعُ فيه الشَّفْعِيَّة ويَحْصُلُ التَّوحيدُ المُطلَق عَيْناً لا خِطاباً وعبارةً. فمن سلَّمَ استراحَ، ومن نازَعَتُهُ حقيقَتُهُ أَنِسَ بقَوْله: كَنْتُ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ <sup>(1)</sup> . وإذا عرفتَ المعاني لا مُشاحَّة في الأَلْفاظ . والَّذي يُفيـدُه هذا كُلُّه تحقّق أَمْر فوقَ هذا الطّؤر لا نُطْقَ فيه ولا خَبَر عنه. وهذا المِقْدارُ من الإِشــارةِ كَافٍ؛ والتَّعَثُقُ في مثل هذا حِجابٌ، وهو الَّذي أوقَعَ في المقالاتِ المَعْروفَةِ.

انتهى كلام الشّنيخ أبي مَهْدي ابن الزّيّات<sup>(۱)</sup>. ونقلتُه<sup>(ب)</sup> من كِتـاب الوزير ابن

15

<sup>(</sup>أ) سقط من ع (ب) سقط من ع ج.

<sup>(1)</sup> قطعة من الحديث القُدْسي: "من عادَى لي وَليّاً" الّذي تفرّد به البخاريّ 8: 131 حديث رقم (6502) .

الخطيب الّذي أَلَفَهُ / في المَحَبَّةِ، وسَمَّاهُ<sup>(1)</sup> التّعريف بالحبّ الشّريف. وقد سَمِعْتُه من [322ب] شَيخنا أبي مَهْدي مِراراً، إلاّ أتّي رأيتُ [أنّ]<sup>(1)</sup> رسومَ الكتابِ أَوْعى لهُ لطُول عَهْدي به. [والله الموفّق]<sup>(ب)</sup> .

(ج) ثمّ إنّ كثيراً من الفُقهاءِ وأهل الفُثيا انتَدَبوا للزدّ على هؤلاء المتــأخّرينَ في عـــده المقالاتِ وأمثالِها ، وشملوا بالتكير سائرَ ما وَقَـع لهم في الطّريقَـةِ . والحـــقُ أنّ الكلام معهم فيه تفصيلٌ. فإنّ كلامَهم في أرْبعةِ مواضِعَ:

أحدُها: الكلامُ على المجاهَداتِ، وما يَخصُل من الأَذْواق والمواجِدِ، ومُحاسَبَةِ النّفس على الأغمال لتَخصُل تلك الأَذْواقُ الّتي تصيرُ مَقاماً، ويَتَرَقَّ منه إلى غَيْره كما قُلناه.

وثانهها: الكلامُ في الكَشف والحقائق المدرَكةِ من عالم الغيب ، مثل الضفاتِ
 الرّبائيّة، والعرشِ، والكُرْسِيّ، والملائكَةِ، والوخي، والنّبوّة، والرّوح، وحقائق كلّ موجدٍ غائبٍ أو شاهدٍ، وترتيبِ الأكوانِ في صدورِها عن مُوجِدِها ومكوّنها، كما مَرً.

وثالثها: التّصرّفاتُ في العوالم والأَكُوان بأنواع الكراماتِ.

ورابعها: ألفاظٌ موهِمةُ الظّاهر، صـدَرَتْ من الكَثيرِ من أيِمَّةِ القَـوْم، يُعَبِّرونَ تُستَشْكَلُ ظواهرِهُا، فُمنكرٌ، ومُحَسِّنٌ، ومُتَأوِّل.

<sup>(</sup>أ) من ج ع، وسقط من ظ (ب) من ع ج وسقط من ظ (ج) بده استثناف نسخة ي للنق بعد انقطاعها .

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب : التعريف 499 .

فأمّا الكلامُ في المجاهداتِ والمَقاماتِ وما يَحصُل من الأذواقِ والمواجِدِ في نتائِجِها، ومُحاسَبَةِ النّفس على التَقْصيرِ في أسبابِها، فأمرّ لا مَدْفَعَ فيه لأحدٍ. وأذواقُهم فيه صحيحةٌ، والتَحقُق بها هو عَيْن السّعادة.

وأمّا الكلامُ في كراماتِ القَوْم وإخبارِهم بالمُفتِباتِ وتَصَرُّفهم في الكائِنات، فأمرٌ صحيحٌ غيرُ منكَرٍ ، وإن مالَ بعضُ العُلماءِ إلى إنكارها، فلَيْس ذلك من الحقّ . وما احتَجَّ به الأستاذُ أبو إسحاق الإسفرايني من أيِمّة الأشعريَّة على إنكارِها بالتباسِها بالمُعْجِزَة (1)، فقد فَرَق المُحَقّقونَ من أهلِ الشُنَّة بينهُمَا بالنَّحَدِّي، وهو دَعُوى وُقوع المُعْجِزَة على وَفْق دَعُوى الكاذِبِ غيرُ المُعْجِزَة على وَفْق دَعُوى الكاذِبِ غيرُ الصَدق عَقْلِيَّة، فإنَّ صِفَة تَفْسها التَصديقُ. فلو وَقَعَت مع الكاذِب لتَبَدَّلَت صِفَةُ النَّفْس ، وهو مُحالٌ . هذا مع أنّ الوُجودَ شاهِدٌ ووَعَوَ الكَايِر من هذه الكراماتِ، وإنكارُها نوعُ مكابَرَةٍ. وقد وَقَع للصّحابةِ وأكابِر السَّلْفِكثِيرٌ من ذلك؛ وهو مَعْلُومٌ مشهورٌ.

وأمّا الكلامُ في الكَشف وإغطاء حقائِق الغلويّاتِ وتَرَتِيبِ صُدورِ الكائِنــاتِ، فَاكْثُرُ كلامِهم فيه من نوع المُتشابِهِ لما أنّه وجدانِيِّ عندهم. وفاقِدُ الوجْدانِ بَمغزلِ عن أذواقِهم فيه . واللّغاتُ لا تُعطي دَلالةً على مُرادِهم منه ، لأنّها لم توضغ إلاّ للمتعارفِ، 15 وأكثرُهُ من المَخسوساتِ. فيَنْبغي أن لا نغرِضَ لكلامِهم في ذلك، ونَثْرُكَه فيما تَرَكْناهُ من المتشابِه. ومن رَزَقَهُ اللهُ فَهُمَ شيءٍ من هذه الكلماتِ على الوجْه الموافِق لظاهِر الشّرِيعَة، فأكْرِم بها سعادةً.

(1) انظر الرّسالة القُشيريّة: 158 (باب كرامات الأولياء).

وأمّا الألفاظ الموهِمةُ الّتي يَعبّرون عنها بالشّطحات، ويؤاخِذُهم بها أهلُ الشّرع، فاعلَم أنّ الإنصاف في شأنِ القوم أنّهم أهلُ عَيْبَةِ عن الحِسّ، والوارداتُ مَلِكُهُم حتى يَنطِقوا عنها بما لا يقصدونهُ. وصاحبُ الغَيْبةِ غيرُ مُخاطب، والمُجبورُ معذورٌ. فن عُلِم منهم فَضْلُه وافتِداؤهُ ، حُمِل على القَصْد الجميل من هذا وأمثالِه، وأن العبارةُ عن المواجِدِ صعبةٌ لِفقدان الوَضع لها، كما وقع لأبي يَزيدَ [السِنطاميّ (1) (1) وأمثالِه. ومن لم يُعلَم فضلُه ولا اشتُهِرَ، فمؤاخَذٌ بما صَدَر عنه من ذلك، إذ لم يَتَنبَّن لنا ما يَخمِلنا على تأويل كلامِه. وأمّا من تَكلَم بمِثلها وهو حاضِرٌ في حِسّه ولم تملكه الحالُ، فمؤاخذٌ أيضاً. ولهذا أفتَى الفقهاءُ وأكابُر المتصوّفة بقَتل الحَلاَج، لأنّه تكلَم في حضور وهو مالِكُ لحالِه. واللهُ أعلَم.

وسَلَفُ المَتَصَوَفة من أَهْل الرّسالَة، أعلام اللِّة الّذين أشرنا إليهم من قبل، لم يكن لهُمْ حِرْض على كَشْف الحِجاب، ولا هذا النّوعُ من الإذراكِ. إنّا هُمُهُم الائبّاعُ والافتِداءُ ما اسْتَطاعوا. / ومن عَرَض له شيءٌ من ذلك أغرَضَ عنه ولم يحفِل به، [323] بل يَقِرُون منه، ويَرَوْنَ أنّه من العوائِق والمِحَن، وأنّه إدرالله من إدراكاتِ النّفس مخلوق حادث، وأنّ الموجوداتِ لا تَنْحَصِرُ في مدارِكِ الإنسان، وعِلْمُ الله أوسعُ، عَلَم وخَلْقُهُ أَكْبَرُ ، وشريعتُه بالهدايّة أَمْلَكُ . فلم يَنطقوا بشيءٍ تما يذركونَ ، بل حَظروا الخوضَ في ذلك، ومَنعوا من يُكشفُ له الحجابُ من أضحابهم من الحقوض فيه والوُقوفِ عندَهُ. بَلْ يَلْترمونَ طريقةَهُمْ كما كانوا في عالم الحِسٌ قَبْلَ الكَشْفِ منَ والوُقوفِ عندَهُ. بَلْ يَلْترمونَ طريقةَهُمْ كما كانوا في عالم الحِسٌ قَبْلَ الكَشْفِ من

<sup>(</sup>أ) من ع، وسقط من ظ ج ي .

<sup>(1)</sup>كان يقول: سبحاني ما أعظم شاني ! انظر الصفدي : الوافي 16: 516 .

الاتّباع والاقتِداء، ويَأْمرونَ أصحابَهُمْ بالْتِزامِها. وهكذا يَنْبغي أن تكونَ حالُ المُريدِ. واللهُ المُوَفّقُ.

# 18 علم تَعْبِين الرَّوْيَا

هذا العِلْم من العُلوم الشَّرَعِيَّةِ ، وهو حادِثٌ في المِلَّة عندما صارت العلومُ صائِع وكتب الناسُ فيها . وأمَّا الرُّؤيا والتّغييرُ لها فقد كان مَوْجـوداً في السَّلَف كها 5 هو في الحنَّلف. ورُبَّاكان في المِلْلِ والأُمَمِ مِن قَبْلُ، إلاَّ أنّه لم يصِلُ إليننا للاَكْتِفاء فيه بكلام المُقبِّرينَ من أهْل الإسلام. وإلاّ فالرُّويا موجودةٌ في صِنْفِ البَشَر على الإطلاقِ، ولابُد من تَعبيرُها. وقد كان يُوسفُ الصديقُ صلواتُ الله عليه يُعبَرُ الرَّوْيا ، كما وقع في الشُران. وكذا ثبت في الصَّحيح عن النّبي ﷺ ، وعن أبي بَكْرِ رضيَ الله عنه أنه.

والرُّؤيا مَذْرَك من مَدارِك الغَيْب. وقال ﷺ ''الرؤيّا الصّالِحَةُ جُزْءٌ من سِتّة وأزبعينَ جزءاً من النّبوّةِ". وقال<sup>(3)</sup>: "لم يَبْق من المُبَشِّراتِ الاّ الرُّؤيا الصّالحة، يراها الرَّجُل الصّالِخ أو تُرَى له". وأوَّلُ ما بُدئ به النّبِيُ ﷺ من الوّخي الرُّؤيا.

 <sup>(1)</sup> ينظر في ذلك مجمل كتاب "التعبير" في صحيح البخاري 9: 37- 58 ففيه عشرات الأحاديث التي عبرها رسول الله ﷺ وأبو بكر أيضاً.

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك في الموطا(2746) برواية اللّيني، وأحمد 3: 199 والبخاري(6983) وابن ماجه(3893) وغيرهم.
(3) أخرجه مالك في الموطا (2749) برواية اللّيني من حديث عطاء بن يسار مرسلاً. وأخرج البخاري (6990) من حديث أبي هريرة القسم الأول منه. وقال ابن عبد البرّ: وحديث عطاء بن يسار المذكور في هذا الباب يتصل معناه من وجوه ثابتة من حديث ابن عباس، وحذيقة، وابن عمرو، وعائشة، وأم كرز المخيد 5: 56).

فكان لا يَرَى رُؤِيًا إلاّ جاءت مثلَ فَلَق الصَّبْح<sup>(1)</sup>. وكان ﷺ إذا انفتَل من صلاةِ الغَداةِ يقولُ لأصحابِه: "هل رَأَى أحدٌ منكم اللّيلَة رُؤْيًا؟"<sup>(2)</sup> يسألُهم عن ذلك ليسْتَنْشِرَ بما يقَعُ من ذلك تمّا فيه ظهورُ الدّين وإعزازُه.

ر وأمّا السَّبَبُ في كَوْن الرَّوْيا مَدْرَكاً للغيب، فهو أنّ الرَوْحَ القَلْبِيَ، وهو [1324]

البخارُ اللَّطيفُ المنبعِثُ من تَجويفِ القَلْب اللّخمِيّ، يَنْتَشِرُ في الشِّرْياناتِ ومع الدّم
في ساير البَدَن، وبه تَكُمُلُ أفعالُ القُوى الحيوائيّةِ وإخساسُها. فإذا أذركه المَلالُ
بكثرة التَّصَرُف في الإخساسِ بالحواسِّ الحَفْس، وتصريفِ القُوى الظّاهِرة، وغَشِيَ
سَطْحَ البَدَن ما يغشاهُ من ترد اللّيل، انْخَلَسَ الرّوحُ من ساير أَفْطارِ البَدَن إلى
مركزِه القَلْبِيّ يستجمُّ بذلك لمُعاوَدة فِغلِه، فتعطلت الحواسُّ الظّاهِرةُ كُلُها. وذلك هو
من منه النّوم، كما تقدّم في أول الكِتاب.

مُّمَ إِنّ هذا الرُّوحَ القلبيَّ هو مَطِيةٌ للرَّوحِ العاقِل من الإنسانِ. والرُّوحُ العاقِل مُدرِكِّ لجميع ما في عالَم الأَمْر بذاتِه، إذ حقيقتُهُ وذاتُه أنّه عينُ الإذراكِ. وإنّا يمنعُ من نَعَقُلِه للمدارِكِ الغنيتِةِ ما هو فيه من حِجابِ الاشتِغالِ بالبَدَنِ وقُواهُ وحَواسّهِ. فلو قد خلا من هذا الحجابِ وتَجَرَّدَ عنه، لرجعَ إلى حَقيقتِه، وهو عَيْنُ الإذراك، فيغقِلُ عد خلا من هذا الحجابِ وتَجَرَّدَ عنه، لرجعَ إلى حَقيقتِه، وهو عَيْنُ الإذراك، فيغقِلُ عالم مَذرَكِ. فإذا تجرَّد عن بَغضِها خَفْتُ شواغِلُهُ، فلابُدُّ له من إذراك لَمْحَةِ من عالميه بقدر ما تجرَّد لهُ. وهو في هذه الحالةِ قد خفَّتْ عنه شواغِلُ الحِسّ الظّاهِر عالمُهر عنه شواغِلُ الحِسّ الظّاهِر

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (3) و (4670) و (6581) ومسلم (160) والترمذي (3632) وفيه تمام تخريجه .

<sup>(2)</sup> أخرجه مالك في الموطأ (2748 برواية الليثي) وأحمد 2: 325 من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري (845) و (1386) و (2085) و (2791) ومسلم (2275) من حديث سمرة بن جندب . وله طرق أخرى.

كُلُّها، وهي الشَّاغِلُ الأعظمُ. فاستعدَّ لقَبولِ ما هنالك من المَدارك اللاِّئِقَةِ به من عَلَمِهِ. وإذا أَدْرَكَ ما يُدْرِكُ من عَوالِمِهُ (أ) ، رجعَ به إلى بَدَيْه ، إذ هو ما دام في بَدَيْهِ حِسْهَانِيٌّ ، لا يُمكِنُه التَّصَرُّفُ إلَّا بالمداركِ الجِسْمانِيةِ. والمداركُ الجسمانِيّةُ للعِلْم إنَّما هي الدَّماغِيَّة، والمتصرَّفُ منها هو الخيالُ. فإنه يَنتزعُ من الصُّورِ المحسوسةِ صُوراً خباليّة ، ثمّ يَذفَعُها إلى [الحافِظة] (ب) تحفظها له إلى وَقْت الحاجَةِ إليها عند النظر 5 والاستِدلال . وكذلك تُجَرِّدُ التَّفْسُ منها صوراً أخرَى نفساتِيَّةً عقليَّةً ، فيترقَّى [924] التَّجريدُ من المُخسوسِ / إلى المُعقول ، والحيالُ واسِطَةٌ بِبنَهُما . وكذلك إذا أدرَكَتِ التَّفْسُ من عالَمِها ما تُذرِّكُهُ، أَلْقَتُهُ إلى الخيال، فيُصَوِّرُه بالصُّور المناسِبَة له، ويَذفعُه إلى الحِسّ المُشْتَرك ، فيراهُ النَائِمُ كأنّه محسوسٌ ، فيتنزَّلُ [هذا]<sup>(ج)</sup> المُذرَك من الرّوح العَقْلِيّ إلى الحِسّ، والخيالُ أيضاً واسِطَةٌ.

هذا حقيقَةُ الرُّؤيا؛ ومن هذا التّقرير، يظهَرُ لك الفرقُ بين الرُّؤيا الصّادِقَةِ وأضْغاثِ الأخلام الكاذِبَةِ . فإنّها كلُّها صُوَرٌ في الخيال حالَةَ النّوْم. لكن إنْ كانت تلك الصُّوَرُ متنزّلةً من الرّوْح العَقْليّ المدركِ فهي رُؤْيًا، وإن كانت مأخوذةً من الصَّوَرِ الَّتِي فِي الحَافِظةِ الَّتِي كَانِ الحَيالُ أُودَعَهَا إِيَّاهَا مُنْذُ الْيَقَظَةِ ، فهي أضغاثُ أخلام.

10

15

<sup>(</sup>أ) ج: عالمه (ب) ظ: الحافظ (ج) من ع، وسقط من ظي ج (د) هذا النّص مدرج في متن نسخة ع، ومضاف في بطاقة على نسخة ج، وسقط من ظ ي (هـ) ج: وللزؤيا الصّادقة .

فيستَشْعِرُ الرّاثي البشارةَ من الله بما ألقي إليه في نَومه. فمنها: سُزعةُ انتباهِ الرّائي عندما يُدْركُ الرّوْيا، كَانَه يُعاجل الرّجوعَ إلى الحِسّ باليَقَظَةِ، ولوكان مُستغرقاً في نَومه لِيقل ما ألقي عليه من ذلك الإذراك . فيَفِرُ من تلك الحالة إلى حالة الحِسّ التي تَبَقى النَّفْسُ فيها مُنغَمِسة بالبدن وعوارضه. ومنها: نُبوتُ ذلك الإذراك ودوامُه لتي تَبقى النَّفْسُ فيها مُنغَمِسة بالبدن وعوارضه. ومنها: نُبوتُ ذلك الإذراك ودوامُه و بافطِها ع تلك الرُوْيا بتفاصيلها في حفظه ، فلا يتخلُها سهو ولا نِسْيان ، ولا يحتاجُ إلى إخضارِها بالفِكْر والتَّذكُر، بل تَبقى متصَوَّرة في ذِهْنِه إذا انتَبَه، ولا يَعْرُبُ عنه منها شَيِّ ، لأن الإذراك النفسانِيّ ليس بزمانيٍّ ، ولا يَلحَقُه ترتيب ، بل يُدرِكُه دُفْقة في زَمْنِ فَرْد.

وأضغاتُ الأخلام زَمانِيَّةٌ ، لأنّها في القُوى الدَّماغِيَّة ، يَسْتَخْرِجُهَا الحِيالُ من الحَافِظَةِ إلى الحِسّ المُشْتَرَك ، كما قُلناه . وأفعالُ البَدَنِ كُلُها زَمانِيَّةٌ ، فيلْحَقُها الترتيبُ في الإذراك، والمُتَقَدِّم والمُتَأخِّر، ويَعْرض النّشيانُ العارضُ للقُوى الدّماغِيَّة. وليس كذلك مَداركُ التفس التاطِقة، إذ ليست بزَمانِيَّة ولا ترتيبَ فيها. وما ينطبعُ فيها من الإذراكاتِ فينطبعُ دَفْعَة واحدة في أقربَ من لَمْح البَصر. وقد تَبْقَى الرُؤيا بعد الانتباه حاضرة في الحِفْظِ أيّاماً من العُمْر، لا تَشُذُّ بالغَفْلَةِ عن الفِكْر بوجهِ إذا كان الإذراك الأول الها} (أ) قَويًا . وإذا كان إنّا يتَذكَّر الرُؤيا بعد الانتباه من النّوم بإغمال الفِكْر والوِجْهَةِ إليها، أو يَلْسَى الكثيرَ من تفاصيلِها حتى يتذكّرَها، فليُسَت الرّؤيا بصادقة، وإنّا هي من أضغاث الأخلام.

(أ) من ج .

وهذه العلاماتُ من خواص الوَخي . قال الله تعالى لنبيته : ﴿ لَا تُحَرِّكُ اللهِ عَلَى لَنبِيته : ﴿ لَا تَحَرِّكُ بِهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وأمّا معنى التّعبير، فاعلَم أنّ الرّوحَ العَقْلِيّ إذا أدركَ مُدْرَكَهُ وألقاهُ إلى الحيال فصورة ، فإنّا يُصَوِّرُه في الصّورِ المناسِبَةِ لذلك المغنى بعضَ الشَّيء. كما يدرك مغنى الشّفان الأغظم، فيصوّرُه الحيالُ بصورةِ البّخرِ، أو يُدْرِك العداوة فيصوّرُها الحيالُ في صورةِ الحيَّةِ. فإذا اسْتَيْقَظ وهو لم يَعلم من أمْرِه إلاّ أنّه رأى البّخرَ أو الحيَّة، فينظر 10 المعبِّر بقُوّةِ النّشبيه بعد أن يتيمَّن أنَّ البحرَ صورةٌ محسوسةٌ وأنّ المدركِ وراءَها، ويهندي (ب) بقرائنَ أخرى تعين له المُدركِ، فيقول مثلاً: هو السَّلطانُ، لأنَّ البحرَ عظيمٌ يُناسِب أن يُشبَّه به السُلطانُ. وكذا الحيَّة، يناسِبُ أن تُشبَّه بالعدق لعظم (ح) صَرَرها. وكذا الأواني تُشبَّه بالنساء، لأنَّه أَ أوعيةٌ. وأمثالُ ذلك.

ومن المراني ما يكونُ صَريحاً لا تَفْتَقِرُ إلى تَغبير لجلايُها ووُضوحِها، أو قُرْب 15 [النّسبة](دُ فيها بين المُذرَك وشِبْهه. ولهذا وقعَ في الصّحيح: "الرُّؤيا ثلاثّ: رُؤيا من

<sup>(</sup>أ) بهاية النّص المدرج في متن نسخة ع، والمشاف في بطاقة على نسخة ج، وقد سقط من ظ ي (ب) في ي: وهو بهندي (ج) في ع: لعظيم (د) ظ ي: النّشبيه .

<sup>(1)</sup> تقدّم تخريجه في صفحة 281 حاشية 2 .

الله، ورؤيا من المَلَك، ورُؤيا من الشّيطان"<sup>(1)</sup>. فالرُؤيا الّتي من الله هي الصّريحة الّتي لا تُثْتَيْرُ إلى تأويل، والّتي من المَلَك هي / الرُؤيا الصّادِقة تُفْتَقِرُ إلى التّعبـير، [325) والرّؤيا الّتي من الشّيطان هي الأضغاث.

واغلَم أيضاً أن الخيال إذا أَلْقَى إليه الرَوْحُ مُذَرَكَهُ ، فإنّا يُصوِّرهُ في القوالِب وَ المعتادَةِ للجِسّ. وما لم يكن الحسُّ أذرَكَهُ قَطّ من القوالِب فلا يُصَوِّر فيه شيئاً. فلا يُمكنُ من وُلِد أَغمى أَكَهَ أَن يُصَوَّر له السلطان بالبَخر، ولا العدوُ بالحيَّةِ، ولا النساءُ بالأواني، لأنّه لم يُذرك شيئاً من هذه، وإنّا يُصَوِّر له الخيالُ أمثالَ هذه في شِبْها ومُناسِبها من جِنْس مدارِكه الّتي هي المسموعاتُ والمشموماتُ. وليتتَحقظ المعبرُ من مثل هذا، فربًا اختلط به التعبير وفَسَدَ قانُونُه.

مَّمْ إِنَّ عَلَمْ التَّعبيرِ عَلَمْ بِقُوانِينَ كُلِيَّةٍ يَبْنِي عليها المعبِّرُ عبارةً ما يَقَصَ عليه. وتأويلُه كما يقولونَ: البحرُ يدلُ على السَلطانِ. وفي مَوْضع آخرَ يقولونَ: البحرُ يدلُ على الغَيْظِ، وفي موضع آخرَ يقولون: الحِيَّةُ تدلُّ على الغَيْوَ. وفي موضع آخر يقولون عمل العَمْرُ ولفادِح. ومثل ما يقولون الحيّةُ تدلُّ على العَدُو. وفي موضع آخر يقولون عمل على الحياةِ. وفي موضع آخر يقولون عمل على الحياةِ. وفي موضع آخر يقولون عمل موضع بما تقتضيه سِرٌ، وأمثال ذلك. فيحفظ المعبِّرُ هذه القوانينَ الكلِّية، ويعبَرُ في كلِّ موضع بما تقتضيه القرائنُ التي تُعيِّنُ من هذه ما هو أَلْيَقُ بالرُّؤيا. وتلك القرائنُ، منها في اليقظة، ومنها في التَّوْم، ومنها ما يتفقد فيه. وكلٌ مُيسَّر لما خَلِقَ لهُ.

<sup>(</sup>أ) حاشية مضافة في ع لم تدرجما ط ج ي (ب) من ع ظ، وأغفلتها ج ي .

<sup>(1)</sup> البخاري 9: 48 (7017)، مسلم (2263)، وتقدّم في الجزء الأول 1: 186 (1) .

ولم يَزَلُ هذا العِلْم يُتناقَلُ بين السَّلَف، وكان محمّد بن سيرينَ فيهم من أشْهَرِ العُلماءِ به . وكُتِيَتُ عنه في ذلك قوانينُ ، وتناقَلَها النّاسُ لهذا الغهْد . وألّف الكَرْمانيُّ فيه من بَعْده، ثمّ ألَف المتأخّرونَ وآكثروا. والمُتَداوَلُ بين أهل المُغرب لهذا العَهْد كنُب ابن أبي طالِب القَيْروانيّ، من عُلماءِ أهل القَيْروان، مثل المُنتع<sup>(۱)</sup> وعَيْره. وكتابُ الإشارةِ للسَّالِعيّ من أنْه الكُتُب فيه [وأخصَرِها. وكذلك كتابُ المَزقَبَةِ العُليا 5 لابن راشِد، من مَشْيَخَينا بتونِس] (ب) .

[325] وهو عِلْمٌ مضيءٌ بنــور النُّبُؤة ، للمُناسَبَةِ الَّتِي بَيْنَهَا ، ولكَــونها / كانت من مدارِك الوخي، كما ثبت في الصحيح (1). و ﴿ اللَّهَ عَلَـــُمُ ٱلْغُــُمُوبِ ﴾ [سورة التوبة، من الآية 78].

## 19 العُلومُ العَقْليَّةُ وأَصْنافُها

وأمّا العُلومُ الغَقْلِيَّةُ الّتي هي طَبيعيَّة للإنسان من حَيْثُ إنّه ذو فِكْرٍ، فهي غيرُ مُخْتَصَّةِ عِلَّة، بل يوجَدُ النَّظر فيها لأهل المِلْلِ كُلِّهم، ويَسْتَوون في مَدارِكها وَمَباحِيْها. وهي مَوْجودَةٌ في النَّوْع الإنسانِيّ مُذْ كان عُمْرانُ الحَليقَةِ. وتُسَمَّى هذه المُعلوم علومَ الفَلْسَفةِ والحِكْمَةِ.

10

<sup>(</sup>آ) سقط من ج (ب) من ع وحدها، لم تدرجه ظ ي ج .

 <sup>(1)</sup> يشير إلى حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ: "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من سبتة وأربعين جزءاً من النبوة". وتقدم تخريجه في صفحة (281) .

وهي مُشْتَمِلةٌ على أزبعة علوم:

الأَوَل، عِلُمُ المَنطق. وهو عِلْمٌ يَغْصِمُ الدَّهْنَ عن الخَطا في اقْتِناصِ المطالِب المَجْهُولَةِ من الأُمُورِ الحَاصِلَة المعلومَةِ (أ). وفائِذَتُهُ تَمييزُ الحَطا من الصّواب فيما يَلْتَمِسْهُ التَاظِرُ في الموجوداتِ وعوارِضِها (<sup>ب)</sup> ليقفَ على تَخْقيق الحقِّ في الكائساتِ [ نَفْياً وَبُوتاً إِ<sup>رَج</sup>) بُنتهي فِكْرهِ.

ثم النّظُرُ بعد ذلك عندهم، إمّا في المخسوساتِ من الأجسام الغنصريَّةِ والمُكَوَّنةِ عنها من المُغدنِ والنَّباتِ والحيوانِ، والأجسام الفَلكيّة، والحركاتِ الطّبيعيّة، أو النّفْسِ الّتي تَلْبعثُ عنها الحركاتُ، وغير ذلك. ويُسمَّى هذا الفَنُ بالعِلْم الطّبيعيِّ، وهو العِلْم الثّانِي منها.

وإمَّا أن يكونَ النظرُ في الأُمور التي وراءَ الطبيعةِ من الروحانيّاتِ، ويسمُونَه
 العلمُ الإلهيَّ، وهو العلمُ الثالثُ منها.

والعلم الرابعُ، وهو النّاظِرُ في المقادير. ويَشْتَملُ على أربعةِ عُلومٍ، وهي الّتي تُسَمِّى التّعاليـــمَ.

أَوْلُها: عَلَمُ الْمُنْدَسَة، وهو النَّظر في المقاديرِ على الإطلاق، إمَّا المُنْفَصَلَةُ مَن 15 حيثُ كَوْنُها معدودَةً، أو المتصِلة (د). وهي إمَّا ذو بُغد واحد، وهو الخطُّ، أو ذو بُغدَيْن، وهو السَّطْخ، أو ذو أبعادٍ ثلاثةٍ، وهو الجِسْمُ التَّغليمُيُّ. يُنْظَرُ في هذه

(أ) سقط من ج (ب)كذا في ظ ج ي، وفي ع: التصوّرات والتصديقات الذّاتيّة والعرضيّة، ليقف (ج) من ع، وسقط من ظ ج ي (د)ع: متصلة . المقادير وما يَعْرِضُ لها، إمّا من حيثُ ذاتُها ، أو من حَيْثُ نسبةُ بَعْضِها إلى بَعْضِ.

وثانيها: على الأمرتماطيقَى، وهو معرفةُ ما يَغرِضُ للكمّ المُنفَصِل الّذي هو [1326] العدَدُ، ويوجَدُ له من الخواصُ والعوارِض / اللاَّحِقَة.

وثالِثُها: علىم الموسيقَى، وهو معرفةُ نِسَبِ<sup>(1)</sup> الأَضوات والنّغَم بعضِها من 5 بعضٍ، وتَقديرها بالعَدَدِ. وثَمرتُه معرفةُ تلاحين الغِناء.

ورابعها: علْم الهَيْئة، وهو تغيين الأشكال للأفلاك، وحَضرُ أوضاعِها، وتعدُّدها لكلّ كوكُ من السَّيّارة [والثّابِئة] (<sup>(ب)</sup>، والقيامُ على مَغرفةِ ذلك من قِبَل الحركاتِ السّهاويّةِ المشاهَدَةِ الموجـودَةِ لكلّ واحدِ منها ، ومن رُجـوعِها واسْتِقامَتِها وإفْالِها وإذبارها.

10

فهذه أصولُ العُلومِ الفَلْسَفِيّة، وهي سَبْعةٌ: المنطقُ، وهو المقدَّم، وبَعْدَهُ التّعاليمُ. فالأرثياطيقَى أولاً، ثمّ الهَندسَةُ، ثمّ الهيَئةُ، ثمّ الموسيقَى، ثمّ الطبيعيّات، ثم الإلهيَّات.

ولكلّ واحدٍ منها فروعٌ تَتَفَرَّعُ عنه. فمن فُروع الطّبيعيّات الطّبُ، ومن فُروع علم العَدد عَلَمُ الحساب، والفرائضُ، والمعامَلاتُ . ومن فُروع الهَيْئَةِ الأَزْيـاجُ ، وهي 15 قوانينُ لحُسْباناتِ حركاتِ الكواكبِ وتَغديلها، ليوقَفَ على مَواضِعِها مَتى قُصد ذلك. ومن فُروع النّظر في النَّجوم علمُ الأخكام النّجوميَّةِ.

<sup>(</sup>أ) من ظرج ي ، وفي ع: نِشبَة (ب) من ع، وسقط من ظرج ي .

ونحن نتكلُّمُ عليها واحداً بعد واحِدِ إلى آخرِها.

واعْلَم أنَّ أَكْثَرَ من عُنيَ بها في الأَجْيال [الَّذين] (أ) عرفْنَا أخبارَهم، الأُمَّتان العظيَمتان في الدَّوْلةِ قَبْل الإِسْلام، وهما فارِسُ والرّوم. فكانت أسواقُ العُلوم نافقةً لديهم على ما بَلَغنا ، لما كان العُمْرانُ موفوراً فيهم ، والدّوْلةُ والسّلْطانُ قُبَيْـل الإسْلام 5 وعَصْرِه لهمْ. فكان لهذه العُلوم بُحورٌ زاخِرةٌ في آفاقِهم وأمْصارِهم.

وكان للكَلْدانِييّنَ ومن قَبْلهم من السُّرْيانِيّين ومن عاصَرَهُم من القِبْط، عِنايَةٌ بالسّخر والنِّجامَةِ ، وما يَتْبعُها من التّأثيراتِ والطّلَّسَات. وأخذَ ذلك عنهم الأُمَمُ، من فارس ويونَان، واختُصَّ به القِبْطُ، وطَمَا بَحُرُها فيهم، كما وَقَع في المُتْلُوِّ من خَـبَر هاروتَ / وماروتَ وشَأْنِ السَّحَرَةِ، وما نَقَلهُ أهلُ العالَم<sup>(ب)</sup> من شأن البَرابي<sup>(ج)</sup> 10 بصَعيد مِصْرَ. ثمّ تتابَعَت المِلَلُ بحَظْر ذلك وتَحْرِيمِه، فدرَسَتْ علومُه وبَطَلَتْ كأن لم تَكُنْ، إلاّ بقايا يَتناقَلُها مُنْتَحِلُو هذه الصَّنائِع، اللهُ أَعْلَمُ بصِحَّتِها. مع أنّ سُيوفَ الشّرع قائمةٌ على ظُهورها ومانِعَةٌ من [اختيارها]<sup>(د)</sup>.

وأمَّا الفُرْس، فكان شأنُ هذه العُلوم العَقْليَّة عِنْدَهم عظيماً ونطاقُها مُتَّسِعاً، لما كانت (هـ) عليه دُولُهـم من الضَّخامَةِ واتِّصـال المُلْك . ولقد يُقـالُ: إنّ هذه العُلـومَ إنَّما 15 وَصَلَت إلى يونَانَ منهم، حين قَتَل الإسكندرُ دارًا وغلَب على مَمْلُكَةِ الكينيَّةِ، فاسْتَوْلَى على كُتُبهِـم وعُلومهم . إلاّ أنّ المسلمينَ لمّا افْتَتَحوا بـلادَ فارس وأصابوا من

[326ك]

<sup>(</sup>أ) من ع، وفي ظ ج ي: الَّذي (ب) من ظ ج ي، وفي ع: العِلْم (ج) في ع: البراري (د) من ع، وفي ظ ج ي: اختبارها (هـ) في ج: كان .

كُتبِهم وصحائِفِ عُلومِهم ما لا يَأْخُذه الحَصْر، كَتَبَ سعْدُ ابن أبي وَقَاص إلى عُمَر بن الخطّاب يَسْتَأذِنْهُ في شَأْبِها وتَنْفيلِها للمُسْلمينَ، فكتب إليه عُمَرُ أن اطْرَحُوهَا في المُلا في المُلا الله عُمَرُ أن اطْرَحُوهَا في المُلا فقد الماءِ، فإن يَكُنْ صَلالاً فقد كفاناهُ الله؛ فطَرَحُوهَا في الماء أو في النّار، وذهَبَتْ علومُ الفُرْسِ فيها عن أن تَصِلَ النّاء.

5

وأمّا الرّوم، فكانت الدَّولَةُ منهم (ب ليونَان أَوّلاً. وكان لهذه العُلومِ بينَهم مجالٌ رَحْبٌ، وحَملَها مَشاهيرُ من رجالهم، مثلُ أساطينِ الحِكْمةِ وغَيْرِهم. واخْتُصَّ فيها المَشّاءون، منهم أصحابُ الرِّوَاقِ، بطريقةٍ حَسَنةٍ في التَّعْلَيم، كانوا يَشْرأونَ في رواقِ يُظَلّلُهُم من الشَّمْس والبَرْدِ على ما زَعَموا . واتصل فيها سَندُ تعليمهم على ما يرعمون من لَدُن لُقُهانَ الحكيمِ في تِلْميذهِ إلى سُقْراط الدَّن ، ثمّ إلى تِلْميذهِ أفلاطُونَ، ثمّ إلى تِلْميذهِ أرسُطُو ، ثمّ إلى تِلْميذهِ أرسُطُو ، ثمّ إلى تِلْميذهِ الإسكندرِ الأفرودِسِيّ وتامِسْطيُوس، وغَيْرِهم. وكان تُرسُطُو مُعَلِّماً للإسكندر، مَلِكِهم الذي غلَب الفُرْسَ على مُلكِهم وانتزعَ المُلكَ من أيديهم . وكان أرسخَهم في هذه العُلوم قدَماً وأبعدَهم فيها صِيتاً وشُهْرةً . وكان يُسـمّى أيديهم . وكان يُسـمّى المعلمُ الأوَّل، فطار له في العالم ذِكْرٌ.

ولمّا انقَرَضَ أمرُ اليونانيّين، وصارَ الأَمْرُ للقَيَاصِرة ، وأَخَذُوا بدين النّصرانيّة، 15 هجروا<sup>(ج)</sup> تلْكَ العُلوم كما تَقْتَضِيهِ المِلَلُ والشَّرائِعُ فيها، وبَقِيَتْ في صُحُفها ودَواوينها مُخَلَّدةً باقيةً في خَرائِنِهم. ثمّ مَلكوا الشَّامَ وكُتُبُ هذه العُلوم باقيةٌ فيهم.

<sup>(</sup>أ) من ظرج ي، وفي ع: اطرَّځا (ب) ج: فيهم (ج) ظ: وهجروا .

ثمَّ جاءَ اللهُ بالإنسلام، وكان لأهلِه الظُهورُ الذي لا كِفاء له. وابترَوا الرّومَ مُلكَهم فيا ابترَوهُ للأَمْم. وابتَدَأ أمرُهم بالسّذاجَةِ والغَفْلَة عن الصّنابع، حتى إذا تَبَخبَح السّلطانُ والدَّولَة، وأخدوا من الحضارة بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الأَمْم، وتَشَنّوا في الصّنابع والعُلوم، تشَوَّووا إلى الاطّلاع على هذه العُلوم الحِكْميَّة بما سُمِعوا على من الأَساقِفَة والأقِسَة المُعاهدينَ بعض ذِكرٍ منها، وبما تسمو إليه أفكارُ الإنسان فيها. فبعث أبو جَعْفَر المنصورُ إلى مَلِك الرّوم أن يَبَعَث إليه بكتُب النعاليم مُتَرْجةً. فبعث أبيه بكتُب أوقليدش، وبعض كتب الطّبيعيّاتِ. وقَرَأها المُسْلمونَ واطّلعوا على الطّفر بما بقي إمنها] أنها المُسْلمونَ واطّلعوا على ما فيها، وازدادُوا حِزصاً على الطّفر بما بقي إمنها] أنها المُسْلمون واطّلعوا على ما فيها، وازدادُوا حِزصاً على الطّفر بما بقي إمنها] أنها

وجاء المأمون من بغد ذلك، وكانت له في العِلْم رَغْبةٌ بماكان يَنْتَجِلُه. فانبَعَثَ لهذه العُلومِ حِرْصاً، وأَوْفَدَ الرُّسلَ على ملوكِ (٢٠) الرّومِ في اسْتِخراجِ علوم اليونانيّين وانتِساخِها بالحقط العربيّ. وبعثَ المترجين لذلك، فأوعَى منه واسْتَوْعَبَ. وعَكَفَ عليها التُظَارُ من أهل الإسلام، وحَذِقوا في فُنونها، وانتَهت إلى الغاية أنظارُهم فيها. وخالفوا كثيراً من آراء المُعلّم الأوّل، واختَصُوهُ بالرّدٌ والقبولِ لوقوف الشّهرةِ عندَه. ودوّنوا في ذلك الدَّووين، وأزبَوا على من تَقَدَّمهم في هذه العُلوم.

وكان من أكابِرهم في المِلَّة أبو نَصْر الفارائِيُّ ، وأبو عـليّ بن سِينًا بالمَشـرق، والقاضِي أبو الوليد بن رُشد، والوزير أبو بكر بن الصّائغ بالأندلس،/ إلى آخرين (327) بلغوا الغايّة في هذه الغلـوم ، واخْتُصَ هـؤلاء بالشَّهرة والذَّكر . واقْتَصَر كثـيرٌ عـلى

<sup>(</sup>أ) من ع ج ي، وفي ظ: فيها (ب) ج: ملك .

انْيَحَالِ التَّعَالِيمِ وَمَا يَنْضَافُ إِنِهَا مَن عُلُومِ النَّجَامَةِ والسِّخْرِ والطَّلْسَات. ووقَّقَت الشُّهْرَةُ فِي هذا المُنْتَحَلِ على إجابِر بن حَيَّان مِن أَهْل المَشْرِق]<sup>(1)</sup>، وعلى مَسْلَمَة [ابن أحمد]<sup>(ب)</sup> المَجْرِيطِيّ، من أهْل الأَنْدَلُس ويَلْميذِه. ودخَل على المِلَّةِ - من هذه العُلومِ وأهلِها - داخِلَةٌ واسْتَهُوت الكثيرَ من النّاسِ بما جَنَحوا إليها وقَلَموا آراءها. والذَّنْبُ في وَلَكُ لَمْن ارْتَكَبَهُ . ﴿ وَلَوْسُكَآءَ اللّهُ مَا فَعَكُوهُ ﴾ [سورة الانعام ، من الآية 137].

ثم إنّ المَغْربَ والأَنْدَلُس، لما رَكَدَت ريحُ العُمْران به وتناقَصَت العُلومُ بتناقُصِه، اضْمَحَلَّ ذلك منه، إلاّ قَليلاً من رُسومِه تَجِدُها في تَفاريقَ من النّاس، وتَحْت رِقْبَةِ من عُلماء السُّنَّة.

ويتلُفنا عن أهل المَشرق أنّ بَضائِع هذه العُلومِ لم نَزَلْ عِندَهم موفورةً، وخُصوصاً في عِراق العَجَم وما بَغدَهُ فيما وراءَ النّهر، وأنّهم على ثَبَجٍ من العُلوم العَقْليَة والنّقليّـة، 10 لتَوَقُّرِ عُمرانِهم واسْتِخكام الحِضارَة فيهم.

ولقد وقفتُ بِمِضر على تواليف في المُغقولِ مُتعددةٍ لرَجُلِ من عُظاءِ هَراة، من بَلَد خُراسان، يَشْتهرُ ( أَنَّ بَسَغد الدّين التَفْقازانيّ، منها ( ) في عِلْم الكلامِ وأصولِ الفِقْه والبّيان، تَشْهَدُ بأن له مَلكةً راسخةً في هذه العُلوم. وفي أثنائها ما يَدُلَ على أنّ له اطّلاعاً على ( أَنَّ العُلوم الحِكْمِيَّة وتَصَلَّعاً بها، وقَدَماً عاليةً في ساير الفُنون العَقْلِيَّة. 15 ﴿ وَاللّهُ مُؤْتِيَدُ بَنَصْرِهِ مَن يَشَكُاهُ ﴾ [سورة آل عمران، من الآية 13].

 <sup>(</sup>أ) مخرج بخطه في ع. لم تقله ظ ج ي (ب) سقط من ظ وحدها (ج) في ع ج ي : يُشفر (د) سقط من ج
 (a) ي: في .

و (أكذلك يَبَلُغنا لهذا العَهْد، أنّ هذه العُلومَ الفلسَفِيَّة ببلاد الفرَنُجَة من أَرْض رُومَةً وما إليها من العُدْوَة الشّماليَّة نافِقَةُ الأَسْواقِ، وأنّ رُسومَها هنالكَ مُتَجَدِّدَةٌ، ومجالسَ تَعْلَمِها مُتَعَدِّدَةٌ، ودَواوينَها جامِعةٌ، وحَمَلتَها [مُتوفِّرونَ] (أنه وطَلَبَتها مُتكثِّرونَ. واللهُ أعلمُ عا هُنالك. [وهو] (ج) ﴿ يَعَلَقُ مَا يَشَكَآءُ وَيَخْتَكَارُ ﴾ [سورة القصص، من الآية 88].

20 5 ﴿ العُلُومُ العَدَدِيَّةُ وَ 20 ﴿ العُلُومُ العَدَدِيَّةُ وَالْعَادِمُ العَدَدِيَّةُ وَالْعَادِمُ العَالَمِ العَلَامِ العَلْمِ العَلَامِ العَلْمِ العَلْمُ العَلْمِ العَلْمِي العَلْمِ عَلَيْلِمِ الْعِلْمِ العَلْمِي الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عِلْمِ الْعِلْمِ الْعِل

وأَوْلُها الأمرَّماطيقي. وهو مَغرفَةُ خواصٌ الأَغدادِ من حَيْثُ التَّاليفُ، إمَّا على التّوالي أو بالتضعيفِ.

مثل: أنّ الأعدادَ إذا توالَتْ مُتفاضِلةً بعددِ واحدِ، فإنّ جَمْع الطَّرَفَيْنِ منها مُساوِ<sup>(د)</sup> لَجَمْع كلّ عَددَيْنِ، بُعْدُهما من الطّرفَيْن بُعْدٌ واحِدٌ.

10 ومِثلُ ضِغفِ الواسِطة ، إن كان عِدَةُ تلك الأغدادِ فرداً ، مثلَ الأغدادِ على تَواليها، والأزواجِ على تَواليها، والأزواجِ على تَواليها، والأفراد على تَواليها.

ومثل أنَّ الأعدادَ إذا توالَتْ على نِسْبَةِ واحدةِ [بأن] (و) يكونَ أَوْلُها نِصْفَ ثَانِها، وثانيها ثلث ثالِثها، ثانِها، وثانيها ثلث ثالِثها، إلى آخِرها، فإنّ ضَرْبَ الطّرفين أحدِها في الآخر، كَضَرْب كلِّ عددَيْن بُعُدُهما من 15 الطّرفيْن بُعْدُ واحِدٌ أحدُهما في الآخر.

(ا) سقط العطف من ع (ب) من ع، وفي ظ: متوقّرون (ج) في ظ: والله ﴿ يَخْلُق ... (د) ج: متساوٍ (ه) ما بين النجيين سقط من ع (و) من ع وحدها. ومثل مربّع الواسطة إن كانت العِدَّةُ فرداً، وذلك مثلُ أغدادِ زَوْجِ الزَّوْجِ المتواليةِ من اثنين، فأربعة، فثانية، فسِتَّةً عَشَرَ.

ومثل ما يحدُثُ من الخواص العَدديّة في وضع المثلَّثات العَدديّة والمربّعات والمختمساتِ والمستدَّساتِ ، إذا وُضِعَتْ مُتتاليّة في سُطورِها ، بأن تُجمَعَ من الواجِد إلى العَدد الأخير فيكونَ مُثلَّثُ ، وتتوالَى المثلّثاتُ هكذا في سَطرِ تخت الأضلاع، 5 ثمّ تزيدُ على كلّ مثلّثِ الضّلعِ الذي قَبلَه فيكونَ مُرَبّعهُ ، وتزيدُ على كلّ مُرَبّع مُثلَّثَ النّبي قَبلَه فيكونَ مُرَبّعهُ ، وتويدُ على كلّ مُرَبّع مُثلَّثَ الذي قَبلَه فيكونَ مُختمسه، وهلمُّ جَرّاً. وتتوالَى الأشكالُ على توالي الأضلاع. ويحدُثُ جدولٌ ذو طولٍ وعَرْضِ. ففي عَرْضِه الأعدادُ على تواليها، ثمّ المثلثاتُ على تواليها، ثمّ المثلثاتُ على تواليها، ثمّ المختمساتُ، إلى آخِرها. وفي طولِه كلُّ عددٍ وأشكالُه بالِفاَ ما بلَغ. ويحدُثُ في [جَمْعِها] وقشمة بغضِها على بغض (<sup>(ب)</sup> طولاً وعَرْضاً خواصٌ غريبةٌ 10 استُقرنت منها وتَقرَرتُ في دَواوينهم مَسائِلُها على المفض (<sup>(ب)</sup> طولاً وعَرْضاً خواصٌ غريبةً 10 استُقرنت منها وتَقرَرتُ في دَواوينهم مَسائِلُها ألى .

(928) وكذلك ما يحدُثُ للرُّوج، والفَزد، وزَوج / الرُّوج، وزَوج الفَزد، [وزوج الفَزد، [وزوج الزَوج والفَزد. فإنَّ لكلِّ منها خواصً تُخَصُّ ( أَ به تضمّنها هذا الفَنُ ا<sup>(م)</sup> وليْسَت في غَرْه.

وهذا الفَنُ أوّلُ أَجْزاء التّعاليم وأَبْنَهُا. ويدخُل في بَراهين الحِساب. وللحُكماء 15 المتقدّمينَ والمتأخّرينَ فيه تواليف؛ وأكثرُهم يُدرِجونَهُ في التّعاليم ولا يُفْرِدونَهُ بالتّأليف. فَعَلَ ذلك ابنُ سينا في كتاب الشّفاء والنجاة، وغيرُه من المتقدّمينَ. وأمّا المتأخّرونَ

(ا) من ع ي، وفي ظ ج : جميعها (ب)كتررت ع بعده كلمة قسمة ولا معنى له (ج) في ج: بمسائلها (د)كنا في ع، وفي ج ي: تختصُ (هـ) من: ع ج ي، وسقط من ظ . فهو عندهم مَهْجورٌ، إذ<sup>(1)</sup> هو غيرُ متداولِ، ومنفعتُه في البَراهين لا في الجِساب، فهَجروهُ لذلك بعد أن اسْتَخلَصوا زُبْدَتُه في البَراهينِ الجِسابِيّةِ، كما فَعَلَهُ ابنُ البَنّاء في كتاب رَفْع الجِجاب، وغيره. واللهُ أَعْلَم.

ومن فُروع علم العدد: صناعةُ الحساب. وهي صناعةٌ عَملِيَّة في حُسبانِ والنَّصْم والتَفْريقِ، فالضَّمُ يكونُ في الأعدادِ بالإفرادِ، وهو الجَمَعُ. وبالتَّضعيف، أي: يُضاعَفُ عدد بآحادِ عددِ آخر. وهذا هو الضَّرْبُ. والتَّفريقُ أيضاً يكون في الأغداد، إمّا بالإفراد، مثل إزالَةِ عددٍ من عَددِ ومعرفةِ الباقي، وهو الطّزح، أو تفصيل عددِ بأجزاء متساويةِ تكونُ عِدَّتُها محصلةً، وهو القِسْمَةُ.

وسواءٌ كان هذا الضَّمُّ والتَّفريقُ في الصّحيح من العَددِ أو الكَسْرِ.

10 ومَغنى الكَسْرِ ، نسبةُ عددِ إلى عَددِ ، وتلك النّسْبَةُ تُسَمَّى كَسْراً . وكذلك يكونُ الضَّمُّ والتَّفْريقُ في الجُذور ، ومَغناها العددُ الَّذي يُضْرَبُ في مِثْله فيكونُ منه العددُ المَرْبَعُ.

[والعددُ الّذي يكونُ مُصَرَّحاً به يُسمَّى المُنطِقَ، ومُزبَّعُه كذلك . ولا يُحتاجُ فيه أن يكلّف عملٌ بالحُسْبان . والّذي لا يكونُ مصَرَّحاً به يُسمَّى الأَصَمَّ. ومُزبَّعُه إمّا فيه أن يكلّف عملٌ بالحُسْبان . والّذي لا يكونُ مصَرَّحاً به يُسمَّى الأَصَمَّ ومُزبَّعُه إمّا عَدْ مُنطِق ، مثل جَذْر ثلاثة الّذي مربِّعه جَذْر ثلاثة . وهو أصمّ، ويَحتاجُ إلى عملٍ من الحُسْبَان ] (ب) ، فإنّ تلك الجُذورَ أيضاً يدخُلُها الصَّمَّ والتّفريقُ.

<sup>(</sup>أ)ع: وهو (ب) مخرج في حاشية ع بخطه، وسقط من ظ ج ي .

وهذه الصناعة [الحِسابِيّة) حادثة، اختيج إليها للحُسْبان في المعاملات، وألَّف فيها النّاسُ كثيراً وتداوَلُوهَا (ب في الأَمْصار بالتَعْلَيم للولْدان . ومن احسن التغليم عندهم الابتداء بها، لأنّها معارف متضحة وبراهيئها منتظمة. فينشأ عنها في الغالب عَقْلٌ مضي \* دَرِبٌ على الصَّواب . وقد يُقال: إنّ من أخذ وينشأ عنها في الغالب عَقْلٌ مضي \* دَرِبٌ على الصَّدُقُ ، / لما في الحِساب من ويحد نقسه بتغليم الحِساب أول أَمْرِه أَنّه يَغْلِبُ عليه الصَّدُقُ ، / لما في الحِساب من ويحديد المَّذَق ويُلازِمُهُ مَا هَا لَمُ

ومن أحسنِ التواليف المبسوطةِ فيها لهذا العَهْد بالمغرِب، كتابُ الحَصَّارِ الصّغير. ولابن البَتَاء المرّاكشيّ فيه تلخيض ضايط لقوانينِ أغماله مفيدٌ. ثمّ شَــرَحَهُ كَتَابِ سَمّاهُ رفغ الحِجابِ، وهو مُسْتَغَلَق على المبتَدئ ، بما فيه من البراهين الوَثيقةِ 10 المباني، وهو كتابٌ جليلُ القَدْر، أذرَكنا المشيخة تُعطَّمُه، وهو (ج) جديرٌ بذلك. هوساوَق فيه المؤلّف رحمهُ اللهُ كتابَ فِقه الحِسابِ لابن مُنعِم، وكتابُ (أُ الكامِلِ للأَحْدَبِ (م)، ولَخَصَ براهِينَها وغَيَّرها (ولا) عن اضطِلاح الحُروف فيها إلى عِلل مَعنويةِ إطاهرةً (أُ هي العِبارةُ بالحُروفِ ولُبابُها (ح)، وهي كُلُها مُسْتَغَلَقةٌ (ط).

وإنّها جاءَها الاسْتِغْلاقُ من طريق البُزهان، شأنَ عُلومِ التَّعاليم. لأنَّ مسائِلُها 15 وأعهالَه العَلْمِ الأَّمُــال. وفي وأعهالَها واضحةٌ كلَّها. وإذا قُصِدَ شَرْنُها، فإنّا هو إغطاءُ العِلَلِ في تلك الأثمــال. وفي

<sup>(</sup>أ) من حاشبة ع، وسقط من ظرح مى (ب) مى: فنداولوها (ج) في مى: وهو كتاب، ومشطوبة في ظ (د) سقط من ع (هـ) في ع: الأجرب (و) في ج: وغُبُرها (ز) من ع ج (ج) ع ج: وزُبدتُنها (ط) ما بين النجمين حاشية في ظ بخطا ابن خلدون عثّل فيها نض ع وضبطه؛ وسقطت الحاشية كلها من مى.

ذلك من العُسْرِ على الفَهُم ما لا يوجَدُ في أغمال المسائِل. فتأمَّلُه. والله يَهدي بنورِه من يشاءُ.

ومِنْ فروعِهِ: الْجَهْرُ والْمُقَابَلَةُ. وهي صِناعة يُسْتَخْرِجُ بها العددُ الجهولُ من قِبَل المَغلوم الْمَفروض إذا كان بَيْنها نِسْبةٌ تَقْتضي ذلك . فاضطلحوا فيها على أن جَعلوا المَجْهولاتِ مراتب من طريقِ التّضعيفِ بالضَّرْب . أوّلُها العدَدُ ، لأنّه أنّ به يتعَيَّنُ المطلوبُ الجهولُ باسْتِخْراجِه من نِسْبةِ المَجْهول إليه. وثانيها الشيءُ، لأنَّ كلَّ مجهولِ فهو من حيثُ إبهامُه شيءٌ. وهو أيضاً [جَذْرٌ] لل يلزم من تضعيفِه في المرتبةِ التّانية. وثالِثها المالُ، وهو مُربّع مُهُمّ.

وما بَعْد ذلك فعلَى نِسْبَة الأُسِّ في المَضْروبَين . ثمّ يقعُ العملُ المفروضُ في المَسْأَلَةِ، فيخرَجُ إلى مُعادلة بين مُخْتَلِفَيْن أو أَكْثَر من هذه الأجناس. فيُقابِلُونَ بعضَها ببعضٍ، ويَجْبُرُون ما فيها من الكَسْر حتى يصيرَ صَحيحاً. ويحُطُونَ المراتبَ إلى أقلّ الأُسوسِ إن أَمْكَنَ، حتى تصيرَ إلى الثَلاثةِ الّتي عَلَيْها مدارُ الجَبْرِ عِنْدَهم، وهي العَدَدُ، والشّيءُ، والمالُ.

فإن كانَت المعادلةُ بين واحدٍ وواحدٍ ، تَعَيِّنَ . فالمالُ أو الجَذْر يزولُ إِنهـامُــهُ 15 بمعادَلَة العَدَدِ ويَتَعيِّنُ. والمالُ إن عادلَ الجُذورَ ، فيتعيَّنُ بعِدَّتها.

/ وإن كانت المعادلةُ بينَ واحدِ واثنين، أخرَجَهُ العملُ الهَنْدَسِيُّ (ج) من طريق (929)

(ا) ي: لأنَّ (ب) ظ: بجذور (ج)كتب الناسخ الجملة في ظ مقلوبة هكذا: بين واحد وائتين أخرجه العمل الهندسي وإن كانت المعادلة . تَفْصيلِ الضَّرْبِ في الاثنين وهي منهمةٌ، فيَعَيِّنُها ذلك الضِّرْبُ المفصّلُ. ولا تمكنُ المعادلةُ بين اثنتن واثنين.

وَاكثر ما انتهت المعادلةُ عندهم إلى سِتَّ مسائِلَ. لأنَّ المعادَلَة بَيْنَ عددٍ وجَذْرٍ ومالِ مفردةٌ أو<sup>(ا)</sup> مركَّبَةٌ تجيءُ سِتَّةً.

وأَوّلُ من كتبَ في هذا الفَنّ أبو عبد الله الحُوارِزْمِيُّ. وبَعْدَهُ ابوكامِـل شُجَاعُ 5 ابن أَسْلَمَ. وجاء النّاسُ على أثَره فيه. وكتابُه في مسائِلِه السّتِّ من أحسن الكُتبِ الموضوعةِ فيه. وشَرَحهُ كئيرٌ من أَهْل الأَنْدَلُسِ فأجادوا. ومن أخسَنِ شُروحاتِه كتابُ القُرْشِيَّ.

وقد بَلَغَنا أنَّ بعضَ أَبِيَّةِ التَّعاليمِ من أَهْل المَشْرِقِ أَنَهَى المعادَلات () إلى أَكْثَرَ من هذه السّنَةِ أَجْناسِ وبَلَّغَها إلى فَوْق العِشرينَ ، واستَخْـرَجَ لهاكلُها أعمالاً وثيقةً 10 ببراهِينَ هندسِيَّةِ. واللهُ ﴿ يَزِيدُ فِي لَلْخَلَقِ مَا يَشَآءُ ﴾ [سورة فاطر، من الآية 1].

ومن فُروعه أيضاً: المعامَلاتُ. وهو (ج) تصريفُ الجِسابِ في مُعامَلاتِ المُدُنِ في البِياعاتِ والمِساحاتِ والزَّكُواتِ وسائِر ما يَغرِض فيه القددُ من المعامَلاتِ، تُصرَفُ في ذلك صِناعَتَا الحِسابِ في المَجهولِ والمغلومِ والكَسْرِ والصَّحيــحِ والجُدورِ وغَيْرها.

15

والغَرَضُ من تَكْثيرِ المسائِل المفروضَةِ فيها حصولُ المِرانِ والدَّرْبَةِ بتكَرُّرِ العَملِ حتّى ترسَخَ الملكةُ في صِناعةِ الحِسابِ.

(أ) من ظع، وفي جي: و (ب) في ظع، وفي جي: المعاملات (ج) ج: وهي .

ولِأَهْلِ الصّناعةِ الحِسابِيَّةِ من أَهْلِ الأَنْدَلُسِ تواليفُ فيها متعَدِّدة، من أَشْهَرِها معاملاتُ الرَّهْرَاوِيِّ، وابنِ السَّمْحِ، وأبي مُسْلم بن خَلْدون، من تلميذِ مَسْلَمة المَجْرِيطِيّ، وأَمْثالِهم.

ومن فُروعِه أيضاً: الفرائضُ. وهي صِناعةٌ جِسابِيّةٌ في تَضحيحِ السِّهامِ لـذَوي 5 الفُروض في الوِراثاتِ<sup>(ا)</sup> إذا تَعَدَّدَتْ وهَلك بـعضُ الوارثينَ وانكَسرَت سهامُهُ عـلى وَرَثَيِه، أو زادَت الفُروضُ عند اجْتِياعِها وتزاحُمِها على المال كلّه، أو كان في الفَريضَةِ / إفْرارٌ أو إنكارٌ من بَعْض الوَرثَةِ دونَ بَعْضِ . فيُختاجُ في ذلك [كلّه] (الله عَملِ 1330) تُعيَّن به سِهامُ الفريضَةِ إلى كَمْ تصِحُّ، وسهامُ الوَرثة من كلّ بَطْنٍ مُضحَّحاً حتّى تكونَ حظوظُ الوارثينَ من المال على نِسْبة سِهامِهم من جُمَلةٍ سهام الفريضة.

10 فيدخُلها من صِناعَةِ الحِساب جـز عكبرٌ من صَحيحِهِ وكُسـورِه و [جُذورِه] (ج) ومَغلوبه ومَجهولِه، ويترتبُ على تزتيب أبوابِ الفرائض الفقهية ومسائلها.

فتشتملُ حينئذِ هذه الصّناعَةُ على جزءِ من الفِقْه، وهو أحكامُ الوراثاتِ في الفُروضِ والغوّلِ والإفرارِ والإنكارِ والوصايا والتدبيرِ، وغيرِ ذلك من مسائِلها، وعلى جزءٍ من الحسابِ، وهو تضحيحُ السُّهان باعتبار الحكمُ الفَهْهِيَّ.

وهي من أَجَلُ العُلوم . وقد يوردُ أهلُها أحاديثَ نبويّةً تَشهَدُ بَفَضْلِها ، مثلَ: "الفرائِضُ ثلُثُ العِلْم، وأنّها أوّلُ ما يُسرَقَعُ من العُلـوم"<sup>(1)</sup>، وغيرِ ذلك . وعنـدي أنّ

15

<sup>(</sup>أ)ع: الوارثات (ب) سقط من ظ (ج) في ظ: حدوده .

<sup>(1)</sup> تَقَدَّم تَخريجه في صفحة 219 .

ظهاهِرَ تلك الأحاديثِ كُلِّها إنَّا هي في الفرائِضِ الغَيْنِيَّةِ، كَمَا تَقَدُّم، لا فرائِضِ الوراثات؛ فإنَّها أقلُّ من أن تكونَ في كَلِّيِّها ثُلُثَ العِلْم. وأمَّا الفَرائِضُ العَيلِيَّةُ، فكثيرة.

وقَد أَلُّفَ النَّاسُ في هذا الفَنِّ قَديماً وحديثاً وأَوْعَبُوا . ومن أَحْسَنِ التَّواليفِ فيه على مَذْهَب مالك رحمهُ اللهُ كتابُ ابن ثابت ، ومختصرُ القاضي أبي القاسِم 5 الحَوْفّ، وكتابُ ابن المُنَمّر والجَعْديّ والصُّودِيّ، وغيرهم. لكنّ الفضلَ للحَوْفّ، وكتابُه مقدَّمٌ على جميعها. وقد شَرَحَهُ من شُيوخِنا أبو عبد الله، محمد بن سُلَمان السَّطِّي، كَبِيرُ مَشْيَخةِ فاسَ، فأَوْضِحَ وأَوْعَبَ. ولإمام الحرمين فيها تواليفُ على مَذْهب الشَّافِعيِّ ، تشهدُ باتِّساع باعِه في العُلوم ، ورُسوخ قَدَمِـه . وكذا للحَنَفيَّةِ والحناطةِ.

ومقاماتُ النّاس في العُلوم مُخْتَلِفَة. واللَّهُ يَهْدي من يَشاءُ.

### 21 ۞ العُلُومُ الْهُنْدَسَيَّةُ

هذا العِلْمُ هو النَّاظِرُ في المقادير؛ إمَّا المُتَّصِلَة، كالخطُّ والسَّطح والجِسْم، أو المُنفَصِلةِ كَالأغداد، وفيما يعرضُ / لها من العَوارض الذَّاتيَّةِ.

10

15

[330ب]

مثل أنّ كلَّ مُثَلَّثِ فزواياهُ مثلُ قائِمَتَنن.

ومثل أنَّ كلُّ خطَّيْنِ مُتوازيَيْنِ لا يَلْتَقِيانِ في جَمَةٍ، ولو خَرجا إلى غَيْرِ نهايةٍ. ومثل أنَّ كلَّ خطَّيْن مُتقاطِعَيْن، فالزَّاويَتان الْمُتَقابِلَتان منْهما مُتساويَتان. ومثل أنَّ الأربعةَ المقاديرَ المُتناسِبَة، ضَرْبُ الأَوّلِ منها في الثّالِث كَضَرْبِ الثّاني في الرّابِع.

وأمثال ذلك.

والكتابُ المترجَمُ لليونانيِّينَ في هذه الصِّناعةِ كتاب أوڤليدِس، ويُسَمَّى كـتابَ

الأُصول والأَرْكان، وهو أَبْسَطُ ما وُضِعَ فيها للمُتَعَلَّمينَ، وأوّلُ ما تُزجِمَ من كُتـب
اليونانيِّينَ في المِلَّةِ أَيَّامَ أَبِي جَغفر المُنصور. ونُسَخُهُ مُخْتَلِفةٌ باخْتِلافِ المُتَرَجِمِينَ. فهنها
لحُنَيْن بنِ إِسْحَاق، ولثابِت بن قُرَّة، وليوسُفَ بنِ الحَجَّاج.

ويَشْتَمِلُ على خَسَ عشْرةَ مقالةً؛ أربعة في السَّطوح، وواحدة في الأقدارِ المُتناسِبَة، وأخرى في نِسَبِ السُّطوح بَعْضِها إلى بَعْض، وثلاثِ في العَدَد، والعاشِرةِ 10 في المُنطقاتِ والقَوِية على المنطقاتِ ، ومَغناهُ الجُدورُ ، وخمس في الجسَّماتِ . وقد اختَصَرهُ النّاسُ مختصراتِ كثيرةً، كما فعلَه ابنُ سينا في تعاليم الشَفاء، أفردَ له جزءاً منها واختَصَهُ به. وكذلك ابنُ الصَّلْتِ في كتاب الاقتِصار، وغيرُهم. وشَرَحَهُ آخرونَ شروحاً كثيرةً. وهو مبدأ العُلوم الهندسيَّةِ بإطلاقي.

واعلَمْ أنَّ الهَندسةَ تُفيد صاحبَها إضاءة في عَقْلِـه واسْتقامةً في فِكْـرِه . لأنَّ براهينَها كلَّها بيِّنَهُ الانتِظام ، جَلِيَّـةُ الترتيب ، لا يكادُ الغلطُ يـدْخُلُ أَقْيِسَتَهَا لترتيبها وانْتِظامِها. فيبعُدُ الفكر بمُارَسَتِها عن الخَطَلِ، ويَنْشَأُ لصاحِبها عَقْلُهُ على ذلك المَهْيَع. ولقد رَعموا أنه كان مكتوباً على باب أفلاطون: من لم يكن مُهندِساً فلا يدخلن منزلنا. وكان شيوخُنا رجمهم اللهُ يقولونَ : ممارَسَهُ عِلْم الهندسَةِ للفِكْرِ بمثَابَةِ الصَّابون

[1331] / للثَّوْب الَّذي يَغْسِلُ منه الأَفْذَارَ ويُنَقِّيهِ من الأَوْضارِ والأَدْرانِ. وإنّما ذلك لما أَشَرْنا إليه من تزتيبه وانتِطامِه.

ومن فروع هذا الفَنّ، الهندسَةُ الخصوصةُ بالأَشْكالِ الكُرّيّة والمَخروطات. أمّا الكَشَكالُ الكُرّيَّة والمَخروطات. أمّا الكَشَكالُ الكُرّيَّةُ ، ففها كتابان من كُتب اليونائيّينَ ، لتَاوْدُوسْيُوسْ وميلاؤشْ ، 5 في سُطوحِها وقُطوعِها . وكتاب تاوْدُوسْيُوسْ مقدَّم في التعليم على كتاب ميلاؤشْ ، 5 لتوقّف كثيرِ من بَراهِينِه عليه. ولابُدَّ منها لمن يُريدُ الحَوْضَ في علم الهَيْئةِ، ﴿لأنَّ براهِينَها متوقّفةٌ عليها (أ). فإنّ الكلامَ في الهَيْئةِ ﴿ ( ) كلّه كلامٌ في الكُراتِ السّماوِيّة وما يَعْرِضُ فيها من القُطوع والدّوائِر بأشبابِ الحَركاتِ، كما نَذْكُرُه. فقد يَتَوَقَّف على مَغرفة أَخْكام الأشكال الكُريَّةِ، سطوحِها وقطوعِها.

وأمّا المخْروطاتُ، فهو من فُروع الهندسة أيضاً. وهو عِلَمٌ ينظرُ فيها يقــمُ في 10 الأخسام المخروطةِ من الأشكالِ والقُطوع. ويُبَرهنُ على ما يعرِضُ لذلك من العوارِض ببراهينَ هندسِيّةِ متوقّفةِ على التّعليم الأوّلِ. وفائِدَتُها تظهرُ في الصّنائع العمليّة الّتي موادَّها الأجسامُ، مثل النّجارةِ والبناءِ، وكيف تُصنَعُ التّماثيلُ الغريبةُ والهياكلُ النّادِرَةُ، وكيف يُتحيَّل على جَرِّ الأَثْقال ونقل الهيكلِ بالهندام والمِيخالِ، وأمثالِ ذلك.

وقد أفردَ بعضُ المؤلّفين في هذا الفَنّ كتاباً في الحِيَل العَمَلِيَّةِ ، يتضمَّنُ من 15 الصّناعات الغريبَةِ والحِيَل المُستَظرَفَةِ كلَّ عجيبٍ. وربّما استَغلَقَ على الفُهوم لصُعوبَةِ بَراهِينِهِ الهندسِيَّةِ. وهو موجودٌ بأيْدي النّاسِ، وينسبونه لبني شاكِر.

<sup>(</sup>۱) ظ: عليها (ب) سقط ما بين النجمين من ج.

ومن فُروع الهندسة: المساحةُ، وهو فَنِّ يُحتاجُ إليه في مَسْح الأَرْض<sup>(۱)</sup>. ومَعْناهُ استخراجُ مقدارِ أَرضِ مَعْلومَةِ بنسبةِ شِبْرِ أو ذِراعٍ أو غيرِهما ، أو نسبةِ أرضِ من أَرضِ / إذا قُويِسَتْ بمثل ذلك.

> ويُحتاجُ إلى ذلك في تؤطيفِ الخَراجِ على المزارِعِ والفُدُنِ وبَســاتينِ الغِراسَـــةِ، و 5 وفي قِسْمةِ الحوائِطِ والأراضي بين الشُّرَكاءِ أو الوَرَثَةِ، وأمثالِ ذلك.

> > وللنّاس فيها مَوْضوعاتٌ حَسَنَةٌ وكثيرةٌ.

المناظر (() من فروع الهندسة، وهو علم يُتَبَيِّنُ به أسبابُ الغَلَطِ في الإذراكِ البَصَرِيِّ بمغرِفَةِ كَيفِيَّةِ وُقوعِها، بناءً على أنّ إدراكَ البَصَرِ يكونُ بمخروطِ شُعاعي، رأسُه نُقطةُ الباصِر، وقاعِدتُه المَرْئِيُّ. ثمَّ يَقَعُ الغلط كثيراً في رُؤْيَةِ القَريبِ كبيراً والبَعيدِ 10 صغيراً . وكذلك رُؤْيَةُ الأشباح الصَّغيرةِ تحتَ الماء ووَراءَ الأُجسام الشَفافَةِ كبيرةً، ورؤيةُ التَقطَةِ التَازلَةِ من المَطر خَطاً مستقياً، والشَعلَةِ دائرةً، وأمثالِ ذلك.

فيتبيَّنُ في هذا العِلْم أسبابُ ذلك وكيفيّاتُه بالبراهينِ الهندَسِيَّةِ. ويتبيَّنُ به أيضاً الحَتلافُ المنظرِ في القَمَرِ بالحَتلاف العُروض الَّذي تَنبني عليه مَغرِفَةُ رؤيّةِ الأَهِلَّةِ، وحصولُ الكُسوفاتِ، وكثيرٌ من أمثال هذا.

15 وقد ألَّف في هذا الفَنِّ كثيرٌ من اليونانيتين.

وأشهرُ من ألَّفَ فيه من الإسلامِتين ابنُ الهَيْثَمِ. ولِغَيْرِه فيه أيضاً تَواليفُ. وهو من هذه العُلوم الرّياضيّة وتفاريعِها.

(أ) كذا في ظ ع ج، وفي ي: الأراضي ﴿ (ب)كذا جاءت الجملة اسميَّة في ظ ج ي، وفي ع: ومن فُروع الهندسة المناظِرُ .

وهو عِلْم ينظُرُ في حركاتِ الكواكِبِ القَابِتَةِ والمُتَحَبِّرَةِ. ويُستَدَلُ بكيفيّات تلك الحركاتِ على أشكالِ وأوضاع للأفلاكِ لزمَتْ عنها هذه الحركات المحسوسة بطرقِ هندسِيّةِ. كما يُبرهنُ على أنّ مركزَ الأرْض مُبايِنْ لمَزكِزِ فَلَك الشّفسِ بؤجودِ حَزكِةِ الإقبالِ والإذبارِ . وكما يُستَدَلُ بالرُجوعِ والاسْتِقامَة للكواكِب<sup>(1)</sup> على وُجود أفلاكِ وصغيرة حاملة لها ، متحَرَّكَةِ داخلَ فَلَكِها الأَعْظَمِ . وكما يُبرَهِنُ على وُجودِ الفلك النّامِن بَحَرَكَةِ الكواكِب الثَّامِة . وكما يُبرَهِنُ على تعدُّدِ الأَفْلاك / للكَوكِب الواحِد بتَقدُّدِ المُفلاك / للكَوكِب الواحِد بتَقدُّدِ الميولِ لَهُ. وأمثالِ ذلك.

وإدراكُ المُوجودِ من الحركاتِ وكيفتاتِها وأجناسِها إنّها هو بالرّضدِ. فإنّا إنّما عَلِمَنا حركةَ الإقبال والإذبارِ به، وكذا ترتيبُ الأقلاكِ في طَبقاتِها، وكذا الرُّجوعُ والاسْتِقامَةُ، 10 وأمثالُ ذلك.

وكان اليونايتون يعتنون بالرَّضدِ كثيراً، ويتَّخِذونَ له الآلاتِ الَّتي توضَعُ لتُرضدَ بها حركةُ [الكوكبِ] (ب) المغيّنِ. وكانت تُسَمَّى عندهم ذاتَ الحِلَق. وصناعةُ عمَلِها والبرهانُ عليْه في مُطابَقَةِ حَرِكَتِها بحَرَكةِ الفَلَك منقولٌ بأيْدي النّاس.

وأمّا في الإشلام ، فلم تَقُغ به عنايةٌ إلآ في القَليل . وكان في أيّام المَأمون شيءٌ 15 منه. وصنَع هذه الآلةَ<sup>(ج)</sup> المعروفَةَ بذاتِ الحِلَق، وشرعَ في ذلك فلم يَتِمَّ. ولمّا مات ذهبَ رسمُهُ وأُغْفِل، واعتُمِدَ من بَغده على الأزصاد القَديَمَةِ. وليست بمُغنيَةِ

(أ) في ع: للكوكب (ب) في ظ ج: الكواكب (ج) في ع: الأدلة، خطأ .

لاختلافِ الحركاتِ باتصالِ الأخقابِ، وإنَّ مطابقة حركةِ الآلةِ في الرَّضدِ لحَرَكَةِ الآلةِ في الرَّضدِ لحَرَكَةِ الأفلاك والكواكِبِ إنّا هو بالتَّقْريبِ، ولا يُغطي التَّخقيقَ. فإذا طالَ الرَّمانُ أَظْهَرَ (١) تفاوتَ ذلك التَّقْريب.

وهذه الهيئةُ صناعةٌ شريفَةٌ، ولينسَثُ على ما يُفَهَم، في المشهور، أنّها تُغطي 5 صورةَ السَّماواتِ وتَزتيب الأَفلاكِ بالحقيقةِ، بلْ إنّا تُغطي أنّ هذه الصورَ والهيئاتِ للأَفلاك لزمَث عن هذه الحركاتِ. وأنتَ تعلَمُ أنّه لا يَبْعُدُ أن يكونَ الشّيءُ الواحِدُ لازماً لخْتَلِفَيْنِ. وإنْ قُلْنَا: إنَّ الحركاتِ لازِمَةٌ، فهو اسْتِدلالٌ باللاّزِم على وُجودِ الملزوم، ولا يُعطي الحقيقةَ بوجه. على أنه علمّ جليلٌ، وهو أحدُ أركان التَّعالِيم.

ومن أخسن التواليف فيه كتاب المَجِسْطِي، منسوب لبَطْلَفيُوس. وليس من مُلوك اليونانِتين الَّذين أسهاؤهم بَطْلَقيوس، على ما حَقَقه شُرَاح الكِتاب. وقد اختصرَهُ الأَيِقَةُ من حُكَماءِ الإنسلام، كما فَعَلَهُ ابنُ سينا، / وأدرَجَهُ في تعاليم الشّفاء، ولحّضَهُ ابنُ رشدٍ أيضاً من حُكماءِ الأندَلُس، وابنُ السَّمْح، وابنُ الصَّلَت في كتاب الاقْتِصار. ولابن الفَرْغَاني هيئةٌ ملخَصَةٌ، قَرَّمَا وحَذَفَ براهينَها الهندسية (١٠).

واللهُ ﴿ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرَ يَعْلَمُ ﴾ [سورة العلق، الآية 5].

ومن فُروعِهِ: عُلْمُ الأَزْياج، وهي صناعة حسابيّة على قوانينَ عدَدِيّة فيها يُخُصُّ كلّ كُوكِ من طريق حركتِه وما أدّى إليه بُزهانُ الهَيْنَةِ في وَضعِه من سُرْعةِ وبُطاء، واستقامة ورجوع، وغيرِ ذلك . يُعرفُ بهِ (ج) مواضعُ الكواكبِ في أفلاكها (أ)كنا في ظع، وفي جي: ظهر (ب) سقط من ج (ج) عنها . لأيّ وقتٍ فُرِضَ من قِبَل حُسْبان حركاتِها على تلك القوانينِ المُسْتَخْرُجَةِ من كُتب الهيئة. الهيئة.

ولهذه الصناعة قوانين كالمقدّمات والأصول لها في مَغرفة الشّهور والأيّام والتواريخ الماضِية ، وأصولٌ متقرّرةٌ من مَغرفة الأَوْج والحضيض والمُيولِ وأضنافِ الحركاتِ ، واسْتِخْراجِ بَغضِها من بعضٍ ، يَضَعونها في جَـداولَ مُرْتَبَّةٍ تَسْهيلاً على 5 المُتَعَلّمينَ، ونُسمَّى الشّيخراجُ مواضِع الكواكِب للوَقْت المَفْروضِ بهذه الصّناعةِ تَغديلاً وتُقويهاً.

وللتاسِ فيه تواليفُ كثيرةٌ للمُتَقَدِّمينَ والمتأخّرينَ، مثل البَتَّانيّ وابن الكَمَّادِ.

وقد عَوَّلَ المَتَأخّرونَ لهذا الغهْد بالمفرب على زَيْج منسوب لابنِ إسحاق، ويزعمونَ أنَّ ابنَ إسحاق عوّل فيه على الرّضد، وأنَّ يَهودِيّاً كان بصِقِلَيَّة ماهراً في 10 الهَنئَة والتعاليم، وكان قد عُنِيَ بالرَّضد، وكان يبعثُ إليه بما يَصِحُ له من ذلك من أخوالِ الكواكِبِ وحَرَكاتِها؛ فكأنَّ أهلَ المغربِ لذلك عُنوا به لوثاقَة منناه فيما<sup>(1)</sup> يُزعمونَ. ولَغَصَهُ ابنُ البنّاء في آخرَ سمّاهُ المنهاجَ. فولغ به النّائسُ لما سَهَّلَ من الأغمالِ فيه.

وإنَّا يُحتاجُ إلى مواضِع الكواكِب من الفَلَكِ لتَبْنَى عليها الأخكامُ النَّجوميَّةُ، وهي (ب) معرفةُ الآثارِ التي تحدُثُ عنها بأوضاعِها في عالَم الإنسَان، من المِلَلِ والدُّولِ 15 وهي (ب) معرفةُ الآثارِ اللَّولِ الدُّولِ 15 (1333) والمواليدِ البَشَرِيَّة / \*والكوائِن الحادِثة (ألَّهُ بعدُ ، ونُوضِّحُ فيه أُدِلَتُهم ، إن شاءَ اللهُ تعالَى.

<sup>(</sup>١) ي: على ما (ب) في ع ج ي: وهو (ج) سقط من ي .

# 23 علمُ المُنطق

وهو قوانينُ يُعرَفُ بها الصَّحيحُ من الفاسِد في الحُدود المُعَرِّفَةِ للماهِياتِ والحُجَجِ المفيدةِ للتَّصديقاتِ.

وذلك أنَّ الأصلَ في الإذراكِ إنّا هو المحسوساتُ بالحواسِّ الحَمْنسِ. وجميعُ الحيوانـاتِ مُشْتَرِكَةٌ في هذا الإذراكِ من التاطِق وغيرِه . وإنّا يتميّز الإنسانُ عنهـا بإذراكِ الكُلّيّاتِ، وهي مُجَرِّدةٌ من المخسوساتِ. وذلك بأن يحصُلَ في [الخيال] من الأشخاص المتيفيّة صورة منطبِعة (ج) على جميع تلك الأشخاص المحسوسة، وهي الكُلّيُ ] (د) ثم ينظر الذّهنُ بين تلك الأشخاص (م) المتيفيّة وأشخاص أخرَى تُوافِقُها في بَغض، فتحصُلُ له صورة تنطبقُ أيضاً عليها باغتبار ما اتفقاً فيـه. ولا يَزالُ يَرْتَقِي في بَغض، فتحصُلُ له صورة تنطبقُ أيضاً عليها باغتبار ما اتفقاً فيـه. ولا يَزالُ يَرْتَقِي مسيطاً.

وهذا مثلُ ما تُجَرَّدُ من أشخاصِ الإنسان صورةُ النّوعِ المنطبقةُ عليها؛ ثمّ يُنظَر بينتُ وبين الحيوانِ وتُجردُ صورةُ الحِنسِ المنطبقِ عليها، ثمّ بَيْنَها ويَهْن النّباتِ، إلى أن يَنتُهي إلى الحِنس العالى، وهو الجَوْهَرُ، فلا يجدُ كُلِّيًا يُوافِقُهُ في شيءٍ، فيقفُ 15 العقلُ هنالِك عن التّجريدِ.

(ا) في ع: لأنَّ (ب) ظ: اللَّـمن (ج)كذا في ظ ج ي، وفي ع: مُنطَبِقةٌ (د) من ع، وفي ظ: الكلَّل (هـ) في ع: الأشخاص الهمسوسة، وشطب النّعت واسقط من ظ ج ي (و) سقط من ج . ثمَّ إِنَّ الإنسانَ، لَمَّ خلقَ اللهُ له الفكرَ الّذي به يدركُ العلومَ والصّنائِق، وكان العِلْمُ إِمَّا تَصَوَّراً للماهِياتِ، ويُغنَى به إدراكُ ساذَجٌ من غير حكمٍ معَهُ، وإِمَّا تصديقٌ، أي حكمٌ بنبُوتِ أَمْرٍ لأمْرٍ. فصارَ سَغيُ الفِكْر في تَحْصيل المطلوباتِ إِمَّا بأن تُجُمعَ تلك الكلّيّاتُ بعض إلى بعضٍ على جمه التاليفِ ، فتحصُلَ صورة في الدّهنِ كليّهٌ منطيقةٌ على أفرادِ في الحارِح ، فتكونَ تلك الصّورةُ الذّهنيّةُ مفيدةً لمعرفةِ ماهِيَّةِ تلك وَ الأَشخاصِ. وإِمَّا بأن يُحَكِّمُ بأمرٍ على أَمْرٍ فيثنبَتَ له، ويكونَ ذلك تصديقاً. وغايَتُه في المَّشياءِ، الذي هو مقتضى العِلْم (الحِكْمِيّ) (أ.

وهذا السّغيُ من الفِكْرِ قد يكونُ بطريقٍ صحيح ، وقد يكونُ بطريقٍ فاسـدِ. فاقْتَضَى ذلك تمييزَ الطّريق الّتي <sup>(ب)</sup> يسعى بها<sup>(ج)</sup> الفكْرُ في تحصيـلِ المطالبِ العلميَّـةِ 10 ليتميَّرُ فيها الصّحيحُ من الفاسِدِ. فكان ذلك قانونَ المنطِق.

وتكلَّمَ فيه المتقدّمونَ أوّلَ ما تَكلَّموا به مُملاً مُملاً ومُفتَرِقاً. ولم تُهذَّبُ طرُقُه ولم تُجُمّع مسائِلُهُ ولم تُجُمّع مسائِلُهُ حتى ظهرَ في يونانَ أُرشِطو. فهذَّبَ مناحِيَهُ، ورَتَّبَ مسائِلُهُ وفصولَه، وجعلَهُ أوَّل العلومِ الحِكميَّةِ وفاتَحِتَها (د). ولذلك يُسَمَّى بالمعلِّم الأَوْلِ. وكتنابُه المخصوصُ بالمَنطِق يسمَّى الفَصّ. وهو يشتملُ على ثمانيةِ كُتب: ثلاثة (م) منها في 15 صورةِ القياس، وخسة (د) في مادَّتِه.

<sup>(</sup>ا) من ع، وسقط من ظ ج ي (ب) في النسخ جميعاً: الله ي، ولا يستقيم نحوا (ج) من ط ج ي، وفي ع: به (د) ج: فاتحته (ه) من ظ، وفي ع ج ي: أربعة (و) في حاشية ج: أربعة .

وذلك أنَّ المطالبَ التَّضديقيَّةَ على أنحاءٍ. فهنها ما يكونُ المطلوبُ فيه اليقينَ بطَنبِهِ. ومنها ما يكونُ المطلوبُ فيه الطَّلَّ، وهو على مراتِبَ. فيُنظر في القياس من حيثُ المطلوبُ الذي يفيدُه، وما يَنبغي أن تكونَ مُقدَّماتُه بذلك الاغتبارِ، ومن أيّ جنسِ تكونُ من العِلْمِ أو الظَّلِّ. وقد يُنظرُ في القياس لا باغتبارِ مطلوبٍ مخصوصٍ، على من جمة إنتاجِه خاصَّةً. ويُقال للتَظرِ الأوّلِ: إنّه من حيثُ المادَّةُ، ويعني به المادَّة المنتِجة للمطلوب المخصوصِ من يقينٍ أو ظَنِّ. ويُقالُ للتَظر الثّاني: إنّه من حيثُ المسلوب الخصوصِ من يقينٍ أو ظَنِّ. ويُقالُ للتَظر الثّاني: إنّه من حيثُ المسلوبُ القياسِ على الإطلاقِ. فكانت لذلك كنبُ المنطِق ثَانيةً.

الأَوَّلُ: في الأَجْناسِ العاليةِ<sup>(أ)</sup> الّتي<sup>(ب)</sup> ينتهي إليها تَجْريدُ المحسوساتِ في الذَّهْنِ. وهي الّتي ليس فَوْقَها جنسّ. ويسمّى كتابَالمَقوّلات.

والنَّاني: في القضايا التَّضديقيَّةِ وأَصْنافِها. ويُسمَّى كتابَالعبامَ، .

والثَّالثُ: في القِياس وصورةِ إنتاجِهِ على الإطْلاق. ويُسَمَّى كتابَ القِياس. وهذا آخرُ النّظَر من حَيْثُ الصورةُ.

ثمّ الرَّابِهُ: /كتَابُ البرهانِ. وهو النَّظُرُ في القِياسِ المنتج لليقين، وكيف يجبُ [1334] أن تكونَ مُقدَّماتُه يقينيَّةً . ويختصُّ بشروطِ أخرَى لإفادَةِ اليَقينِ ، مَذْكُورةِ فيه. مثل 15 كونها ذاتيَّةً، وأولِيَّةً، وغير ذلك. وفي هذا الكتاب الكلامُ في المُعرِّفاتِ والحُـ دودِ، إذ المطلوبُ فيها إنّها هو اليقينُ، لؤجوبِ المطابقَةِ بَيْنِ الحَدِّ والمَخدودِ، لا يَحْتَمِلُ غَيْرَها. فاذلك اخْتُصَتْ عند المتقدّمينَ مهذا الكتاب.

(أ) سقط من ج (ب) من ظ ع، وفي ج ي: الّذي .

10

والخامس: كتابُ انجدَّر. وهو القِياسُ المفيدُ قَطْعَ المُشاغِب وإفحامَ الحَضمِ، وما يجبُ أن يُسْتَغمَلَ فيه من المَشْهوراتِ. ويَخْتَصُ أيضاً من جمة إفادَتِه لهذا الغَرَضِ بشُروطٍ أخْزى هي مذكورة هناك. وفي هذا الكتاب تُذكَر المواضعُ التي يَستنبطُ منها صاحبُ القياس قياسَه \* بتفييز (أ) الجامِع بين طرفي المطلوب المسمَّى بالوَسَط (ب). وفيه عُكوسُ القَضايا.

والسّادش: كتابُ السّغُسطَة. وهو القياسُ الّذي يُفيدُ خلافَ الحقّ، ويُغالِطُ به المُناظِرُ صاحبَهُ، وهو فاسدٌ بالغَرَض و (ج) الموضوع. وإنّما كُتِبَ ليُعرَفَ به القياسُ المُقالَطيّ، فيُحذَر منه.

السّابع: كتَابُ الْحُطَابَةِ. وهو القِياسُ المفيدُ ترغيبَ الجُمُهُ ور وحَمَلُهُم على المُرادِ منهم، وما يجبُ أن يُستعملَ في ذلك من المقالات.

10

والنّامن: كتابُ الشّغر. وهو القياسُ الّذي يُفيدُ التمثيلَ والتّشبية، خاصَّةً للإقبالِ على الشَّيء أو التّفرَة عنه، وما يجبُ أن يُستعملَ فيه من القضايا التّخييليّة. هذه كتبُ المنطق الثّمانية عند المتقدّمينَ.

ثمَّ إِنَّ حكماءَ اليونايَتِينَ ، بعد أن تهذَّبَت الصّناعةُ ورُتَبَّتْ ، رأَوَا أَنَّهُ لابُـدَّ من الكلام في الكُلّيَاتِ الخَفسِ المُفيدةِ للتَّصَوَّر<sup>ه(د)</sup> المطابِق للماهِيَّاتِ (في الخارج)<sup>(م)</sup> أو لأخزائهـا أو غوارِضهـا وهي : الجِنْسُ ، والفَضـلُ ، والنّـوْعُ ، والخاصَّـةُ ، والعَـرَضُ

 <sup>(</sup>i) سقط من ج (ب) سقط ما بين النجمين من ي (ج) سقط العاطف من ج ي (د) سقط ما بين النجمين من ي
 (هـ) من ع وسقط من ظ

العام هذا فاستَذرَكوا فيها مقالة تختصُ بها مقدّمةً بين يَدي الفَنّ، فصارت مقالاتُه تنها.

وتُرجِمَت كُلُها في المَلَة الإسلاميّة، وتناولَها فلاسِفةُ الإسْلام بالشَّرْحِ والتَّلْخيصِ،كها فَعَلَهُ<sup>(ت)</sup> الفارابيّ ، وابنُ سينا ، ثمّ ابنُ رُشْدِ ، من فلاسِفةِ الأنْدَلُس. 5 ولابن سينا /كتابُ الشّفاء، اسْتَوْعَبْ فيه علومَ الفلسَفةِ السَّبْغةَ كُلُها. (334-

ثمّ جاءَ المتأخّرون، فغيّروا اضطِلاحَ المنطِق، وأَلْحقوا بالتَظَر في الكُلِّيَاتِ الحُنفسِ ثَمَرَتُهُ، وهي الكلامُ في الحدودِ والرُّسومِ، نقلوها من كتابِ البُرُهانِ، وحدفوا كتابَ المقولاتِ، لأنَّ نظرَ المنطِقيِّ فيه بالغرَض لا بالذّاتِ، وأَلْحقوا في كتاب العِبارةِ الكلامَ في العَكْس، وإن كان من كتابِ الجِندلِ في كُنْبِ المتقدّمين، لكنَّه من توابع الكلامَ في القضايا ببَغض الؤجوه.

ثُمَّ تَكَلَّمُوا في القِياس من حَيْثُ إنتاجُه للمطالب على العُموم، لا بِحَسَب مادَّةِ. وحَذَفوا النَّطَر فيه بَحَسَب المادُّةِ، وهي الكُتُبُ الحَنْسةُ: البرهانُ، والجدلُ، والحطابةُ، والشّغرُ، والسّفسَطةُ. وربَّا يُلِمُ بعضُهم باليسيرِ منها إلماماً، وأَغْفَلوها كَأَنْ لم يَكُنْ، [وهي] المعمَّدُ في الفَنِّ.

تمَّ تَكَلَّمُوا فيها وَضَعوهُ من ذلك كلاماً مُسْتَبْحَرا (د)، ونظروا فيه من حَيْثُ إنَّهُ فَنْ برأسِه، لا من حيثُ إنه آلة للعلوم. فطالَ الكلامُ فيه واتَّسَعَ. وأَوَلُ من فعلَ ذلك الإمامُ فحرُ الدّين ابنُ الحقطيب، ومن بَعْدِه أفضلُ الدّين الحُونَجِيّ، وعلى كُتبِه ذلك الإمامُ فحرُ الدّين ابنُ الحقطيب، ومن بَعْدِه أفضلُ الدّين الحُونَجِيّ، وعلى كُتبِه

<sup>(</sup>۱) نهایة السقط من ي (ب) ج: نقله (ج) في ظ: وهو (د) سقط من ج.

معتَمَدُ المشاوِقة لهذا الغهد . وله في هذه الصّناعة: كتابُ كَشْفِ الأَسْرارِ، وهو طويلٌ، ومحتَصَرُ الجُمَل، في قَدْرِ أربعةِ أوراقِ، أخذ بمجامع الفَنِّ وأصولِه، يَتداوَلُه المتعلّمون لهذا العَهْدِ فينتَفِعونَ به. وهِجَرَت كتبُ المتقدّمينَ وطُرْقُهم كأنْ لم تَكنْ. وهي مُفتلِئةٌ من تُصَرَقِ المنطِق وفائِدَتِـه كَما قُلْناهُ . والله الهادي للصّواب.

5

#### فائدة (ا

ثُمُّ أَعْلَمُ أَنَّ هذا الفَنَّ قد اشتدً النكيرُ على انْتِحالِه من (جَّ مُتَقَدِّمِي المتكلِّمينَ أَيَّة السَّلَف (جَّ)، وبالغوا في الطّعن عليه والتحديرِ منه، وحظروا تعلَّمَه وتعليَمه. وجاء المتأخّرونَ من بَغدِهم من لدُن الغزاليِّ والإمام ابنِ الخطيبِ، فسامَحوا في ذلك بَغضَ الشّيء، وأَكَبُّ النّاسُ على انتحالِه من يومنذِ، إلاَّ قليلاً يَجْنَحونَ فيه إلى رَأْي 10 [335] المتقدّمين، / فينفرونَ عنه ويُبالِغونَ في إنكارِه . فلنُبَيِّن لكَ نُكتةَ القَبولِ والرَّدِّ في ذلك، لتعلمَ مقاصدَ العُلمَاءِ فيا يَذْهبونَ إليه (د) .

وذلك أنَّ المتكلَّمينَ لمَّا وَضَعوا عِلْمَ الكَّلامِ لنَصْرِ العَقائِدِ الإيمانِيَّةِ بالحُجَجِ العَقْلِيَّة،كانت طَرِيقَتُهم في ذلك بأدِلَّةٍ خاصَّةٍ ذكروها في كُثيهم،كالدَّليلِ على حَدَث<sup>(a)</sup> العالم بإثباتِ الأغراض وحُدوثها وامتِناع خُلُـةِ الأجسام عنها ، وما لا يَخْـلو عـن 15

(أ)كذا في ظ. وفي ع: فصلٌ ، ولم تُعيِّر في ج، وسنط كامل نق الفائدة من ي (ب) سفط من ع (ج) ع ج: ستقدمي الشلف والمنكلمين (د) ع ج: في مذاهبهم (هـ)كذا في الأصول. ويعني حدوث . الحوادِثِ حادِثٌ، [وكاثِباتهم التَوحيد]<sup>(ا)</sup> بدليل التَّالُغ، وإثباتِ الصّفاتِ [القديمةِ]<sup>(ا)</sup> بالجوامِع الأَزبعةِ، إلحاقاً للغائِب بالشَّاهِد، وغيرِ ذلك من أَدِلْتِهم المذكورةِ في كُثُنِهم.

ثمّ قَرَروا تلكَ الأَدِلَّة بَتَمْهِيدِ قواعدَ وأُصولِ هي كالمقدّماتِ لها، مثل إثباتِ الجَوْهَرِ الفَرْد، والزّمَنِ الفَرْد، والحلاء، [ونفي الطّبيعةِ والتَركيبِ العقليِّ للماهيّاتِ]<sup>(ب)</sup>، 5 وأنّ العَرَضَ لا يَبقَى رَمَنَيْن، وإثباتِ الحالِ ، وهي صِفةُ [الموجودِ] لا موجودةٌ ولا معدومةٌ، وغير ذلك من قواعِدهم الّتي بَنْوًا عليها أَدِلْتُهم الحاصَة.

ثمّ ذهبَ الشّيخ أبو الحَسَن، والقاضِي أبو بَكْر، والأستاذُ أبو إسْحاق، إلى أنْ أَدِلَّةَ العقائِد منعكسَةٌ عليها (د) بعنى أنَّها إذا بَطَلَتْ بَطلَ مَذلولُها. ولهذا رأَى القاضي أبو بَكْر أنَّها (هُ تَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةً (هُ العقائِد، والقدّ فيها قَدْحٌ في العَقائِد لانْبِنائِها 10 عليها.

وإذا تأمّلْتَ المنطق، وجذته كلَّه يدورُ على التَركيب العَقْلِيّ، وإثباتِ الكُلِّيِ الطّبيعيِّ في الخارج ليَنطَبِق عليه الكُلِّيّ الذّهنيُ المنقسمُ إلى الكُلِّيَاتِ الحَنسِ، الّتي هي: الجنس، والتوعُ، والفَضل، والحاصَّةُ، والعَرَضُ العامُ. وهذا باطلٌ عند المتكلّمينَ. والكُلِّيّ والنّاقِيُّ عندَهم إنّها هو اغنيارٌ ذِهنيِّ ليس في الخارج ما يُطابِقُهُ، أو المتكلّمينَ. والكُلِّيّ والنّاقِيّ عندَهم إنّها هو اغنيارٌ ذِهنيِّ ليس في الخارج ما يُطابِقُهُ، أو حالٌ عند من يقولُ بها، فتبطلُ الكلّياتُ الحَنسُ والتعريفُ المبنيُّ عليها والمقولاتُ الفَشْرُ. ويطلُلُ العرَضُ الذَاتِيَّة أَنْ المُشْرَطةُ المُقْصاليَ الطَّشريَ الصَّروريَّة النَّاتِيّة أَنْ المُشْرَطةُ المُتَافِقةُ الْمُتَافِقةُ المُتَافِقةُ المُتَلِقةُ المُتَافِقةُ المُتَافِقةُ المُتَافِقةُ المُتَافِقةُ

<sup>(</sup>أ) سقط من ظ (ب) سقط من ظ (ج) من ع، وفي ج: لموجود، وسقط من ظ (د) سقط من ع ج (ها ع: بمثابة (و) سقط من ظ.

في البُرهانِ عندَهم . وتبطُلُ العِلَةُ العَقْلِيَةُ ، فيبطُـلُ كتابُ البُرهـانِ (أُوتَبطل المواضِعُ النّبي يؤخَذُ منها الوَسَطُ الجامِعُ بين طَرَقِي المطلوب في / القياس، وهو لُبـابُ كتــاب الجدَل. ولا يَبْقَى من القياس إلاّ الصّوريّ فقط (أ) ، ومن التعريفات المساوي في الصّادِقيّة على أفرادِ المحدودِ، لا يكون أعم (ب) فيكثر، ولا أخصَّ فيخرجَ بغضُها. وهو الذي يعبّر عنه النّحاةُ بالجمع والمنع، والمتكلّمون بالطّرْدِ والعكس.

وتنهَزِمُ أركان المنطق خَمْلةً. وإن أثبتنا هذه كها في علم المنطِق، أبَطَلْنا كثيراً من مقدّمات المتكلّمين في التكبر على انتحال المنطِق، وعَدّوه بِدْعَةً أو كُفْراً على ما يَصِحُ من انْهِكاس الأدِلّة على العقائِد،كها قَدّمناهُ.

والمتناَخّرونَ من لَدن الغزَالِيّ لمَا أنكروا الغكاسَ الأَدِلَةِ، ولم يَلْزَمْ عندَهم من بُطلانِ الدَّليلِ بطلانُ مَدْلولِه ، وظَهَر لهم صحّة (أي أهلِ المنطِقِ في التَّكِيب 10 العَقْلِيِّ ووُجودِ الماهِيَّاتِ الطّبيعيّةِ [وكُلياتها] (أ) في الحارج، لم يكن المنطقُ عندهم منافياً (أ) للعَقائِد الإيمائِيَّةِ ، وإن كان مُنافياً لبَغض أَدِلَتها كما رأيتَ (أ) بل قد يَستندِلونَ على يستدلون على يستدلون على الحَوْهُ الفَرْدِ، وبإثباتِ الحَلاءِ وبقاءِ الأغراضِ وغيرِها ، وإيستندلونَ (ط) من

(أ) وردت هذه الحملة المحصورة بين الألفين في ع وفي ج كما يعل : وتبطل المواضع التي هي لبات كتاب الجمدل وهي التي يؤخذ سنها الوسط الجامع بين الطرفين في الفياس ولا يدغى الفياس المصوري (ب) في ع: أثمّ منها فيدخل غيرهما، ولا أخش فيخرج بعضه (ج)ع: وصحّ عدهم (د) سقط من ظ (ه) في ج ع: فضّوًا بأنّ المنطق غيرً مناف (و) من ظ وحدها (ز) سقط من ع، وفيها بعدها: بل قد يستعلّ (ج)ع: نلك (ط) من ع ج، وفي ظ: ويستدلّون . أَدِلَة المتكلّمينَ على العَقائِد بأدِلَةِ أخرَى يُصَحّحونَها بالنّظر والقِياسِ العَقْلِيّ ، ولم يَقْدَح ذلك عندهم في العقائِدِ السّنيّةِ بوَجْهِ . وهذا رأيُ الإمام والغزاليّ وتابِعِها لهذا العَهْد . فتأمّل ذلِك، واغرف مداركَ العُلَماءِ ومآخِذَهم فيما يَذْهَبونَ إليْه. واللهُ الهادي والمُؤفّق للصّوابِ.

### 5 24 الطَّبيعيَّاتُ

وهو علم يَبْحَثُ عن الجسم من جمة ما يَلْحقُه من الحركة والسُّكونِ . فينظرُ في الأجسام السَّماوِيَّة و (أ) العنصريَّة ، وما يتَوَلَّد عنها من إنسانِ وحيوانِ ونباتٍ ومَغدِنِ ، وما يتكوّن في الأزضِ من الفيونِ والزَّلازِل ، وفي الجَّوَ من / السَّحاب (١٦٥٥) والبُخارِ والرَّغدِ والبرقِ والصّواعِق، وغيرِ ذلك (ب) ، وفي مبدإ الحَركَةِ للأخسام، وهو النَّفس على تَنوَّعِها في الإنسان والحيوان والنَّباتِ.

وكُتُبُ أَرِسْطُو<sup>(ج)</sup> فيه موجودة بين أيدي التاس، تُزجِتُ مع ما تُزجِمَ من عُلوم الفَلْسَفَةِ أَيَّامَ المَامون. وأَلَف التاش على حَذْوِها، [مُسْتَثْبِعينَ لها بالبَيانِ والشَرح]<sup>(د)</sup>. وأوْعَبُ من أَلَف في ذلك ابنُ سينا في كتاب الشّفاء، جمعَ فيه العلومَ السَّبْعَة للفَلاسِفَة، كها قَدَّمَنا؛ ثمّ لَخَصَهُ في كتاب النَّجاةِ وفي كتاب الإشاراتِ. وكانّه السَّبْعَة للفَلاسِفَة، كها قدَّمَنا؛ ثم لَخَصَهُ في كتاب النَّجاةِ وفي كتاب الإشاراتِ. وكانّه عَيْالِفُ أَرِسْطو<sup>(ج)</sup> في الكثيرِ من مَسائِلها ويقولُ بَرَأْيِه فيها.

(ا) سقط العطف من ع (ب) ج: وفي ذلك (ج) ضبطه في نسخة ع بالحركات: أَرْسَطو (د) من ع وحدها، وسقط من ظ ج ي .

وأمّا ابنُ رُشْدٍ، فَلَخّص كُنتِ<sup>(ا)</sup> أَرِسْطو<sup>(ب)</sup> وشَرَحُها مُتّبِعاً له غيرَ مُخالِفٍ. وأَلَف النّاسُ بعدَهُ<sup>(ج)</sup> في ذلك كثيراً. لكن هذه هي المشهورَةُ لهذا العَهْدِ والمُعتبَرَةُ في الصّناعَةِ.

ولأَهْلِ المشرقِ عنايةٌ بكتابِ الإِشاراتِ لابْنِ سِينا. وللإِمامِ ابنِ الخَطيبِ عليه شَرْخ حَسَنْ ، وكذا الآمِدِيُّ . وشَرَحَهُ نصيرُ الدّين الطّوسِيُّ المعروفُ بحَوَاجه ، من 5 أَهْل العِراقِ . وبحثَ مع الإِمامِ في كثيرٍ من مَسائِلِه ، فأَوْفَى على أَنظارِه وبحُوثِه . ﴿ وَفَوْقَ حَصُلِ ذِي عِلْمٍ عَلِيكُ ﴾ [سورة يوسف، من الآية 76] .

## 25 عِلْمُ الطِّبَ

وهي صناعة تنظرُ في بَدَن الإنسان من حيثُ يَمْرَضُ ويَصِحُّ. فيحاولُ صاحبُها على حِفظ الصَّحَةِ وَيْرَءِ المرضِ الأَذْوِيَةِ والأَغْذِيَةِ ، بعد أَن يُبَيِّنَ المرضَ الّذي يَخُصُّ 10 كُلَّ عُضوِ ( ) من أعضاءِ البَدَنِ، وأسبابَ تلك الأَمْراضِ الّتِي تَلْشَأُ عنها، وما لِكُلِّ مرضِ من الأَذْوِيَةِ ، مُسْتَدِلِّينَ على ذلك بأَمْرِجَةِ الأَذْوِيَةِ وقُواها، وعلى المرضِ الله الله المناتِ المؤذِنةِ ) ( ) بمُضجه وقبوله الله الله أو لا في السّحنة والفَضلاتِ والنّبض ، مُحاذِينَ لذلك ( ) القُوة الطّبيعيّة ( ) ، فإنّها المدترة في حالتي الصّحةِ والمحرض . وإنّما الطّبيبُ يُحاذيها ويُعينُها بعضَ الشّيءِ بحسبِ ما تَقْتَضِينِهِ طبيعةُ المادَّة والفَضلِ والسّنَ. 15 ويُسَمَّى العلمُ الجامِ لهذا كلّه علمَ الطّب.

(i) في ج ي: كتاب (ب) ضبطه في نسخة ع بالحركات: أزشطو (ج) سقط من ج ي (د) من ع، وفي ظ ج ي: كل عضو عضو (هـ) بياض في ظ (و)ع: بذلك (ز) من ظ، وفي ع جي: قوّة الطبيعة . ورُبُهَا أَفْردوا بغضَ الأَغضاء / بالكلامِ ، وجَعَلُوهُ عِلْهَا خاصًا ، كالغين وعِلْلِها (336هـ) وأكحالها.

> وكذلك ألحقوا بالفَنّ منافعَ الأغضاء. ومعناهُ المنفعةُ الّتي لأخَلِها خُلِقَ كُلُّ عضوٍ من أعضاءِ البَدَنِ الحَيوانِيّ. وإن لم يَكُنْ ذلك من مَوْضوع عِلْم الطّبّ، إلاّ أنّهم حَمُوهُ من لواحِقِه وتَوابِعِه.

[ولجالينوس في هذا الفَنّ كتابٌ جليلٌ عظيمُ المَنْفَقةِ] (أ). وهو إمامُ هذه الصّناعة الّتي تُرجِمَتُ كتُبه فيها من [الأقدمين] (ب). ويُقالُ: كان معاصراً لعيسى عليه السّلام، ويُقال: ماتَ بِصِقِلَية في سَبيل تَقَلَّبٍ ومُطاوَعَةِ اغْتِراب. وتواليفُه فيها هي الأُمّهاتُ النّي اقْتَدَى بها جميعُ الأطبًاءِ من بَعْده.

وكان في الإسلام في هذه الصّناعة أبِمّة جاءوا من وراء الغاية ، مثل الـترازيّ والمَجوسِيّ وابن سينا. ومن أهل الأندَلُس أيضاً كثيرٌ ، وأشْهَرُهم ابنُ زُهْر.

وهي لهذا العَهْد في المُدن الإشلاميّة كأنّها نَقَصَتْ لحَفُوفِ العُمْران وتناقُصِه. وهي من الصّنائِع الّتي لا تستدعيها إلاّ الحضارةُ والتّرفُ،كما نُبَيّنُه بَعْدُ.

#### 1• فَصْل<sup>(ح)</sup>

وللبادية من أهل العُمْران طِبِّ يَبْنُونَه في غالب الأَمْر على تَجْربة قاصرة على بَعْضِ الأَشْخاصِ ، ويتداؤلونَهُ متَوارَثاً عن مَشايخ الحَيِّ وعَجَائِزِهِ . وربّما يصحُ منهُ (أ) من ٤. وستط من ظج ي (ب) في ٤ جالبوس، تم نطبت وضت في ظج ي (ج) في ٤ ط وحدها .

البَعْضُ، إلاّ أنّه ليس على قانونِ طبيعيٍّ، ولا عن مُوافَقَةِ للمِزاجِ. وكان عند العَربِ من هذا الطّبّ كثيرٌ. وكان فيهم أطباءُ مَغروفونَ، كالحارثِ بن كَلَدَة وغَيره.

والطّبُ المنقولُ في الشّرعيّات (أ) من هذا القبيل، وليْس من الوَخي في شَيْء، إنّا هو أمرٌ كان عادِيًّا للعَرَب، ووَقَعَ في ذَكُر أخوال النّبي ﷺ من نوّع ذِكْر أخواله الّتي هي عادَةُ جِيلِه، لا من جَمَةِ أنّ ذلك مَشْروعٌ على ذلك النّحو من العمل. فإنّه وَ عَلَيْ إِنّا بُعِثَ لِيُعَرِقْنَا الشّرائِعَ ، ولم يُبعَث لتغريف الطّبُ ولا غَيْرِه من العادياتِ. وقد وقع له في شأن تُلقيح النّخلِ ما وَقعَ، فقال : " أنتمْ أعْلَم بأمورِ دُنياكم "(1) . فلا أنّ مشروعٌ ، فليس هناك ما يَدُلُ عليه . اللّهم إلاّ إن اسْتُغمِلَ على جمةِ التّبرّكِ و (سُبصدق العَقْدِ الإيمانيّ ، فيكونُ له أثرٌ عظيمٌ في النّفع ، وليس ذلك من الطّبُ الله المِناتِجيّ، وإنّا هو من آثارِ [ الصّدق في الكلمة الإيمانيّة ] (ج)، كما وَقَعَ في مُداواةِ المنطون بالغسَل (2) [ وَنَحُوه] (6) والله الهادي إلى الصّواب.

<sup>(</sup>أ)كذا في ظرجي، وفي ع: التبويّات (ب) سقط من ج (ج) من ع. وبياض في ظ (د) من ع ج، وسقط من ظري .

<sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (2363) من حديث أنس بن مالك .

<sup>(2)</sup> في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخُذريّ . البخاري 7: 159، 165، مسلم (2217) .

#### 26 وعلم الفلاحة

هذه الصّناعَةُ من فُروعِ الطّبيعِيّاتِ. وهي (ب) النَّظَرُ في النّبَاتِ من حيثُ تنميتُهُ ونُشوؤُهُ بالسَّفي والعِلاج واستِجادَةِ المَنبِتِ وصلاحِيّة الفَضل وتَعاهُدِه جما يُضلِحُه ويُتِمُّهُ من ذلك كلِّه (ج) . وكان للمُتقدّمينَ بها عِنايَةٌ كبيرةٌ . وكان التَظَرُ فيها يُضلِحُه ويُتِمُّهُ من ذلك كلِّه (ج) . وكان للمُتقدّمينَ بها عِنايَةٌ كبيرةٌ . وكان التَظَرُ فيها عَنامًا عندهم في النّبات (من جمة غَرْسه وتغييّه و[من] (من جمة خَواصّهِ ورُوحانيَّتِهِ ومُشاكَلَتِها لروحانيّاتِ الكواكِب والهَلكِلِ المُسْتَغْمَل ذلك في بابِ السّخرِ، فعظُمَتُ عِناتُهُم به لأجل ذلك.

وتُرْجِمَ من كُتب اليونانيِينَ كتابُ الفلاحةِ النَّبَطِيَّةِ، منسوبةً لَعُلماءِ النَّبَط، مشتملةً من ذلك على عِلْم كَبيرٍ. ولمَّا نَظْرَ أهلُ المِلَّةِ فيها اشْتَمَلَ عليه هذا الكِتباب، وكان 10 بابُ السّخرِ مَسْدوباً والتَظَرُ فيه محظوراً، فافتصروا منه على الكلام في النّباتِ من جَمّةٍ عَرْسِهِ وعِلاجِه وما يَعْرِضُ له في ذلك، وحَذَفوا الكلامَ في الفَنِّ الآخرِ منه جُمَلةً.

واختصر ابنُ الغوّامِ كنابَ الفِلاحَة النَّبَطِيَّةِ على هذا المِنْهاجِ، وبَقَيَ الفَنُ الآخر منها مُغفَلاً. نقَل منه مَسْلَمَةُ في كُنبه السّحريَّةِ أُمّهاتٍ من مَسائِله، كها نَذْكر عندَ الكلام على السّخرِ إن شاءَ اللهُ تعالى.

الغِراسِ وكُتُبُ المتأخّرينَ في الفِلاحَة كثيرةٌ، ولا يغدون فيها الكلامَ في الغِراسِ والعِلاجِ وجفظِ النباتِ من جَوائِجِه وعَوائِقِه وما يَعرِضُ في ذلك كله. وهي موجودةٌ.

(i) من ع، وسقط من ظ ي ج (ب) ظ: وهو (ج) فيا بين النجمين في ج ي: بمثل ذلك (د) سقط ما بين النجمين من ع (هـ) من ج ي، وسقط من ع ظ .

#### 27 علمُ الإلهيّات

وهو عِلْم ينظُرُ - بَرَغيهم - في الوُجودِ المطلَقِ. فأوّلاً في الأمورِ العامَّةِ للجنسهايتـاتِ والرّوحايتـاتِ/ من الماهِيّاتِ، والوَخدَةِ، والكَثْرَة، والوُجوبِ، والإمكانِ، وغيرِ ذلك. ثمّ ينظُرُ في مبادئ الموجوداتِ ، وأنّها روحايتياتٌ . ثمّ في كيفيّـة صُدورِ الموجـوداتِ عنها وتزيّبها. ثمّ في أحوالِ النّفس بَعْدَ مُفارقةِ الأجسام وعَوْدِها إلى المَبْلَـا.

وهو عندَهم علمٌ شريفٌ، يزعمونَ أنّه يَقِفُهم على مَغرفةِ الوُجودِ على ما هو عليه، وأنّ ذلك عينُ السّعادَةِ برَغمِهم. وسيأتي الرّدُ عليهم بعدُ. وهو تالِ للطّبيعيّاتِ في تَرْتيبهم. ولذلك يُسَمّونَهُ علمَ ما بعد الطّبيعةِ. وكتبُ المعلّمِ الأَوّلِ فيه موجودةٌ بين أيْدي النّاس؛ ولَخَصَها ابنُ سينا في كتاب الشّفاء والنّجاةِ، وكذلك لحَصَها ابنُ رُشْدِ من حكماء الأَندَلُس.

10

ولما وضع المتأخّرون في عُلوم القَوْم ودَوُنوا فيها، ورَدَّ عليهم الغَرَاكِي ما رَدَّهُ منها، ثمّ خَلَطَ المتأخّرون إفي علوم القَوْم أُنَّ من المتكلّمين مسائِل علم الكَلام بمسائِل الفَلْسَفَةِ، لاشْتِراكِهِا في المباحِثِ، وتشابُه موضوع علم الكَلام بمؤضوع الإلهتات ومسائِله بمسائِلها ، فصارتُ كأنّها فَنِّ واحدٌ . وغَيْروا ترتيبَ الحُكماء في مسائِل الطّبيعيّاتِ والإلهيّاتِ، وخَلَطوهُما فَنَا واحِداً، قَدّموا فيه الكَلامَ في الأمور العامّة، ثمّ أَتعوهُ بالجِسْمانِيّاتِ وتَوابِعها، إلى آخر العِلْم، كما فَعَله الإمامُ ابْنُ الخطيب في المباحِثِ المَشْرقيّة، وجميعُ من بعدَه من عُلماء الكلام.

(أ) من ي .

وصار علمُ الكلام مُختلطاً بمسائِل الحِكْمَةِ، وكثبُه محشوَّةً بها، كأنَّ الغرضَ من مَوْضوعِها ومسائِلها واحدٌ. والْتَبَس ذلك على النَّاسِ، وهو غيرُ صواب. لأنّ مسائِلَ عِلْم الكلام إنّا هي عقائِدُ مُتَلَقّاةٌ من الشّريعَة كما نَقَلها السّلَفُ من غَيْر رجوع [فيها]<sup>(ا)</sup> إلى العَقْل ولا تَغويل عليه، بمغنَى أنَّها لا تَثْبَتُ إلاَّ به. فإنَّ العقلَ معزولٌ عن الشَّـزعُ وأنظاره، وما تَحدَّث فيه المتكلّمون من إقامَةِ الحُجَج، فليس بحثاً عن الحق / فيها، (338) ليُغلَمَ بالدَّليل بعد أن لم يَكُن مَغلوماً كما هو شأنُ الفَلْسَفَةِ، بل إنَّما هو الْتِياسُ حُجَّةٍ عَقْلِيَةٍ تَعْضُدُ عَقَائدَ الإيمان ومذاهبَ السّلف فيها، وتدفعُ شُبَهَ أهل البِدَع عنها، الَّذين زعموا (٢) أنّ مداركَهم فيها عقليّة ، وذلك بعد أن تُفرَضَ صحيحة بالأدِلّة التقليّة كَمَا تَلْقَاهَا السَّلَفُ واغتقـدوها ؛ وكثيرٌ ما بَيْنِ المقامَيْنِ . وذلك أنِّ مَـداركَ صاحـب الشّريعة أوسع، التساع نطاقِها عن مدارِك الأنظار العقليّة. فهي (ج) فَوْقَها ومُحيطة بها، لاستندادِها من الأنوار الإلهية، فلا تدخلُ تحتّ قانون النّظر الضّعيف والمدارك المُحاطِ بها . فإذا هَدانا الشَّارِعُ إلى مُدْرَكِ فيَنْبغي أن نُقَدِّمَهُ على مَداركنا وَنَيْقَ به دونَها ولا نَنْظرَ في تَصْحيحهِ بُمْدَرَكِ العَقْل ولو عارَضَهُ، بل نعتقدُ ما أُمِزنا به اغتقاداً وعِلْماً ونَسْكَتُ عَمّا لم نفهمْ من ذلك، ونفوّضُه إلى الشّارِع، ونَغزِلُ العقلَ عنه.

والمتكلّمون إنّا دَعاهم إلى ذلك كلامُ أهل الإلحادِ في مُعارضاتِ العقائدِ السّلَفيّةِ بالبّدَعِ التَظريّةِ، فاختاجوا إلى الرّدِ علينهم من جِنْسِ مُعارضاتِهم، واستدعى ذلك الحُجَجَ النّظريّة ومحاذاة العقائدِ السّلفيّة بها.

(أ)كذا في ع ج ي، وفي ظ: منها (ب) في ع: يزعمون (ج) في ج: فهو .

وأمّا النظرُ في مسائِلِ الطّبيعيّاتِ والإلهيّاتِ بالتّضحيح والبُطْلان، فليس من مَوْضوعِ عِلْم الكَلامِ ولا من جِنْس أنظارِ المتكلّمينَ. فاعلَم ذلك لتُمَيِّرُ به بين الفيّين، فإنّها<sup>(۱)</sup> مُختلِطانِ عند المُتَأخرينَ في الوضع والتأليف، والحقَّ مُغايَرَةُ كلِّ منها لصاحِبه بالمَوْضوعِ والمسائِل. وإنّها جاء الالتياسُ من اتّحادِ المطالِب عندَ الاستيدُلالِ، وصار اختجاجُ أهلِ الكلامِ كَأَنَّهُ إنْشاءٌ لطلب الاعتقاد بالدّليل. وليس كذلك، بــل 5 إنّها هو رَدِّ على المُلْجِدينَ، والمطلوبُ مَفروضِ الصّذقِ مَعْلومُهُ.

وكذا جاء المتأخّرونَ من عُلاة المُتَصَوَّفَة / المتكلّمينَ بالمواجِد أيضاً، فَخَلطوا مسائِلَ الفنَّيْن بَفْنَهم، وجَعلوا الكلامَ واحِداً فيها كلَّها، مثل كلامِهم في النَّبُوَّاتِ والاتَّحَاد والحُلول والوَّخدة وغَيْرِ ذلك . والمداركُ في هذه الفُنـونِ الثَلاثَةِ مُتغايرة مختلفة ، وأبعَدُها من جنسِ الفُنون والعُلومِ مَدارِكُ المنتصَوّفةِ ، لأنّهم يَدَّعونَ فيها 10 الوِجْدانَ، ويَفِرُونَ عن الدليل. والوِجْدانُ بعيدٌ عن المدارِكِ العِلْمِيّةِ وأنحائها وتوابِعها، كما بَنْنَاهُ ونَبَنَّه. واللهُ الهادي إلى الصَّواب بَمَّة.

## 28 علومُ السِّحْرِ والطِّلُّسْمَاتِ (١٠)

وهي عِلْمٌ بكيفيّة استعداداتِ تَقْتَدِرُ النَّفوسُ الْبَشَرِيَّةُ بها على التَّاشيراتِ في عالَم العناصِر، إمّا بغير مُعينِ، أو بُعينِ من الأُمور السَّماوِيَّةِ. والأَوّلُ هو السِّخرُ، 15 والنَّاني هو الطَّلْسَاتُ.

(أ) في ع: وإنَّها (ب) جاءَتْ في ي بلامين: الطُّلْلسمات، كلما ذكرت في كامل النَّصَ .

ولما كانت هذه العلومُ محجورة عند الشَّرائِع، لما فيها من الضَّرَرِ، ولما يُشْتَرَطُ فيها من الوِجْمَةِ إلى غيْرِ الله، من كوكبِ أو غَيْرِه، كانت كُثُبُها كالمفقودة بين النّاس، إلاّ ما وُجِدَ في كُثبِ الأُمْمِ الأَقْدمين فيها قبَل نَبُوّةٍ موسَى عليه السّلام، مثل النّبط (أ) والكَلْمَانِيْتِينَ. فإنّ جميعَ من تقدَّمه من الأَنبياء لم يُشَرِّعوا الشّرائِعَ ولا جاءوا بالأَخكام، وإنكلَمَانِت كُثُبُهم مواعظ وتوحيداً لله وتذكيراً بالجُنةِ والنّار.

وكانت هذه العُلومُ في أهل بايِلَ من السَّرْيانِييّن والكَلْدانِييّن ، وفي أهل مصر من القِبْطِ ، وغَيْرهم . وكان لهم فيها التواليفُ والآثارُ. ولم يُتَرْجَمْ لنا من كُثبهم فيها الله الله القليلُ ، مثل الفلاحَة النبَطِيَّةِ [لابن وَخشيّة] (ج) ، من أوضاع أهل بايِلَ . فأخذَ التَاسُ هذا العلمَ منها وتَقنَّوا فيه ، ووُضِعَت بعدَ ذلك الأوضاعُ مثل فأخذَ التاسُ هذا العلمَ منها وتَقنَّوا فيه ، ووُضِعَت بعدَ ذلك الأوضاعُ مثل مصاحِف الكواكِب السَّبْعَةِ ، وكتاب طُمْطم الهنديّ في صُور الدَرْجِ والكَوكِب ، وغَيْرهم.

ثم ظهرَ بالمشرق جابرُ بن حَيَان، كبيرُ السَّحَرةِ في هذه المِلَّةِ. فَتَصَفَّحَ كَتَبَ القوم، واسْتَخْرَجَ الصِّناعَة، وغاصَ على زُبْدَتها. واسْتَخْرَجَما<sup>(د)</sup> ووضعَ فيها عدَّةً من / التواليف، وأكثرَ الكلامَ فيها وفي صِناعَة الكِيمياء، لأنّها من توابِعها. لأنّ إحالةَ (١٤٥٩) الأَجْسام التوْعِيّةِ من صورةِ إلى أُخْرى إنّها يكونُ بالقُّوَى النّفْسانِيّةِ لا بالصّناعَة العَمَلِيَّةِ. فهو من قبيل السِّخر، كما نذكره في مَوْضِعه.

<sup>(</sup>أ) ي: النَّبَط (ب) في ج: منها (ج) من ع وحدها (د) ي ج: فاستخرجما .

ثمّ جاءَ مَسْلَمَة بن أخمَد المُجريطيّ ، إمامُ أهْل الأَنْدَلُس في التّعاليم و أَالسّخريّاتِ، فلَخّصَ جميعَ تلك الكتبِ وهَذّبَها، وجمّعَ طُارْقَها في كتابِه الّذي ستماه غايّة الحكيم. ولم يكثبُ أحدٌ في هذا العِلْم بَعْدُهُ.

ولْنُقَدِّمْ هنا مقدمة يتبيَّنُ لك بها (٢) حقيقةُ السّخرِ.

وذلك أنَّ التَفوسَ البشريَّة، وإن كانت واحدةً بالنّزع، فهيَ مُخْتَلِفَةٌ بالخواصِّ. و وهي أصناف، كلَّ صِنْفِ محتَّضُ بخاصِّيةٍ لا توجَدُ في الصّنْفِ الآخرِ. وصارَت تلك الخواصُ فطرةً وجِبِلَّةً لصِنْفِها.

فنفوسُ الأُنبياء، عليهم السّلامُ، لها خاصيةٌ تستَعِدُّ بها للمَغرِفَةِ الرّبائِيَّةِ، ومُخاطَبَةِ الملائِكَةِ عليهم السّلام عن الله سُنبحانه وتَعالى، كما مَرَ، وما يَثْبَعُ ذلك من التَّأْثير في الأكوانِ.

10

15

[ونفوش السَّحَرَةِ لها خاصِيَّةُ التَّأْثِرِ في الأَكُوانِ] واسْتِجْلابِ روحانِيّةِ الكَوْانِ النَّاسِّةِ والسَّبِّلابِ روحانِيّةِ الكَوْاكِ للتَّصَرُّفِ بها والتَّأْثِيرِ بقُوّةِ نَفْسانِيّةِ أو شَيْطانِيَّةٍ. فأمّا تأثيرُ الأَنبياء، فمَدَدِ الهيِّ وخاصَيَّةٍ ربائِيّةٍ. ونفوسُ الكَهَنَةِ لها خاصَّيَّةُ الاطلاعِ على المُغَيّباتِ بقُوى شَيْطانِيَّة، وهكذا كلُّ صِنفِ محتصِّ بخاصَيَّة لا تُوجَدُ في الآخرِ.

والتَّفُوس السَّاحِرَةُ على مَراتِبَ ثلاثَةِ يأْتِي شَرْمُهَا:

فأوَّلُها المؤثِّرَةُ بالهِمَّةِ فقط، من غَيْر آلةِ ولا مُعينٍ. وهذا هو الَّذي تُسميهِ الفلاسفَةُ السّخرَ.

(أ) سقط حرف العطف من ج (ب) في ع ي: منها (ج) من ع ج ي، وسقط من ظ.

والثّاني بُعينِ من [مِزاج<sub>]</sub><sup>(أ)</sup> الأَفْلاك أو العَناصِرِ أو خواصّ الأَعْداد، ويُسَمُّونَه الطَّلْسْهاتِ. وهو أضعفُ رتبةً من الأَوّلِ.

والنّالثُ تَأْثِرٌ فِي القُوَى المُتَخَيِّلَةِ . [يَغْمَدُ] صاحبُ هـذا التَأْثِير إلى القُوَى المَتَخَيَلَةِ ، ويَغْمَدُ أَبُ صاحبُ هـذا التَأْثِير إلى القُوَى المَتَخَيَلَةِ ، فيتَصَرّفُ فيها بنوع من التصرُّف، ويُلقي فيها أنواعاً من الخيالاتِ / والمُحاكاةِ [339] 5 وصُوراً تمّا يقصدُه (حَلَّ من ذلك، ثمّ يُنْزِلُها إلى الحِسّ من الرّائِينَ بقوّةٍ نَشْبِه المؤثّرة فيه. فينظُر الرّاءونَ كأنّها في الخارج، وليس هُناك شَيءٌ ، كما يُخكَى عن بَغضهم أنّه يُري البساتينَ والأنهارَ والقصورَ ، وليس هُناك شيء من ذلك. ويُسمَّى هذا عند الفلاسِفَةِ الشّغَوْذَة، أو الشَّغَيْذَة. هذا تفصيل مَراتِبه.

ثمّ هذه الخاصّية تكون في السّاحر بالقُوّة ، شأنَ القُوى البشريّة كلّها ، وإنّما تخرجُ إلى الفِغل بالرّياضَة . ورياضَة السّخرِ كلّها إنّما تكونُ بالتّوجّه إلى الأفلاكِ والكواكِبِ والعوالِم العُلُويَّة والشّياطينِ بأنواع التّغظيم والعبادّة والحُضوعِ والتَّذَلُّلِ. فهي لذلكَ وِجْمة إلى غير الله وسجودٌ له. والوِجْمة إلى غير الله كفر. فلهذا كان السّخرُ كُفراً ، والكُفرُ من مَوَاده وأسبابِه ، كما رأيتَ. ولهذا اختلف الفقهاء في قتل السّاحرِ ، هل هو لكُفره السّابقِ على فِعْله ، أو لتَصَرَّفِه بالإفساد وما يَنشَأُ عنه من الفسادِ في الأكُوان ؟ والكلُّ حاصِلٌ منه .

ثَمَ لِمَا كَانت المَزَنِتانِ الأُولَيانِ من السّخر لَها حقيقةٌ في الحَارِج، والمَزَنِّبَةُ الأَخيرةُ الثَّالِئَةُ لا حقيقةً لها، اختَلَف العلماءُ في السّخر، هل له حقيقةٌ أو إنّا هو تَخْييلٌ؟

 <sup>(</sup>أ) من ع ج ي، وفي ظ: سراج (ب) من ع ج ي، وفي ظ: يعمل (ج) ي: تقصده .

فالقائِلونَ بأنّ له حقيقةً، نظروا إلى المَزتَبَتَين الأُولَيَين؛ والقائلونَ بأنّه لا حقيقةَ له، تَظروا إلى الرُثبةِ النَّالِثَةِ الأخيرةِ. فليس بَيْنهم اختلافٌ في نَفْس الأَمْرِ، بل إنّما جاء من قِبَل اشْتِباءِ هذه المراتِب. واللهُ أعلمُ.

واغلَمْ أَنَّ وجودَ السّحر لا مِزيَةً فيه بين الفقلاء، من أَجْل التَّأْثير الّذي ذَكَرَاهُ.
وقد نطقَ به القُـزآنُ؛ قال الله تعالَى : ﴿ وَلَنَكِنَّ ٱلشَّيَّاطِينَ كَمَنْرُوا يُمُلِّمُونَ
النَّاسَ السِّيْحُ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنْ بِبَاطِل هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ
النَّاسَ السِّيْحُ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنْ فِيبَاطِل هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ
الْحَدِحَقِّى يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ
الْمَرْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وسُحِرَ (أ) رسولُ الله ﷺ ، حتَّى كان يُخْتِلُ إليه أنّه يفعَلُ الشَّيْءَ ولا يفعَلُه ، 10 وَجُفَ طَلْعة . ودُفِنَ في بِثْر ذَرُوانَ (2) ، فأنزلَ الله عزّ وجُل إحِل [عليه] (ب) في المُعَوِّذَتَيْن ﴿ وَمِن شَكَرِ ٱلنَّفَلْضَتِ فِي ٱلْعُقَدِ ﴾ عزّ وجل [عليه] (ب) في المُعَوِّذَتَيْن ﴿ وَمِن شَكَرِ ٱلنَّفَلْضَتِ فِي ٱلْعُقَدِ ﴾ [سورة الفلق، الآية 4]. قالت عائشة رضي الله عنها: فكانَ لا يَقْرأُ على عُقْدةِ من تلك العُقَد التي سُجِر فيها إلا انْحَلَّتْ.

زاً) في ع: وفي الصّحيح: أنّ رسول الله ﷺ سُجز ﴿ (بٍ) سَفَطَ مَنْ ظَـ .

<sup>(1)</sup> وفي رواية : ومُشاطّة .

<sup>(2)</sup> إلى هذا الموضع، الحديث معروف في البخاريّ 4: 123 و 148 و 7: 176 و 177 و 178 و 178 و 28. 12 و 103 ومسلم (2189). أمّا قول عائشة فليس في الصحيح؛ إنّـا أورده ابن كثير في تفسيره (8: 538) وعزاه للثمليّ، وذكر أنّه أورده بغير إسناد .

وأمّا وجودُ السِّخر في أهلِ بابلَ، وهمُ الكَلْدانِيَونَ من النَّبَط والسُّريانِيَين، فكتبرّ ، نطق به القُرآنُ ، وجاءَتْ به الأُخبارُ . وكان للسّخرِ في بابلَ ومِضرَ أزمانَ بِغثة موسى عليه السّلام سوق نافِقةٌ . ولهذا كانت مُعْجِزَتُه من جنْسِ ما يَدَّعونَ ويَتَناغونَ فيه. وبَقِيَ من آثارِ ذلك في البَرابي بصَعِيد مصرَ شواهدُ دَالةٌ على 5 ذلك.

ورأينا بالعِيانِ من يُصَوِّرُ صورة الشَّخْص المسحورِ بخواصٌ أشياء مقابلة لما وَاوَلَهُ، موجودةِ بالمسحورِ، أمثال تلك المعاني من أشاء وصفاتِ في التأليف والتفريقِ، ثمّ يتكلَّمُ على تلك الصورةِ التي أقامَها مَقامَ الشّخصِ المسحورِ عَيْناً أو مغنى، ثمّ ينفُثُ من ريقه بعد اجتماعه في فيه بتكرارِ مَخارج حُروفِ ذلك الكلام السنوءِ ، ويَغقِدُ على ذلك المَغنى في سبب أعَدَّهُ لذلك تفاؤلاً بالعقيد واللّزامِ وأخذِ الغهدِ على من أشرَك به من الجنّ في نفيه في فِغلِه ذلك، اشتشعاراً للعزيمة بالعزم. ولتلك البِنْيةِ والأسماء السيتية روح خَبيثة [تخرجُ منه مع التفخ متعلّقة بريقِهِ الخارجِ من فيه بالتفثِ، فتنزِلُ عنها أرواح خَبيثة إنا، ويقعُ عن ذلك بالمَسْحور ما يُحاوِلهُ السّاجِرُ.

وشاهذنا أيضاً من المنتجلين للستخر وعمله من يُشيرُ إلى كِساء أو جِلْهِ ويتكلّم عليه في سِرِّه، فإذا هو مَقطوعٌ متخرّق (٢٠). ويشيرُ إلى بُطون الغَنَم كذلك في مَراعيها بالبَغج، فإذا مِعاها ساقِطةٌ من بُطونها على الأَرْض.

 <sup>(</sup>i) من ع ج ي، وسقط من ظ (ب) ي: مُخْرَق .

3401ب

وسمغنا أنّ بأرض الهِندِ لهذا العَهْدِ/ من يُشير إلى إنْسانِ، فيُنخَبُ قَلْبُه ويقعُ مَيّتاً، ويُنقَّبُ عن قَلْبه فلا يُوجَدُ في حَشاهُ. ويشيرُ إلى الرُمّانةِ، وتُفتَحُ، فلا يوجدُ من حُبوبها شيْءٌ.

وكذلك سَمِغنا أنّ بأرضِ السّودانِ وأَرْضِ التَّرُك من يسحَرُ السّحابَ فيمطِرُ <sup>(١)</sup> الأرضَ المَخصوصَةَ.

وكذلك رأينا من عمل الطّلَشهاتِ عجائِتِ في الأعدادِ المتحابّةِ، وهي رّ كذ، رّ فَ دَ، أحدُ العددَيْن مائتان وعشرونَ والآخرُ مائتان وأربعةٌ وتَبَانونَ. ومَعنى المتحابّةِ: أن أجزاءً كلّ واحدِ الّتي فيه من نضفِ ، ورُبُع، وسُدُسِ ، وخُمُسِ ، وأمثالِها إذا جُبِعَ كان مُساوِياً للعدَدِ الآخرِ صاحبه . فتُسمَّى لأجل ذلك المُتحابَّةَ. ونقَل أصحابُ الطّلَشهات أن لتلك الأعدادِ أَثَراً في الأَلْفَة بَيْن المُتحابَّيْنِ والجتياعِها إذا وُضِعَ لهما 10 متئالان (ب) ، أحدُها بطالِع الزَّهَرَة، وهي في بَيْتها أو شَرَفها ناظرة إلى القَمْر نظرَ مودةٍ وقبولٍ، ويَجعلُ طالع النَّهْ سابعَ الأَوَل، ويوضَعُ على أحد التعنالَيْن أحدُ العدديْن والجول، ويَجعلُ طالع النَّاني سابعَ الأَوَل، ويوضَعُ على أحد التعنالَيْن أحدُ العدديْن والآخرُ على الآخر، ويقصدُ بالأَكْر: الّذي يُرادُ انتِلافُهُ، أعني المحبوب، ما أدري، والآكثرَ أجزاء، فيكونُ لذلك من التأليف العظيمِ بين المُتحابَيْنِ ما لا يكادُ ينفكُ أحدُها عن الآخر . قالهُ صاحبُ الغاية (1 وغيرُه من أيمَّةِ الشَّأن، 15

<sup>(</sup>أ) ظ: فتمطر (ب) في ي: مثالان .

<sup>(1)</sup> المجريطي : غاية الحكيم 32، 33، 278 .

وكذا طائعُ الأَسَد، ويُسمَّى أيضاً طابعَ الحَصَى. وهو أن يُرسَم في قالَب (أ) هندِ اصبع (ب) صورةُ أسدِ شائِلاً ذَنَبَهُ، عاضاً على حَصاةِ قد قسمها بنضفنن، وبين يديه صورة حيّة مُنسابة من رجلَيه إلى قبالَة وَجُمه، فاغرة فاها إلى فِيه، وعلى ظَهْره صورةُ عَقْربِ تدبُ . ويتَحَيِّنُ لرَسْمه طولَ الشَّمْس بالوَجه الأوّلِ أو التّالِثِ من وسورةُ عَقْربِ تدبُ . ويتَحَيِّنُ لرَسْمه طولَ الشَّمْس بالوَجه الأوّلِ أو التّالِثِ من فلاسدِ، بشَرط صَلاح النّيترين وسَلامَتِها من التّحوسِ. فإذا وُجِدَ ذلك وعُبرَ عليه، طبح في ذلك الموقتِ في مِقْدارِ المِثْقالِ فيا دُونَه من الدَّهَب ، وغُمِسَ من بعد في الرّعَفران / مخلولاً بماء الوَرْدِ ، ورُفِعَ في خِرْقَة حريرِ صَفْراءَ . فإنّهم يَزعمونَ أنّ [1341] لمُمْسِكِه من العرّ على السّلاطينِ في مُباشَرتهم وخِدْمتهم وتَسْخيرهم لَهُ ما لا يُعَبِّر عنه من العُرّ على من تَختَ أيديهم. ذكر ذلك أيضاً عنه. وكذلك للسّلاطينِ فيه من القُوةِ والعِرِّ على من تَختَ أيديهم. ذكر ذلك أيضاً

وكذلك وَفْقُ المسدّس المختص بالشّمْس، ذكروا أنه يوضَعُ عند حُلول الشّمس في شَرَفها وسلامَتها من التّحوس، وسلامة القمر بطالع مُلوكِيٌ يَغْتَبِرُ فيه نظرَ صاحب العاشِر لصاحبِ الطّالعِ نظرَ مَودة وقَبول، ويضلحُ فيه ما يكونُ افي] مواليدِ المُلوك من الأَدِلَّةِ الشّريفَةِ ، ويُدفعُ في خزقة حرير صفراء بعد أن إيْغَمَسَ (د) في الطّيب . فرَعموا أنّ له أَشرا في صِحابَةِ المُلوكِ وخِدْمَتهم ومُعاشَرَتهم. وأمثالُ ذلك كثمرٌ .

(أ) في ج: طالع (ب)كذا ولم تنبيُّنه (ج) من ع، وفي ظ: من (د) من ع، وفي ظ: انغمس .

<sup>(1)</sup>المجريطي : غاية الحكيم 35 · 36 .

وكتابُ الغايّة لِمَسْلَمة بن أحمد المجريطيّ، هو مدَوَّنة هذه الصّناعَة، وفيه استيفاؤها وكمالُ مسائِلها.

وذُكِرَ لنا أنّ الإمامَ الفخرَ ابنَ الخطيب وضعَ كتاباً في ذلك سمّاه السرّ المُكتومَ، وأنّه بالمشرق يتداوَلُه أهلُه ؛ ونحنُ لم نقِف علَيْه ، والإمامُ لم يكُن من أيِمَّــة هذا الشّأن فيها يُطَنّ. ولعلّ الأمرَ بخلاف ذلك.

5

وبالمغرب صِنْفٌ من هؤلاء المنتجلينَ لهذه الأعمالِ السّحريّة، يُعرفونَ بالبَعَّاجِين، وهم الَّذينَ ذَكَرتُ أَوَّلاً أنَّهم يُشيرون إلى الكِساء أو الجلَّدِ فيتخَرَّقُ، ويُشيرونَ إلى بُطون الغَنم بالبعَجْ فتَنبعج. [ويسَمّى]<sup>(ا)</sup> أحدُهم لهذا العَهْدِ باسم البعَّاج، لأنّ أكثرَ ما ينتجِلُ من السّخر بعجُ الأنْعام، يُرهِبُ بذلك أهلَها ليُغطوهُ من فَضْلِها. وهم مُتَسَتِّرونَ بذلك في الغايَةِ خوفاً على أنْفُسِهم من الحكّام. لقيتُ منهم جماعةً، وشاهدْتُ من 10 [434] أفعالهم هذه، وأخبروني أنَّ لهم وخَمَةً ورياضةً بدَعوات كُفْريَّةٍ وإشراكِ / لروحايتيات الجنِّ والكواكِب، سُطِّرَتْ فيها صحيفةٌ عندَهم نُسَمِّي الجِنزيريَّة يتدارسونَها، وأنّ بهذه الرّياضة والوجْمَةِ يَصِلُونَ إلى حُصول هذه الأَفْعالِ، وأنّ التّأثيرَ الّذي لهم إنّما هو فيما سِوى الإنس<sup>(ب)</sup> الخرّ من الأَمْتِعَةِ والحيواناتِ والرّقيقِ. ويعَبّرونَ عن ذلك بمــا يَمْشي فيه الدَّزهُم ، أي ما يُمْلَكُ ويُباعُ ويُشْتَرى من سائِر المُتَمَلُّكاتِ . هذا ما زَعَمــوهُ، 15 وساءَلْتُ بعضَهم فأخْبرني <sup>(ج)</sup> به. وأمّا أفعالُهم فظاهرةٌ موجودةٌ، وقَفْنا على الكثير منها وعاينتاها من غير ريبة في ذلك. هذا شأنُ السّخر والطَّلَّسُماتِ \*وآثارُهما في العالَم.

(أ) سقط من ظ (ب) سقط من ي ، وفي ع: الإنسن (كذا) (ج) في ج: وأخبرني .

فأمّا الفلاسِفَةُ، فقَرَقوا بين السّخر والطّلَّسَهاتِ (أ)، بعد أن أثنتها أنَّمها جمعاً أَثَرٌ للنَّفس الإنسانيَّة. واسْتَدَلُّوا على وُجود الأَثْرِ للنَّفس الإنسانيَّة بأنّ لها (<sup>(ب)</sup> آثاراً في بَدَنها على غَيْرِ الْمُجْرَى الطبيعي وأسبابه الجِسْمانِيّة، بل آثارٌ عارضَةٌ من كيفيّات الأزواح تارةً، كالسُّخونَةِ الحادِثَة من الفَرح والسّرور، ومن جِمَةِ التّصوّراتِ التّفسانيّة 5 أخرَى ،كالَّذي يقعُ من قِبَـلِ التَّوَهمِّ . فإنّ الماشي على حَرْفِ حائِـطٍ أو على حَبْـل منتصب إذا قَويَ عنده توهُّمُ السَّقوط، سقَطَ بلا شَكِّ. ولهذا نَجِدُ كثيراً من النَّاسِ يعودون أنفسَهم ذلك [بالتربة عليه] (ج) حتى يذهبَ عنهم هذا الوَهُم، فتجدُهم يمشونَ على حَزف الحائِط والحَبْل المنتصب ولا يَخافونَ السَّقوطَ. فثَبَتَ أنَّ ذلك من آثار التفس الإنسانيّة، وتصوّرها للسّقوط من أجل الوقم. وإذا كان ذلك أثراً للتفس في 10 بَدَنها من غَيْرِ الأَسْبابِ الجِسْهاتية الطّبيعيّةِ ، فجائِزٌ أن يكونَ لها مثلُ هـذا الأَثَرِ في غَيْر بَدَنِها، إذ نِسْبَتُها إلى الأَبْدان في ذلك التَوْع من التَأْثير واحدةٌ، لأنَّها غَيْر حَالَّة في البَدن ولا مُنطبعة فيه. فثبتَ أنَّها مُؤثَّرةٌ في / سائِر الأجسام. [1342]

وأمّا التّفرقَةُ عندَهم بين السّخر والطّلَسْاتِ، فهو أنّ السّخر لا يحتاجُ السّاحرُ فيه إلى مُعينِ، وصاحبُ الطّلَسْماتِ يستَعينُ بروحانيّاتِ الكواكبِ وأسرارِ الأغداد وخواص الموجوداتِ وأوضاع الفَلك المؤترةِ في عالَم العناصِر ، كما يقوله المُنجّمونَ. ويقولونَ: السّخرُ اتحادُ روح بروح، والطّلَسْمُ اتحادُ روح بجسم. ومعناهُ عندَهم رَبْطُ الطّبائع العُلُويّةِ السّماوِيّةِ بالطّبائع السُفْلِيّةِ. والطّبائغ العُلويّةُ هي روحانيّاتُ الكواكب. ولذلك يستَعِينُ صاحبُه في غالب الأَمْر بالنّجامَةِ . والسّاحِرُ عندَهم غير () سَعل ما ين النجين من ج (ب)ي: لها (ج) عاشبة بخله في ع وجدها .

مكنسب لسخره، بل هو مفطورٌ عندهم (أ) على تلك الجِبلَة المختصَّة بذلك النَّوع من التأثير. والفزق عندَهم بين المُعجِزَة والسّخر أنّ المُعجِزَة قُوّةٌ إلهيَّةٌ تبعثُ في التّفس ذلك التأثير . فهو مؤيِّد بروح الله على فِغله ذلك . والسّاحرُ إنّما يفعلُ ذلك من عند نفسه وبقُوِّته النفسانيّة، وبإمداد الشّياطِينِ في بَغض الأخوالِ. فبينهُمَا الفزقُ في المعقوليّة والحقيقة والذّات في نفس الأمْرِ.

وإنّما نستنيلٌ نحنُ على التَّفْرِقَةِ بالعلاماتِ الظَاهِرَةِ، وهي وجودُ المُغجِزَةِ لصاحب الحَيْر وفي مقاصِدِ الحَيْر، وللتُقوسِ المُمَحّضَةِ للحَيْر. والتحدِّي بها على دَغوَى النّبَوّةِ، والسّحرُ إنّما يوجدُ في صاحِب الشّرِّ وفي أفعال الشّرِ في الغالِب، من التّفريق بين الرّوْجَيْن، وضَرَر الأَغداء، وأمثال ذلك، وللتقوس المُمَحّضَة للشّرَ. هذا هو الفرقُ بينَها عند الحُكماء الإلهتين.

10

وقد يوجَدُ لبغض المتصوّفةِ أصحابِ الكراماتِ تأثيرٌ أيضاً في أخوالِ العالم، وليس مَغدوداً من جِنْس السّخر . وإنّا هو بالإمداد الإلهي ، لأنّ نِحُلتَهم وطريقَتَهم [242] من آثار النّبوّةِ وتوابِعها . ولهم في المدّدِ / الإلهيّ حظٌ على قَدْرِ حالهم وإيمانهم وتَمَسَّكهم بكلمة الله. وإذا افْتَدَرَ أحدٌ منهم على أفعال الشَّرِ لا يأتيها لأنّه مُتَقَيِّدٌ فيما يأتيه ويَذَرُهُ للأَمْر الإلهيّ. فما لا يَقَعُ لهم إفيه الإذَنُ لا يأتونَهُ بوجْهِ، ومن أتاهُ منهم 15 فقد عَدَل عن طريق إنا الحقّ، ورُبًا سُلِب حاله.

(۱) كنا جاءت في ظرج ي، وكانت في الأصل ع ثم شطبت (ب) ورد هذا النقق مرتبكاً في ظر بسبب نقله الحاطئ من
 حاشية ع لمذرخين متباعدين في الكان فجمع بينها. على حين نقلت ج ي النقل سلياً.

ولما كانت المُغجِزةُ بإمداد روح الله والقُوى الإلهيَّة، فلذلك لا يُعارِضُها شيءٌ من السّخر. وانظر شأنَ سَحَرَة فِزعوْنَ مع موسى في مُغجزة العَصَا، كِف ﴿ تَلْقَفُ (أَ) مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [سورة الأعراف، من الآية 117] وذهب سِحُرُهم واضحَدًّ كأن لم يكُنْ.

وكذلك لِمَا نزلَ على النّبِي ﷺ في المَعوَّذَتَيْن ﴿ وَمِن شُكَرِ ٱلنَّفَائَـٰتُ فِ فِي الْمَعُونَةِن ﴿ وَمِن شُكَرِ ٱلنَّفَائِثَ فِي اللهِ عَنها إِلَّ الْمُقَكَدِ ﴾ [سورة الغلق، من الآية 4]. قالت عائشةُ أَنَّ [رضي الله عنها]<sup>(ب)</sup>: فكان لا يقرأها على عُقْدةِ من العُقَدِ الّتِي شُحِر فيها إلا انحلّت. فالسّخرُ لا يثبُتُ مع اسم الله وذِكْره (بالهمّة الإيمانِيّة) أَنَّ .

وقد نقلَ المؤرِّخونَ أن دَرْقَشْ كابيَان (2)، وهي رايةٌ كِسْرَى كان فيها الوَفْقُ المئينيّ العَدَدِيّ مَنْسُوجاً بالنَّهُب في طوالغ (5) فَلكيّة رُصِدَتْ لوَضْع (6) ذلك الـوَفْق. 10 فُوْجِدَت الرّايّةُ يومَ قُتل رُسْتُم بالقادِسيَّة واقعةَ على الأَرْض، بَعْدَ انهزام أهل فارسَ وشتايتهم. وهو فيما يزعمُ أهلُ الطَّلْسَاتِ والأَوْفاقِ مخصوصٌ بالغَلَب في الحروب، وأن الرّايةَ الّتي يكونُ فيها أو معها فلا تُنهزم أضلاً. إلاّ أنّ هذه عارضَها المَدَدُ الإلهيُّ من إيمانِ أضعاب النّبيّ وتَمسُّكهم بكلِمةِ الله. فاخلُ معها كلُ عَقْد سِخريّ، ولم يَثْبُت. ﴿ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الأعراف، من الآية 118].

<sup>(</sup>ا) في ع: تلقّت ماكانوا يأفكون (ب) من ي (ج) حاشية بخطّه من ع (د)كذا في ع، وفي ظ ج ي: أوضاع (هـ) من حاشية ع، وسقط من ظ ج ي .

<sup>(1)</sup> تقدّم القول فيه في صفحة 327 .

<sup>(2)</sup>كذا ضبطت بالحركات في ع، وعند المسعوديّ: دُرْفُش كاوِيان أو دِرْفُش. مروج الذهب 3: 51 (1531)، 33 (1556) وانظر تعريف CH. pellat في الفهارس 6: 3.9

وأمّا الشّريعة، فلم تُمرِّق بين السِّخر والطَّلَسْماتِ والشَّغبَذَةِ (1)، وجعلَتْهُ كلَّه باباً [واحداً) عظوراً . لأنّ الأفعالَ إنّا أباحَ لنا الشارعُ منها ما يَهُمُنا في دينِنا الّذي الإنها فيه صلاحُ / دُنيانا. وما لا يَهُمُنا في دينِنا الّذي فيه صلاحُ / دُنيانا. وما لا يَهُمُنا في شيء منها، فإن كان فيه ضرر أو نوعُ ضرر ، كالسّحر الحاصِل ضَرَرهُ بالوقوع، وتُلْحقُ به الطَّلَسْماتُ، لأنَّ أثرَهما واحدٌ، وكالنّجامَةِ الّتي فيها نوعُ ضرر باغتقادِ التأثير، فتفسُدُ 5 الطَّلَسْماتُ، لأنَّ أثرَهما واحدٌ، وكالنّجامَةِ الّتي فيها نوعُ ضرر باغتقادِ التأثير، فتفسُدُ 5 العقيدةُ الإيمانِيةُ بردِّ الأمور إلى غير الله، فيكون حينئذِ ذلك الفِغل محظوراً على نسبَتِه (ب) في الضّرَر، وإن لم يكن مُهمّا علينا ولا فيه ضررٌ، فلا أقلُّ من تَزكه، قربة إلى الله. فإن من حُسْن إسلام المرء تَزكَه ما لا يَغنيه. فَعلَت الشّريعةُ بابَ السّخر والطّلَسْماتِ والشّغوذَة (1) باباً واحِداً، لما فيها من الضّرَر، وخَصَّتُهُ بالحَظر والتّخريم.

وأمّا الفَرْقُ عندَهم بين المُغجزة والسّخر، فالّذي ذَكَرَهُ المَتكلّمونَ أنّه راجعٌ إلى 10 التَّصَدِّي، وهو دَعْوَى وقوعِها على وَفْق دَعْوَى الكَافِرَةِ على وَفْق دَعْوَى الكَاذِب غيرُ مقدورٍ. لأنّ دَلالَةَ المُغجِزَة على الصِّدقِ عَقْلِيّةٌ، لأنّ صفةً نَفْسها التصديقُ. فلو وَقَعت مع الكَذِب لاستَحالَ الصّادقُ كاذِباً، وهو مُحالٌ. فإذن، لا تَقَمُ (جَ) المعجزةُ مع الكذِب بإطلاقِ.

وأمّا الحكماءُ فالفزق بينها عندهم، كما ذكرناهُ، فَزقُ ما بين الخير والشَّرِّ في 15 نهاية الطّزفَيْنِ. فالسّاحِر لا يَضدُرُ منه الخيرُ ولا يُستعمَلُ في أسْبابِ الخيْر. وصاحبُ

<sup>(</sup>١) من ع ج ي، وسقط من ظ (ب) ع: نسبة (ج) في ع: ولا تقعُ .

<sup>(1)</sup> استعمل الكلمتين لمعنى واحد، انظر الصفحة 326 المتقدمة .

المُعْجِزةِ لا يصدُرُ منه الشَّرُ ولا يُسْتَعْمَلُ في أَسْبابِ الشَّرِّ. وَكَأَنَّهَا على طَرَفَي النَّقيضِ في الخَيْر والشَّرِّ في أَصْل فِطْرَتِها. ﴿ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [سورة البقرة، من الآية 213].

# 1• فَصْل<sup>(۱)</sup>

5

10

ومن قبيلِ هذه التَّأْثيراتِ النّفْسانِيّة، الإصابَةُ بالعَيْنِ. وهو تأثيرٌ من نَفْس المِعْيَان عندما يَحْسُن بعَيْنِه مُدْرَكِ من الدّوات أو الأخوال، ويُقْرِطُ في اسْتِحْسانِه. و[يَنْشَأُ] (ب) عن ذلك الاسْتِحْسان حَسَدٌ يرومُ معه سَلْبَ ذلك الشّيء عمّن اتَّصَف به، فيُؤثرُ فسادَهُ.

وهو جِبِلَةٌ فِطْرِيَّةٌ، أغني هذه الإصابَةَ بالعَيْن. / والفرْقُ بينها وبين التَأْثيراتِ النفسانيّة، أنّ صدورَهُ فِطْرِيِّ جِبِلِيِّ، لا يتخلّف ولا يَرْجعُ إلى اختيار صاحِبِه، ولا يَكْتَسِبُهُ. وسائرُ التأثيراتِ، وإن كان منها ما لا يُكْتَسَبُ، فصدورُها راجعٌ إلى اختيار فاعِلها. والفطريُّ منها قوّة صُدورِها، لا نفسُ صُدورِها. ولهذا فإنّ [القاتل] (ج) بالسّخر أو بالكرامَة يُقتل، والقاتِلُ (ج) بالعَيْن لا يُقتلُ. وما ذاك إلاّ لأنّه ليس تمّا يريدُه ويَقْصِدُه أو يَثْرُكُه، وإنّا هو مجبورٌ في صُدورِه عَنْه. واللهُ أعلَمُ.

(أ) ألحق هذا الفصل بخطه في حاشية ع، ونقلته ظ ج ي (ب) من ع، وفي ظ : ونشأ (ج) في ظ: القائل، ووردت محملة في ي .

# 29 عِلْمُ أَسْرَامِ الْحُرُونِ

وهو المسَمَّى لهذا العَهْد بالسّمياء، نُقِلَ وَضْعُه من الطَّلَسْهاتِ إليْه في اضطلاح أهْل التّصرّف من المتصوّفَةِ، فاستُغمِلَ العامُّ في الخاصِّ.

وحدَثَ هذا العِلْمُ في اللَّةِ بعد صَدْرِ منها ، وعندَ ظُهور الغُلاةِ من المتصَوِّفَةِ وَجُنوجِهم إلى كَشْفِ حِجابِ الحِسّ ، وظُهورِ (الخوارِق على أيْديهم والتَّصَرَّفاتِ في عَالَم العناصِر، وتَدُوين الكُتب والاضطِلاحاتِ، ومَزاعِهم في تَنَزُّلِ الوُجودِ عن الواحِد وتُزيِيبه. وزَعَموا أنّ الكهالَ الأَشهائيَّ مَظاهِرُهُ أرواحُ الأفلاكِ والكواكِب، وأنّ طبائع الحُروف وأسرارَها سارِيَةٌ في الأَسْهاءِ. فهي سارِيةٌ في الأَكوان على هذا النظام، والأكوان من لَدن الإبداعِ الأَوّلِ تنتقلُ في أطوارِه وتُعرب عن أسرارِه؛ فحدَث لذلك عِلْمُ أسرارِ الحُروفِ. وهو من تفاريع عُلوم السّيميَاء ، لا يوقَفُ على مَوْضوعه ولا تُحاطُ بالعَددِ مسائِلُهُ. تَعَدَّدَتْ فيه تواليفُ البُونِيّ وابنِ العَرَبيّ وغَيْرِهما مَمْن اتبّع ولا تُحاطُ بالعَددِ مسائِلُهُ. تَعَدَّدَتْ فيه تواليفُ البُونِيّ وابنِ العَرَبيّ وغَيْرِهما مَمْن اتبّع

وحاصِلُه عندهم وثَمَرَتُه : تَصَرُّفُ التفوس الرّبانِيَّةِ في عَالَم الطّبيعةِ بالأَسْماء الحُسْنى والكلماتِ الإلهيَّةِ النّاشِئَةِ عن الحروفِ المُحيطَةِ بالأَسْرار السّارِيَةِ في الأَسْرار.

15

<sup>(</sup>أ) سقط من ج .

ثمّ اختلفوا في سِرّ التَصَرُّفِ [الّذي في الحُروف بما هو. هُهُم من جَعَلُهُ للمِزاجِ اللّذي فيه، وقَسَّم الحروف الله بقِسمة الطّبائع إلى أَزْبَعةِ أَصَافِ كَما للعناصر، واختصَ كلّ طبيعة (١) بصنف من الحُروف يقع [التّصَرُّف ] (اللّه في طبيعتها فعلا وانفعالاً بذلك الصّنف. / فتنوَّعَت الحروف بقانونِ صِناعيِّ يُسمونه التَّكْسِير، إلى وانفعالاً بذلك الصّنف. / فتنوَّعَت الحروف بقانونِ صِناعيِّ يُسمونه التَّكْسِير، إلى والجيمُ للياء، والدّال للتُرابِ. ثمّ ترجعُ كذلك على التوالي من الحُروف والعناصر إلى أن تنفذ، فتَعَيَّن لعنصر النّار حروف سبعة أيضاً: الباء والوّاو والياء والتون والشّينُ (١) والذال. وتعيَّن لعنصر الهواء سبعة أيضاً: الباء والوّاو والياء والسّاد والصّاد والسّاد والسّاء والماء والمناء والماء والماء والسّاء والماء والماء والمناء والماء والماء والماء والماء والماء والسّاد والسّاد والنّاء والطّاء والماء والماء الماء سبعة أيضاً: الماء والكاف والصّاد (١٠) والقاف والتاء والخاء والشّينُ (١) والقاف والرّاء والخاء والشّينُ (١)

[1344]

فالحروف التارية لدفع الأمراض الباردة، ولمُضاعَفَة قُوَة الحرارَةِ حيثُ تُطلَبُ مضاعَفَتُها إِمّا حِسّاً أو حُكْماً، كما في تَضْعيف قُوَى المِرّيخ في الحروب والقَتْل والفَتْك. والمائية أيضاً لَدفع الأمراض (الحارّة) من مُمّياتٍ وغَيْرِها، ولتَضعيفِ 15 القُوى الباردةِ حيثُ تُطلَب مضاعَفَتُها حِسّاً أو حُكْماً كَتَضْعيفِ قُوَةِ القَمَرِ، وأمثالِ ذاك.

<sup>(</sup>i) من: ع ج ي، وسقط من ظ (ب) في ظ: طبيعة لها (ج) سقط من ظ (د) في ي: النتين (هـ)كذا في ي، وفي ع: الصّاد وفوقها النتين تعويضاً (و)كذا في ظ، وفي ع شطبت العبن وفوقها الظّاء (ز) في ع: الغين (ح) سقط من ظ .

ومنهم من جَعل سرَّ التَصَرُّفِ الذي في الحروفِ للشنبة العَدَدِيَّة. فإنَّ حروفَ أَبجد دالَّةٌ على أَعْدادِها المتعارَفَةِ وَضعاً وطَبعاً. فبينَها من أَجل تناسُب الأغداد تناسُب في نفسها أيضاً، كما يَبن الباء والكافِ والرَّاء، لدَلالتِها كلِّها على الاثنين، كلِّ في مَرْتَبَته . فالباءُ على اثنين في مرتبة الآحادِ ، والكاف على اثنين في مرتبة العَشَرات ، والرَّاءُ على اثنين في مَرْتَبَة المثين . وكالذي بينها وبين الدّال والميم والتّاء لدَلالتِها على الأَرْبعة، وبين الأَرْبعة والاثنين نِسْبةُ الضّغف. وخرجَ للأنساء والتّاء لدَلاتَها على الأَرْبعة، وبين الأَرْبعة والاثنين نِسْبةُ الضّغف. وخرجَ للأنساء أَوفاق الّذي تَنسُبهُ من الحُروفِ بصنفِ من الأَوفاقِ الّذي تُناسِبُه من حَيثُ عددُ الشّكُل أو عددُ الحُروف. وامتزَجَ التّصَرُّفُ من السّرِّ الحرَفِيِّ والسّرِّ العَدَدِيِّ لأَجْل التناسُب الذي بَيْنَها.

هه المه المن المن المن الله الله الله الله الله المن المحروف وأمْزِجَة الطَّبائِع، أو بَيْن / الحروف المهم والأعداد، فأمر عسير (ا) على الفهم، إذ لَيْسَ من قَبيل العُلوم والقياسات، وإنّا مستندُهُ عندَهم الذّوقُ (الله والكشف. قال البُونُيُ (١): ولا تَظُلَنَّ أنّ سِرَّ الحروف تما يُتَوْصَل إليه بالقياس العَقْليّ، وإنّا هو بطريق المشاهدَة والتّوفيق الإلهي.

وأمّا التّصَرّفُ في عالم الطبيعةِ بهذه الحُروف والأَسْهاء المركّبة فيها، وتَأثَّر الأَكوانِ عن ذلك، فأمرٌ لا يُنكَرُ، للبُويّه عن كثيرٍ منهم تَواتُراً. وقد يُظنُّ أنّ تصرُّفَ 15

<sup>(</sup>أ) ج: غسرٌ (ب) في ع: الدُّوا .

<sup>(1)</sup> شمس المعارف الكبرى 216 – 217 (في الفصل 17 في خواص كهيعص).

هؤلاء وتصرُّفَ أصحاب الطَّلَسْماتِ واحدٌ، وليْس كذلك. فإن حقيقة الطَّلَسْم وتأثيرَه، على ما حققه أهله، أنّه قُوى روحانيّة من جوهر القهر، تفعلُ فيما له رُكِّب فغلَ غَلَبَة وقهر بأسرارٍ فَلَكِيَّة ونِسَبٍ عدَدِيَّة وبخوراتِ جالِبَة لروحانيّة ذلك الطَّلَسْم، مشدودة فيه بالهمَّة ، فائدتُها ربطُ الطّبائِع العُلويّة بالطّبائِع السُّفليّة . وهو عندَهم كالحَميرة المركَّبة من أرضِيّة وهوائيَّة وناريَّة، حاصلة في جُمَلَتها ، تُحيلُ وتَصْرفُ ما حصلت فيه إلى ذاتها، وتقلبُهُ إلى صورَتها. وكذلك الإكسيرُ للأجسام المعدينة خميرة تقلبُ المعدن الذي تشري فيه إلى نفسها بالإحالة. ولذلك يقولون: موضوعُ الكيمياء جَسدٌ في جَسد، لأنّ الإكسيرَ أجزاؤه كلَّها جَسَدانيّة. ويقولون: موضوعُ الطّلسْم روح في جَسد، لأنّ الإكسيرَ أجزاؤه كلَّها السّفليّة؛ والطّبائع موضوعُ الطّلسْم روح في جَسد، لأنّه رَبطُ الطّبائع العُلُويّة بالطّبائع السّفليّة والطّبائع السّفليّة والطّبائع.

وتحقيقُ الفَرْق بين تصَرُّفِ أهل الطِّلَسْماتِ وأهل الأسْماءِ، بعد أن تَعْلَم أنَّ التَّفْسَ التِصرُّفَ في عالَم الطبيعة كلِّه إنها هو للتَفْس الإنسانِيّة والهِمَم البَشَرِيّةِ. لأنَ التَفْسَ الإنسانِيّة مُحيطةٌ بالطبيعة وحاكِمةٌ عليها بالذّات، إلاّ أنّ تصرُّفَ أهلِ الطلَّسْماتِ إنها هو في اسْتِنْزالِ (أ) رُوحانِيَّةِ الأفلاك ورَبْطها بالصَّوَر أو بالنِّسَبِ العَدَدِيَّة (ب) حتَّى هو في اسْتِنْزالِ (أ) رُوحانِيَّةِ الأفلاك ورَبْطها بالصَّوَر أو بالنِّسَبِ العَدَدِيَّة (ب) حتَّى عصل من ذلك نوعُ مزاجٍ يَفْعَلُ الإحالةَ والقَلْبَ بطبيعَتِه، فعلَ الخميرة فيما حَصَلت فه.

وتصرُّفُ أصحاب الأشهاء إنَّها / هو بما حَصَل لهم بالمُجَاهَدَةِ والكَشْف من [345]

<sup>(</sup>i) في ي: اشتراك (ب) في ي ج: العادية.

النّور الإلهيّ والإمداد الربّاني. فتُسَخَّرُ (أ) الطّبيعةُ لذلك طائعةً غيرَ مُسْتَعْصِيَةِ، ولا يحتاجُ إلى مَددِ من القُوَى الفلكيّةِ ولا غَيْرِها، لأنّ مَدَدَهُ أعْلَى منها.

ويحتاجُ أهلُ الطِّلُّسْماتِ إلى قليلِ من الرّياضَةِ تُفيدُ النَّفْسَ قوةً على استِنْزالِ (ب) روحانِيَّةِ الأَفْلاكِ ، وأَهُونْ بها وجُمةَ ورياضَةَ . بخلاف أهْل الأَسْمـاء، فإنّ رياضَتَهم هي الرّياضَةُ الكُبْرى ، وليست لقَصْد التّصَرُّفِ في الأَكْـوان ، إذ هو 5 حجابٌ، وإنَّما التَّصَرَّف حاصِلٌ لهم بالعَرضِ كرامةً من كراماتِ اللَّه بِهمْ. فإن خَلا صاحبُ الأسْماء عن مَعْرِفَةِ أَسْرارِ اللَّه وحقائِقِ المَلَكُوتِ، الَّذي هو نتيجةُ المشاهَدَةِ والكَشْفِ ، واقْتَصر على مُناسبات الأَسْهاء وطبائِع الحُروفِ والكلماتِ، وتصرُّف بها من هذه الحَيْثِيَّةِ، وهؤلاء هم أهلُ السَّيميّاءِ في المشْهور ، كان إذَن لا فَرْقَ بينَه وبينَ أضحاب الطِّلُّسْماتِ، بل صاحبُ الطِّلُّسْمات أوثقُ منه، لأنَّه يَرْجِعُ إلى أصولِ طبيعيَّةِ 10 عِلْمِيَّةِ وقوانينَ مترتبَّةِ. وأمّا صاحبُ أسرارِ الأَسْهاءِ إذا فاتَه الكشْـفُ الّذي يطّلع به على حَقائِق الكلماتِ وآثار المناسَباتِ بفَوَاتِ الخُلوصِ في الوجْمَةِ، وليس له في العُلوم الاصطلاحِيَّةِ قانونٌ برهانيٌّ يُعَوَّل عليه، فيكونُ حاله أضعفَ رتبةً.

وقد يَمْزِجُ صاحبُ الأَسْهَاء قُوَى الكلماتِ والأَسْهَاءِ بقُوَى الكواكِب ، فيُعَيِّن لذَكُر الأَسْهَاء الحُسْنَى أو ما يرسُمُ من أوْفَاقِها، بل ولسائِر الأَسْهَاء ، أوقاتاً (ج) تكون قامن خطوظِ الكوكَبِ الّذي يُناسبُ ذلك الاَسْمَ، كما فعله البُونيُّ في گنتابه الّذي سمَّاهُ (د) الأَنْهَاطَ. وهذه المناسبَةُ عندهم هي من لَدن الحضْرَةِ العَمَائِيَّة، وهي بَرْزَخِيَّةُ

<sup>(</sup>أ) ع: فيسخّر (ب) في ي: اشتراك (ج) في ي: أوفاقاً (د) سقط ما بين النجمين من ج.

[الكَمَال] (أ) الأَسْمائي، وإنّما تَنزّلَ تفصيلُها في الحقائِق على ما هي عليه من المناسَبَةِ. وإثباتُ هذه الكلماتِ عندهم إنّما هو بحُكُم المشاهَدَةِ. فإذا خَلا صاحبُ الأَسْماء عن تلك المشاهَدَة، وتَلَقَّى تلك المناسَبة تقليداً، كان عملُه بمثابة [عمَل] (ب) صاحِب الطّلَسْم، بل هو أوثَقُ منه، كما قُلناهُ.

وكذلك قد يمزئ أيضاً صاحب/ الطلَّسْهاتِ عَملَه وقُوَى كُواكِبِه بقُوَى الدّعواتِ (345) المؤلّفةِ من الكلّماتِ المخصوصةِ المناسَبةِ بين الكلّماتِ والكواكِبِ، إلاّ أنّ مُناسَبةَ الكلّماتِ عندهم ليس كما هي عند أصحاب الأشهاءِ من الاطّلاع في حالِ المشاهدةِ، وإنّا يرجِعُ إلى ما اقْتَضَتْهُ أصولُ طريقتِهم السّحريّةِ من اقْتِسامِ الكواكِب لِجميع ما في عالم المكوّنات من جواهِرَ وأعراضٍ وذواتٍ ومَعانِ؛ والحروفُ والأشماءُ من من جواهِرَ وأعراضٍ وذواتٍ ومَعانِ؛ والحروفُ والأشماءُ من من جواهِرَ من الكواكِب قسمٌ منها يَخُصُّه.

ويَبْنُونَ عَلَى ذلك مبانِيَ غريبةً مُنْكَرةً من تقسيم سُوَر القُرْآنِ وآيهِ على هذا النّحو، كما فعَلَهُ مَسلَمةُ الجُريطيّ في كتاب (ج) الغاية (1). والظّاهِرُ من حالِ البُونيّ في أَنْهاطِه أَنّه اعْتَبَر طريقَهُمْ. فإنّ تلك الأنماطَ إذا تَصَفَّحْتَها وتَصَفِّحتَ الدّعواتِ الّتي تضمّنَهُا، وتقسيمَها على ساعاتِ الكواكِب السَّبْعةِ، ثمّ وَقَفْت على الغايَةِ، وتصفّحتَ تضمّنَهُا، وتقسيمَها على ساعاتِ الكواكِب السَّبْعةِ، ثمّ وَقَفْت على الغايةِ، وتصفّحتَ على العايةِ، وتصفّحتَ قياماتِ الكواكِب النّب تَخْتَصُ بكل كوكبٍ يُسَمّونَها قياماتِ المَاتِ الكواكِب النّبي قَنْتَصُ بكل كوكبٍ يُسَمّونَها قياماتِ

<sup>(</sup>أ) سقط من ظ (ب) من عج ، وسقط من ظ (ج) من حاشية ع وسقط من ي ج .

<sup>(1)</sup> غاية الحكيم 169 – 175، وينقل المجريطي عن "الكتاب المخزون" لجعفر البصري الّذي أخفاه مخافة النطلع على سرّه، وفيه قسم البصريّ آي القرآن على الكواكب السبعة .

الكواكِب، أي الدّعوة الّتي يُقامُ له بها، شهدَ لك ذلك إمّا بأنّه من مادَّتها، أَوْ بأنَّ التَّناسُبَ الّذي كان في أَصْل الإبْداع وبَرْزخ العِلْم قَضى بذلك كلِّه. ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن الآية 85].

وليس كلُّ ما حَرِّمه الشَّرْعُ من العُلوم بُمُنكَرِ الشُّوتِ . فقد ثَبَت أَنَّ السّخـرَ حَقِّ مع حَظْرِه، لكنْ حَسْبُنا من العلْم ما عَلَمَناهُ اللّه.

5

تحقيق (١)

وَنُكْتَةُ [هذه] (السَّمِياءِ كما تحقَّق الله، أنّها ضربٌ من السَّخرِ، يحصُلُ برياضاتِ شرعِتة خاصّة. وذلك أنّا قدَّمنا الك<sup>(ج)</sup> أنّ التَّصرُّف في عالَم الطبيعةِ (٥) لِصِنْفَيْن من البَشَر ، هما الأنبياءُ ، بالقُوَّةِ الإلهيَّةِ الّتي فطرهم الله عليها ، والسخرةُ، ع بالقُوّةِ التَّفسانِيّة الّتي جُبِلوا عليها.

وقد يحصُلُ للأولياءِ تصرُّف [يَكُشِبونَهُ] (هُ بالكَلِمَةِ الإيمانِيَة. وهو من نتائج التَّجريد واكتسابِه (و)، ولا يقصدون [إلى] (أن تُخصيله، وإنّا يأتيهم عفواً. والمُتمكنون

(ا) الحق ابن غلمون هذا التحقيق في بطاقة منفصلة بخطه. في نسخة ع. وكتب بخطه مثلّها مُخرِجاً في نسخة ظ. وأدرجته نسخة ج في سياق النّقس منساوقاً إلى الآخر مع نسخة ظ. إلا أنّ الأصلين ع ظ [الحمرّر هذا الملحق ديها بخط المؤلف] اختلف نضها في الأثناء. فواصلنا عرض نقس ظ في المآن ومعها ج. ونقلنا بقية نقر ع في هذه الحاشية:

إلاّ أنّ هذه الرّياضة السّحرية الّتي للأولين مشحونة بالكَفْريّاتِ، كالتَوْجَمَاتِ للكواكِبِ والدّعواتِ لها، الّتي يُستونَها قياماتِ لاسْتيجْلاءِ روحانيّتها، وكاغتقاد التأثيرِ من غير اللّـه في زنط الفغل بالطّوابِع التّجوميّة، وممناظرةِ الكواكبِ في البُروج لتخصيلِ الأثرِ المطلوبِ.

فاعتَمَدَ لذلك كثيرٌ تمن يرومُ التصرف في عالم الكاينات، وقصدوا طريقَ تخصيلِهِ على وَجه تبعُدُ من مُلابَسة الكُفر وانبحاله، وقلبوا تلك الرياضات شرعيةً بأذكارٍ وتسنبيحاتٍ من القُرآن والأحاديثِ التبدية، هداهم إلى مَفرفة المُناسِب منها للحاجَة - ما قدّمناه - انقسامُ العالم بما فيه من ذُواتٍ وصفاتٍ وأفعالٍ بآثار الكواكبِ السّبعة. ويتحرّون في ذلك الآيامُ والسّاعاتِ المناسسِة لانفسامِهما كذلك. ويتَستكونَ ويتشمّرونَ بتلك الريامُ هو كفر أو يَذعو إليه. ويتمسّكونَ بالوَجْمَةِ الشّرعِيّة لفمومِها وخُلوصِها، كما فعله النبوتي في كتاب الأنهاط وغيرٍه من كُثبٍه، وفعلَهُ غيرُه. وسَمّعَة واقِمون في مَعناهُ. =

(ب) ظ: علم (ج) سقط من ع (د) من ظج، وفي ع: الأكوان (هـ) من ع ج. وسقط من ظ (و) من ظ. وسقط من ع ج (ز) من ع ج . منهم إذا عَرَض لهم أعرَضوا عنه، واستعاذوا بالله منه، \*وعَدُّوهُ مِخنَةُ (أَ\*، كما يُحكى عن أبي يَزيد [البِسطامي] (ب) أنّه وافى شاطئ دجُلَة عشاء منحفِزاً، فالتقى [له] (ج) طَرَقا الوادي؛ فاستعاذ بالله وقال: لا أبيعُ حَظِّي من الله بدايق. وركب السفينة (عابراً) (د) مع الملاّحين.

وأمّا السّخرُ ، فلائدٌ في الجِبلِّيّ منه من الرّياضَةِ ليخرَجَ من القُـوّةُ (<sup>د)</sup> إلى الفِغل. وقد يحصُل ضَرَبٌ<sup>(د)</sup> منه بالأكتساب، وهو دون الأوّل<sup>(ز)</sup>، فتُعانَى فيه الرّياضةُ كها تُعانَى فيه الرّياضةُ كها تُعانَى في الرّياضةُ كها تُعانَى في الرّياضة كها تُعانِيق في الرّياضة ف

وهذه الرّياضَةُ السّخريّةُ معروفةٌ؛ وقد ذَكَر أنواعَها وَكَيفيّاتِها] أَكُ مَسْلَمَةُ الحُريطيُّ في كتاب الغايّة أَنَّ ، وجابرُ بن حيّان في بعض رسائِلهِ ، وغيرُهما . وقــد (ط) يستعملُها كثيرٌ تمن يقصد أكتسابَ السّخرِ وتَعَلَّقه على قوانِينِها وشُروطِها.

وكثيرٌ من النّاس يقصدُ الحصولَ على التّصرفِ، ويتحرّخُ من مُلابَسة السُّخر

10

وإن كانت الوخمةُ الشّرعيّةُ حاصلةً لهم، فلم يبعدواكلُّ البُغد عن اغتِقادِ التّأثير لغَيْرِ اللّه.

ثمّ إنّهم يقصدونَ التَصَرَفَ في عالَم الكاثباتِ، وهو مَحظورٌ عند الشّارع، وما وقعَ منه للأنبياء في المُعجزاتِ، فبأمر اللّه وأقدارِه. وما وَقع للأولياء، فبإذْن يحصُلُ لهم بخَلْق العلْم الضّروريّ إلْهاماً أو غَيْره، ولا تَعقدوه (في الأصل ع بخطّه: ولا تعدوه إمن دون إذْن.

فلا تَثِقَنَ بما يُمَوّهُ بـه هـوُلاء في هـذه الـسّمِياءِ، فـاِنّما هي،كـما فرَزتُه لك، من فُنـونِ الـسّـخر وضُروبِه. واللّـه الهادي إلى الحقّ بمّنهِ.

<sup>(</sup>ا) سقط ما بين النجمين من ج (ب) من ع، وسقط من ظ ج (ج) من;ع ج (د) من ع، وفي ج: للتنبور، وسقط من ظ (هـ) من: ظ ح. وفي ع: القول (و)كذا في ظ ج. وفي ع: وقد يحصل غير الحبلن منه... (ز) ع: الحِبلن (ح) من ع (ط) سقط من ع.

<sup>(1)</sup> الغاية 6 - 11 المقالة الأولى، الفصل الثاني .

[واسمه ووضعه] (أ) فيتخذ لذلك رياضة خاصة شرعية، من سُبُحات واذكار مناسبة للرياضة الستحرية بنَوع التُوجه وجِنْس الكلمات، ويتحيّن الطوالع، ويتَجافى عن قضد الضَّرَر في وِجْحَته ليبعد بذلك عن السّخر. وهَيَهَات له ذلك. ونفسُ الوِجْمة بقضد التَصرُف هي عَيْنُ السّخرِ. مع أنّ رياضة هؤلاء إذَا تأمّلتَها نبعث رياضة السّحر مع أنّ رياضة هؤلاء إذَا تأمّلتَها نبعث رياضة السّحر من يَيْن كلماتها كما في انهاط البُوني ، بل وفي ساير كُتُمِه . [وامّا إن كان غالطاً في مشروعية ذلك] (ب) لحصولِ التّصَرُف، فليَخذَر ذلك، وليعلم أنّ التَصَرّف من أضله (٢) غيرُ مَشروع، وأنّ أكابر الأولياء مُجانبون له. ومن ازتَكبه منهم فإنّا يرتَكبه بإذن من الهام [أو غيره] (د) أو صحديث فيس أو غير ذلك، على ما عليه عادَتُهم في الاستغلاء من قلوبهم المنوّرة (هُ مع أنّ تَصَرُفُ الأولياء بالكلمة الإيمانيّة، لا بالقُوّة النفساييّة.

هذا هو تحقيق علم السميهاء ، وهو كها تراه ، من فنون السخر وضروب.
 والله الهادي إلى الحق بمته.

1• فَصْلُ<sup>(و)</sup>

ومن فُروع علم السّميماءِ عندَهم استخراجُ الأَجْوِبَةِ من الأَسْئلة بازتبـاطاتِ
بين الكلماتِ حَزفيةِ، يُوهِمونَ أنّها أصلٌ في مَعرفَةِ ما يُحاولونَ عليه من الكائِنات
15 الاسْتِقْبالِيَّة. وإنّها هي شبهُ المُعاياةِ والمسائِل السَّيَّالَة. ولهم في ذلك كلامٌ كثيرٌ، من
أوْعَبِه وأعجَبِه زايْرجة العالم للسَّبْتِيّ، وقد تقدّم ذِكْرُها<sup>(1)</sup>.

(أ) من ج (ب) في ج : وإن كان غالطاً في ظنّ أنّ ذلك مشروع (ج) ج : أوّله (د) من : ج (هـ) سقط ما بين النجمين من ج (و) العنوان من ع، وسقط في ظ ي .

<sup>(1)</sup> كتاب العبر 1: 208 .

وَنُبِيِّنُ هَنَا مَا ذَكُرُوهُ فِي كَيْنَيَّةِ العَمْلِ بِثِلْكَ الزَّائِرْجَةِ، ونسرُدُ القصيدةَ المنسوبةَ للسَّنْبِتَيِّ بَرْغَمِهُم فِي ذَلْك، وبعدَهَا صفةُ الزَائِرْجَةِ بدائِرَتَهَا وجَدْوَلَهَا المُكتوبِ بُحُوَلِها. ثَمَّ السَّنْبِيِّ بَرْغَمِهُم فِي ذَلْك، وبعدَهَا صفةُ الزَائِرْجَةِ بدائِرَتَهَا وجَدْوَلَها المُكتوبِ بُحُولِها. أَنْ الفَيْب، وإنها هِي مطابّقةٌ بين مسألةٍ (أُ وجوابِها في الإفادَةِ [الحطابيَّة] (أُ فَقَطَ. [وهي مُلْحَةٌ من المُلّح، غريبةٌ في اسْتِخْراجِ الجوابِ من السُّوْالِ بالصّناعَةِ التَي يُسْمَونَها صناعَةَ التَكْسِيرِ أَنْ .

وليس عندَنا روايةٌ نُعُوّلُ عليها في صِحَةِ هذه القَصِيدَةِ، إلاّ أنّا تَحَرَّيْنَا أَصَّ النُّسَخ منها في ظاهِر الأمْر<sup>(1)</sup>. وهي هذه:

(أ) كذا في ظرجي، وفي ع: المسألة (ب) من عرجي، وسقط من ظ (ج) من عرج، وسقط من ظري.

(1) اعتبر ابن خلدون هذه المنظومة المعروفة "بزايرجة العالم"، من أوعب وأعجب ما اشتمل على علم السّيهاء، ويرى نسبتها إلى أبي العبّاس أحمد بن جعفر السّبتي من المزاع. والسّبتي هذا صوفي من رجال المائة السادسة، كانت وفاته براكش.

والغريب أن يجتهد ابن خلدون في تحرّي أصح نسخ هذا النّص، وهو الّذي استقامت له معايير الشعر، ومع ذلك فقد جاء النّص الّذي أثْبَتُهُ سقياً لا يمكن حصر معانيه الظاهرة من خلال صياغته المفككة المتنافرة، وإشاراته المتباعدة، مع ما يشيع فيه من أخطاء العربيّة، والعيوب العروضيّة.

والنسخ المعتمدة متطابقة في عيوبها، وتكرّر الخلل نفسه، لذلك اضطررت للاسـتعانة بنسخة للمنظومة محفوظة بالحزانة الحسنية الملكية بالمغرب، فأثبت منها بعضَ فروق الفراءة الّـتي رأيت إفادتها في تعديل النّصَ وتوضيحه، ورمزت لها بالحرف (ح).

وأشير إلى أنّ بآخر المنظومة إشارة لعدد أبياتها النّسمين، وأنّ نسخة المكتبة الحسنية تشتمل على اثنين ومانة من الأبيات، الّتي جاءت متواصلة وتخلو من العناوين الدّاخلية، وتختلف في ترتيبها عن رواية ابن خلدون الّتي وردت هنا، وهي في مائة وأربعة عشر بيتاً.

ويتصل بفكّ رموزها والأجوبة عن أسئلتها رسالةٌ في الخزانة الحسنية ضمن مجموع رقمـه 10154 لمجهول، اسمها: [نكت] السرائر في إخراج الضهائر.

يقولُ سُبَيْتيٌّ ويَحْمدُ ربَّهُ محمَّدِ المبعوثِ خاتم الأَنْبِيَا أَلَا هذهِ زايَرْجَةُ العالَمِ الَّذي فَمَنْ أحكَمَ الوضْع<sup>(ب)</sup> فَيُخكَمُ جِسْمَه ومن أحكم الرّبط (د) فيُدركُ قُوّة وفي عالَم الأَمْر تراهُ () محقّقاً فهذي (<sup>ح)</sup> سَرائِرُ عليكم بكَتْمِها وطاءٌ لها عرش وفيه نُقوشُها ونشب دوائِر كنسبةِ فُلكِهَا واخرج لأؤتـارِه وارْسُـمْ حُروفها أَقِمْ شكلَ زيرهِمْ<sup>(م)</sup> وسوِّ بُيوتَهُ وحَصَّلْ عُلُوماً للطَّباع<sup>(ن)</sup> مُهندِساً وسوٌ لموسيقًى وعلم حُروفِهم (س) وسوِّ دوائِرَ ونَسِّب حُروفَها أميرٌ لنا يَحُوى<sup>(ف)</sup> بجايةَ دولةَ

10

15

مُصَلِّ على هاد إلى النَّاس أُرْسِلاً ويَرْضَى عن الصَّحْبِ ومن لَهُم ثَلاَ تَرَاهُ بِحِسَكُم<sup>(۱)</sup> وبالعَقْل قد جَلاَ ويدرك أحكاماً تؤثّرها (ج) الغلا ويُدْرِكُ للتَّقْوَى وللكُلِّ حَصَّلاً (<sup>(ھ)</sup> وهذا مَقامُ منْ بالأذكار<sup>(ز)</sup> كُمُّلاَ أقِمْها دَوائِراً (ط) وبالحاءِ عَدِّلاً بنَظْم (ي) وتَثْرِ وَتَراهُ مُجَدْوَلاً وازسُمْ كواكبَ لأَذراجِها العُلا وكرِّر بمثليها<sup>(ك)</sup> على حدّ من خَلاَ<sup>(ل)</sup> وحَقِّقْ بَبِّمٌ حيثُ نورُهُم جَلاَ وعِلْمَا بهيئاتٍ والازباعَ مثلا وعلم بآلة<sup>(س)</sup> فحَقّق وحَصّلاً وعالَمها اطْلِقْ<sup>(ع)</sup> والأقاليمَ جَدُولا زَناتيّةَ أَتَثُ<sup>(س)</sup> وحكمٌ لها جَلا

(أ) خ: بجنم (ب) في الحسنية، وفي ج: الوضعتي (ج) في ن: تدترها (د) ح: الربطي فيحكم قوة.. وقد يدرك التقوى (ه) ظ: حملا (و) ح: يكون (ز) ح: بالإدراك (ح) ح: فهذه أسرار (ط) كذا، وصوابه دواتر (ي) بنظم وترتيل تراه بحدوًلا (ك في ي: بمثلها (ل) ح: ما جلا (م) خ: دائرة (ن) ح: بالطباع (س) ح: حروفها .. وعلم لتاليه (ع) ح: اطلب (ف) كذا في ج، وتحتها بالحط نسه: يهوى، وهو ما في ي ع. وسقط هذا البيت في ح (س) وفي ن: فهو نهاية دولة .. وزائية آب وحكم لها خلا .

وقُطُر لأندلس<sup>(١)</sup> فابن لهودِهم مُلوكٌ وفُرْسانٌ وأَهْلٌ لِحِكْمَةِ ومَهْدى مُوحِّد (ج) بتونِسَ حَكُمُهُمْ واقسِمْ على القُطر (د) وكنْ مُعتقداً (د) / فَفُنْشُ وَبُرْشُلُونُ <sup>(ز)</sup> والرّاء حزفُهُ <sup>(ز)</sup> ملوك كمناوَة (ح) وذَلُّو لفَاقِهم (ح) فهند خباشي (ط)وسند فهزمس [فقَيْصَرُهم] (ك) حـــآء ويَزْدَجَرْدُهم وعباسُ كلّهم شريفٌ معظّمٌ فإن شئتَ تدقيقَ الملوكِ وحَلَّهم على حُكُم قانون الحُروفِ وعِلْمِها<sup>(م)</sup> فمن عَلِمَ العلومَ يَعْلَم عِلْمَنَا فيرسَخُ علْمُه ويعرفُ رَبُّهُ وحيث أتى اسْمٌ والعَروضُ يشفّهُ<sup>(ع)</sup> وتأتيك أحرُف فَسَـوٌ لضَرْبِها

[346]

وجاءَ بنو نَصْرِ وظَفْرُهم تَلا فإن شئت نصهم (ب) فقطرهم حَلا ملوك [لمشرق] (د) بالأوفاق (ه) نزلا فإن شئتَ بالرّومي بلا لَخن (و) شكّلا وإفْرَنْسُهُم ذاكَ وبالطّاءِ كُمِّلا 5 وأعراب قؤمِنا بتَرقيق اغمِلاً وفُرس ظَظَري (<sup>ي)</sup> وما بغدهم طلا لكاف وقِبْطِيهم بلامِه طوّلا ولكنّ تُركِّنٌ إذا الفِغل عُطَّلا فخيّم (ل) بُيوناً ثمّ نَسُب وجَدُولا 10 وعلم طِباعِهـا وكلّـــه [مُثلًا]<sup>(ن)</sup> ويعلَمُ أسرارَ الوُجود وأَكْمَلاَ وعلمَ ملاحِيم<sup>(س)</sup> بحَاميم فُصّلا فُكُم الحَكِيم فيه قَطْعاً [ليُقْبَلا]<sup>(ن)</sup> وأحرُفُ سيبوَيْهِ تأتيكَ فيْصَلاَ 15

(أ) في ظا: الأندلس، ولا يستغيم (ب) ن: نصيم (ج) ن: توجيد (د) في ظا: لشرق. ن: وبالشرق (ه) ج: بالأفاق (و) ح: فطر وكن متفا .. فإن شئت للروم فبالحق (ز) ح: برشولون بالراء حرفهم (و) ح: فطر وكن متفا .. فإن شئت للروم فبالحق (ز) ح: برشولون بالراء حرفهم (ح) ح: ملوك تتازة وذلوا لقافهم (ط) سقط ما بين النجمين من ي (ب) ح: طلقاري (ك) في ظ فقيصر حاة، وهو يطابق ما في ح (الحسيّة) (ل) من ظا، وفي ع: فقم، وفي الحسيّة: فتم يبريهم وختم، ن: وكلّهم .. فختم (م) ح: رختما (ن) من ج ع ي، وفي ظا: ميلا (س) ح: ملاح (ع) ن: يشقة (ف) من خ، وفي ح: ليملا، وفي ع: ليقلا.

بترسيمك الغالى للأجزاء خلخلا وزدْ لَمْحَ وَصْفَيْهِ فَفَى العقل فلا<sup>(ج)</sup> واعكس بجَـذره وبالـــدّور عَدّلا ويُعطى حروفَها وفي نظمِها الجلا فحسبُكَ في الملكِ ونَيْل سُهَى العُلا فَنسّب دَنَادِيناً تَجِدْ فيه منْهلا ومَشْاهُم [المثلث]<sup>(د)</sup> بجيمه<sup>(ه)</sup> قد جَلا<sup>َ(و)</sup> وارسُم أباجاد وباقيه (ز) جُمَّلاً أتى في عَروض الشّغر عن جملة مَلاَ<sup>(ط)</sup> وعلمّ<sup>(ي)</sup> لنحونًا فاحفَظ<sup>ّ (ي)</sup> وحَصُّلاً وسبِّخ لاسمِه<sup>(ل)</sup> وَكَبِّر وَهَلَّلاَ بنظم طبيعيّ وسِرّ من العُلاَ [347] فعلمُ الفَواتِح ترى فيه سَهْبَلاَ<sup>(س)</sup> من الأَلِف طبْعاً فَيَا صاح جَدولاً

فكن بتَنْكر<sup>(1)</sup> وقابل وعَوْضَن وفى العقْد والمجذورُ <sup>(ب)</sup> يُعرَفُ غالِباً واختَر لمطلع وسوٍّ بُيوتَه ويدركها المرء فيبلغ قصدة إذا كان سعد والكواكب أسعدت وإيقاعُ دالِهم بَمْزُمُوم بَمَّهِ وأوتارُ زيرهم فلِلْحاءِ بَمُّهُمْ وأذخِلْ بأفلاكِ وعدُّلْ بَجَدُول وجوّز <sup>(ح)</sup> شذوذ <sup>(ط)</sup> البحر يجرى ومِثْلُه فأضل لديننا وأضل لفِقْهنا فاذخل لفُشطاطِ <sup>(ك)</sup>على الوَفْق جَذْرَهُ / فتُخرِج أبياتاً[و]<sup>(م)</sup> في كلّ مَطْلب [وبَشَيا فحصّر هكَذَا]<sup>(ن)</sup> حكمُ عدّهم فتخر*جُ* أبياتاً وعشرونَ ضُعّفت<sup>(ع)</sup>

10

(أ) ح: تمكين (ب) في ن: المجرور (ج) ح: فانسب دنادنا تجد فيه منهلا (د) ظ: المثلث (ه) ح: بخشه (و) ح: حلا (ز) ح: وتأنته (ح) ع: حقور (ط) ع: شدود، وفي الحسنية: شدود البحر تجويز كله .. ومثله في العموض عن خله الملا (ي) ح: واضل لنحونا فحقق (ك) ح: لقسطاس (ل) ح: إلى الأسها (م) من ع ج (ن) كذا في يم، وفي ع ظ ج: فخشرها كذا . وفي الحسنية: فتغي بخضر . وفي ن: وتغني بحصرها كذا حكم عده .. منهلا (س) في حاشية ظ من القاموس: الشهل، الجري، الجبور. وفي الحسنية: منهلا (ع) ح: صفه .

[تُريك] صنائعاً من الضّرب أُكِلَتُ فصحٌ لك المُنَى وصَحَّ لك الفلا وسَجِّغ بزيرِهم وأَثْنِ بنقْرةِ أَفْها دوايراً لا لا وحَصْلا أَفْها باوفاقٍ وأصل لعَدْهَا من اسرارِ خزفهم فَعَذُ به سَلْسَلاً مَن اسرارِ خزفهم فَعَذُ به سَلْسَلاً مِن ١٠٤ كُورِ عَوْد ع ما ٥ عمر ٨ مع كا ١٥ من 23 و وَلَمْ مَانُعُ

الكلامُ على استخراج نِسْبة الأَوْنران، وكيفيتها، ومقادير المقابل منها، وقُوَةِ 5 الدّر مرجّة [المميّزة] (\*) بالنسبة إلى مَوْضع المعلّق، من المُتراج طبائع، وعلم طب ، أو صناعة الكيمياء

أيا طالباً للطّبّ مع علمِ جابرِ وعالم مقدار المقاديرِ<sup>(و)</sup> بالوَلا إذا شئتَ علمَ الطّبّ لابَدَّ نسبة لأحكام<sup>(ز)</sup> ميزانِ تُصادِفُ منهٰلاَ فَيَشْفِي عليلَكم وَالاَكْسِيرُ مُخكَمِّ وأمزاجُ<sup>(ح)</sup> وَضْعكم بتَضحيحٍ انْجَلَى 10

### الطّبُ الرّوحانيُ

(أ) من ع ج ي، وفي ظ: تريد، وفي الحسنيّة: تربك عجالبًا (ب) ح: وننّ وهو الشّقواب (ج) من: ع ج (د) ح: فمن سرّ حزفهم نثرّه سلسلا . (هـ) من ع ج ي، وفي ظ:الحقيّزة (و) ج المقادر (ز) ح: لصحبة (ح) ح: وإخراح . (ط) ح: وشيت أيا أو شر ودهنم جلا .. ليهرام برجيس .

# 

# مطالعُ الشّعاعات في مَواليد المُلوكِ وبَنيهم

وضِ لْمُعُ<sup>(1)</sup> قِ سِيمًا بمنطقِ له جَـلاَ ويَبْدو إذا عرضُ الكواكِبِ عدّلا وعرضٌ فهن إدراكِهِ<sup>(د)</sup> تمَّ موصلا<sup>(ه)</sup> لتَسْديسِهم<sup>(و)</sup> تَثْليثُ بَيْت الّذي تَلاَ يَقيناً وجَـذْرهُ وبالعَـيْن اعْمِـلاَ بصادٍ وضَعِّفْهُ وتربيعُـه انْجَـلىَ

[347]

وعلمُ مَطاريحِ الشّعاعاتِ مُشْكِلٌ وَلَكَنْ فِي جَعِّ مقامِ إمامِنا لَمُ اللّهُ وَلَكَنْ فِي جَعِّ مقامِ إمامِنا لَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مراكِز [تبيّن] (ج) طولُها مواقعُ تربيعِ (و) وبينشه يسقط يرادُ لتربيع وهاذا قياسه ومن نِسْبَةِ الرّبْعين رَكِّبْ شعاعَك ومن نِسْبَةِ الرّبْعين رَكِّبْ شعاعَك

10 اختص ه صح صح مسلم مسلم و العمل هنا بالمُلوك ، والقانون يَطَّرِدُ عله (ح) ولم يُرَ أعجبُ منه.

## مقاماتُ المُلوكِ:

المقامُ الأَوّل (و المقامُ الثّاني عربيسيّ

(أ) خ: خلع (ب) في ن: بدال (ج) من ع، وفي ظ: بين (د) في ي: أدركه (ه) البيت في ح: بهاء مراكز وبين ضلوعها .. وعرضا فمن أراد شيئاً توصّلاً. وفي ن: فمن أدرك المعنى علا ثم فوضلا (و) ح: وثلثيه مسقط / بتُسُديسهم (ز) ح: جلا (ح) ظ: علمه .

المقامُ الثَّالث ع مح 4 المقامُ الرّابعُ ٧ المقامُ الخامسُ كلى المقامُ السّادِسُ ع ٢ المقامُ السَّابِعُ عرب خط الاتصال والانفصال عريم طيع على خط الاتصال لحداج كم خط الانفصال عمداع دو 4 الزّيرُ للجميع وتابع الجَذْر التّام مسمنومسم لم الله كالح علا الاتصالُ والانفصالُ عجم المحتصالُ والانفصالُ علم المحتصالُ علم المحتصالُ علم المحتصالُ الواجبُ النَّامُّ في الاتَّصالات مع من مع مع علم علم م إقامةُ الأنوار الجَذْرُ الْجِيّبُ في العَمل صحام عمع

الجَذَرُ الْجَيّبُ فِي الْعَمَلُ عَلَمْ الْعَمَلُ عَلَمْ الْعَمَلُ عَلَمْ الْعَمَلُ عَلَمْ الْعَمَلُ عَلَمْ اللهوك عَلَمْ اللهوك عَلَمْ اللهوك عَلَمْ اللهوك عَلَمْ اللهوك عَلَمْ اللهوك عَلَمُ اللهوك عَلَمْ اللهوك عَلَمْ عَلَمُ اللهوك عَلَمْ عَلَمُ اللهوك اللهوك عَلَمْ عَلَمُ اللهوك عَلَمُ اللهوك عَلَمُ اللهوك عَلَمُ عَلَمُ اللهوك عَلَمُ اللهوك عَلَمْ اللهوك عَلَمُ عَلَمُ اللهوك عَلَمُ عَلَمُ اللهوك اللهوك عَلَمُ اللهوك الهوك اللهوك اللهوك

#### الانفعالُ الرّوحانيّ والانقيادُ [الرّبّانيّ](<sup>()</sup>

أيا طالب السسر لتهليل ربد يطِيعك (ب) أخيارُ (ج) الأنام بقَلْبهم ترى عامَّةَ النّاسِ إليكَ تَقَيَّدوا<sup>(هـ)</sup> طريقُك هذا (السّبل) (السّبل) الذي إذا شئت تحيا في الوجودِ مع التُّقي /كذي النُّون والجُنَيْدِ معْ سِرٌّ صيغةٍ وفي العبالَم العُلْمويّ تكبونُ مُحَـدَّثاً طريق رسول الله بالحقّ ساطِعٌ فبَطْشُكَ <sup>(ط)</sup> تهليلٌ وقوسُكَ مَطْلَعٌ <sup>(ي)</sup> وفي جَمْعه أيه أبالاسهاء مثله وفى طائِـــه سِرٌّ وفي هائِـــه إذا وساعةُ سَغدِ شرطُهم في نُقوشِها<sup>(م)</sup> ويُشْلَى عليها آخـرَ الحَشْر دعـوةٌ

لدَى اسْمانِه الحُسْنِي تُصَادِفُ مَنْهَلاً [كذاك] (د) رئيسُهم وفي الشّمس اعمَلا وما قبله (و) حقّاً متى الغَيْرُ أهمَلاً أقـر له غـركم ونـضركم احفـلا <sup>(ح)</sup>وديناً مَتِيناً أو يكونَ مُؤَصّلا<sup>(ح)</sup> وفي سِرّ بِسنطام أراك مُسسَرْبَلا كذا قالت الهند وصوفيتة الملأ وما محكم صنع مثل جبريل أنزلا ويوم الخميس البَدْءُ (ك) والأحدُ انجلي وفي اثنين للحُسني يكونُ مُكَمَّلا (ل) أراك بها مع نِسْبة الكلِّ أَعْطَلاً (ل) وعود ومصطكى بخورٌ تحصَّلاً (<sup>م)</sup> والإخلاص والسبع المثاني مرتلا

(ا) ظ: الترياقي (ب) ظ: تطيمك (ج) ع: أجار (د) ظ: لذلك، أو كذلك، والبيت في الحسفية: تطيمك كسل التاس طرّا بأسسرم .... كذا رؤساؤهم وفي الشمس اعملا (ه) ح: نغيروا (و) ح: قلته (ز) ظ: السبيل، ورواية الحسيّة: طبقك هذا وهي الشيل التي أفرت بغيركم ونصركم جلا (ح) العجز في ح: بأوتارك العليا محيط بها الفلا . (ط) ح: فقشك، وفي خ: فيسطك (ي) سقط ما بين النجمين من ج (ك) ع البدر والفجر في ح: رويمك يرجيس وبالأحد انجلا (ل) الغجر في ح: أدرت فداخك تكون معطلا (م) في ح:... تقوشهم وفي عود مصطكى بخور تجتلا .

[1348]

الصالُ أنوار الكواكب العاسي (كنا) لا في تع لا م سع ن مع مد ف لم ق رم وكل براسك وفي دَعْـوةِ فـلا واتلل إذا نامَ الأنامُ ورَتّللا هي الآيةُ العظمَى فَقِّقُ وحَصَّلا وتدرك أشراراً من العالَم العُـلا وباحَ بهـا الحَـلاّجُ جَهْـرا فقُـتّلا<sup>(ب)</sup>

إلى أن رَقَى فوقَ الْمُريدينَ واغْتَلَى

ولازم لأذكار وضم وتــــــنقُلا

مع عرج الحيد الح دول مرح الحلم

10

15

وفي يـــدك اليُمْــني حديـــدٌ وخــاتُم وآيةُ حشر فاجعَل القَلْبَ لَوْحَمَا<sup>(ا)</sup> هي السترُّ في الأكوان لاشيءَ غيرهـا تكون بها قطباً إذا مُبذَتَ خذمةً سَريّ بهـا نَاجَى ومعـروفُ بغـدَه <sup>(ب)</sup> وكان بهــا الــشّنبلئ يــذأبُ<sup>(ج)</sup> دائِـــأ فصفٌ (د) من الأذناس قلْيَـك جَاهِـداً فيا نال سِرَ القَـوم إلا مُحَقّ ق عليم بأسرار العُلـوم مُحَـصّلا

4-00 65 Ec 6 18 8

مقامُ الحَبَّة، وميلُ النفوس، والجحاهدةُ، والطَّاعَةُ، والعبادَةُ، وحبُّ، وتَعَشَّقُ، وفناءُ الفناء، وتوجُّهُ، ومراقبة، وخلة (م) دائمة الانفعال الطبيعي

لِرْجِيسَ فِي الْمُجَبَّةِ الْوَفْقُ صَرَّفُوا لِمُقَضِدِهِ أَوْ نُحُاسُ (لَا الْحَلْطُ أَعْمَلًا لَا وقِيلَ بفِيضَةِ صَحِيحًا رأيسه فَغلك طالعاً خُطُوطَه (ح) ما علاً / تـوخُ (ط) بـه زيادَة النّـور للقَمَـز وجغــلك للقبــول شمــسَه أصّــلاً

[+348]

(أ) في ن: وجَمُها (ب) ح: قبله. فأغفلا (ج) ح: يراقب (د) ح: فنظَلْ (ه) من ي، وجاءت مصلة في النَّسخ الأخرى (و) ح: بغزدير أو حديد (ز)ن : أكلا (ح) من ظ ع، وفي ج ي: حظوظه (ط) ح: نُزخ . ووقت السساعة ودغوته إلى وعن طيسان دعوة ولها حُلَى وعن طيسان دعوة ولها حُلَى بحر هواء أو مطالب أهلا وذلك وفق للمُرَبِّع حصلا فذاك ليبدو واو ززنب ألى معطلا معطلا وما زدت نسبة لفغلك عدّلا فنودي ألى وبشطامي سُورَتَها تلا أدلة وخسشي لنسخه مستلا بباطنها سِرٌ وفي سِرٌها انجِلا (د)

ويؤمُه والبخورُ عودٌ لهندهِ في ودغوتُه لغاية فهي اغملت وقيل بدعوة حروف لوضعها فقنقُشُ أَخرُفا بدالِ ولامها إذا لم يكن يَهوى هواك دلالها فسس لبائه وبائهم لل ونقش (ب) مشاكل بشرط لبغضهن و ومفتاح مريم وفعلها سوا وجغلك بالعَصُد (وكن مُتفقدا فاعكس بوجاً بالله ويَتب

#### فصل في المقامات للنهاية

ويوجدها داراً وملبسها الحملي (<sup>7)</sup> بسرِّ (<sup>4)</sup> وترتبل حقيقة أنزلا فيخكي إلى عود (<sup>(2)</sup> يُجاذِبُ بُلْبُلا وعند تَجلَيها البسطام أخذلاً

لك الغيب صورة من العالم العُلا ويوسف في الحُسن وهذا شبيههُ وفي يده طول وفي الغيب ناطِق 15 وقد جُنَّ بُهُلُولٌ بعشق جَالِها

(ا) ح: واو زيف مبطلا (ب) ح: ومشّل (ج) ن: لوضعهم (د) ح: كُلّلا (ه) ن: فبرري (و) ح: للمضو (ز) ح: انْجَلَى . (ح) البيت في الحسيّة: إلى الغيب صورة من العالم الملا وتدرك بها العار [و] منزلها العلا (ط) من ظ، وتَقرأ في ي: بثمّرٍ. وفي ج: بتُثرٍ. وجاء في المحز في الحسنيّة: بنظم وتربيب تراه مُجَدُّلا (ي) في ح: فبحكي بعوده يجارب بمثلاً . ومات احله (أ) وأشرب حُبّها جُنَيد وبَـضرة فيطلب في التَهْليسل غايَسَه ومن بأسمانِه الحُسنَى ومن صاحبَ (أ) الحُسنى لهُ الفوزُ [بالمُنَى] (أ) ويُسنهمُ (أ) بالزُلْفَ وتُخبر (أ) بالغَيْبِ إذا جدت (أ) خذمة تُريكُ (أ) عَجائِد فهـذا هـو الفَـذِرُ وحسن يَسالُهُ ومنها زياداتُ

نجئيد وبَـضريّ والجـسم أهمـلأ<sup>(1)</sup> بأسهائه الحُسنَى <sup>(ب)</sup> بلا نسبَة خَلا<sup>(ب)</sup> ويُشهِمُ<sup>(ه)</sup> بالزُّلْق لدى <sup>(و)</sup> جِيرةِ العُلاَ تُريـكَ <sup>(ز)</sup> عَجَائِبــاً لمــن كان مَــؤيْلاً ومنهــا زياداتٌ لتفــسيرها تـــلاً

5

10

## الوصيَّة، والتَّخَتُد، والإيمانُ، والإسْلامُ، والتَّخْرِيدُ، والأهْليةُ

أهُ وما زادَ خطبةً وختاً وجَدُولا عا تولُد أبياتاً وما حضرها انجلَى لهُ ويفهمُ تَفْسيراً متشابها ألى الشكلا إذا لناسٍ وإن خُصوا وكان التأهلا ألى م وتفهم سرُجلاً ألى ودين تطولا م من القطع بالإفشا فتراً شُ بالعُلا (ل)

[1349] / فهذا قصيدُنَا، وتِسنعونَ عَدَّهُ عَبِّتُ لأبياتِ وتسعونَ عَدَّهَا فَسنهُ فَسن فهم السسَّرُ فيفهمُ فَسنهُ حرام وشرعي لإظهار (ط) سِرّنا فإن شنت أهله (ك) فغلط يمينهم أن تنجُو وسامع سِرَّهم [فنجُسل] أن تنجُو وسامع سِرَّهم [فنجُسل] لمجتساس لسسرَه كاتمٌ

(أ) كلمة محملة في كل الأصول، وفي ح: خُونْلد، وبقية المجز فيها: حقيقته مَهُلاّ [فيو] لذي الجسم أشملا (ب) ح: مناسبة جلا (ج) ح: صحب (د) من ع، وفي الأصول الأخرى: بالنهى، وفي ح: بالنهي (ه) ح: أرجح قراءة الكلمة: يسعد (و) ي و الحسنية: لذي (ز) ح: يخبر - جَاد - تُربه (ح) كذا في الأصول ولا يصحّ ، وفي ح: يُشابة (ط)كذا وفي ح: حرام على من رام إظهار سرّا (ي) ح: وإن خُقوا بعلم تأخلاً (ك) ح: سنقاض عليم وهنهم برحمة ودين تطولاً (ل) ح: لملكم تنجوا ويبلغ سركم من القطع بالأسما ترى سرّا المئلاً (م) من ج ي، ومثلها في ظ محملة ، وفي ع: قحل، وفي الحسنية: فحل (ن) في الغنجر في ح: ينال سعادة وثالثه علا (وريًا: وتابعه علا) .

وقام رسولُ اللّه في النّاس خاطِباً فمن إراسَ عشرةً أ<sup>(1)</sup> فذلك أكبِلا<sup>(ب)</sup>
وقد ركب الأرواح أجساد مظهر فنالـت لقــنلهم بــدق تطــولا
إلى العـالَم العُلــويّ يفــنَى فنــاؤنا ونلبسُ أثوابَ الوجودِ على الولا
فقــد تمّ نظفنــا وصــلَى إلهُنــا على خاتم الرّسُل صلاةً بها العُلا
وصلّى إلهُ القريش ذو الجبدِ والعُلَى عـلى سَـيّدِ ســاذَ الأنامُ وكمَّــلا
محتــد الهــادي الشفيع إمامِنـا وأصحابِـــهِ أهـل المكارِم والعُـلا
مَرُبّة نَاشَـنَة عن المحلّة نشرخ اسع عــصــد معطمه وطغ ســهه هـ هـ مُرُبّة ناشَـنَة عن المحلّة الكواكِب عند كلّ تاريخ مَظلوبِ

اس کلط و و ه ا 8 لوطرح الاواراكليد لع <del>معرف عرب ه ه ح ح</del> الاول بر معرف عرب على الم الدول بر معرف المعرف ال

10 [كملت الزّايزجَة]<sup>(ج)</sup>

(أ) في ن: يرأس عرشا فذلك أكملا (ب)ح: أكملا (ج) من عجي، وسقطت من ظ.

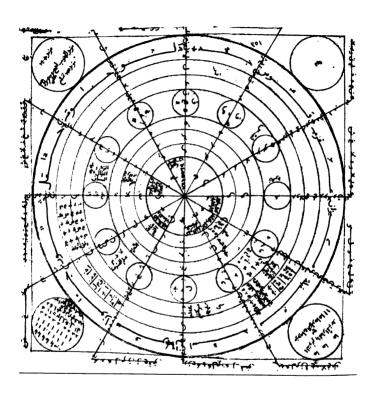

الزّايرجة: الدائرة

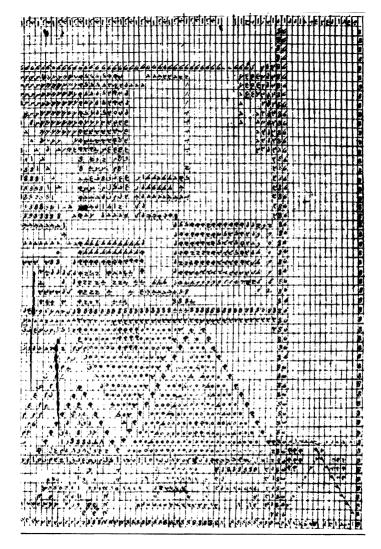



# ركيفيّة العَمَل في اسْتخر إج أَجُوبة المسائل من مراير جَوَالعاكم، بحوَّل الله

السؤالُ له ثلاثُهائة وستّون جواباً، عِدَّةُ الدَّرَجِ. وتختلفُ الأجوبةُ عن سُؤال واحدٍ في طالِع مخصوصِ باختلاف الأَسْئِلَة المُضافَةِ إلى حُروف الأَوْتارِ وتَسَاسُبِ العَملِ من اسْتِخراج الأَحْرُف من بَيْت القَصيدَةِ.

#### تنبيه:

تركيبُ حروفِ الأَوْتار والجَدُول على ثَلاثَةِ أُصولِ: حُروفٌ عربيَّةٌ تُنقَلُ على هَيْئتِهِ متَى لم هَيْئتِهِ متَى لم تنبَدَّلُ ، فمنها ما يُنقَل على هَيْئتِهِ متَى لم تزدِ الأَدُوارُ عن أَرْبَعَةٍ ، [فإن زادَت عن أَرْبِعةٍ] (الله على المَرْبَبة الثّانية من مَرْبة تزدِ الأَدُوارُ عن أَرْبَعةِ ، [فإن زادَت عن أَرْبِعةٍ] (العمل) (ج) ، كما سنُبيّنُهُ.

ومنها حروف برشم الزمام كذلك، غير أنّ رشم الزمام يُعطي نسبة ثانية (د). فهي بمئزلة واحد ألفٍ وبمئزلة عَشَرة، ولها نسبة من خَمْسة بالعربيّ. فاستحقَّ البَيْتُ من الجَدْوَل أن توضعَ فيه ثلاثة حروفِ في هذا الرّشم، وحرافان] (ه) في الرّشم. فاختصروا من الجَدُول بيُوتاً خالية، فهنَى كانت أصولُ الأدوارِ زائدة على في الرّشم. فاختصروا من الجَدُول بيُوتاً خالية، فهنَى كانت أصولُ الأدوارِ زائدة على أربعة ، حُسِبَتْ في العَدَدِ في طول الجَدُول . وإن لم تَزِدْ عن أربعة ، لم يُحْسَب إلاّ العامِرُ منها.

(1) ج: وهي (ب) من: ع ج ي (ج) من ع ي ج، وفي ظ: المئين (د) بعدها في ج فراغ لكلمة (ه) في الأصول كلها: حرفين.

والعمل في السّؤال يفتقِرُ إلى [سبعة] أصول، عدَّةُ حُروفِ الأوتارِ وحفظُ أَدُوارِ هي الكامِل، وستّةٌ في النّاقص أدُوارِها بعد طَرْحَها، اثنَا عشَر؛ وهي ثمانيةُ أدُوارِ في الكامِل، وستّةٌ في النّاقص أبداً. ومغرفةُ دَرَح الطّالع، وسُلطان البُرْح، والدَّوْر الأكبَر الأصلي، وهو واحدٌ أبداً. وما يخرحُ من إضافة الطّالع للدّوْر الأَصلي، وما يخرجُ من ضَرُب الطّالع والدَّوْر في سُلطان البُرْح، وإضافة سُلطان البُرْح للطّالع. والعَمل جميعُه يَنتُجُ على ثلاثة أدوارِ مضروبَةِ في أرْبعةِ ، تكن [اثني] (الله عشر دَوْراً. ونسبةُ هذه الثّلاثة أدوارِ الّتي هي مضروبَةِ في أرْبعة .... (ج) ثلاثة، كلّ نَشأةٍ لها ابتداءٌ. ثمّ إنّها تُضرَب أدُواراً رباعيّةً كلّ دَوْر من أرْبعة .... (ج) ثلاثة، كلّ نَشأةٍ لها ابتداءٌ. ثمّ إنّها تُضرَب أدُواراً رباعيّة يظهر ذلك في العَمل.

فأول ذلك نفرضُ سؤالَ سائِلِ عن الزّيَرْجَة (ز) هل هي عِلْمٌ مُحدَثُ أَمْ قديمٌ ؟ بطالع أوّل دَرَجٍ من القَوْس. فوضعنا حروفَ وَتَرِ رَأْسِ القَوْس، ونظيرَه من رأس الجَوْزاءِ، وثالِثَةِ وتر رأس الدّلُو إلى حدّ المزكِر. وأضفنا إليه حروفَ السّؤال. ونظرنا عدَّتَها ، وأقلَّ ما تكونُ ثمانيةً وثمانينَ ، وأكثرُ ما تكونُ ستّةً وتِسْعينَ ، وهو جُمْلةُ دَوْر صحيح . فكانت في سؤالنا ثلاثةً وتسْعينَ . ويُخْتَصَرُ السّؤالُ إن زادَ على

<sup>(</sup>أ) في الأصول: سبع (ب) في الأصول: اثنا (ج) بين الكلمتين في ظعج ي فراغ لكلمة (د) في حاشية ع مخرج به كلمة: بياض، وترك هذا البياض في ظج ي (ه) بياض بقدر كلمتين في الأصول الأربعة (و) وضع بيـاض بقـدر كلمـة في الأصول (ز) هكذا جاءت هنا بحذف حرف المدّ بعد الرّاي .

ستة وتشعينَ، كما تسقُطُ جميعُ أذوارهِ [الاثني] عشريَّة، ويُحفظُ ما خرجَ منها وما بقيّ؛ فكانت في سُوالنا سبعةُ أذوارِ، الباقي تسعةٌ، أثثِتُها في الحروفِ ما لم يَتلغ الطّالع [اثنيَ] (ب) عشرَ دَرجاً. فإن بلغها (ج) لم تتبتُ لها عدَّةٌ ولا ذوزٌ. ثمّ تُتبِتُ أعدادَها أيضاً، إن زادَ الطّالع عن أربعةٍ وعشرينَ في الوَجْه الثّالث.

ثمّ تثبتُ الطالع، وهو واحدٌ ، وسُلطانَ الطالع، وهو أربعةٌ ، والدَّوْرَ الأكبرَ ، وهو واحدٌ. واجمَع ما بَيْن الطّالع والدَّوْر، وهو اثنان في هذا السّوالِ، واضرب ما خرَجَ منها في سُلطان البُرْح، يبلغ ثمانيةً. وأضِف السلطانَ للطّالِع، [يكن] (د) خسةً. فهذه سبّعةُ أصول.

فا خرج من ضَرَب الطالع والدّور الأكبَر في سُلُطان القَوْس ، ما لم يبلغ [التي] (م) عشر فيه (د) ، تدخل في ضلع ثمانية من أسفل الجذول صاعِداً . وإن زاد على [التي] (م) عشر ، طرح أدواراً . وتدخل بالباقي في ضلع ثمانية ، وتُعلِّم على مُنتهى العدد . والحمسة المُسْتَخْرَجةُ من السلطان والطالع ، يكون [المُدْخُلُ] (د) في ضلع السطح المبسوطِ الأغلَى من الجذول . وتَعَدُّ مَتوالياً خمساتِ أذواراً وتَخفظها إلى أن يقف العددُ في مُقابلة البيوتِ العامرةِ بالعدّدِ من الجذولِ . وإن وقف في مقابلةِ الحالي من بُيوت / الجذول على أحدها فلا تَعتبِر ، وتَسْتَيرً على أذوارك على [353] حزفِ من أربعةِ ، وهو ألف أو با لا أو جيم أو زايّ. فوقعَ العددُ في عَملِنا على حزف الفِ وخلف على اللهِ وخلف على اللهِ وخلف على اللهِ عنه عددُ الدّور

(أ) في الأصول: اكانتنا (ب) في الأصول: اثنا (ج) في ي: لمغ (د) في الأصول: يكون (a) في الأصول: اثنا (و) ع ج: فيه (ز) من ع، وفي ظ ج ي: الطّالع . الأَوْلِ، فأثنِنهُ، واجمَعْ ما بين الصَّلْعَيْنِ القائِم والمَبْسوطِ [يكنْ]<sup>(ا)</sup> في بَيْت ثَمَانية.

وادخُلْ بعدَدِ ما في الدّور الأوّل، وذلك تسعة في صَدْر الجَدُول تما يلي البيتَ الّذي الجَمّعا فيه ، مارًا إلى جَمّةِ اليّسارِ ، وهو ثمانية . فوقع على حَرْف لام اللهِ ، ولا يخرجُ أبداً منها حرف مركّب، وإنّها هو إذن حرفُ تاءٍ ، أزبعمائة برشم الزّمام. فعَلَمْ عليها بعدَ نقلها من بيّت القصيدة.

واجَمَعْ عددَ الدَّوْر للسّلْطان، يبلغ ثلاثةً عشَر، ادخُلُ بها في حزف الأَوْتَارِ، وأثبتْ ما وقعَ عليه العددُ، وعلّمْ عليه من بَيْت القَصيدةِ.

فعلى ذلك يكونُ نظمُ الحزفِ الأَوّل، ثمّ ثلاثةٌ وعشرونَ مرّتين، ثمّ اثنان وعشرون مرّتين ، على حسَب هذا الطّزح ، إلى أن تُنْهي إلى الواحِد من آخـر البّنت المنظوم. ولا تقف على أربعةٍ وعشرين لطزح ذلك الواحِد أَوّلاً [.....]<sup>(ب)</sup>.

ثَمَّ ضَعِ الدَّوْرَ الثَّاني، و[أضِفً] (ج) حروفَ الدّور الأَوّل إلى ثمانيةِ، الخارجةِ 15 من ضَــزبِ الطّالِع والدّور في السّلطان ، [يكن] (د) سبعةً عَشَرَ ، الباقي خمســـة.

(أ) في ظ: يكون (ب)كلمـة مـشطوبة في ع. وفي ظ ج ي بيـاض (ج) في ع ج ي: وضف، وفي ظ: وضـتف والمؤلَّف يستمل "ضف" في أكثر مواقع ورودها القادِمة، فعدّلناها بفعل الأمر من الرباعي "أضاف" (د) ظ: يكون . فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة من حيث انتهت في الدّور الأوّل، وعَلَمْ عليه. واذخل في صدر الجذول بسبعة عشر ، ثمّ بخمسة ، ولا نصد الحالي (أ) . والدور عشري، فوجذنا / حرف ثاء، خمسائة . وإنّا هو ن ، لأنّ دَوْرِنا في مزتبة العَشرات. وكانت الحمسائة بخمسين، لأنّ دَوْرها سبعة عشر. فلو لم تكن سبعة وعشرين لكان مثينياً. وفأبت نون. ثمّ ادخل بخمسة أيضاً من أوّله، وانظر ما حاذى ذلك من السّطح تجد واحداً. قه قير العدد واحداً ، يقع على خمسة . أضف لها واحد السّطح [يكن] (١) سبّة أنبت واو ، وعلم عليها من بَيْت القصيد أربعة ، وأضفها (ج) للتّهانيّة الحارجة من ضرب الطّالع مع الدّور في السّلطان ، يبلغ [اثني] (د) عشر، أضف لهما الباقي من الدّور الثّاني ، وهو خمسة ، يبلغ سبعة عشر ، وهو ما للدّور الثّاني ، فدخلنا من بَيْت القصيد ، وأبيت ألف وعلم عليها من بَيْت القصيد ، وأبيت ألف وعلم عليها من بَيْت القصيد، وأسقط من حُروف الأوْتار ، ثلاثة حُروف ، عدّة الحارجة من من بَيْت القصيد، وأسقط من حُروف الأوْتار ثلاثة حُروف ، عدّة الحارجة من الدّور الثّاني.

<sup>(</sup>أ) ي: الحال (ب) في الأصول: يكون (ج) ي ج: وضفها (د) في الأصول: اثنا (ه) ظ ج ي: ضِف (و) سقط ما بين النجين من ي .

السِّينَ الخارجةَ بالباق من دَوْر ثلاثةَ عشر، وذلك واحدٌ. فحذْ ما يلي حرف سين من الأَوْتَارِ، فكان بّ، أثبتُها وعلّم عليها من بَيْت القَصيد. وهذا يُقالُ له: النّورُ المَغطوفُ، وميزانُه صحيحٌ؛ وهو أن تضعَفُ ثلاثةً عشرَ بمثلها إليها و[تضيف]<sup>(1)</sup> إليها الواحدَ الباقيَ من الدّور، تبلغ<sup>(ب)</sup> سبعةً وعشرينَ . وهو حرف بآء المستَخْرخُ من الأوتار من بَيْت القَصيد . واذخُل في صدر الجَدُولِ بثلاثةً عشَر ، وانظر ما قابـلَّهُ 5 من السَّطَح، وأَضْعِفُهُ (ج) بمثله، وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثة عشرَ. فكان حرفُ جين . فكانت الجُمْلَةُ سبعة \* . فذلك حَزفُ زائ . فأَثْبَتناهُ ، وعلَّمْنا عليه من (ع354) بَنْت القَصيد . وميزانُه أن تُضَعّفَ / سبعةً \*(د) بمثلها ، وزد عليها الواحدَ الباقي مــن ثلاثة عشر، [يكن] (م) خمسة عشر. وهو الخامس عشر من بلت القصيد. وهذا آخر أذوار القلائتات.

وضع الدَّوْرِ الرَّابِع، وله من العَدَدِ تسعةٌ، بإضافةِ الباقي من الدَّوْرِ السَّابق، فاضرب الطالعَ مع الدَّوْر في السَّلْطان؛ وهذا الدُّورُ آخرُ العمل في البَّيْتِ الأَوِّل من الهُ ماعتات.

10

فاضرب على حَزفين من الأوتار ، واصعَدْ بتسعة في ضِلْع ثمانية ، واذخُلْ بتشعة من دَوْر الحزفِ الَّذِي أَخذَتَه آخِـراً من بَيْت القَصيد ؛ فالتَّاسِعُ حـزفُ راءٍ، 15 فأثبتُهُ وعَلَّمْ عليه. واذخُل في صَدْر الجِدُول بتِسْعةِ، وانظز ما قابَلَها من السَّطح [يكن]<sup>(ه)</sup> جِيْم. قَهْقِر العددَ واحداً، [يكن]<sup>(ه)</sup> ألِف. [وهو الثّاني من حَزف الرّاءِ من

 <sup>(</sup>أ) ظ: تضعف (ب) ع ج ي: يبلغ (ج) في ج: وأضفه (د) سقط ما بين النجمين من ي (ه) في الأصول : يكون .

بَيْت القَصيد؛ فأثبِته وعلمٌ عليه ، وعدَّ مما يلي الثّاني تسعة يكن (أ) [ألف] (ب) أيضاً أثبِته وعلمٌ عليه، واضربُ على حرف من الأوتار ، وأضِف تسعة لمثلها (ج) ، تبلغ ثمانية عشرَ. واذخل بها في حُروف الأوتار ، تقف على حَرْف راء، أثبِتها وعلمٌ عليها من بَيْت القصيد ثمانية وأربعة . وادْخُلْ بثمانية عشرَ في حروف الأوتار، تقف على من بَيْت القصيد ثمانية وأربعة . وأضف اثنين إلى تسعة تكن أحدَ عشرَ . ادخُلْ في صدر الجَدُولِ بأحدَ عَشَر ، فقابلها من السَّطح ألف . أثبِتها وعلم عليها ستّة.

وضع الدَّوْرِ الخَامِسَ، وعدَّتُه سبعةَ عشرَ، الباقي خمسةٌ، اصعَدْ بخمسةٍ في ضلع ثمانيةٍ، واضربُ على حَرْفَيْنِ من الأَوْتارِ، وأضعف خمسةً بمِثْلِها، وأضفها إلى سبعةَ عشرَ، عدد دَوْرِها . الجملةُ سبعةٌ وعشرونَ . ادخُل بها في حُروفِ الأَوْتارِ نتقع على تَ. أَثْنِهَا وعلمٌ عليها اثنينِ وثلاثينَ، واطرخ من سَبْعَة عشرَ اثنين الّتي هي في أُسّ اثنينِ وثلاثينَ، الباقي خمسةَ عشرَ . اذخل بها في حُروف الأوْتار تقف على قاف ، أثنِتُها وعلمٌ عليها ستّة وعشرينَ . وادخُل في صَدْرِ الجَدُولِ بستَّةِ وعشرين ، قاف على تقف على اثنين بالغبار. وذلك / حرفُ باء . أَثْنِتُهُ، وعلمٌ عليه أربعةً وخمسينَ.

[1355]

واضرب على حرفين من الأوتار، وضَع الدّور السّادِسَ وعدّتُه ثلاثة عشرَ.

الباقي منه واحدٌ. فتبيّن إذ ذاك أنّ دَوْرَ النّظم من خَمسة وعِشْرين ، فإنّ الأَدوارَ خمسة وتسعونَ، وسبعة عشرَ، وخمسةٌ، وثلاثة عشَر، وواحدٌ. فاضرب خمسة في خمسة تكن خمسة وعشرين، وهو الدّور في نظم البَيْت. فانقلِ الدّورَ في ضِلْع في خمسة تكن خمسة وعشرين، وهو الدّور في نظم البَيْت. فانقلِ الدّورَ في ضِلْع (أ) في الأصول: يكون (ب) من ع ج ي، وسقط من ظ (ج) من ع ج ي، وفي طن عناها (د) كذا في ظي، وفي حاشية

ع وحاشية ج: صوابه على راء .

ثمانية بواحد. ولكن لم يُذخِلوا في بَيْت القصيد ثلاثة عشر كما قدَّمْناهُ، لأنّه دَوْرٌ ثاني من نَشْأَةِ تركيبيّة ثانية؛ بل أضفنا الأربعة الّتي من أربعة وخمسين الخارجة على حرف بآء من بَيْت القصيد إلى الواحِد، يكون خمسة. فأضف خمسة إلى ثلاثة عشر التي للدّور، تبلغ ثمانية عشر. ادْخُل في صدر الجَدْولِ بها، وخُذْ ما قبلها من السّطح، وهو ألف. أثبِته وعلم عليه من بَيْت القصيد اثني عشر (أ). واضرب عليه حزفين من الأؤتار.

ومن هذا الحدّ تنظُر أحرفَ السُّؤال، فما خرَجَ منها رُدَّه مع بَيت القَصيد من آخره، وعلمٌ عليه من (ب) حُروف السُّؤال ليكون داخلاً في العدد في بيت القصيد، وكذلك تفعل بكل حَرْفِ خرج بعد ذلك مُناسباً لحروف السّؤال، فما خرج منها رُدَّهُ إلى بيت القصيد من آخره وعلمٌ عليه. وكذلك تفعل بكلّ حرف خرج بعد ذلك مناسِباً لحروف السؤال.

ثم أضف إلى ثمانية عَشَر ما علمتَه على حَرْف الأَلف من الآحاد، فكان النَيْن، تبلُغ الجملة عشرينَ. ادْخُل بها في حُروف الأَوْتار، تقف على حَرْف راء. أثبِتهُ وعلم عليه من بَيْت القصيدِ ستة وتِسْعينَ، وهو نهايةُ الدّؤر في الحَرْف الوَتريّ.

فاضرب على حرفين من الأوتار ، وضع الدَّوْر السّابعَ ، وهو ابتـداء المخترع 15 ثاني ينتشي من الاختراعين (ج) . وبهـذا الدّور من العَـدد تسْعة، تضف لها واحداً يكن [عشرة] (د) اللّشأة] (ه) الثّانية.

<sup>(</sup>أ)كذا بخطه في حاشية ع، لم يعربها،كهاكررها سابقاً (ب) سقط من ع (ج)كذا في ع ظ ج ي، وهو غير واضح المعنى (د)كذا في ع، وفي ظ ج ي: عشرين (ه) في ظ: للمنشأة .

/ وهذا الواحدُ تزيدُه بَغدُ إلى [اثني] عشرَ دَوْراً إذا كان من هذه النّسبة، [355] أو تُنقِصُه من الأصل. تبلغ الجملة عشرة. فاصعد في ضِلْع ثمانية وتِسْعينَ، وادْخُلُ في صَدر الجدول بعشرة، تقف على خمسائة. وإنّا هي خمسون، نون، مضاعفة بمثلها، وتلك ق . فأَثْبَهَا وعلّم عليها من بَيْت القَصيد اثنَيْن وخَمْسين . وأَسْقِط من اثنين وخمسين اثنين، وأسقط تسعة التي للدور الباقي أحد وأربعونَ. فادخُـل بها حُـروف الأوتار، تقف على واحد، أَثَنتُهُ. وكذلك اذخل بها في بَنت القصيد "تجد واحداً. فهذا ميزانُ هذه النّشأةِ الثّانيةِ، تُعلّم عليه من بَيْتِ القّصيدِ (() علامتين، علامةً في الألف الأخبر المنزاني، وأخرى على الألف الأولى فقط؛ والتّانية أربعةٌ وعشرونَ. واضرب على حرفين من الأؤتار ، وضَع الدَّوْر الشَّاني وعدَّدُهُ سبعةً 10 عَشَر . الباقي خَمْسة . ادخـل في ضلع ثمانيـة وخمْسينَ ، وادخل في بيّت القصيـد بَخَمْسة تقع على عَ، سبعين، أثبتُها وعلّم عليها. وادخل في الجذوَل بَخَمْسة، وخُذْ ما قابَلَها من السَّطح، وذلك واحدٌ، أثبتهُ وعلَّم عليه من البَّيْت ثمانيةَ وأزبعينَ. وأُسْقِطُ واحداً من ثمانية وأربعين للأس القاني، وأضف لها خمسة الدور. الجملة اثنان وخمسونَ. ادخُلُ بها في صَدر الجَدُول، تقف على حَزف اثنين غُباريَّةِ. وهي مرتبة مثینیّة لتزاید العدد ، فتكون مائتین ، وهی خرف راء . أثبتها وعلم علیها من بیّت القَصيد أربعةً وعشرينَ. فانْتَقَلَ الأَمْرُ من سِتَّةٍ وتسعينَ إلى الانتِيداءِ، وهو أربعةٌ

وعشرونَ، فأضِف إلى أزبعةِ وعشرينَ خمسةَ الدّور، وأسقِط واحِداً، تكُن الجُمْلةُ

<sup>(</sup>أ) في الأصول: اثنا (ب) سقط ما بين النجمين من ج .

ثمانيةً وعشرينَ. ادخُلُ بالنّصف منها في بَيْت القَصيد، تقف على ثمانيةِ. أَثْبِتُ خَ وعلم عليها.

[1356] وَضعِ الدّور التّاسع ، وعَددُهُ ثلاثةً عشرَ ، الباقي واحدٌ . / اصعَـذ في ضِلْع ثمانية بواحدٍ . ولَيْست نسبـةُ العَملِ هنـا كنِشبَتِها في الدّور السّادس ، لتضاعُـف العَدَدِ ، ولأنّه من النّشأةِ النّانية ، ولأنّه أوّلُ الثّلثِ الثّالـث من مربّعـاتِ البُروج، 5 وآخرُ النّسبة الرّابعةِ من المُثَلَّاتِ.

فاضرب ثلاثة عشر التي للدّور في أربعة التي هي مُثلَثات البُروج السّابقة. الجملةُ اثنان وخمسونَ. ادخُل بها في صَدْر الجَذُولِ، تقف على حَزْف اثنين غُباريّة. وإنما هي مِتينيَّة لتجاوُزِها في العَدد عن مزتبَّتي الآحاد والعشراتِ. فأثمِثه مائمين، رآء، وعلم عليها من بَيْت القصيدِ ثمانية وأربعينَ . وأضف إلى ثلاثة عشرَ الدّور 10 واحدَ الأس، وادخُل بأربعةَ عشر في بَيْت القصيد، تبلغ ح، فعلمٌ عليها ثمانيةً وعشرينَ. واطرَحْ من أربعةً عشر سبعةً، تَبْق سبعةٌ.

اضرب على حزفين من الأوتار، وادخل بسبعة تقف على حَزف لام، أثبْتُهُ وعلّم عليه من البَيْت.

وضع الدَّوْرَ العاشِرَ ، وعَددُه تسعَةٌ . وهذا ابتداءُ المثلَّنة الرَّابِعةِ . واصعَدْ في الحَلَّم مُنانِيةِ بتسعةِ يكُن خلاء. فاضعَدْ بتسعةِ ثانِيةِ تَصِير في السّابع من الابتداء؛ اضرب تسعةً في أرْبِعة لصُعودنا بتشعَتَيْن، وإنّها كانت تُضربُ في اثْنين. ادخُلْ في الجَدُول بستَة وثلاثين، تقف على أربعةِ زمامِيّةِ . وهي عَشْريَّة، فأخذناها أحاديّةً

لقلة الأذوار. فأنبث حرف دال. وإن أضفت إلى ستة وثلاثين واحد الأس، كان خدُها من بنيت القصيد، فعلم عليها. ولو دخلت بتسعة، لا غير، من غير ضَرْبٍ في صَدر الجذول، لوقف على ثمانية ، فاطرح من ثمانية وأربعين، الباقي أربعة، وهو المقصود. ولو دخلت في صدر الجذول بنانية عشر التي هي تسعة في اثنين، لوقف على واحد زمامي، وهو عَشريّ. فاطرخ منه اثنين تكرار التسعة، الباقي ثمانية، نصفها المطلوب. ولو تدخل في صدر الجذول بسبعة وعشرين، ضربها / في ثلاثة، (356) لوقف على عشرة زماميّة، والعمل واحد.

ثم ادخُل بتسعة في بينت القصيد، وأَثْبِتُ ما خَرَج، وهو أَلِف، ثمّ اضرب تسعة في ثلاثةِ الّتي هي مركّب تِسعةِ الماضيةِ، وأسقط واحِـداً، وادخل في صـذر 10 الجدوَلِ بستة وعشرين، وأثبِتُ ما خَـرَجَ، وهو مائتانِ بحَرْف راء، وعلم عليـه من بَيْت القَصيد بستة وتِسعين.

واضرب على حَزفين من الأوتار، وضع الدور الحادي عشر، وله سبعة عشر، الباقي خَسة. اصعَد في ضلع ثمانية بخفسة، وتحسب ما تكرر عليه المشي في الدور الأول. واذخُل في صَدر الجَدول بأزبعة، تقف على [خاء]<sup>(1)</sup>، فحذ ما قابله من الدور الأول. وادخُل في صَدر الجَدول بأزبعة، تقف على [خاء]<sup>(1)</sup>، فخذ ما قابله من السطح، وهو واحد . فادخُل بواحد في بينت القصيد [نكن]<sup>(ب)</sup> سَن<sup>(ج)</sup>. أثبته وعلم عليه أربعة. ولو يكون الوقوف في الجَدول على بينت عامرٍ لأثبتنا الواحد ثلاثة. وأضعف سبعة عشر بمثلها، وأسقِط واحدها، وزدها أربعة، تبلغ سبعة وثلاثين.

 <sup>(</sup>أ) من ع، وفي ظ ج ي: خال (ب) في الأصول: تكون (ج) ظ ج ي: راء س .

اذخُل بها في الأوتار تقف على مَ، أثبتها وعلم عليها خمسةً، وأضعِفها بمثلها، وادخل في النبتت تقف على لَ، أثبتها وعلم عليها عشرين، واضرب على خزفين من الأوتار، وضع الدَّور الثاني عشر ، أوّله ثلاثة عشر، الباقي واحدٌ. اصعد في ضلع ثمانية بواحدٍ ، وهذا الدورُ آخر الأدوار ، وآخرُ الاختراعين . وآخر المربّعات الثَلاثيتة، وآخرُ الملتئاتِ الرّباعية.

فالواحدُ في صدر الجدول يقعُ على ثمانين زماميّة. وإنّها هي آحادُ ثَهَانِيّة، وليس مَعَنا في الأدوار إلا واحدٌ. فلو زادَ على أربعة من مربّعات اثني عشرَ أو ثلاثة من مُثلّثاتِ اثني عشرَ كانت () حجّ. وإنّها هي دالٌ، فأثنتها وعلمّ عليها من بينت القصيد أربعة وسبنعين. ثمّ انظر ما ناسبها من السّطح يكن خسة. أضعفها بمثلها للأس تبلغ عشرة، أفيث ي وعلم عليها. وافظر في أيّ المراتبِ وققتُ، وجدناها في السّابِعة، فدَخَلنا بسبعة / في حُروفِ الأوتار. وهذا المُذخل يُسمَّى التوليدَ الحرقيّ. فكانت ق. أثبِتُها وأضف إلى سبنعة واحدَ التور، الجُملةُ ثمانيةٌ. اذخل بها في الأوتار تبلغ س، أثنتها وعلم عليها ثمانيةً، واضرب ثمانيةً في ثلاثةِ الزّائِدة على عَشَرةِ اللّدور، فإنها آخرُ مرتعات الأدوار بالمئلئات، تبلغ أربعةً وعشرين. اذخُل بها في بينت القصيد، وعلمٌ على ما يخرُبُ منها، وهو مائتان، وعلامَتُها ستَة وننعون، وهو نهايةُ الدّور النّاني في الأدوار الحرفيّة.

واضرب على حَزفَيْن من الأوتار، وضع النتيجة الأولَى لها تسعة، وهذا العددُ يُناسِبُ أبداً الباق من حُروف الأوتار بَعْد طَزجِما أدواراً، وذلك تِسْعةٌ.

<sup>(</sup>أ) ع ج ي: لكانت .

فاضرب تسعة في ثلاثة التي هي زائدة على تسعينَ من حُروف الأَوْتار، وأضف لها واحداً الباقي من الدور الثاني عشر، يبلغ ثمانية وعشرينَ. فادخُل بها في حُروف الأَوْتار تبلغ ألف، أثنِنه وعلم عليه ستة وتسعين. وإن ضربتَ تسعة التي هي أدوارُ الحُروفِ التسعينية في أزبعة، وهي الثلاثةُ الزّائِدةُ على تسعين ، والواحد الباقي من الدور الثّانيَ عشرَ كذلك.

واصعَد في ضلع ثمانية بيَسْعة، واذخل في الجَدُول بيَسْعة تبلغ اثنين زِمامِيّة. واضرب تسعة في ما ناسَب من السَّطح، وذلك ثلاثة وأضِف لذلك سبعة ألى عدد الأدوار الحزفِيّة، واطرح واحداً، الباقي من دَوْر اثنَي عشرَ يَبْلغ ثلاثة وثلاثينَ. اذخل بها في البَيْت تبلغ خمسة، فأضعِفها وأضعِف تسعة بمثلِها، واذخُل في صَدْر الجدول بثانية عشرَ، وخذ ما في السُّطوح، وهو واحدٌ. اذخل [به] ألى حُروف الأُوتار تبلغ مَ، أَثْبَتُهُ وعلمٌ عليه.

واضرب على حرفين من الأوتار، وضع النتيجة التانية ولها سبعة عشر، الباقي خمسة. فاصعد في ضلع ثمانية وخمسين، واضرب خمسة في ثلاثة الرّائِدة على يسعين، تبلغ خمسة عشر. أضف لها واحداً (٢٠٠٠)، الباقي من الدّور الثّاني عشر، تكن اسعة . / وادخُل بستة عشر في البينت تبلغ تاء ، أثبته وعلم عليه أربعة وستّين؛ [357] وأضف إلى خمسة الثلاثة الرّائِدة على تسعين، وزِدْ واحداً (٢٠٠٠) الباقي من الدّور الثّاني عشر، يكن تسعة وثلاثين. ادخل بها في صَدْر الجَدُول تبلغ ثلاثينَ زِمامِيَّة. وانظر

(أ) في الأصول: واحد (ب) في ظ: يها (ج) في الأصول: واحدّ. حيثُ ذكرت أكثر الأرتام بغير إعراب، فأعربنا بعضها لتوضيح سياق النصّ. ما في السّطح تجدُ واحِداً، أثنِتهُ وعَلّم عليه من بَيْت القصيدِ، وهو التّاسعُ أيضاً من البّنِت. وادخُل بتسعةِ في صدر الجّدُولِ نقف على ثلاثةِ، وهو عشرات، فأثبِتْ لام. وعلم عَلَيْهِ.

وضَع النتيجة القالِثَة، وعددُها ثلاثة عشَر، الباقي واحدٌ. فانقُل في ضلع ثمانية بواحـــد ، وضف إلى ثلاثة عشَر القَلاثة الرَّائِدَة على تِشعينَ وواحـــداً ، الباقي من 5 الدّور الثّاني عشَر، تبلغ سبعةً عشرَ وواحداً. النتيجةُ تكونُ ثمانيةً عشَر. اذخُل بها في حُروف الأوتار تكنُ لام. أثنِتها. فهذا آخرُ العملِ .

المثالُفِ هذا السَّوَّال السَّابِق:

أرَّذُنا أَن نَعْلَمَ [هل] () هذه الزَايَرْجَة عِلْمٌ محدَثٌ أَم قديمٌ ، بطالِع أوّلِ درجِ من القَوْس، حروف الأَوْتار، ثمّ حُروف السّوال، ثمّ الأُصول، وهي عـدَّةُ الحروفِ ثلاثةٌ وتسعونَ، أدوارها سَبْعة، الباقي منها تِسْعَةٌ، الطّالع واحدٌ، سلطانُ القَوْس أربعَةٌ، الدّور الأَكْبرُ واحِدٌ، درَجُ الطّالع مع الدّور اثنان، ضرَبُ الطّالع مع الدّور في السُّلطان ثمانيةٌ، إضافةُ السّلطان للطّالع خمسةٌ.

بيتُ القَصيد:

سؤالٌ عظيمُ الخَلْقِ حُزْتَ فصُنْ إذن ﴿ غرائبَ شكِّ ضَبْطُهُ الجِـدُّ مُثَّـلاً (1) 15

<sup>(</sup>أ) في الأصول: واحدٌ ، حيثُ ذكرت أكثر الأرقام بغير إعراب، فأعربنا بعضها لنوضيح سباق النصَ (ب) من ع ج، وفي ظ: على، وفي ي: أنّ .

<sup>(1)</sup> البونيّ: شمس المعارف الكبرى 367 وفيه كيفيّة العمل .

حروف (۱) الا و تامر: صطد ظ ه نر ش ك ه مرض ص و ن ث ه ش ا ب ل مر ن صع د ض ق مرسي ك ل مرن صع ف ق مرس ن شخ ف ظغش ط ك ن ع ح ص نر وح ل ص ك ل مرن ص ا ب ج د ، و نرح طي

> الستّوال ال نري س ج ت ع ل م مرح د ث ا م ق د ي م<sup>(د)</sup>

/ الدُّورُ الأُوِّلُ [1358] الدّورُ الثّاني الباقي خمسة سبعة وعشرون الباقي واحد ثلاثة عشَم الدور الثالث الدور الزابع تشعة الباقي خمسة تسعةً عَشَم الدور الخامس الباقي واحد ثلاثةً عشمَ التور السادس الدور السابع تشعة الباقي خمسة سَبْعةً عَشَہ الدور الثّامن

(أ) جاءت جميع الحروف المعجمة في ي محسلة (ب) في ج: ن. في ع: د (ج) من ع. وفي ظ ج ي ممسلة (د) في ع نون مبتدتة، وفي ظ ج: نـ ، وفي ي محملة (ه) فراغ في ظ (و) تقرأ: الزَّيزجَةُ عاتم تُسعَدُتْ أم قديم .

ثلاثةً عشَر الباقي واحد الدور التاسع تِسْعة الدور العاشِر الدّور الحادي عشر سبعةً عشر الباقي خسة 2692 228 الدّور النّانيَ عشرَ للاثةَ عشَر الباقي واحدٌ النتيجة الأولى تسعة التتيجة الثانية سبعة عشر الباقي خمسة

النتيجة الثالثة

208225

ثلاثةً عشرَ الباقي واحدّ

/ توناق س ب نر براا بر سات قب ابر قاع ابر محرج (358) ل د ابر س ال ل د ي ف س برا ، مرت ال ل دَوْرُها على خمسةِ وعشرينَ، ثمّ على ثلاثةِ وعشرينَ، مرّتين، ثمّ على أحد وعشرين، مرّتين، إلى أن ينتهي الواحد من آخر البيت، وتنقل الحروف جميعها. واللّه أعلم.

(۱) تى بروح نىر وح ال ق دس ابىر نى سىر ما لى دى الى دى ساس تى سىر ما لى دى ساس تى سىر قال دى لى دى تى قال كى ل

هذا آخرُ الكلام في اسْتِخْراج الأَجْوِبة من "زايرُجَة العالم"، منظومةً.

وللقَوْم طَرائقُ أُخَـر من غير الزّايَرْجَة، يستخرجونَ بهـا أجوبـةَ المسائِل غير منظومة.

وعنــدي، أنّ السّرّ في خُروج الجوابِ مَنظوماً من الزّايرجَة، إنّا هو مَــزَجُمــم بَنْت مالك بن وُهنيب، وهو: سؤالُ عظيمُ الحَلْق... البيت. ولذلك يُخرج الجوابُ على 0 رؤيهِ.

> وأمّا الطّرقُ الأُخْرى، فيخرجُ منها الجوابُ غيرَ منظومٍ. فمن طرائِقهم في استخراج الأجوبّةِ ما نَنقله. قال بعضُ المحقّقينَ منهم:

> > (1) يقرأ هذا البنت:

تروّحن روحَ القُدسِ أبرزَ سِرّها ﴿ لاِدريسِ فاسترقَى بها مُزتَقَى العَلا

### 1 هُ فَصْلٌ ، فِي الاطلاع على الأسرار الخفيّة من جِهَة الامر تباطات الحَرْفِيّة

اعَلَمْ أَرْشَدَنَا اللَّمَهُ وَإِيّاكَ، أنّ هذه الحروفَ أصلُ الْاستِلَةِ في كلّ قضيَّةٍ، وإنّا تُستَنْتِج الأجوبةُ على تجزئته بالكلّية. وهي ثلاثةٌ وأربعون حرفاكها ترَى:

ا ول اع ظ س ال مرخي دل نرق ت اف ذص مرنغ ش مراك ك ي ب مرض بج طل ح ه دث ل ث ا

وقد نظمَها بعض الفُضلاء في بَيْتِ جَعَلَ فيه كلَّ حرفِ مشدّدِ من حَزفَين، وسمّاه القُطب، فقال:

سؤالٌ عظيمُ الخَلْق حزْتَ فصُنْ إذن ﴿ غَـرَائبَ شَكٌّ صَبْطَه الجِدُّ مُثَّلاً

فإذا أردتَ استنتاجَ المسألةِ ، فاحذف ما تكرَّرَ من حُروفِها ، وأَثْمِتْ ما فَضَلَ منها ، ثمّ احذف من الأَضل وهو القُطب، لكلّ حرف فضَلَ من المسألَةِ / حرفاً عائِلهُ، وأثبِتْ ما فضَلَ منه. ثمّ امزخ الفضلين في سَطْرِ واحدٍ، تبدأ بالأَوّلِ [359] من فضلةِ الأَضل، والثّاني من فضلةِ المَسْألَةِ، وكذلك إلى أن تتمّ الفضلين أو يَنفَدَ أحدُها قَبْل الآخر، فتضع البقيَّةَ على ترتيبها. فإن كان عددُ الحروفِ الخارجةِ بعد المَنْح موافِقاً لقدد حُروفِ الأَضل قبل الحذف، فالعملُ صحيحٌ . فحيننذِ تضف إليها الموازينُ الموسقيّةُ أن وتكملَ الحروف ثمانية وأزبعينَ حرفاً. فتعمر بها جذولاً مربّعاً يكونَ آخرُ ما في السّطر الأوّلِ (منه) أولَ ما في السّطر عنعمر بها جذولاً مربّعاً يكونَ آخرُ ما في السّطر الأوّلِ (منه) أولَ ما في السّطر

<sup>(1)</sup> جاءت هكذا في الأصول، وترد في مواقع أخرى بياء بعد السين: الموسيقية .

الثَّاني، وتَنقل البقيَّة على حالِها، وكذلك إلى أن تَتِمَّ عمارةُ الجَدُول، ويعودَ السَّطرُ الأَوْل بَعَيْنِه، وتتوالَى الحروفُ في القطر على نِسْبَةِ الحَرَكَةِ. ثَمْ تُخْرِج وَتَر كُلُّ حَرْفٍ بقشمةِ مرَبّعهِ على أغظم جُزْءِ يوجدُ له، وتضعُ الوَتر مقابِلاً لحَرْفه، ثمّ تستَخْرحُ النَّسَبَ العُنصريَّةَ للحروفِ<sup>(١)</sup> الجدوليَّة، وتعرفُ قُوتَهَا الطَّبيعيَّةَ [وموازينَها]<sup>(ب)</sup> الرّوحانيَّةَ وغرائِزَها النّفسانيَّةَ وأُسُوسَها الأَضليَّة من الجَدْول المؤضوعِ لذلك. وهذه صورَتُه:

| الأس الأصلي |          | ره      |
|-------------|----------|---------|
| الأس        | الموازين | الغرائز |
| القوى       | ط        |         |
|             |          | النتيجة |
| 5           |          |         |

| الأُسوسُ | الغَرائِزُ | الموازينُ       | القُوَى | 1 |
|----------|------------|-----------------|---------|---|
| 28       | 67         | £4: 8           | &~∧     | ب |
| 6 %      | m o su     | <b>&amp;</b> 49 | 400     | Ą |
| 461      | 36m        | حري             | # Ely   | د |
| بربع     | 49         | ٧٦٧             | 41      | ٥ |
| & V      | 265        |                 |         | و |
| 04       | Łþ         |                 |         | ز |

6 2 6 4 2 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4

(أ) في الأصول: الحروف (ب) ظ: وموازنتها.

ا ثُمَّ تأخذُ وَتَر كُلِّ حرفِ بعد ضَرْبِه في أُسوس أَوْتادِ الفَلَكِ الأَرْبعةِ. واحذَر ما يَلِي الأُوتادَ؛ وكذلك السّواقِط، فإنّ نسْبَتَها مضطربةٌ. وهذا الخارجُ هو أوّل رُتَب السّريان. ثمّ تأخُذُ مجموعَ العناصِر وتحط منها أسوسَ المولّداتِ، تَبْقى أُسوسُ عالَم الخَلْق بعد عروضه للمدّدِ الكَوْنِيّةِ . فتحملُ عليه بعضَ المجرّداتِ عن أُسوسُ عالم الخَلْق بعد عروضه للمدّدِ الكَوْنِيّةِ . فتحملُ عليه بعضَ المجرّداتِ عن السوسُ عناصرُ الإمدادِ ، يخرجُ أَفْقُ النَّفْسِ الأَوْسَطِ . وتطرَحُ أوّل رُتَبِ السَّريانِ من مجموع العناصِر، يبقى (أ) عالم التوسط. وهذا مخصوصٌ بعالَم الأكُوانِ من مجموع العناصِر، يبقى (أ) عالم التوسط. وهذا مخصوصٌ بعالَم الأكُوانِ من البَسيطةِ، لا المركبَّةِ.

وتضربُ عالَم التوسّط في أفق النفس الأؤسَطِ، يخرجُ الأَفْقُ الأَعْلَى. فتحملُ عليه أوّلَ رُتَب السّريان. ثمّ تطرحُ من الـرّابع (ب) أولَ عناصِر الإمدادِ الأَضلِيّ ، يبقى ثالثُ رُبْةِ السّريان . فتضرب مجموعَ أجزاءِ العناصِر أبداً في رابع مربَّبةِ السّريانِ، يخرجُ أولَ عالَم التقصيل. والشّاني في النّاني يخرج ثاني عالم التقصيل، والثّالث في الثّالث يخرج ثالث عالم التقصيل والتّابع في الرّابع يخرج رابع عالم التقصيل (ج) وتحط من عالم الكلّ، تبقى العوالم المُجرَّدةُ. فتُقسمُ على الأفق الأعلى يخرجُ الجزءُ الأول، وتقسم (د) المنكسرَ على الأفق الأوسَط يخرج الجزءُ الأول، وتقسم (د) المنكسرَ على الأفق وإن شئتَ أكثرَ من الرّباعيِّ فتَسْتكثر من عوالم التَفْصيل (ج) ومن رُبّب السّريان ومن الأوفاق بعَدَد الحُروف. واللّه يُرْشِدُنا وإيَّاكَ.

<sup>(</sup>أ) ع ظ ج: يفنى (ب) ج: الربع (ج) ج: التفضيل (د) ج: وينقسم .

[1360]

وكذلك إذا قُسِمَ عالم التجريدِ على أوّل رُتَب السَّريان، خرَجَ الجُزْءُ / الأَوّلُ من عالَم التَّركيب، وكذلِك إلى نهاية الرّبْةِ الأخيرةِ من عالَم الكَوْن. فافهم وتَدَبَّر، والله المرشِدُ المُعين.

5

# ومن طرائقهم أيضاً في اسْتخر إج الجُواب

قال بعضُ المحقّقين منهم:

اعلَم، أيدنا الله وإيّاك بروح منه، أنّ علْمَ الحُروفِ علم جليلٌ يَتَوَصَّلُ العالِمُ به لما لا يُتَوَصَّلُ بغيْره من العُلوم المتداوَلَةِ بين العالَم. وللعَمَلِ به شرائِطُ تُلْتَزَم. وقد يستخرجُ العالِمُ به أسرارَ الخليقةِ وسرائِرَ الطّبيعةِ، فيطلعُ بذلك على نَسيجَتَي الفَلْسَفَة، أغني السّيمياء ، وأختَها ، ويُرفَعُ له حجابُ المجهولاتِ ، ويطلعُ بذلك على مكنونِ خفايا (۱) القُلوب. وقد شهدَ جهاعة بأزض المغرب ممّن اتصلَ بذلك، فأظهرَ العجائِب، وخرقَ العوائِد، وتصرَّفَ في الوجودِ بتأييد الله. واعلَمُ أنّ مِلاكَ كلّ فضيلةِ الاجْتِهادُ، وحُسنُ المَلكَةِ مع الصّبر مفتاحُ كلّ خَيْر. كما أنّ الخُرقَ والعجلة رأسُ الجِزمان.

فأقول: إذا أردت أن تعلَمَ قوّة كلّ حَـزفِ من حُـروف القافيطوس، أغـني أبحد إلى آخرِ العَدد، وهذا أوّلُ مَدْخَلِ من عِلْم الحُروف، فانظر ما لذلك الحرف من الأعداد. فتلك الدَّرجةُ الّتي هي مناسِبةٌ للحَـزف هي قُوتُه في الجِسمانيّـات. ثمّ

<sup>(</sup>أ)كذا في ظ، وفي ع ج: خبايا .

اضربِ العددَ في مِـثله، تخـرج لك قوّتُه في الرّوحانيّــات، وهي وَسَرُهُ. وهــذا في الحروف المنقوطة لا يَرَمُّ بل يَرَمُّ في الغَيْر منقوطة. لأنّ المنقوط منها مراتبُ لمعانٍ يأتى عليها البيانُ فيها بَعْدُ.

واعلَمْ أنّ لكلّ شكلٍ من أشكالِ الحُروف شكـلاً في العالَم العُلُويّ ، أغني 5 الكرسيَّ. ومنها المتحرّكُ والسّاكِنُ، والعُلوِيُّ والسّفلِيُّ، كها هو مَزقومٌ في أماكِيه مـن الجَداوِل الموضوعة في الزيارِج.

واعلَمْ أنّ قُوَى الحُروف ثلاثةُ أقسام:

الأَوَل، وهو أَقَلُها: فُوقٌ، تظهر بعد كِتابتها؛ فنكون كتابتُه لعالم روحانيّ مخصوص بذلك الحَرْف المرسوم . فَمَى خرجَ ذلك الحرفُ بقُـوّة نفسائِيّة وجَمْع همّة، 10 كانت قُوى الحروف مؤثّرةً في عالَم الأجشام.

النّاني ، قُوتَهُا في الهيْشَةِ<sup>(أ)</sup> الفِكْـرِيَّة ؛ وذلك / ما يصــدُر عن تَضــريف (960) الرّوحايتاتِ لها، فهي قُوّة في الرّوحايتات العُلْوِيّاتِ، وقُوّة شَكَلِيّة في عالَم الجِسْمايتات.

الثّالث، هو ما يَجْمعُ الباطنَ، أعني القوّة النّفسانيّة على تكوينـه. فيكـونُ <sup>(ب)</sup> قبل التطق به صورةً في التّفس، وبغدَ التطق به صورةً في الحروفِ، وقُوّةً في التّطق.

وأمّا طبائِثها، فهي الطبيعيّاتُ المنسوبات للمتولّداتِ. وهي الحرارةُ والبُبوسَةُ، والحرارةُ والبُبوسَةُ، والحرارةُ والبُرودَةُ والرُطوبَةُ، والبُرودَةُ واليُبوسَةُ. فهذا سِرُ العَدَدِ الشَّالِيّ. والحرارةُ جامِعةٌ للمهواءِ والنّارِ، وهما: آهَ طَ مَ فَ شَ ذَ جَ زَ كَ سَ قَ تَ ظَ أَ.

<sup>(</sup>۱) ج: الهية (ب) ج: فتكون (ج) في ع ج: ط مملة .

والبرودَةُ جابِعةٌ للأَرْضِ والماءِ: 3 حَ لَ عَ رَ خَ غَ بَ وَ يَ نَ صَ تَ ضَ. والرُّطونَةُ جامِعةً للشَّارِ جامِعةً للشَّارِ والمُعاءَ جَ زَ كَ سَ قَ<sup>(۱)</sup> ثَ طَ دَ حَ لَ عَ رَ خَ عَ جامِعةٌ للشَّارِ والأَرْضِ: آ هَ طَ مَ فَ شَ ذَ <sup>(ج)</sup> بَ وَ يَ نَ ضَ تَ صَ. فهذه نِـسْبةُ حـروفِ الطَّبائِع وتداخل أَجْزاءِ العالَم فيهـا، عُلُويًا وسُفلِيّاً، الطَّبائِع الأَرْبَعُ المُؤْرَةُ.

5

#### 1. فَضُلّ

فَنَى أُردَتَ اسْتخراجَ مَجْهُولِ من مَسْأَلَةِ مَا، فحقّقُ طالعَ السّائِل أو طالعَ مَسْأَلَتِه، واسْتَنْطِقْ حُروفَ أوْتادِهـا الأَرْبَقـةِ آوعَ و ح وه آ مستويةً مرتبـةً، واستَخرح أعدادَ القُوى والأَوْتادِ، كما سَئْبَتِنُ . وأُجْمِلْ ونُسّب واسْتَفْيح الجوابَ، يخرُج لك المطلوبُ ، إمّا بصريح اللَّفظِ أو بالمَغنى . وكذلك في كلِّ مسألةِ تقعُ لك.

بيائه: إذا أردت أن تستخرج قُوى حروفِ الطّالع مع اسم السّائل والحاجَةِ، فاجمع أعدادَها بالجُمَّل الكَبيرِ، فكان الطّالعُ الحَمَلَ، رابعُه السَّرَطان، سابعُه الميزان، عاشرهُ الجَني، وهو أقوى هذه الأوتاد. فأسقط من كلّ برج حرفي التعريف، وانظر ما يَخُصُّ كلَّ برج من الأغداد المنطقة الموضوعة في دائرتها (د)، واحذِف (أجزاء الكثير) في النّسب الاستنطاقِيّةِ كمّها، وأنفِت تحت كلّ حزفِ ما يَخُصُه من ذلك، ثمّ أعداد في النّسب الاستنصر الأزبعة / وما يَخُصُها كالأول. وارسم ذلك كلّه أحزفاً، ورتب الأوتاد والنّوى والفَرايز سطراً مُفتزِجاً. وكشر واضرب ما يُضربُ لاستبخراج الموازين، واجمع واستغفيج الجواب، يحرج لك الضميرُ (د) وجوابه.

(أ) في ج: ف (ب) من ج ع، وفي ظ: ت (ج) في ج: د محملة (د) ج: دارتها (هـ) ج: آخر الكبير (و) ج: الضهر.

مثالُ ذلك: افرض أنّ الطالع الحَمَلُ، كما تقدَّمَ، ترسم ح م ل؛ فللحاء من العدد ثمانيةٌ، لها التضف والرّبع والقَمُنُ. دَ بّ آ، الميم لها من العدد أربعونَ، لها النّصف والرّبع والنّمُن والعُشُر، ونصف العُشْر إن أردتَ التّدقيق. مَ لَذَ يَ هَ دَ بّ، اللّام لها من العدد ثلاثون، لها النّصف والثّلثان والثّلث والخمُس والعشرية. كي و ه ج. وهكذا تفعلُ بساير حُروف المسالة والاسم من كلّ لفظ يقعُ لك.

وأمّا استخراجُ الأؤتار، فهو أن تقسم مربّع كلّ حرف على أغظم جزء يوجَدُ له. مثلُه حرف دال، له من الأعداد أربعة، مُزبّقها ستةً عشرَ، اقسِنها على أعظم جُزء يوجَدُ لها ، وهو اثنانِ، يَخرجُ وتر الدّال ثمانية. ثمّ تضعُ كلّ وَتَر مُقالِلاً لحَرْف، ثمّ تَضعُ كلّ وَتَل فيه من الجَدُول، كما ذَكَر الشّيخُ لمن عَرف الاضطِلاحَ.

## 2 ٥ فَصْلٌ ، فِي الاستداكال على ما في الضَّمائر الحنيَّة بالقوانين الحَرْفِيَّة

وذلك لو سألَ سائِلٌ عن عليلٍ ما، لم يَغرف مُمَرِّضُهُ ما عِلْتُهُ وما الموافق للبُرْنها من الأَذوية، فَمُر السَائلَ أن يُستي شيئاً من الأَشياء على اسم العِلّة المَجهولَةِ لا ليَجْعَلُ ذلك الاسمَ قاعدة لك. ثمّ استَلْطِقِ الاسمَ مع اسم الطّالِع والعناصِر والسّائِلُ والنّوم والسّاعَةِ إن أرذتَ التَّذفيق في المسألَةِ، وإلاّ اقتصرتَ على الاسم الّذي سَمّاهُ السّائل، وفعلتَ به كما نُبُيِّنُ.

فأقولُ مثلاً: سمّى السّائِلُ فرساً؛ فأثبتْ الحروفَ الثّلاثةَ مع أغدادِها المنطقة.

[166] بيانه: إن للفاء من العدد ثمانين، ولها مٓ كَ يَ حَ دَ. ثمّ الرّاء / لها من العدد مائيان، ولها قَ قَ ظَ كَ يَ تَ وَ جَ \*.

ولها قَ قَ ظَ كَ كَ يَ يَ ثُمّ السّينُ لها من العدد ستونَ، ولها مٓ لَ كَ يَ وَ جَ \*.

فالواوُ عَددٌ تامٌ ، له دَ جَ بَ ، والسّينُ مثلُ هُ ، لها مٓ لَ كَ يَ \* أَ المنابِ سطت حروف الأشاء فوجدت عنصرين متساوينين، فاخكُم لأكثرها حروفاً (بالغلبة على والآخر، ثمّ الجبل عدد حروف عناصر اسم المطلوب وحُروفِه السّاك دون بَسْط، وكذلك اسم الطالوب، وحُروفِه السّاك واخكُم للأكثر والأقبى بالغلبة .

| وصفة استخراج قُوى العناصِر |                |         |                  |  |  |
|----------------------------|----------------|---------|------------------|--|--|
| ماء                        | هَواءُ         | ترابُّ  | نام <sup>9</sup> |  |  |
|                            | <del>.</del> ج | و       |                  |  |  |
| ۲                          | 2212           | ي ي ي ي |                  |  |  |
| J                          | ق              | ن       | ۲۲               |  |  |

فتكون الغلَبةُ هنا للتُراب. وطبعُه، البرْدُ والبُبوسَةُ، طبعَ السّوداء. فتحكمُ على المرض بالسّوداء . في الحَلق من حُمروفِ الاستنطاق كلاماً على نِسْبَةِ تقريبيَّةِ ، 10 حَرَجَ موضعُ الوجَعِ في الحَلْق، ويُوافِقه من الأذوية حُقْنة، ومن الأشْرِبَة شرابُ اللّهمون. هذا ما خَمرجَ من قُوَى أغداد حُروف اسْم فَرسِ، وهو مثال تقريبيِّ مختص .

(أ) سقط ما بين النجمين من ج (ب) ما بين الحاصرتين من: ع ظ ج .

وأما استخراجُ قوى العناصِر من الأشهاء العِلْمِيّة، فهو أن تُستي مثلاً محَمَّداً، فترسُم أحرُفه مقَطَعةً، ثمّ تَضَعُ أسهاء العناصِر الأزبَقةِ على تركيبِ الفَلَكِ، يخرُج لك ما فى كلّ عنصر من الحروف والغدّد. ومثاله:

| ع.<br>ا        | هَوَاءٌ        | تراب ً          | ناس             |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| أخناسُه سِتَةٌ | أجناشه سِتَّةٌ | أجناسُهُ ثلاثةٌ | أجُناسُه ثلاثةٌ |
| دددد           | 7.5            | ب ب ب           | 111             |
| 222            | زز             | و و و           | 0 0             |
| J J J          | 444            | ن ن             | 11              |
| ९९९९           | س س            |                 |                 |
| ررر            | ق ق            |                 |                 |
| ۲۲۲            | نن             |                 |                 |

فتجدُ أَقْوَى هذه العناصِر من هذا الاسم المذكور عنصرَ الماء، لأنَّ عددَ / حُروفه عشرونَ حرفاً. فَجُعِلْتُ له الغَلَبةُ على بَقِيّة عناصِر الاسم المذكور. وهكذا [1362] تَفْعل بجميع الأَسْهاء. حينئذ، تُضاف إلى أوتارِها، أو للوَثر المنسوبِ للطّالع في الزّيرجة (أ)، أو لوَترِ البَيْت المنسوبِ لمالِك بن وُهَيْب، الّذي جعلَةُ قاعدةً لمزج الأَسْئِلَةِ، وهو:

<sup>(</sup>أ) ج: الزّايرجة .

سؤالٌ عظيمُ الخَلْق حزتَ فصُن إذَن عرائِبَ شَكٌّ ضبطه الجدُّ مُثّلاً

وهو وَتَرْ مشهورٌ لاسْتِخْراجِ المجهولاتِ، وعليه كان يعتمدُ ابنُ الرقّام وأصحابُه. وهو عملٌ تامٌ قائمٌ بنفسِه في المثالات الوضعيّةِ.

وصِفةُ العمَل بهذا الوَتَر المذكور، أنْ ترسُمَهُ مقطّعاً، ممتزجاً بألْفاظِ السّؤال على قانون صيغة (أ) التَكْسير . وعدَّةُ حروف هذا الوَّتر ، أعنى البّنت ، ثلاثةٌ وأربعونَ 5 حَرْفاً. لأنّ كلُّ حرفِ مشدّدٍ من حَرْفَين، ثمّ تحذف ما يتكرّرُ عند المَزْج من الحُروفِ ومن الأَصْل، لكلّ حرفِ فَضَل من المسألة حرفٌ (م) يُاثِلُه، وتُتُنتُ الفَضْلين سَطْراً ممتزجاً بعضُه ببَعض. الحرف الأوّل من فَضْلة القُطْب، والثّاني من فَضْلَةَ السُّوْالِ، حتَّى تتمُّ الفضلَتان جميعاً، فتكونَ ثلاثةً وأربعين. فتضيفَ إليها خَمْسَ نوناتِ لتكونَ ثمانيـةَ وأربعينَ، وتعـتدِلَ بها الموازينُ [الموسيقيـة] (ج). ثمَّ تضـعُ الفضلَة 10 على تزتيبها، فإن كان عددُ الحروفِ الخارجةِ بعدَ المزج يُوافِقُ العددَ الأصليَّ قبلَ الحَذْف، فالعملُ صحيحٌ. ثمّ عُمّر بما مزجت جدولاً مربّعاً يكونُ آخرُ ما في السّطر الأوِّل أوِّلَ ما في السَّطْرِ الثَّاني، وعلى هذا النَّسَق، حتَّى يعودَ السَّطرُ الأَوِّلُ بَعَينِه؛ وتتوالَى الحروف في القُطر على نِسْبَةِ الحركةِ. ثُمّ تُخْرِجُ وَتَرَكل حرف كما تقدُّم، وتضَعُه مقابلاً لحَرْفه، ثمّ تستَخْرِجُ النِّسبَ العنصريَّةَ للحُروف الجَدْوَلِيَّةِ، لتعرفَ 15 [362] قُوتِهَا الطّبيعيّة، وموازينَها الـرّوحانِيّة، وغرائزَها النّفسانِيّة، / وأُسوسَها الأُصْلِيَّةَ من الجَدُولِ الموضوع لذلك.

(أ) في ظ ي محملة (ب) في الأصول: حرفاً (ج)كذا في ج ع ي، وفي ظ: الموسيقه .

# وصِفَةُ اسْتَخْرِ إِجِ النِسَبِ العُنْصُرِيّة

هو أن تنظُرَ الحرفَ الأوَّلَ من الجذولِ، ما طبيعَتُه وطبيعةُ البَيْت الَّذي حلَّ فيه، فإن اتَّفَقا، فَحَسَنٌ، وإلاّ، فاستَخْرخ بين الحرقين نسبةً. ويتسبعُ هذا القانونُ في جميع الحُروف الجَذوليّة. وتحقيقُ ذلك سهلٌ على من عَرَف قوانينَهُ كها هي مقرَّرةٌ في 5 دائرتها الموسيقيّة.

ثمّ تأخذ و تركل خزف بعد ضربه في أسوس أوتاد الفَلَكِ الأربعة، كما تقدّم. واحذر ما يلي الأوتاد، وكذلك السواقط، لأن يسبّها مضطربة. وهذا الذي يخرجُ لك هو أوّل رُبّ السّريان. ثمّ تأخذ مجموع العناصِر وتحط منها أسس المولدات، يتبقى أش عالم الخلق بعد عروضه للشدد الكويّية . فتحمل عليه بعض المجرّدات عن المواد ، وهي عناصر الإمداد ، يخرج أفق التفس الأوسط . وتطرح أوّل رُبّ السّريان من مَجموع العناصِر ، يتبقى عالم التوسُط في أفق النفس الأوسط، الأوسط، يخرجُ البسيطة، لا المركبة. ثمّ تضربُ عالم التوسُط في أفق النفس الأوسط، يخرجُ الأفق الأغلى، فتخمِلُ عليه أوّل رُبّ السّريان. ثمّ تطرحُ من الزابع أوّل عناصِر الإمداد الأضلي، يتبقى ثالث رُبّة السّريان. فتضربُ مجموع أجزاء العناصِر أبداً في وكذلك النّالث والزابع؛ فتجمع عوالم التفصيل، والنّاني في النّاني يخرجُ ثاني عالم التفصيل، المجرّدة، فتُسْمَ على الأفق الأغلى، يخرجُ الجزء الأول.

ومن هنا يطرد<sup>(1)</sup> العملُ لتامِه. وله مقدّماتٌ في كُتُب ابنِ وَخشِيّةَ والبُونِيّ وغيرِها. وهذا التّدبيرُ يخري على القانون الطّبيعيّ الجِكمي [في]<sup>(ب)</sup> هذا الفَنّ وغيره من فُنون الجِكمَّةِ الإلهيَّةِ، وعليه مَدارُ وضع الزّيارِجِ الحزفِيَّةِ، والصّنعةِ الإلهيّة، والنّيرِجاتِ الفَلْسَفيَّةِ.

[ واعلَم أنّ هذه الأعمالُ كلَّها إنّا يوصَلُ <sup>(ج)</sup> بها إلى خصول جـوابٍ مُطابـقِ للسّؤال في المُغنى فقَط، لا أنّه يَغنَر بها على غَيْبٍ. وإنّا هي من قبيل المُلَح، كما تَقَدَّم [1363] لنا أوّلَ الكتاب. وكذلك ليْست من عِلْم السّيمياء، كما يَيْتَاهُ]<sup>(د)</sup>، / واللّه [الملْهِـمُ]<sup>(د)</sup>، وبه المُسْتَعانُ، وعليه التّكلان. وحسبُنا اللّه ونعم الوكيلُ.

### 30 و علمُ الكيمياء

وهو عِلْم ينظرُ في المادَّةِ التي يتمُّ بهاكُونُ الذَّهبِ والفِضَةِ بالصَناعةِ، ويشــرُّ 10 العملَ الذَّي يوصِلُ إلى ذلك. فيتصَفَّحونَ المكوّناتِ كلَّها بعد معرفةِ أَمْزِجَبَها وقُواها، لعلَّهم يَغْثُرونَ على المادَّةِ المستعِدّة لذلك، حتى من الفَضلاتِ الحيوانيّة، كالعِظام والرّيش والشّغر والبيضِ والغذِرات، فَضْلاً عن المعادِن.

ثمّ يشرحُ الأعمالَ الّتي تخرجُ بها تلك المادّةُ من القُوّةِ إلى الفِغل ، مثلَ حـلّ الأَجْسام إلى أخزانها الطّبيعيّة بالتّضعيد والتّقطير، وجَمْد الّذائِب منها بالتّكليس، 15 وإنهاء الصُّلب بالفهر والصّلاَيّةِ، وأمثال ذلك.

(أ) ج : تطرد (ب) ظ: و (ج) ج: توصل (د) من حاشية ع، ومذكورة في ج، وسقطت من ظ ي (هـ) ظ: المُنبَمُ .

وفي رَغِهِم أنه يخرجُ بهذه الصّناعاتِ كلّها جسمٌ طبيعيٌ يُسَمُّونَهُ الإُكْسِيرَ، وأنّه يُلقَى على الجسم المعدنيّ المستعدّ لِقَبول صورة الذّهب أو الفِضّةِ بالاستعدادِ القريبِ من الفِغل، مثل الرّصاص والقضدير والتُحاس، بعد أن يُحتى بالنّار، فيعودُ ذهباً إبريزاً. ويُكَنّون عن ذلك الإُنسير إذا لَغَزُوا اضطلاحاتهم بالرّوح، وعن الجِسْم دهباً إبريزاً. ويُكَنّون عن ذلك الإُنسير إذا لَغَزُوا اصطلاحاتهم بالرّوح، وعن الجِسْم الذي يُلقَى عليه بالجسد. فشرحُ هذه الإضطلاحات وصورةِ هذا العمل الصّناعيّ الذي يُقلِبُ هذه الأجساد المستعدَّة إلى صُورة الذّهب والفِضّة، هو علمُ الكيمياءِ.

وما زالَ التاس يؤلّفونَ فيها قديماً وحديثاً. ورُبَّها يُعْزَى فيها الكلامُ إلى من ليُس من أهْلها. وإمامُ المُدَوْنِين فيها عندهم جابرُ بن حَيّان، حتَّى إنهم يخصُّونها به، فيُستونها علم جابر. وله فيها سَبعون رسالةً، كلّها شبيهةٌ بالألفاز. ورُعَ أنه لا يَقْتُمَّح ما فيها.

والطَّغْرائيُّ، من حُكياء المَشْرق المتَاخْرِينَ، له فيها دواوينُ ومُناظراتٌ مع أَهْلِها وغَيْرهم من الحُكماء. وكتبَ فيها مَسْلَمةُ المَجْرِيطيُّ، من حكماء الأندَلُس ، كتابَه الَّذي ستماهُ رُثِبَةً الحُكيم ، وجَعَلَه قريناً / لكتابة الآخر في السّخر والطَّلْسَهات، الَّذي ستماه [363] غايةً الحكيم. وزعمَ أنّ هاتين الصّناعتين هما نتيجتان للحِكْمة، وثَمَرتانِ للعُلوم، ومـن 15 لم يَقِف عليها فهو فاقدُ ثَمَرةِ العِلْم والحِكْمةِ أَجْع (1).

وكلامُه في ذلك الكتاب، وكلامُهم أجمعُ في تَواليفهم، هي أَلْغالَّر يَتَعَذَّرُ فَهْمُها على من لم يُعان اضطِلاحاتِهم في ذلك. ونحنُ نذكرُ سببَ عُدولِهم إلى هذه الرّموز

(1) غاية الحكيم 6.

والأَلْغاز. ولابن المُغَرِّبيّ، من أَيِمَّةِ هذا الشَّأْن،كلماتٌ شِغْرِيَّةٌ، رَوِيُّها على حُروف المُنجم، من أبدع ما يَجيءُ في الشّغر، ملْغوزةٌ كلُّها لَفْزَ الأَحاجِيّ والمُعاياةِ، فلا تَكادُ تُفْهَرُ.

وقد يُنْسِبون للغَزالِيّ [رحمه الله] (أ) بعض التواليف فيها. وليس ذلك بصحيح، لأنّ الرّجُلَ لم تكنّ مدارِكُهُ العاليةُ لتقفَ عن (ب) خَطا ما يُذهبونَ إليه حتّى يَنْتَجلَـهُ. 5 وربًا نَسبوا بعضَ المذاهِب والأقوال فيها لحالد بن يزيد بن مُعاوية ، ربيب مزوان ابن الحَكَم . ومن المُغلوم البَيِّنِ أنّ خالداً من الجيل العَرَبيِّ ، والبَداوَةُ إليه أقربُ، فهو بعيدٌ عن العُلوم والضنائع بالجُمْلة، فكيف له بصناعة عَريبةِ المَنحَى مبنيّةِ على مُغرفة طبائع المُركِباتِ وأمْزِجَها؛ وكثبُ النّاظرين في ذلك من الطبيعيّات والطبّ لم تَظْهَرْ بعدُ ولم تُتَرْجَم . اللّهم إلاّ أن يكونَ خالدَ بن يزيد آخرَ من أهل المدارك الضناعية تَشتُه (مَا مُمكنُ.

وأنا أتُقُلُ لك هاهُنا رسالةً (أ أبي بَكْر بن بشرونَ لابنن السَّمْح في هذه

(أ) من ي (ب) ج: على (ج) هنا بياض بقدر كلمة في ع .

<sup>(1)</sup>كتب أبو بكر محمد بن بشرون المجريطيّ كتاب أو رسالةً "سِتر الصّنفة" – كما سمّاه – في الكبياء لتلميذه موسى (؟). وسمّاه حاجي خليفة: "سِرُّ الكبياء" وذكر مستهله المتطابق (2: 989). وليس في الرسالة المخفوظة بتركيا في مكتبة بشير آغا 505 ذكر لأبي القاسم أصبغ بن السّفت المهندس الفرّناطي الذي ذكر ابن خلدون أنّه وضعها له. ولم يؤثر عن ابن السّمح أنّه اشتقل بغير الهندسة وعلم العدد والفلك ووضع الأزياج.

<sup>.</sup> ويبدأ التطابق الجزئي بين هذا النصّ والرسالة المشار إليها، من فصل التدبير (ص: 396) مع تصرف في النقل بالاختيار وإعادة الصّياغة. فأشرنا للفروق ورمزنا لها بحرف "ش".

الصّناعَة، وكلاهُما من تِلْميذ مَسْلَمة، فتسْتَدِلّ من كلامِه فيها على مـ أَذْهَبُ إليـه في شَانِها إذا أعْطِيْتَه حقَّهُ من التَّامُّل.

قال ابنُ بشرونَ، بعد صَدْرِ من الرّسالة خارج عن الغَرَض:

والمقدّماتُ التي لهذه الصّناعَةِ الكريمَةِ قد ذكرها الأَوّلونَ، واقتَصَّ حميتها أهلُ
الفُلسَفَةِ من مَغرِفَة تكوين المعادِن وتَخَلَّق الأخجار والجواهِر، وطبع البقاع
والأماكِن، فَمَعنا اشْتهارُها من/ ذَكْرها. ولكن أُنتِنُ لك من هذه الصّنعة (أ) ما حسّاجُ [1364]
إليه، فنبَدأ بمغرفَتِه.

فقد قالوا: يَلْبغي لطُلاّب هذا العلم أن يَعْلَموا [أوّلاً]<sup>(ب)</sup> ثلاثَ خصالِ. آوَلُها: هل تَكونُ؟ والثّانيةُ: من أيّ شيءِ تَكونُ؟ والثّالثةُ: كيف تَكونُ؟ فإذا عرف هذه 10 النّلاثَ وأَخكَمُها، فقد ظفِرَ بمطلوبه، وبلغ نهايّته من هذا العِلْم.

فأمّا البَخثُ عن وُجودها والانستِدلالُ على مكّونها، فقد كَفَيْناكُهُ بما بعثنا به إليك من الإنسير.

وأمّا من أيّ شيء تكون؟، فإنّا يُريدونَ بذلك البحثَ عن حخر الذي يكِنُه العَمْلُ، وإن كان العملُ موجوداً من كلّ شيء بالفُّوّة، لأنّها من الطبؤ الأزيع، منها تركّبت ابتداء وإليها ترجعُ ائتهاء. ولكنّ من الأشياء من تكونُ فيه الفُّوّة ولا تكونُ بالفِغل. وذلك أنّ منها ما يُفكِن تفصيلُها، ومنها ما لا يُفكِنُ تفصيلُها. فالتي يمكنُ تفصيلُها تُعالَّخ وتُدَبَّر، وهي الّتي تخرج من القُوّة إلى الفِغل. والّتي لا يَفكِنُ عَلَى كَذَر

(أ) ج: الصّناعة (ب) سقط من ظ.

تفصيلُها لا تُعالَج ولا تُبَرَّ، لأنّها فيها بالقُوّة فقط. وإنّها لم يمكن تفصيلُها لاستغراق بعض طبائِعها في بَغض. وفَضَلِ قُوّة الكبير منها على الصّغير. فينبَغي لك، وفقك اللهُ، أن تعرف أَوْفَق الأحجار المنفَصلة الّتي يمكنُ منها العملُ، وجنسه، وقوّتَه، وعملَه، وما يُدَبّر من الحنّ والعَقْدِ والتّنقيةِ والتّكليس والتنشيف والتقليب. فأن من لم يعرف هذه الأصولُ الني هي عادُ هذه الصّنعة، لم ينجَخ ولم يظفّر بخير أبداً. وينبغي لك أن تعلمَ: هل يُكنُ أن يُستعانَ عليه بغيْره، أم يُكتفّى به وَخدَهُ؟ وهل هو واحدٌ في الابتداء، أم شاركة غيرُه، فصارَ في التّذبير واحداً، فيُستى وهل هو واحدٌ في الابتداء، أم شاركة غيرُه، فصارَ في التّذبير واحداً، فيُستى

ويَنْبغي لك أن تعلَمَ كِفَيَّةَ عَمْلِه، وكمَيَّةً أوْزانِه، وأزمانَه، وكيف تركيبُ الرّوح فيه، وإذخالُ النّفس عليّه، وهل تقدر التارُ على تقصيلها مِنْه بعد تَركيبها؟ فإن لم 10 [364] تَقْدرُ فِلأَىِّ / عِلَّةٍ، وما السّبِ الموجِبُ لذلك؟ فإنّ هذا هو المطلوبُ، فافَهَمْ.

واعلَم، أنّ الفَلاسِفَة كَمها مدحت النفس، وزعمت أنّها المُدَيّرةُ للجَسَدِ والحاملةُ له والدَّافِقةُ عنه و الهاعلةُ فيه. وذلك أنّ الجسد إذا خرجَت النفس منه مات ويَرد ، فلم يَقْدِز عنى الحركَةِ والامتناع من غَيْره ، لأنّه لا حياة فيه ولا نور. وإنّا ذكرتُ الجسد واختَسَ ، لأنّ هذه الصّنعة شبهة بجَسَد الإنسان الّذي تركِبُه على الغَذَاء والعَشَد ، وبوامه وتمامُه بالتفس الحيّةِ التُورانِيّةِ الّتِي بها يَفْعَلُ العظائمَ والأشياء المتقابلة نتى لا يقدرُ عليها غيرها بالقُوة الحيّةِ الّتي فيها. وإنّا انفعَل الإنسانُ للخيلافِ تركيد مدنِعه. ولو اتققت طبابقُه وسَلمت من الأغراضِ والتّضاد، لم

تَقُدر النَّفْس على الخُروج من جَسَدِه، ولكان خالِداً باقِياً. فسُبحان مُدَبّر الأَشْياء تَعَال!

واعلَم، أنّ الطّبانِغ الّتي يحدُثَ عنها هذا العملُ، كيفيّة دافِعة في الابتداء، فيضيّة ، مُحتاجة إلى الانتهاء. وليس لها إذا صارَت في هذا الجنسد أن تستحيل و إلى ما منه تركّبت ، كما قُلنا آنفاً في الإنسانِ . لأنَّ طبائِغ هذا الجؤهر قد لَزم بعضُها بعضاً وصارت شيئاً واحِداً شبيهاً بالمتفس في قُوتها وفغلها، وبالجسد في تزكيبه ومَجَسَّتِه، بعد أن كانت طبائغ مفرّدة بأغيانها. فيا عَجباً من أفاعيلِ الطّبائع أنّ اللّهُوة للضّعيف الّذي يَشْوَى على تفصيل الأشياء وتركيبها وتَهامِها. فلذلك قلتُ: قَويٌ وضعيف . وإنّا وقعَ التّغييرُ والفّناءُ في التَركيب الأوّل للاختِلافِ ، وعُدِمَ ذلك في وضعيف . وإنّا وقعَ التّغييرُ والفّناءُ في التَركيب الأوّل للاختِلافِ ، وعُدِمَ ذلك في

وقد قال بعضُ الأَوْلِينَ: التَفصيلُ والتَقطيعُ في هذا العملِ حياةٌ وبقاءٌ، والتَوْكِ موت وفناء . وهذا الكلامُ دقيقُ المُغنَى ، لأنّ الحكيمَ أرادَ بقوله : حياةٌ وبقاءٌ، بخُروجِه من العَدم إلى الوُجودِ، لأنّه ما دامَ / على تُركِبه الأَوْل فهو فانِ لا [365] مَحالَة . فإذا ركّب التّركِب الثّاني عُدِم الفناء . والتّركِب الثّاني لا يكونُ إلا بعد التفصيل والتقطيع في هذا العملِ خاصّة . فإذا لقي الجسدُ المحلولَ انبسَطَ فيه بعَدم الصّورةِ، لأنّه قد صارَ في الجسد بمنزلة المنفس الّتي لا صورة لها. وذلك أنه لا وزن له فيه، وستَرى ذلك إن شاء الله تعالى.

(أ) ج ي: الحدّ .

وقد ينبغي لك أن تغلم، أن اختِلاط اللّطيف باللّطيف، أهوَنُ من الحتلاط العَليظ بالغَليظ بالغَليظ وأنها أربد بذلك التّشاكل في الأزواح والالمجساد، لأن الأشياء تتصِلُ بأشكالها. وذكرتُ لك ذلك لتغلّم أنّ العمل أوْفَقُ وأيسرُ من الطّبائع اللّطائف الرّوحانيّة منها من الغَليظة المجننانيّة. وقد يُتَضوّرُ في العقُل أنّ الأحجارَ أفْوَى وأصبرُ على التّار من الكَيْريت والرَّبْقِ وغيرها من الأزواح. فأقولُ: إنّ الأجساد قد كانت أزواحاً في الكيريت والرَّبْق وغيرها من الأزواح. فأقولُ: إنّ الأجساد قد كانت أزواحاً في بننها، فلمّا أصابها حرُّ الكيان قلبها أجساداً لزجة غليظة، فلم تقدر الثّارُ على أكلها، للفراطِ غلِظها وتلكرُجها. فإذا أفرطت النّارُ عليها صَبَّرتُها أزواحاً كهاكانت أول خَلْقها. وأنّ تلك الأرواح اللّمينية إن أصابنها النّارُ أبقتُ ولم تقدر على البقاء عليها. فينبغي وأنّ تعلم ما صَبَّر الأحساد في هذه الحالة، وصَبَّر الأرواح في هذه الحال (أ. فهو 10 أُخلُ ما تقرفُهُ.

أقولُ: إنّما أبقت تلك الأرواح واحترقت لاشتعالها ولطافتها. وإنّما اشتعلت لكَثْرة رُطوبتها، ولأنّ الناز إذا أخسّت بالرُطوبّة تعلّقت بها، لأنّها هوائيّة تُشكيلُ النّاز. ولا تزال (تغشيها)<sup>(۱)</sup> إلى أن تؤنّى. وكذلك الأخسادُ إذا أبقت بوصول النار [66] إليها / بقيلة تلزَّيْها وإنما صارت تلك الأخسادُ لا تشتعِلُ لأنّها مركّبةٌ من 15 أزض وماء صابرٍ على النّار بلطيفِه، متّحد بكتيفِه بطول الطّبخ اللّين المازج الأشياء. وذلك أنّ كلَّ متلاشٍ إنما يَتلاشَى بالنّار لمُفارَقة لطيفِه من كثيفِه، ودُخول بَغضه في

<sup>(</sup>أ) ج: الحالة (ب)كذا في ظ، وفي ع ج: تغنذيه، وفي ي: نفندي ب .

بَغْضِ على غَيْرِ التّحليل والمُوافقة. فصارَ ذلك الانضِمامُ والنّدَ حَلْ مجاورةَ لا مُمازَجَةً، فسهُلَ بذلك افتراقُهما، كالماء والدُّهْن وما أشْبَهُها. وإنّا وصَفْتُ ذلك لتستثيلً به على تَركيب الطّباعُ وتقائلِها. فإذا علِمتَ ذلك عِلْماً شافِياً فقد أخذتُ حظّكَ منها.

ويَنْبغي لك أن تَعْلَم، أنّ الأَخْلاطَ الّتي هي طبائعٌ هذه الصّناعَةِ موافِقةٌ بعضُها 5 لبغض، مفصّلةٌ من جَوْهرٍ واحدٍ، يَجْمَعُها نظامٌ واحدٌ بتذبيرِ واحدٍ، لا يدخلُ عليه غريبٌ في الجزء منه، ولا في الكُلّ، كما قال الفيلسوف: إنّك إن أَخَكَمْتَ تدبيرَ الطّبابع وتأليفَها، ولم تُدُخلُ عليها غريباً (()، فقد زاغَ عنها ووقع الحَطأُ.

واعلمَ ، أنّ هذه الطبيعة إذا حُلَّ لها جسدٌ من قرابتها على ما يَبْغي في الحَلُ حتى يُشاكِلُها في الرَّقة واللَطافة ، انبَسَطَتْ فيه وجَرَثُ معه حيثُ ما جَرَى. لأنَ الأجساد ما دامت عليظة جافية لا تنبسطُ ولا تتزاوَجُ. وحَلُّ الأجسادِ لا يَكونُ بغَيْر الأَزواح. فافهَمْ ، هذاكَ اللهُ ، هذا القولَ. واعلَم ، هداكَ اللهُ ، أنّ هذا الحل في جَسد الحيوان هو الحقُّ الذي لا يَضمَحِل ولا ينتقِضُ ، وهو الذي يقلبُ الطبابَع ويُسكُهُ اويُظهُرُ لها الوانا وأزهاراً عجيبة . وليس كلّ جسد يُحَلُّ خلافَ هذا هو الحَلُّ التَّامَ لأنه مخالِف للحَياة . وإنّا حَلُه بما يوافِقُه ويذفعُ عنه حَزقَ التّار، حتى يزولَ عن الغِلَظ، وتنقلِب الطبابَعُ عن حالانها إلى ما لَها أن تنقلِبَ من اللّطافة والغَلَظ . فإذا بلغت الأجسادُ نهايتها من التّحليل والتّلطيف ، ظهَرَث لها هناك فُوقً والغِلَظ . فإذا بلغت الأجسادُ نهايتها من التّحليل والتّلطيف ، ظهَرَث لها هناك فُوقً

<sup>(</sup>ا) وردت هذه الفترة كذا في ظ ع ج ي، والتجوية (الورقة 263). ولشّرة كانرمنر (( 198 ). وفي نشرة د. عبد الواحد وافي (3 1202) إضافة لم ترد في أصولنا فاتبتناها في هذه الحاشية، وهي: ولم تدخل عهم غريباً [فقد أحكمتُ ما أردتُ إحكامُه وقوامَه، إذ الطبيعة واحدةٌ لا غريب فيها، فمن أدخلَ عليها غريه ً فندا زاغ عبا روثه [في] المخطأ.

[366] تُفسِكُ وتغوض / وتَقُلِبُ وتَنْفُذُ . وكلُّ عمل لا يُزَى له مصداقٌ في أوَّله فلا خَبْرَ فيه.

واعلَمْ، أنّ الباردَ من الطّبائِع هو لِيُبَيِّسَ الأشياءَ ويعقِدَ رطوبَهَا، والحارُّ منها يُظهِرُ رطوبتِها ويعقدُ يُنسَها . وإنَّا أَفرَدْتُ الحَّرُّ والبَّرْدَ ، لأنَّها فاعلان ، والرَّطوبية والينس مُنفعلان ، وعن انفِعال كلّ واحد منها لصاحبه تحدُثُ الأُجْسامُ وتكونُ. 5 وإن كان الحرُّ أكثر فِعلاً في ذلك من البَرْدِ، لأنّ البَردَ لبُس له نقلُ الأشياء ولا تَحَرَّكُها، والحَرُّ هو عِلَّهُ الحركَةِ، ومَتَى ضعُفَتْ عِلَّهُ الكَّوْن، وهي الحرارَةُ، لم يَتِمُّ منها شي البدأ. كما أنه إذا أفرطت الحرارةُ على شيءٍ ولم يكن ثمَّ بنرد أحرَقَتْهُ وأهْلَكَتْهُ. فِن أَجْلِ هذه العِلَّة، اختيجَ إلى الباردِ في هذه الأَعمال، ليَقْوَى به (الكَالُ ضدُّ على ضِدِّهِ، ويدفعَ عنه حرَّ النَّارِ.

10

ولم تحذَر الفلاسِفَةُ أكثرَ شيءِ إلاّ من النّيران المُخرقَةِ. وأَمَرتْ بتطهير الطّبائع والأَنفاس وإخْراج دَنَسها ورُطوبتها ونَفي آفاتها وأوساخِها عَنْها . على ذلك استقامَ رأيُهم وتذبيرُهم . فإنّ عَمَلَهـم إنّما هـو مع النّار أوّلاً ، وإليهـا يـصيرُ آخـراً ، فـلنـك قالوا: إيَّاكُمُ والنِّيرِانَ المُحرَقَاتِ . وإنِّما أرادوا بذلك نفى الآفاتِ الَّتِي معها، فتَجْمَعُ على الجسَدِ آفتَيْن، فيكونُ أسرعَ لهَلاكِه. وكذلك كلُّ شيءٍ إنَّا يَتلاشَى ويفسُـدُ لتضـادُّ طبائِعِه واخْتلافِهِ. فيتوسّطُ بَيْن شيئين، فلم يَجد ما يُقَوِّيه ويُعينُه إلاّ قهـرَتُهُ الآفةُ .أَهْلَكُتْهُ

(1) ظ: يها .

واعلَمْ أنّ الحكماء ذكرت تزدادَ الأزواح على الأخساد مِراراً، ليكونَ ألزمَ إليها وأقوى على قِتال التّار إذا هي باشَرَنْها [عند] (أ) الأُلفَةِ، أغني بذلك النّارَ العُنْصُريَّة، فاعانهٔ

ولنقُلِ الآنَ على الحجرِ الذي يُفكن منه الفَمَلُ على ما ذَكَرَثُهُ الفلاسِفَةُ، وقـد اختَلَفوا فيه، فمنهم من زعَ أنّه في الحيوان، ومنهم من زعَ أنّه في التبات، ومنهم من زعَ أنّه في المعادِن ، ومنهم من / رَعَ أنّه في الجميع . وهذه الدَّغوى (<sup>()</sup> ليست بنا (366-) حاجةٌ إلى اسْتِقْصائِها ومُناظَرَةِ أهلها عليها، لأنّ الكلامَ يطولُ جدّاً. وقد قُلْتُ فيما تقَدْمُ: إنّ العملَ من كلّ شيءٍ بالقُوةِ، لأنّ الطبايّغ موجودةٌ في كلّ شيءٍ، فهو كذلك.

العَرُيدُ أَن تَعَلَمُ مِن أَيِّ شيءٍ يكونُ العملُ بالقُوّة والفِغل ، فنقصدُ إلى ما قاله الحَرَافِيّ، أن الصِّبْغُ كلَّه أحدُ صَبْغَيْن، إمّا صَبْغُ جسَدٍ، كالرَّغَفِرانِ في النّوب الأَبْيض حتى يحولَ فيه، وهو مضمَحِلٌ منتقِضُ التَّركِب، والصّبْغُ التَّانِي تَقْليبُ الجُوهَر من جَوْهُرِ نَفْسه إلى جَوْهُرِ عَيْره ولَوْنه، كَتَقْليب الشّجر التُّرابَ إلى نفسه الله جَوْهُر عَيْره ولَوْنه، كَتَقْليب الشّجر التُّرابَ إلى نفسه الله عَوْهُر عَيْره ولَوْنه، كَتَقْليب السِّجر التُّرابَ إلى نفسه الحيوان النباتَ إلى نفسه ، حتى يصيرَ الترابُ بَباتاً ويصيرَ النباتُ حيواناً ، ولا يكونُ إلاّ بالرّوح الحيّ والكيان الفاعِل الذي له توليدُ الأخرام وقلْبُ الأغيان.

فإذاكان هذا هكذًا، فأقولُ: إنّ العملَ لائدً أن يكونَ إمّا في الحَيوانِ، وإمّا في النّبات. ويُزهانُ ذلك، أنّها مُطبوعان على الغِذاءِ، وبه قِوامُهُا وتَبامُها.

(i) ظ: عنه (ب) في ع ج ي: الدعاوى (ج) من ع ج ي، وسقط من ظ .

فأمّا النباتُ، فليس فيه ما في الحيوانِ من اللّطافةِ والقُوّةِ. ولذلك قبل خَوضُ الحكاءِ فيه. وأمّا الحيوان، فهو آخرُ الاستيحالاتِ الفّلائةِ ونهايتُها. وذلك أنّ المعبن يَستحيلُ نباتاً، والنباتَ يَستحيلُ حَيُواناً، والحيوانَ لا يَستحيلُ إلى شَيْءٍ هو أَلْطَفُ منه، إلاّ أن يَنغكِسَ راجعاً إلى الفِلْظ، وأنّه أيضاً لا يوجدُ في العالم شيء تتعلّقُ به الرّوحُ الحيَّةُ غيرُه. والرّوحُ الطفُ ما في العالم، ولم تتعلّق الرّوحُ بالحيوانِ ولا يَستعلَقُ به الرّوحُ الحينة فيه، لِفِلْظه وعِلْظ جَسَدِ النباتِ. فيم غِلْظ وكِنافة، وهي مع ذلك مستفرقة كامِنة فيه، لِفِلْظها وغِلْظ جَسَدِ النباتِ. فيم يَشْدِز على الحَركَةِ لفِلْظِه وغِلْظ وُوجِه. والرّوحُ المتحرّكَةُ ألظفُ من الرّوح الكامِنة كثيراً. وذلك أنّ المتحرّكَةُ للها قَبولُ الغِذاء والتّنقُل والتَّنقيس، وليس للكامِنة غيرُ قَبولِ الغِذاءِ وَحَـدَهُ، الحيوانِ. فالعملُ في الحيوان أغلَى وأَوْمُ وأهونُ وأَيْسَرُ. فينبغي للعاقِل إذا عَرَف الحيوانِ. فالعملُ في الحيوان أغلَى وأَوْمُ وأهونُ وأَيْسَرُ. فينبغي للعاقِل إذا عَرَف

واعلَمْ أنّ الحيوانَ عند الحُكماءِ يَثقَسِمُ أَفْساماً: من الأُمّهاتِ الّتي هي الطّبايغ، والحديثة الّتي هي الطّبايغ، والحديثة الّتي هي المواليـدُ . وهذا معروفٌ بيسير الفهم . فلذلك قسمَت الحكمـاءُ العناصرَ والمواليدَ أَفْسَاماً حَيَةً ، وأَفْساماً ميّئةً . فَجَعلُوا كلَّ مُتَحَرِّكٍ فَاعِلاَ حَيَاً، وكلَّ 15 سكنٍ مَفعولاً مَيّئاً. وقسموا ذلك في جميع الأَشياء، وفي الأُجسادِ الذَائيةِ أَنَّ ، وفي المقاقير المعديّةِ. فسَمَوْاكلُ شيء يذوبُ في التَّار ويَطيرُ ويَشْتَعِلُ، حَيَّاً، وماكان

ذلك أن يُجِرِّبَ ماكان سَهْلاً ويَتْركَ ما يَخْشَى فيه عُسْراً.

(أ) في ي: الذاتية، وأصلحها في ع بخطّه: الذائبه .

على خِلاف ذلك سَمَّوْهُ مَيتاً. فأمّا الحيوانُ والنّباتُ، فسَمَوْاكلّ ما انْفصلَ منها<sup>(أ)</sup> طبائِة أَرْبعاً، حَيّاً، وما لم يَنْفَصِل سَمَوْهُ مَيّتاً.

ثَمَّ إنَّهُم طَلَبُوا جَمِيعَ الْأَفْسَامِ الحَيَّةِ، فَلَمْ يَجِدُوا لَوْفَقِ هَذَهِ الصَّنَاعَةِ ثَمَّا يَنْفَصِلُ فصولاً أربعةً ظاهرةً للعِيان ، ولمْ يَجِدوا غيرَ الحجرِ الَّذي في الحيوان . فبحشوا عن 5 جِنْسُه حَتَّى عَرْفُوهُ وَاخْذُوهُ وَدَبْرُوهُ، فَتَكَيَّفَ لَهُمْ مِنْهُ الَّذِي أَرادُوا.

وقد يَتكيّفُ مثلُ هذا في المعادِن والنباتِ بعد جُمع العقاقيرِ وخُلطِها، ثمّ تُفصَلُ بعد ذلك. فأمّا النباتُ، فمنه ما يَنفَصِلُ ببَغض هذه الفُصول، مثل الأشنان. وأمّا المعادِن، ففيها أجسادٌ وأرواح وأهاش إذا مُزِجَت ودُبُرتُ كان منها ما لهُ تأثيرٌ. وقد دَبَرْنا كلَّ ذلك، فكان الحيوانُ منها أغلَى وأَزفَع، وتدبيرُه أسهلَ وأيسَرَ. فينبغي وقد دَبَرْنا كلَّ ذلك، فكان الحيوانُ منها أغلَى وأزفَع، وتدبيرُه أسهلَ وأيسَرَ. فينبغي المواليد، وكذلك ما تركَّب منه، فهو ألطف منه، كالنبات من الأرض، إنهاكان النباتُ الطف من الأرض لأنه إنها يكونُ من جَوْهَرِه الصافي وجَسدِه اللطيف، فوجَب له بذلك اللطافةُ والرقةُ. وكذلك هذا الحجر الحيواني بمنزلةِ النباتِ في التراب. / وبالجُملَة ، إنه ليس في الحيوان شيءٌ ينفصِلُ طبائعَ أربعاً غيرُه. فافهَم هذا القولَ، وأنه لا يكادُ يخفى إلاّ على جاهل بين الجهالة، ومن لا عَقْلُ له.

فقد أخبرتُكَ ماهيةَ هذا الحَجَر، وأعلَمْتُكَ جنْسَه، وأنا أُبيِّنُ لك وجوة تَـدابيره حتّى يكمُلَ لك الّذي شرَطْناهُ على أنْفسـنا من الإنصاف، إن شاء اللهُ سبحانَهُ .

[367]

(أ) ي: منه .

### التدسُ على مركة الله تعالى:

خُذِ الحَجَرَ الكريمَ، فأوْدِغه القَرَعَةُ والإنبيقَ، وفصّل طبائعُه الأربعَ الَّتي هي: الماءُ والهواءُ والأرضُ والتَّارُ، وهي: الجسدُ والرَّوحُ والنَّفْسُ والصِّبَعُ. فإذا عزليت [الماء]<sup>(ا)</sup> عن <sup>(ب)</sup> التراب، والهواء عن <sup>(ب)</sup> التار، فارفغ كلَّ واحد في إنائه على حِدَةِ. وخُذ الهابط أسفلَ الإناءِ ، وهو الثُّقْلُ، فاغْسِلُهُ بالنّار الحارّة (ج) حتّى يَـذُهبَ عنه 5 سوادُهُ ويزولَ غِلْظُه وجَفاؤُهُ، وتُنتِّضُه تبديضاً محكماً، وطبّر عنه فُضولَ الرّطوباتِ المُسْتَجِنّةِ فيه، فإنّه يصيرُ عند ذلك ماء (د) أبيضَ لا ظُلْمَةً فيه ولا وسخَ ولا تضادً. ثمّ اعبِدُ إلى تلك الطّبائِع الأُوَلِ<sup>(a)</sup> الصّاعِدَة منه، فطهّزها أيضاً من السّواد والتّضادّ، وكرِّز عليها الغَسْلَ<sup>(ر)</sup> والتَّضعيدَ حتَّى تَلْطُفَ وتَرقَّ وتَصْفو. فإذا فعلتَ ذلك، فقــد فتحَ اللهُ عليكَ<sup>(ز)</sup>.

فابدأ بالتَّركيب الَّذي هو مدارُ العمل؛ وذلك أنَّ التَّركيبَ لا يكونُ إلاَّ بالتَّرويج والتّغفين: فأمّا التّزويجُ، فهو اختلاطُ اللّطيفِ بالغَليظ. وأمّا التّعفينُ: فهو التَّمْشِيّةُ والسّخقُ حتّى يختلط بعضُه ببعضِ ويصيرَ شيئاً واحداً لا اختلاط فيه (ح) ولا نقصانَ (ط)، بمنزلة الامتزاج بالماءِ (ب). فعند ذلك يَقْوَى الغليظُ على إمساك اللّطيفِ، ويقوَى الرّوحُ على مُقابلةِ النّار ويصبرُ عليها، وتقْوَى النَّفْسُ على الغَوْص في الأجساد والدّبيب فيها.

10

(أ) من ع، وسقط من ظ (ب) في ش (89 أ) : من (ج) ش: فاغسله بالنار والمياه (د) ش: كلساً (ه) ش: الأولى (و) ش: الغسل مرارأ (ز) ش: فتح الله لك وعليك (ح) ش: لا خلاف فيها (ط) ش: ولا انفصال (ي) ش: بمنزلة الماء مُزخ بالماء . وإنمّا وُجد (أ ذلك بعد التَركِب ، لأنّ الجسدَ المَخلولَ لمّا ازدَوَج بالـرَوح الرَبَحَة) (المَجَعَيْنَ أَجَمِي أَجْسَدُ المَخلولَ لمّا ازدَوَج بالـرَوح المَازَجَة) (المَجَعَيْنِ أَجَمِيع أَجزائِه ، ودخل بعضها في بعض التَشكيلها، فصارَ شيئاً / واحداً. (1368 ووجبَ من ذلك أن يعرضَ للرّوح من الصّلاح والفّسادِ والبقاءِ والنَّبوتِ، ما يغرضُ للجَسدِ لمؤضِع الامتزاج . وكذلك النّفُسُ إذا اضترَجَت بها ودخَلت فيهما خيميم أخزاء (د) الآخرينَ ، أعني الـرَوحَ خدمة التدبيرِ ، اختلَطَتُ (أمَّ أَخْرَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ والقَفْفُ أَجزاؤهُ.

فإذا لَقِيَ هذا المَرْكُبُ الجسد المحلولَ، وألَحُ عليه النّار (د)، وأظهرَ ما فيه من الرّطوبة على وخمه ، فذاب (ن) في الجسد المحلولُ . (ح) ومن شَأْنِ الرّطوبة (ح) من الرّطوبة على وخمه ، فذاب (ن) في الجسد المحلولُ . (ح) ومن شَأْنِ الرّطوبة (ع) المحمّادِ المنتفالُ (ط) وتعلَقُ النّار بها ، فإذا أرادَت النّارُ التّعلُق بها ، منعها (ع) من الامتحادِ من شأيه النّفورُ من النّار . فإذا ألحّت عليه النارُ وأرادَث تعليبرَه، حبّسهُ الجسدُ (ك) اليابِسُ المازخ له في جَوْفِه، فمنعهُ من الطّيران. فكان الجسدُ عِلّة لأمساك الماء، والماء علمة لبقاء (أن) الدُهن ، والدُهن عِلّة لقبات الصّنغ وكان الصّنغ عِلّة لظهورِ اللّون، وإظهار الذّهبيّة في الأشباء (۱) المُظلمة التي لا نورَ لها ولا حياةً فيها.

(ا) ش: وجب (ب) من ع ر. وفي ظ: تمازجة (ج) ش: واختلطت (د) فراغ في متن ع، وكُسب ما بين خزفي العال في الحاشية بحظ مظامر منزي و در أن شن الحبوهر الكليت (و) ش: الحمق ددبت (ز) ش: فدبت (ح) التعليق المقدّم ضد على نسخة ع (ط) ش: الاشتخال بالنار (ي) ش: منتها (ك) ش: حبسه في حوف الجسد (ل) ش: الإساناد (ع) ش: الأجساد.

فهذا هو الجسدُ المستقيمُ، وهكذا يكونُ العملُ.

وهذه البَيْضةُ الَّتِي سأَلْتَ عنها، وهي الَّتِي سَمَّتُها الحكماءُ بَيْضةً، وإيَّاها يَغْنُونَ، لا يَنْضَةُ الدِّجَاجِةِ.

واعلم (أ) أنّ الحكماء لم (ب) تُسمّها بهذا الاسم لغير مَغنّى، بل اشْبَهَها . \*ولقَدْ سألتُ مَسْلَمَةً عن ذلك يوماً وليس عندَهُ غيري ، فقلت له : أيَّها الحكيمُ الفاضلُ، 5 أخْرني: لأي شيء سَمّت الحكماء مركّبَ الحيوان بيضة، أخْتِياراً منهم لذلك أم لمغنّي دعاهم إليه ؟ فقال : بل لمغنّى غامض. فقلتُ: أيَّها الحكيمُ، وما ظهرَ لهم من ذلك من المنفَعةِ والانستِذلال على الصناعة حتى شَيَّهُ ها وسَمَّوْها بيضة ؟ فقال: لشَّبَها [368] وقرابتها من المرَكِّب، ففكِّر فيه، فإنّه سيظهَرُ لك معناه./ فبقيتُ بين يَدَيْه متَفكِّراً لا أقدرُ على الوُصول إلى مَغناهُ. فلمّا رأى ما بي من الفِكْر، وأنّ نَفْسِيمَ قد مضت 10 فيها، أخذَ بعَضُدي وهَزَ في هَزَّةً خفيفةً، وقال لي: يا أبا بَكْر، ذلك للنَّسْبةِ الَّتِي بِنهُما في كَيَّة الأَلْوان عند امْتَزَاجِ الطَّبَائِعِ وتأليفِها. فلمَّا قال ذلك، انجلَى عنى الطَّلْمَةُ، وأضاء لي نُورُ قلي، وقوى عقل على فهمه. فنهَضْتُ شاكِراً لله عليه إلى منزلي، وأقْتُ عليه شكلاً هندسيّاً يَتَنَزَهَنُ بِه صِحّة ما قالَه مَسْلَمةُ. وأنا واضعه لك في هذا الكتاب • (ج).

مثال ذلك (د) ، أنّ المرَكّب إذا تمّ وكُملُ كان [نِسْبَةُ] (ه) ما فيه من طبيعة الهواء إلى ما في التنضة من طبيعة الهواء، كنسبة (و) ما في المركب من طبيعة النار إلى

15

<sup>(</sup>ا) سقط من ج (ب) سقط من ظ (ج) ما بين النجمين لا يوجد في الرسالة ش (د) سقط من ج (ه) من ج ي ر وحاشية ع، وفي ظ ومتن ع قبل التعديل: طبيعة (و) ش: ونسبة .

ما في (أ) البيضة من طبيعة]<sup>(ب)</sup> التار. وكذلك الطبيعتانِ الأُخْريان<sup>(ج)</sup>، الأرْضُ والماءُ، فأقول: إنّ كلَّ شيئيّن مُتناسبَين على هذه الصّفة، فهما مُتشابهان<sup>(د)</sup>.

ومثالُ ذلك، أن تجعلَ سطح البَيْضة هَ زَ وَ حَ<sup>(ه)</sup>. فإذا أرذنا ذلك، فإنَّا نَاخَذُ أقلَّ الطّبائِع، المركّبَ (د)، وهي طبيعةُ اليُبوسة، ونُضيفُ إليها مثلَها من طبيعة الرُّطوبة ، ونُدَيرهُما حتى تُنشَف طبيعة النبوسةِ طبيعة الرُّطوبةِ وتقبلَ (ذ) قُوتَها. وكأنّ في هذا الكلام رَمْزاً، ولكنّه لا يَخْفَى عليك. ثمّ تحملُ (ح) [عليها جميعاً مثلَيْها (ط) من الرّوح وهو الماءُ ، فيكونُ الجميعُ<sup>(ي)</sup> ســتَّةَ أمثالِ<sup>(ك)</sup>؛ ثمّ تَحْملُ]<sup>(ل)</sup> على الجميع بعد التمدير مِثْلاً من طبيعة الهواء التي هي النَّفس ، وذلك ثلاثة أجزاء. فيكونُ [الجميغ] (م) تنسعة أمثال اليُبوسة بالقُوّة . وتَجْعلُ تحتَ كلّ ضِلْعَيْن من هـذا المُرَكّـب 10 الَّذي طبيعَتُه مُحيطةٌ بسطح المركب طبيعتين ، فتَجْعَـلُ أَوِّلاً الضلغين المحيطين بسَطْحه طبيعةً الماء وطبيعةً الهَواء ، وهما ضِلْعا آخَ دُّن ، وسطحُ أبجد (س). وكذلك الصَّلْعان المُحيطان بسَطْح البَيْضة اللَّذان هُمَا المَّاءُ والهواءُ ضِلْعًا هَ زَّ وَ جَ<sup>(٤)</sup>. فأقولُ: إنّ أبجد يُشْبهُ سطحَ هَ زَ وَ جَ<sup>(ن)</sup> طبيعة الهَواء الّتي تُستى نَفْساً، وكذلك بَ جَ <sup>(س)</sup> من سطح المركّب. والحكمـــاءُ لم تسمّ شيئاً باسم شيءِ إلا 15 لشِبُهه به.

(ا) ش: كلسبة ما في (ب) من ع ر. وسقط من ظ (ج) ش: الطبيعتين الأخريين (د) ش: وكل شيئين متشايين فها متاسبان (ه) ش: رّ تر تج (و) ش: اقل طبائع المركّب (ز) ش: وتأخذ (ج) ش (91ب): تجعل (ط) ش: مثلي ورنهها (ي) ج: الجيم منه (ك) ش: امتال البيوسة (ل) من ع (م) ظ: الجنّع (ن) في ظ: آخ ترج. وفي ي ج: آخ جدّ. وفي ش: آب تج (س) ش: آب تج دّ (ج) ي: رّ تر ترخ (ف) ي: « تر ترخ (س) ع ج ي متصلة: بع. • والكلماتُ التي سألتَ عن شَرْحا: الأرض المقدّسة هي المنعقِدة من الطّبائع العَلَيّة والسُّفليّة . / والمنحاس، هو الذي أخرج سواده وقطِع حتى صارَ هباء ، ثم خرّ بالرّاج فصارَ نحاساً . والمغنيسيا حجَرهم الذي تَجْمُدُ فيه الأرواخ وتُخرِجُه الطّبيعة العُلْويّةُ التّي نُسجَنُ فيها الأرواخ لتُقاتِلَ عليها النّار . والفُرْفُرةُ لونٌ أخرُ قانِ يُحدثُه لكيبان (1) . والرُصاص حجرٌ له شلات قوى مختلِفةُ الشُّخووس ، ولكنّها مُتشاكِلةٌ ولكيان أن . والرُصاص حجرٌ له شلات قوى مختلِفةٌ الشُّخووس ، ولكنّها مُتشاكِلةٌ متجانِسة . فالواحِدةُ روحائيتة نيرَة صافِية، وهي الفاعِلةُ. والثانية نفسائيتة، وهي متحرَّكة حساسة ، غير أنّها أغلظ من الأولى ومركزها دون مركز الأولى. والثالِثة وقت المُقتلة جيعاً والمُحيطة بها . وأمّا سائرُ الباقِية ، فُبنتيعة ومختَرِعة ، الباساً على والتفسائيّة جيعاً والمُحيطة بها . وأمّا سائرُ الباقِية ، فُبنتيعة ومختَرِعة ، الباساً على الجاهِل . ومن عرف المقدّماتِ استَغنَى عن غيرها . فهذا جميعُ ما سألتني عنه قد المحمد بعثت به النيك مفسّراً؛ ونزجو بتوفيق الله أن تَبلُغَ أملكَ. والسّلام (١٠).

انتهَى كلامُ ابن بِشُرون. وهو من كبار تِلْميذِ مَسْلَمةً الجُريطيّ، شيخ الأندلُس في عُلوم الكيمياء والسّبهياء (ألله والسّبخر في القُرْن الثّالِث وما بَعْدَه.

وأنت ترى،كيف صرفَ الفاظهم كلَّها في الصّناعة إلى الرّمز والأَلْمَـاز الّـتي لا تكادُ تَبينُ ولا تُعرفُ؛ وذلك دليلٌ على أنّها ليسَثُ بصناعةِ طبيعيّةِ.

15

والَّذي يجبُ أن يُعتَقَدَ في أَمْرِ الكَهِياءِ ، وهو الحـقُ الَّذي يُعَضَّده الواقـعُ ، أنّها مـن جنْس آثار التفـوس الرّوحـايّيةِ وتَصَرُّفِها في عـالَم الطّبيعـة ، إمّـا من

<sup>(1)</sup> ظ: الكيّان (ب) ما بين النجمين لم يرد في الرسالة ش (ج) سقط من ج.

نَـوْع الكـرامة إن كانت التفوسُ خَـيِّرةً، أو من نؤع السّخر، إن كانت شـرّيرةً فاجـرةً.

فاتما الكرامةُ، فظاهرةٌ؛ وأتما السّخر، فلأنّ الساحرَ كما ثبتَ في مكان غَنقيقه، يَقْلِبُ الْأعِيانَ المَادَيَّةَ بَقُوتِه السّحريّة، ولا بُدّ له مع ذلك عندهم من مادّة 5 يقعُ فغلُه السّحريُّ فيها؛ كَتَخليق بَغض الحيواناتِ من مادّة التّراب أو الشَّغر والنّبات ، وبالجُمْلة من غير / مادّتها المخصوصة بها ، كما وقع لسّحرة فيزعونَ في [969] الجِبال والعِصِيّ، وكما يُنقل عن سَعَرة السّودان والهنود في قاصِية الجنوب، والتَّرك في قاصِية الشّمال، أنّهم يَسْحَرون الجوَّ للأمطارِ، وغَيْر ذلك.

ولماكانت هذه تخليقاً للدّهب في غير مادّية الحاصة به، كان من قبيل الشخر.

و المتكلّمون فيه من أعلام الحكماء، مثل جاير ومَسْلَمة ومن كان قبَلُهم من حُكماء الأُمَم، إنّا نَحَوْا هذا المَنتحى. ولهذا كان كلامُهم فيه إلغازاً، حَذَراً عليها من إنكار الشّرائع على السّخر وأنواعه، لا أنّ ذلك يرجعُ إلى الضّنانة بها، كما هو رَأيُ من لم يَذْهب إلى التّخقيق في ذلك.

وانظرَ كِفَ سَمَّى مسلمةُ كتابَه فيها رُثِبةً الحُكيم ، وسَمَّى كتابَه في السّـخر 15 والطَّلْسَهاتِ غايةً الحكيم ، إشارةً إلى عُموم مَوْضوع الغايّةِ وخُصوصِ موضوع هـذه. لأنَّ الغايةَ أغلَى من الرُثِبةِ. وكانَّ مسائِلَ الرُثِبَةِ بعضٌ من مسائل الغايّةِ، أو تشاركِها في المَوْضوعات. ومن كلامه في الفَيْنِينَ يَتَبَيَّنُ ما قلناهُ. ونحنُ نُبِيِّنُ [فيم] ألَّ بعدَ هذا غَلَطَ منْ يَزْعُـمُ أنَّ مَداركَ هذا الأَمْرِ بالصّناعةِ الطّبيعيّةِ. واللهُ العليمُ الخبيرُ.

# 31 ه فَصْلٌ ، فِي إَبْطَالِ الفَلْسَفَةِ وفساد مُنتَحِلِها

هذا الفصلُ وما بعدَهُ مُهمٌ ، لأنّ هذه العلومَ عارضةٌ في العُصْرانِ ،كثيرةٌ في اللّذن ، وضرَرُها في الدّين كبيرٌ. فوجَبَ أن نصدَعَ بشأنها ونَكْشِفَ عن المُغتَقَدِ 5 الحَقِّ فيها.

وذلك أنّ قَوْماً من عُقلاء النّوع الإنسانيّ زَعَموا أنّ الوجودَكلَّه، الجِسَيِّ منه وما وراءَ الجِسّ، تُدرَك ذواتُه وأحوالُه بأسبابها وعِلَلها بالأنظار الفَكْرِيَّة والأَقْبِسة العَقْلِيّة، وأنّ تصحيحَ العقائِد الإيمانيّة من قِبَلِ النَّظَر لا من جَمَةِ السّفع، فإنّها بعضٌ من مدارِك العَقْل. وهؤلاء يُسَمَّونَ بالفلاسِفَةِ (١٠)، جمع فيلسسوفِ، وهو باللّسان 10 البونانيّ: محبُّ الجَكَمَة.

(1370) فبَحثوا عن ذلك وشَمَّروا له، وحَوَّموا على / إصابَـةِ الغَرَضِ منه، ووَضَعـوا قانوناً يَهْتدي به العقُلُ في نَظَرِه إلى التّعييزِ بَيْن الحقّ والباطِل، وسَمَّوه بالمنطِق. ومُحَصَّلُ ذلك ، أنّ النظر الّذي يُفيد تمييز الحـق من الباطِل ، إنّما هـو لللّهن في المعاني المنتزَعَةِ من المؤجوداتِ الشّخصِيةِ، فيتجرَّدُ أولاً منها صُورٌ منطبِقةٌ على جميع 15 الأشخاص، كما يَنطبق الطابعُ (ج) عـلى جَميع التّقوشِ الّتي يَرْسُمها في طـينٍ أو شَمْمٍ.

(۱) من: ع ج ي (ب) ج: الفلاسفة (ج) ج: الطبائع.

وهذه المُجَرَّدةُ من المَخسوساتِ تُسعَى المعقولاتِ الأوائِلَ. ثمّ تُجُرُد من تلك المعاني الكَلِّيَةِ إذا كانت مشتركةً مع مَعانٍ (أَ اخْرَى وقد تَعَيَّرُت عنها في الدّهٰن، فتُجَرُّدُ منها مَعانٍ (أَ اخْرَى، هي الّتي اشتركَتْ بها. ثمّ تُجَرُّدُ ثانياً إن شاركَها غيرُها، وثالثاً، إلى أن يتُنهي التَجريدُ إلى المعاني البسيطة الكَلِّيةِ المنطبِقةِ على جَمِع المعاني والأشخاص، ولا يكونَ منها تجريد بعد هذا، وهي الأجناس العالية. وهذه المجرَّداتُ كلَّها من غير المحسوسات، هي من حيث تأليفها بعضها مع بَعْضِ لتَخصيل العلوم منها، تُستَّى المعقولاتِ الجَرَّدَةِ، وطلب منها تَصَوَّر الموجودِ كما هو، فلابُدُ للدِّهن من إضافة بَعْضها إلى بَعْض، ونَفي بَعْضِها عن بَعْض بالبُرهانِ العَقْلِيّ اليقيئي، لتَخصيل تَصَوَّر الوَجودِ صَعيحاً مُطابِقاً إذا كان ذلك بقانونِ بالبُرهانِ العَقْلِيّ اليقيئي، لتَخصيل تَصَوُّر الوَجودِ صَعيحاً مُطابِقاً إذا كان ذلك بقانونِ

وصنف التّضديق، الذي هو تلك الإضافة والحُكُم، متَقدّم عندهم على صِنف النّصَور في النّهاية، والتصورُر متقدّم عليه في البداية والتّغليم؛ لأنّ التصورُر التّامً عندَهم هو غاية الطّلَب الإذراكي، وإنّها القصديق وسيلة له. وما تسمّعه في كُتب المنطقيّينَ من تقدُّم التصور وتوقَّف التصديق عليه، فبمغنى الشّعور، لا بمغنى العِلْم 15 التّام. وهذا هو مذهب كبرهم أرسطو.

ثمّ يزَّعُونَ أنّ السّعادَةَ في إذراك / الموجوداتِ كلّها، ما في الحسّ وما وراء (370) الحِسّ، بهذا النّظر وتلك البراهين. وحاصلُ مداركهم في الوّجودِ على الجُمْلة ما آلتُ

<sup>(</sup>أ) في الأصول كلها: معانى .

إليه، وهو الذي فرَّعوا علَيْه قَضايا أنظارهم، أنّهم عَثَروا أَوَّلاً على الجِسْم الشَّفْلِيّ بحُثُمُ الشَّهودِ والحِسِّ، ثمَّ تَرَقَّ إِذْرَاكُهم قليلاً فشعروا [بوجود]<sup>()</sup> التَّفْس من قِبَل الحَرَكَةِ والحِسِّ في الحيواناتِ، ثمَّ أَحَسُوا من قُوى التَّفس بسُلُطان العَقْل، ووقفَ إدراكُهم. فقضَوا على الجِسْم العالي السَّاوِيّ بنحوٍ من القضاء على أَمْر اللَّات الإنسائيّة، ووَجَب عندهم أن يكونَ للفَلكِ نَفْسٌ وعقلٌ كما للإنسان. ثمَّ أَنْهَوْا ذلك نهايةً عدَدٍ الآحاد، وهي العَشْر، تَسْغُ مفصَلةٌ ذوائها جُمَّلٌ، وواحدٌ أوّلُ مفردٌ، وهو العاشِرُ.

ويزعُمونَ أنّ السّعادة في إذراك الوُجود على هذا النّحو من القضاء، مع تُهذيب النّفس وَتَخلَّقِها بالفَضائِل، وأنّ ذلك ممكن للإنسان ولو لم يَرِدْ شَرَعٌ، لتفييزه بين الفضيلة والرّذيلة من الأفعال بمُقْتضَى عقله ونظرِه، و إمّيله أ<sup>(ب)</sup> إلى المحمود منها، واختنابِه للمَذْموم بفِطْرتِه. وأنّ ذلك إذا حَصَل للنّفس، حَصَلت لها البَهْجَةُ واللّذَةُ، 10 وأنّ الجهل بذلك هو الشَقاءُ السّرَمَدُ؛ وهذا عندَهم هو معنى النّعم والعذابِ في الآخِرة، إلى خُباطِ لهم في إتفاصيل أ<sup>(ج)</sup> ذلك معروفٍ من كُلهاتهم.

وإمامُ هذه المذاهِب الذي حَصَل مسائِلَها، ودَوَّن عَلَمَها، وسطَّر حِجاجَها فيها بلَغنا في هذه الأَخقاب، هو أُرِسُطو المَقْدُونَيَ، من أهل مَقْدونِيَةَ من بـلاد التروم، من تِلميذ أفلاطون. وهو مُعلِّمُ الإسْكندر، ويُستونَه المعلِّم الأَوَّلَ على الإطلاق. 15 يَعْنون معلِّم صناعة المَنطق، إذ لم تكن قَبْله محدَّبةً . وهو أَوَلُ من رَبِّب قانونَها،

<sup>(</sup>ا) ظ ج ي : بَوجود (ب) ظ: مثله (ج) سقط من ظ، وفي ع: تفصيل ثمّ شطياً وكتب ما أثبتناه في الحاشية بجطه، ومثله في ح ي .

واستَوْفَى مسايّلُها، وأحسنَ بَسَطها. ولقد أخسَن في<sup>(1)</sup> ذلك القانون ما شــاء، لـو تكفّل له بقضدهم في الإلهيّات.

التقل بالتعل إلا في القليل. وذلك أنّ كُتُتِ أُولئك المذاهِب واتَّبَع فيها رأيَه حَـذَوَ [1371] التقل بالتعل إلا في القليل. وذلك أنّ كُتُتِ أُولئك المتقدّمين، لما ترَجَهَها الحلفاء من و بَي العبّاس من اللّسان اليونانيّ إلى اللّسان العربيّ، تَصَفّحها كثيرٌ من أهـل المِلّة، وأخذَ بمناهِبهم من أضَلَّه اللهُ من مُنتَجِلي الفلوم، وجَاذَلوا عنها، واختلفوا في مَسائِلَ من تَقاريعها. وكان من أشهرهم أبو قضر الفارابيّ في المائة الرّابِعة لعَهْد سَيف الدّوْلة، وأبو عليّ ابنُ سينا في المائة الخامِسة لعَهْد بني بُويّه بأضبهان، وغيرها.

واعلَمْ أنَّ هذا الرَّأَيَ الَّذِي ذهبوا إليه باطلٌ بجميع وُجوهِه ؛ فأمّا إسنادُهم الموجودات كلَّها إلى العَقُل الأوّل، واكتفاؤهم به في التَّرقِي إلى الواجِب، فهو قُصورٌ علّ وراء ذلك من رُبّ خَلْق الله. فالوُجودُ أوسعُ يطاقاً من ذلك، ﴿ وَيَحْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة التحل، من الآبة 8]. وكانتهم في افتصارِهم على إثباتِ العَقَل فقط والغَفْلة عمّا وراءه، بمثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصةً، المُغرضين عن التقس والعقل ، المُغتقِدين أنه ليس وراء الجِسم في حِكمَة الـوُجود من «٤.

وأمّا البراهينُ الّتي يزعمونها على مُدَّعياتهم في المَوْجوداتِ، ويَعْرِضونَها على يعْيار المُنْطق وقانونِه، فهي قاصِرَةٌ وغيرُ وافيةِ بالغَرْض.

(أ) سقط من ع .

أمَّا ماكان منها في المُوجوداتِ الجسمانِيَّة، ويُسَمُّونَه العِلْمَ الطُّبيعيِّ، فَوَجْهُ قُصوره أنّ المطابقَة بين تلك التّنائج الذّهنيّة الّتي تُستَخْرُحُ بالحُدود والأقيسة، كما في زَغْمهم، ومَنِن ما في الحارج، غيرُ يَفينيَ. لأنّ تلك أحكامٌ ذِهْنِيّةٌ كُلُها عامّةٌ، ﴿ والموجوداتُ الخارجيَّةُ متشَخَّصَةٌ بموادِّهـا . ولعلّ في المــوادّ ما [يمنعُ]<sup>(1)</sup> من مُطابَقَـة النَّهني الكُلِّي للخارجي الشَّخْصِي. اللَّهم إلاّ ما يَشْهَدُ [له الحِسُ] (١) من ذلك، 5 [371] فدليلُه شهودُه، لا تلك البراهينُ. فأين اليَقينُ الّذي يَجدونَه / فيها؟

وريّا يكونُ تصرُّفُ الدِّهْنِ أيضاً في المَغقولاتِ الأُولِ، المطابقَةِ للشَّخْصِيّات بالصُّور الحياليَّةِ الَّتِي تجريدُها في الرُّثبة الثَّانِية، فيكونُ الحُكُمُ حينئذِ يَقينيًّا بمثابَةِ المحسوساتِ، إذ المعقولاتُ الأُوَلُ أقربُ إلى مطابَقَةِ الحارِج لكَمالِ الانطبـاقِ فيهـا، فنُسلِّمُ لهم حينئذِ دعاويَّهُم في ذلك. إلاّ أنّه يَنْبغي لنا الإغراضُ عن النظر فيها ، إذ 10 هُوَ مِن تَرْكِ الْمُسْلِمِ لِمَا لا يَعْنِيهِ. فإنّ مسائِلُ الطّبيعيّاتِ لا تَهُمُّنَا في ديننا ولا مَعاشِنا. فَوَجِب عَلَيْنا تَرْكُها.

وأمّا ماكان منها في الموجوداتِ الّتي وراءَ الحِسّ، وهي الرّوحاييّـةُ، ويُسَمّونَه العلمَ <sup>(ج)</sup> الإلهيّ، وعلمَ ما بغدَ الطبيعةِ، فإنّ ذواتِها مجهولةٌ رأساً، ولا يمكنُ التَّوَصُّلُ إليها ولا البرهانُ عليها . لأنّ تجريدُ المعقولاتِ من المَوْجوداتِ الخارجيّةِ الشّخصيّةِ إنّما 15 هو مُفكنٌ فيها هو مُدْرَكٌ لنا بالحِس، فنَنتزعُ منه الكلَّيّاتِ. ونحنُ لا نُدْرِكُ الدِّواتِ الرُو حانِيّة حتى نجرّد منها ماهيّاتِ أخرى، لحجابِ الحسّ بيْنَنا وبننها. فلا يتأتّى لنا

<sup>(</sup>أ)كذا في ع ج ي، وفي ظ: يصنع (ب) سقط الأول من ظ، وأبدل فيه الحسّ بالحسني (ج) سقط من ج.

برهان عليها، ولا مُذرَك لنا في إثبات وُجودِها على الجُمْلة إلاّ ما نَجِدُه بنِن جَنْبَيْنا مِن أَمْرِ النَّفْس الإنسانيّة وأخوالِ مَدارِكِها، وحُصوصاً في الرُّؤيا الَّتِي هي وجدانيّةٌ لكلّ أحدٍ. وما وراء ذلك من حقيقها وصفاتها، فأمرّ غامِض لا سبيل إلى الؤقوفِ علَيْه. ولقد صَرَّح بذلك مُحقِّقوهم ، حيثُ ذهبوا إلى أنَّ ما لا مادَة له ، فلا يُمكنُ و البُرْهانُ عليه، لأن مقدمات البُرْهان من شَرَطها أن تكونَ ذاتيّةً. وقال كبيرُهم افلاطون: إنّ الإلهيّات لا يوصلُ فيها إلى يقينٍ، وإنّا يقال فيها بالأخلق والأولى، يغني الظّنَ وإذا كنّا إنّا أن عنه الطّن القبل المقالل المنافق الله المنافق الله الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله الله المنافقة الله المنافقة الله عنها المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله الله المنافقة المنافقة

(1372)

10 وأمّا قولُهم: إنّ السّعادة في إذراك الوُجودِ على ما هو عليه بتلك البراهين، فقولٌ مزيقٌ مُزدودٌ. وتفسيرُه أنّ الإنسانَ مركّبٌ من جُزهين، أحدُهما جسمانِيّ، والآخرُ روحانِيٌّ مُفتَرِحٌ به. ولكلّ واحدٍ من الجزءين مَداركُ مختصّةٌ به. والمُذرِكُ فيها واحدٌ، وهو الجُزءُ الرّوحانيُّ، يُذرك تارةً مداركَ روحائيَّةً، وتارةً مداركَ جِسمائيَّةً. إلاّ أنّ المداركَ الرّوحانيَّة يُدركُها بذاتِه بغير واسطةٍ، والمداركَ الجِسمائيَّة بواسِطَة آلاتِ 15 الجنس، من الدّماغ والحواش.

وكلّ مُـذرك فـلَهُ ابتهـاجٌ بمـا يُذرُكُـه. واعتـبِرَهُ بحـال الـصّبِيّ في أوّل مداركِـهِ الجِسْمايَّةِ الّتِي هي بواسِطةِ،كيف يَنتهجُ بما يُنجِرُه من الضّوْءِ، وبما يُسْمَعُه من

<sup>(</sup>١) فوقها في عكلمة ضرب .

الأضواتِ. فلا شَكَّ أنّ الابتهاجَ بالإذراك الّذي للنَّفْس من ذاتِها بغيرِ واسطةِ يكون أشدً وألَّذُ<sup>(1)</sup>. فالتَفْس الرّوحائيَّةُ إذا شفرت بإدراكها الّذي لها من ذاتها بغير واسطةِ حصلَ لها اتهاجٌ ولَذَةٌ لا يُعَبَّر عنها. وهذا الإدراكُ لا يحصُلُ بنظرٍ ولا علمٍ، وإنّا يحصُلُ بكشفِ حجابٍ الحِسّ ونشيان المدارِك الحِسْمانيّة بالجُمْلَة.

والمتصوّفة كثيراً ما يغنون بحُصول هذا الإذراك للتفس بحُصولِ هذه البَهجةِ، 5 فيُحاولونَ بالرّياضَة إمائتَة القُوى الجنسانيّة ومَدارِكها، حتى الفكْرِ من الدّماغ، ليخصُلَ للتفس إذراكُها الّذي لها من ذاتها عند زوال الشّواغِبِ والموانِع الجِسْمانيّة، فتخصلَ لهم بهجةٌ ولَذَةٌ لا يعبَّر عنها. وهذا الّذي زَعموهُ، بتقدير صِحّته، مُسَلِّمٌ لهم. وهو مع ذلك غيرُ وافِ بَقْصودِهم.

فأمّا قولُهم: إنّ البراهينَ والأولة العقليّة محصّلة له ذا النّوع من الإذراك 10 والاجتهاج عنه، فباطلّ ، كما رأيتهُ. إذ البراهينُ والأدِلَةُ/ من جُملة المدارك الجشماييّة، لأنّها بالفُوى الدّماغيّة من الحيالِ والفِكر والذّكر. ونحنُ أوّلُ شيء نعنَى به في تخصيل هذا الإذراك إماتةُ هذه القُوى الدّماغيّة كلّها، لأنّها منازعة له، قادحة فيه. وتجدُ الماهرَ منهم عاكِفاً على كتاب الشّفاء ، والإشارات ، والنّجاة ، وتلاخيصِ ابنِ رُشْد للفّض، من تأليف أُرسُطو، وغَيْره، يُغيرُ أوراقها ويتوققُ من بَراهينها ويَلتَمِسُ 15 هذا القِسْط من الموانع عنها. هذا القِسْط من الموانع عنها. ومُسْتَدُهم في ذلك ما يَنقُلونَهُ عن أَرسُطو والفاراييّ وابن سِينا: أنّ من حَصَلَ له ومُسْتَدُهم في ذلك ما يَنقُلونَهُ عن أَرسُطو والفاراييّ وابن سِينا: أنّ من حَصَلَ له

(١) ج: وآكد .

إدراكُ العَقْلِ الفَعَالِ [واتصل به في حياته الدّنيا، فقد حَضل على حَظّه من السّعادَة. والعقلُ الفقالُ] (أ) عندَهم عبارة عن أول رُثْبة ينكشفُ عنها الجِسُّ من رُتَب الرّوحانيّات. ويحملونَ الاتصالَ بالعقل الفقالِ على الإذراك العِلْمِيّ، وقد رأيتً فسادَهُ. وإنّا يعني أرشطو وأصحابه - بذلك الاتصالِ والإذراكِ - إذراك النفس الّذي لها من ذاتها وبغير واسِطةً. وهو لا يَحْصُل إلاّ بكشف ججاب الجِسّ.

وأمّا قولُهم: إنّ البَهجة النَاشِئة عن هذا الإذراكِ هي غينُ السَعادةِ الموعودِ بها، فباطل أيضاً ، لأنّا إنّا تَبَيّن لنا بما قَـرَروهُ ، أنْ وَزَاءَ الحِسّ مَذَركاً آخـرَ للتَهْس من غير واسطة ، و[أنّها] (الله عنه بإذراكها ذلك ابتهاجاً شديداً. وذلك لا يُعيّن لنا أنّه غينُ السَعادةِ الأخرويّةِ ولابُدَّ ، بل هي من جُملة الملاذ التي لتلك السّعادة . وأمّا قولُهم: إنّ السّعادة في إذراك هذه الموجوداتِ على ما هي عليه ، فقولٌ باطل، وسبني إن على ما كتا قدّمناهُ في أضل التوحيد من الأؤهام (د) والأغلاط في أنّ الوجود عند كلّ مُدرك مُنحصِرٌ في مَدارِكِه، وبينتا فسادَ ذلك، وأنّ الوجودَ أوسعُ من أن يُحاطَ به أو يُستَوْفي إذراكه بُجُملتِه روحانيّا أو جنهائيّاً.

والّذي يحصُل من جميع ما قَرَرناهُ من مذاهِبهم، أنّ الجزءَ الرّوحانيِّ إذا فارقَ 15 الفُوَى الجِسْماتِيّةَ ، أدركَ إذركاً ذاتِيّاً له مُخْتصًا بصِنْف من / المدارك ، وهي (١٦٣٦) الموجوداتُ الّتي أحاطَ بها علْمُنا، وليس بعامَ الإذراكِ في المَوْجوداتِ كُلّها، إذ لم تتَحَصِرْ، وأنّه يبتهخ بذلك النّحو من الإدراك ابتهاجاً شديداً كما يُنتهجُ الصبيُّ بمداركه

(أ) سقط من ظ (ب) من عي، وفي ظ ج: وإنّا (ج) سقط من ظ (د) ظ: الإلهام .

الجِسّيّة في أوّل نُشويُه (أ). ومَن لنا بعدَ ذلك بإذراك جَميع الموجوداتِ أو بحُصول السّعادة الّتي وَعَدَنا بها الشّارع إن لم نَعَملُ لها؟ ﴿ هَيّهَاتَ هَيّهَاتَ لَمِنَا تُوعَدُونَ ﴾ [سررة المؤمنون، من الآية 26].

وأمّا قولُهم: إنّ الإنسانَ مستقلٌ بتهذيب نَفسه وإضلاجِما بُملابَسة المحمودِ من الحُلُق ومُجانَبَةِ المذمومِ ، فأمـرٌ مَبْنِيٌ على أنَّ ابتهاجَ النّفسِ بإذراكِهـا الّذي لها مـن 5 داتِها هو عَيْنُ السَّعادةِ المؤعودِ بها. لأنّ الرّذائِلَ عائِثَةٌ للنّفس عن تَهام إذراكِهـا ذلك عائِمةً عنصُلُ لها من المُلكاتِ الجِشهائِيَّةِ وَأَلوانِهَا.

وقد بيُّتًا أنّ أَثرَ السَّعادَةِ والشَّقاءِ من وَرَاءِ الإِذراكاتِ الجِسْهائِيَّةِ والرّوحانِيَّةِ. فهذا التّهذيبُ الَّذي تَوَصَّلوا إلى مَغرِفَتِه ، إنّما نَفُمُه في البهجة التاشِئَة عن الإِذراك الرّوحانِيِّ فقط ، الذي هو على مَقايسَ وقوانينَ . وأمّا ما وراءَ ذلك من السّعادة الّتي وعدَ بها الشّارِعُ على امْتِثالِ ما أَمَرَ به من الأَغهال والأخلاقِ، فأمرٌ لا تُحيطُ به مدارك المُذكِينَ.

وقد تَنَبَّةَ لذلك زَعَيْمُهم أبو علي ابنُ سينا ، فقال في كتباب المَبْدا والمَعاد<sup>(1)</sup>، له أمناهُ: إنّ المَعادَ الرّوحانيَّ وأحوالَه هو مِقا يُتَوَصَّلُ إليه بالبراهِـينِ العقليَّةِ والمقاييس، لأنّه على نِسْبةِ طبيعيّة محفوظةِ ووَتيرةِ واحدةٍ، فلَمنا في البَراهينِ عليه 15 مَعَةً. وأمّا المعادُ الجِسْمانيُّ وأحوالُه، فلا يمكنُ إذراكُه بالبُرهان، لأنّه ليس على نِسْبةِ

<sup>(</sup>i) ع: نشوه (ب) من ع، وسقط من ظ ج ي .

<sup>(1)</sup> رسالة أضحويّة في أمر المعاد 36 -

واحدةِ. وقد بَسَطَنْه لنا الشّريعةُ الحقّةُ المحقّديّةُ ، فليُنظز فيها ولَيُرْجَعْ في أحواله إليها.

فهذا العِلْمَ، كما رأيتَه، غيرُ وافِ بمقاصِدِهم الّتي حوَّموا عَلَيْها، مع ما فيه من مخالَفة الشَّرائِع وظواهِرهَا. ولَيْس له فَمَا علِمننا إلا \* ثمرة واحدة ، وهي شَخدُ الدَّهْن مخالَفة الشَّرائِع وظواهِرهَا. ولَيْس له فَمَا علِمننا إلا \* ثمرة واحدة ، وهي شَخدُ الدَّهْن و في تزتيب الأَدِلَة / والحِجاج ، لتخصُل\* (أ [مَلَكَةُ الجودة والصّوابِ في البراهين] (ب) . [373- وذلك أن نظم المقاييس وتركيبها على وَجه الإخكام والإثقانِ ، هو كها شَرَطوهُ في صناعتهم المنطقية. وهم كثيراً ما يَسْتعملونها في علومِهم الحِكْمية من الطبيعيّات والتعاليم وما بعدها (<sup>3)</sup>، فينستولي النّاظر فيها بكثرة انستعال (أ البراهين بشروطِها على مَلكَة الإثقانِ والصّوابِ في الجِجاجِ والاسْتِذلالاتِ ، لأنّها ، وإن كانت غيرَ على مَلكَة الإثقانِ والصّوابِ في الجِجاجِ والاسْتِذلالاتِ ، لأنّها ، وإن كانت غيرَ وافية بمقصودِهم، فهي أصحُ ما عَلِمناهُ من قوانينِ الأنظار [هذه] (ه) .

هذه هي ثَمَرَهُ هذه الصّناعة، مع الاطّلاع على مَذاهِب أَهْل العالَم وآرابِهم؛ ومَضَارُهَا ما علمتَ. فليكن النّاظرُ فيها مُتَخَرِّزاً جُهْدَهُ من معاطِبها، وليكُن نظرُ من ينظرُ فيها بعدَ الامتلاءِ من الشّرعِيّاتِ والاطّلاعِ على التّفسير والفِقْه. ولا يُكِبَّنَ أحدٌ عليها وهو خِلْوٌ من عُلوم المِلَّةِ، فَقَلَّ أن يسلَم كذلك (و) من معاطِبها.

والله الموقق للحق والهادي إليه ﴿ وَمَاكُما لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنَا الله ﴾ [سورة الأعراف، من الآية 34].

<sup>(</sup>۱) سقط ما بين النحمين من ي (ب) وردت هذه النفرة في ي مضطرة ومتداخلة حسب ما يلي، وبها تقدم وتأخير وتكرار: "إلا ملكة الجودة، والشواب في البراهين في ترتيب الأدلة والحجاج لتحصل ملكة الجودة والشواب في البراهين وذلك" (ج) ج ي: بعدها (د) سقط من ي (a) من، ع ج ي (و) ي: لذلك .

32 ﴿ فَصُلٌّ ، فِي إِبْطَالِ صِنَاعَةِ النُّجُورِ وضَّعْفِ مَدَامِ كُمَّا وفسادِ غَايَتُهَا

هذه الصّناعةُ يزعمُ أصحابُها أنّهم يعرفونَ بها الكائداتِ في عالَم العناصِر قَبْلُ حُدوثها، من قِبْل مَغرِفَة قُوَى الكواكِبِ وتأثيرِها في المولّدات العُنصريّةِ، مفردةً ومُجْمَعَةً. فتكونُ لذلك أوضاعُ الأفـلاكِ والكواكِبِ ذالةً على ما سيَخدُثُ من نَوْمِ نوع من أنواع الكائناتِ الكُلْيَةِ والشّخصِيّةِ.

5

فالمتقدّمونَ منهم يرؤنَ أنّ معرفة فُؤى الكواكِب وتأثيرَها بالتُّجْرِيَةِ، وهو أمرّ تَقْصُرُ الأعهارُ كُلُها عن تَحْصيلِهِ لو اجْتَمَعَت. إذ التَّجريَّةُ إِنَّا تَحْصُلُ في المُّرَاتِ المتعدّدةِ بالتَّكْرارِ ليَخصُلَ عنها العِلْمُ أو الطَّنَّ. وأدوارُ الكواكِب منها ما هو طويلُ الرّمَنِ، فيحتاجُ تَكَثرُوهُ إلى آمادِ وأخقاب متطاولةِ تقاصَرُ عنها أعهارُ العالَم.

ورتما ذهب ضعفاء منهم إلى أنّ معرفةً قُوَى الكواكبِ وتـأثيراتهاكانت بالوَخي، 10 [374] وهو / رأيّ فائلّ ، وقد كَفونا مَؤُونةً إبطاله . ومن أوضّح الأدِلَّة فيه ، أن تعـلَم أنّ الأنبياء، عليهم السّلام، أبعدُ النّاس عن الضّنائِع، وانّهم لا يتعرّضونَ للإلحبارِ بالغينب الآن يكـونَ عـن الله، فكيـف يَـدّعونَ اسْـتِلْباطه بالـصّناعَةِ، ويَـشُرَعونَ ذلك لمُتتَبَّعيهم من الحَلْقِ؟

وأمّا بَطْلَفيوس ومن تَبِعَهُ من المتأخّرينَ، فيرَوْنَ أَنّ ذَلاَلَةَ الكواكِبِ على ذلك 15 ذَلاَلَةٌ طبيعيّةٌ من قِبَل مِزاجٍ يَحْصُل للكواكِب في الكائِنات العُنصريّةِ. قال: لأنّ فعـلَ النّرين وأثرَهُما في الغنصُريّاتِ ظاهِرٌ لا يسع ُ أحداً جَحْدُهُ، مثل فِعْل الشّفس في تَبَـدُّل الفُـصولِ وأَمْرَجَتِهـا، ونُـضْج الـثمَّارِ والـزَرْعِ، وغَيْرِ ذلك، وفِعْــل القَمَــرِ في الرَّطوباتِ والماءِ، وإنضاج المواذّ المتغفّنَةِ وفواكِهِ القِتَّاءِ، وسائِر أَفْعاله.

ثمّ قال: ولنا فيما بعدَهُما من الكواكِب طريقان، الأُولَى: التَقْلِيدُ لمن نُقِلَ ذلك عنه من أَيِقَة الصّناعَة، إلا أنه غير مقنع للنقس. الثّانيةُ: الحَدْسُ والتّجرِيةُ بقياس كلّ واحد منها إلى الثّبِر الأعظم الّذي عرفنا طبيعتهُ وأثرهُ معرفةً ظاهِرةً. فننظر: هل يزيدُ ذلك الكوكبُ عند القِران في قُوتِه ومِزاجِه، فنعرف موافقته في الطّبيعة، أو ينقُصُ منها، فنعرف مضادَّتهُ؟ ثمّ إذا عَرفنا قُواها مفردةً، عرفناها مُرَكَبتةً. وذلك عند تناظُرِها بأشكال التَّنليثِ والتربيع وغيرهما، ومعرفة ذلك من قِبَلِ طَبائع البُروج بالقِياس أيضاً إلى النَّيرِ الأعظم.

وإذا عَرْفنا قُوَى الكواكِب كلّها، فهي مُؤترة في الهَواء، وذلك ظاهر . والمزائج الذي يحصل منها للهواء يحصل لما تَختهُ من المولدات، وتتخلَّقُ به التُطفّف والبِرْر، فيصيرُ حالاً للبدن المتكون عنها، وللتفس المتعلّق به، الفائضة عليه، المتكسّبة كمالها منه، ولما يَتبعُ النفس والبدن من الأخوال. لأن كيفيّاتِ البِرْرَة والتُظفة كيفيّاتٌ لما يتولدُ عنها وينشأ منها.

15 قال: وهو مع ذلك / طَلَيِّ، وليس من اليَقين في شيء، وليس هو أيضاً من (374) القَضاء الإلهيّ، يَغني القدَر، إنّا هو من جُملة الأسباب الطبيعيّة للكائن، والقضاء الإلهيّ سابقٌ على كلّ شيء.

هذا محَصّلُ كلام بَطْلَمْيوس وأصحابِه. وهو منصوصٌ في كتابه الأزبع وغيره.

ومنه تتَبَيَّنُ ضَغفَ مُدْرَكِ هذه الصّناعة؛ وذلك أنّ العِلْمَ بالكائن<sup>(۱)</sup> أو الظّنّ به إِنّا يحصُلُ عن العلْم بجملة أسبابه من الفاعل والقابل والصّورة والغايّة، على ما تَبَيَّن في مَوْضعه. والقُوّى النّجوميّة، على ما قَرروهُ، إنّا هي فاعلة فقط. والجزء الغنصريُّ هو القابل. ثمّ إنّ القُوّى النّجوميّة ليست هي الفاعل بجُمْلَيه، بل هُناك قـوَى أخرَى فاعلة معها في الجُزء المادي، مثل فُوة التوليد للأب والنّوع التي في النُطفة في وفُـوَى 5 الحاصّة التي تميز بها صِنف [صنف] من التوع، وغير ذلك. فالقُوّى النّجوميّة إذا حَصَل العِلْم بها إنّا هي فاعل واحد من مُحَلة الأسباب الفاعلة للكائن.

ثم إنّه يُشتَرَط، مع العِلْم بقُوى التجوم وتأثيراتها، مزيدُ حَدْسِ وتَخْمِينِ، حيـننذِ يحضُلُ عنده الظّنُ بؤقوع الكائن. والحَدْش والتّخمينُ قُـوَى للنّاظِر في فكـره، وليس 10 من عِلْلِ الكائين ولا من أشبابِه. فإذا فَقِدَ هذا الحَدْش والتّخمينُ، رجعت أذراجَما عن الظّنِّ إلى الشّلَّ.

هذا إذا حصَل العلمُ بالقُوى النّجومِيَّةِ على سَدادِه، ولم تغترضه آفةٌ. وهذا مُعْوِرٌ لما فيه من مَعرفة حُسْباناتِ الكواكِبِ في سَيْرها لتُنتَوَّفَ به أوضائهها ، ولِمَا أَنَّ اختصاصَ كُلَّ كُوكَبِ بقُــوَةِ لا دليلَ عليه . ومُدْرَك بَظَلَمْيوس في إثبات القوَى 15 للكواكِب الحَمْسة بقياسِها إلى الشّمْس مُدْرَك ضعيف، لأنّ قُوةَ الشّمْس غالبةٌ لجميع التُوى من الكواكِب ومسْتولِيَةٌ عليها. فقل أن يُشْهَرَ بالرّيادة فيها أو التَشْصان منها

<sup>(</sup>أ) ي: الكائن (ب) من ع ج ي، وسقط من ظ .

عند المُقارنةِ كما قالَ. وهذه كُلُها قادِحةٌ في تعرُفِ الكائِنـاتِ الواقعةِ في عالَم العنـاصِر يهذه الصّناعَةِ.

ثم إنّ تأثيرَ الكواكِب فيما تُحتَهَا باطِلٌ ، إذ قد تَبَيْن في باب التوحيدِ أن لا فاعل إلاّ الله ، بطريقِ استدلالي، كما رأيته، واحتجُ / أهُ<sup>(ا)</sup> أهلُ عِلْم الكلام بما هو (١٩٦٥) عَنِيِّ عن البَيان، من أنّ إسنادَ الأسبابِ إلى المسبّباتِ مجهولُ الكَيْفِيّةِ، والعقلُ متّهم على ما يقضي به فيما يظهرُ بادئَ الرَأي من التَأثير . فلعلّ استِنادها على غير صورةِ على ما التَّأثير المناثِير () المتعارَف. والقدرةُ الإلهيّةُ رابطةٌ بينَها كما ربطتُ جميعَ الكائِناتِ علواً وسُفْلاً، سيّا والشّرعُ يُرْدَ الحوادَ كُلُها إلى فُذرَةِ الله تعالى، ويبرأُ تما سِوَى ذلك.

والتبوّاتُ أيضاً منكِرةٌ لشأن التجوم وتأثيراتها، واستقراءُ الشّرعيّاتِ شاهـ له والتبوّاتُ أيضاً منكِرةٌ لشأن التجوم وتأثيراتها، واستقراءُ الشّرعيّاتِ شاهـ 10 بذلك، في مثل قوله (2) "أصبحَ من عبادي مؤمن في وكافر بي. فأمّا من قالَ: مُطِرْنا بفضل الله وبرخمّتِه، فذلك مؤمن بي (2) كافر بالكؤكب؛ وأمّا من قالَ: مُطِرْنا بنوء كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكؤكب". الحديث الصّحيح.

<sup>(</sup>أ) سقط من ج (ب) ظ ي: التأثير، ج: صور التأثير (ج) سقط ما بين النجمين من ي .

<sup>(1)</sup> من حديث ابن عمر، رواة البخاريّ في صلاة الكسوف 2: 42 حديث (1042) وفي بدء الخلّق 4: 131 حديث (1042) ومسلم في الصلاة (914) وله طرق أخرى من حديث عُقبة بن عامر والمُغيرة بن شعبة وعائشة وغرهم.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاريّ في عدّة مواضع من صحيحه 1: 214 حديث (846) و 2: 41 حديث (1038) و 5: 155 (4147) و 9: 177 حديث (7503) ومسلم في الإيمان من صحيحه (71) .

فقد بان لك بُطلانُ هذه الصّناعة من طريق الشّرَع، وضَغفُ مدارِكها مع ذلك من طريق العشّر، عضغفُ مدارِكها مع عنائد العوام من العَضار، مع الله امن المضارّ في العُضران الإنسانيّ بما تبعثُ في عقائد العوامّ من الفَسادِ ، إذا اتّقق الصّدقُ من أخكامِها في بَغض الأحايين اتقاقاً لا يرجعُ إلى تَعْليلِ ولا تحقيقِ ، فيلَهَجُ بذلك من لا معرفةً لهُ ، ويظنُّ اطّرادَ الصّدقِ في ساير أخكامِها. وليس كذلك. فيقعُ في رَدِّ الأشياء إلى غير خالِقها.

ثمّ ما ينشأ عنها كثيراً في الدُول من توقَّع القَواطِع، وما يبعثُ عليه ذلك التَوقَّع من تطاوُل الأغداء والمترتصينَ بالدّولةِ إلى الفَتْك والثّوْرَةِ، وقد شاهَدُنا من ذلك كثيراً، فينبغي أن تُخطَر هذه الصّناعَةُ على جميعٍ أَهْلِ العُشران، لما ينشأ عنها من المُصارِ في الدّين والدُول.

ولا يَقْدَحُ فِي ذلك كُونُ وجودُها طَبيعيّاً للبَشَر بمُقْتَضَى مدارِكهم وعُلومِهم. فالخيرُ والشّرُ طبيعتان في العالَم، موجودَتانِ، لا يُمكنُ نَزعُها. وإنّا يتعلّق التّكليفُ (عرب) / بأسْبابِ حُصولِها، فيتعيَّنُ السّغيُ في أكْتسابِ الخيرِ بأسبابِه، ودَفْع أسبابِ الشّرِّ والمضارِّ. وهذا هو الواجِبُ على من عَرفَ مفاسدَ هذا العلم ومَضارُهُ.

ولتغلّم من ذلك، أنها وإن كانت صحيحة في نفسها، فلا يُمْكِنُ أحداً من أهل الله على الله الله على أحداً من أهل الله تحصيلُ عِلْمِها ولا ملكتها، بل إن نظرَ فيها ناظِرٌ وظَنَّ بها الإحاطَة فهو في غايّةِ 15 القصورِ في نفس الأمْرِ. فإنّ الشّريعَة لمّا حظَرتِ النّظرَ فيها فَقِدَ الاجتماعُ من أهل العُمران لقراءتها والتّخليق لتَعَلَّمِها، وصار المولَعُ بها من النّاس، وهمُ الأقلُّ وأقلُّ من

(i) سقط من ج

الأَقْلَ، إِنَّا يُطالِعُ كَتَبَهَا ومقالاتِهَا في كِسْر بَيْتِهِ، مُتَسَتِّراً عن النّاس، وتحتَ رِقْبَةِ من الجُمّهور، مع تشعُّب الصّناعة وكثرة فروعها واغتياصها على الفَهَم؛ فكيفَ يحصُلُ منها على طائِل؟! ونحنُ نَجِدُ الفِقَة الّذي عَ نفعُه ديناً ودُنيا، وسهلَت مآخِذُه من الكِتابِ والسّنَةِ المتداوَلَة ، وعكف الجمهورُ على قراءته وتغليمه ، ثمّ بعد التّخليق والتّخميم والسّنَةِ المتداولَة ، وعكف الجمهورُ على قراءته وتغليمه ، ثمّ بعد التّخليق والتّخميم وطولِ المُدارَسَة وكثرة المجالِس وتعدَّدِها ، فإنّا يَحْذِق فيه الواحدُ بعد الواحد في الأغصار والأخيال. فكيف بعلم مهجور للشّريعة، مضروب دونه سَدُ الحظر والتحريم، مكتوم عن الجُنهور، صعب المآخِذ، محتاج بعد المارَسة والتحصيل والتحريم، مكتوم عن الجُنهور، صعب المآخِذ، محتاج بعد المارَسة والتحصيل والحِذي فيه مع هذه كلّها؟ ومدَّعي ذلك من النّاس مردودٌ على عَقِيه، ولا شاهدَ له والحِذي فيه مع هذه كلّها؟ ومدَّعي ذلك من النّاس مردودٌ على عَقِيه، ولا شاهدَ له يقومُ بذلك، لغرابة الفَنْ بين أهل المِلّة وقِلَة حَمَلَتِه. فاعتبر ذلك تنبين صِحَةً ما ذهبنا إليه. والله هو عليهُ المَعْتِي فَلا عُمَرَة عَلى عَتِيهُ فَهُ هَا ذهبنا الله الله والله هو عَلهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المَعْتَرِهُ فيه المؤد، الجَنْ الرّبة 26].

وتمًا وقع في هذا المَغنى لبغض أصحابِنا من أَهْل العَصْر، عندما غَلَب العربُ عساكرَ السّلطانِ أبي الحَسَن، وحاصَروهُ بالقَيْروان، وكَثَرُ إرجافُ الفريقَيْن، الأَوْلِياءِ والأغناءِ، فقال / في ذلك أبو القاسِم الرّحَويّ، من شُعراء أهْل تونِس: [من مُغَلَم البسيط] [1376]

> قد ذَهب العيش والهَاء والسطُبنع الله والمسساء يَختُها الهَرجُ والسوباء

أشـــتغفر اللة كلَّ حـــينِ أَضبَحَ في تـونسِ وأمْــسَى الحــوفُ والجــوعُ والمنــايا 15

فأحمدي يرى عَلِيها حَلَّ بِهِ الهُلُكُ والتَّهاءُ وآخَرٌ قبالَ سوفَ تبأتى به السيمُ ضماً رُخياءً والله من فوق ذَا وهذَا فَيْضِي لَعَندنِه ما يَسْاءُ ما فعَلَتْ هذه السَّاءُ؟ مطَلْتُهُ وِنَا وَفُد زَغَتُمُ أَنَكُمُ اليومَ أَمْلِكَ ا؛ وجياغ سَـنتٌ وأزبعـاءُ وثالث ضمّه انقهضاء (أ) أذاك جَم ارْدِرَاءُ؟ أن ليس يُستَذفَعُ القصاءُ رضيتُ بالله لي إلها حسنبُكم السدرُ أو ذُكَّاءُ ما هذه الأنْجُمُ السواري إلاّ عَباديدُ أو إماء يُقضَى عليها وليس تقضى وما لها في الورى اقتضاء ضَلَّتْ عُقُولٌ ترَى قديماً ما شَانَهُ الخَرْمُ والفناء وحكَّمتْ في الوجود طبعاً يُخدِثُ الماء والهواء لم تسرَ خُلْسُوا إِزاءَ مُسرِّ يَغْسَدُوهُما تُرْبَسَةٌ ومساءً اللهُ ربّى ولَـــنتُ أذرى ما الجَـنوهَرُ الفَـزدُ والخَـلاءُ مالي عن صورة غراء

5

10

15

والناسُ في مِزيةِ وحزب وما عسمي ينفعُ المراءُ؟ یا راصدی الخنس الحماری ميَّ خيسٌ على خَيس ونصفُ شهر وعمشرُ ثان ولا نسرى غير زُور قيول إنّا إلى الله قــــد عَلِمنـــــا ولا الهَيُولَى الّـتى تُنادي

(i) ي: الفضاء .

(376)

/ ولا وُجـودٌ ولا انْعِـدامٌ ولا ثُبـوتٌ ولا انْتِـفــاءُ ولستُ أذري ما الكَسْبُ إلا ما جَلَبَ البينغ والسِّراءُ وإنسا مَذْهَى وديسنى ماكان والتاسُ أَوْلِيَاءُ إذْ لا [فُصولٌ] (١) ولا أُصُولٌ ولا جـدالٌ ولا ازتياءُ ما تَبِعَ الصَّدْرُ والبقايَا يا حبَّدا ذاكَ الاقتفاء يا أَشْكِرَى الرَّمِانِ إِنِّي الشُّعَرَ فِي الصِّيفُ والسَّتاءُ أنَّى أُجْدِنَى بالسشِّرُ شَرًّا والخَيْرُ عن مِثْلِهِ جَزاءً واتَّنى إن آكُن مُطيعاً فُزتُ، وأغْضِ ولِي رَجاءُ ليس بأنسطاركم ولكن أتاحمه الحكم والقصاء لو حُدَّث الأَشْعَرِيُ عُمَّنْ له إلى رأيه انستاء لقال: أخبرهُ بأني ما يَقُولُونَهُ بَراءُ

5 كانواكم تَعْلَمونَ منهم ولم يَكُن ذلك الهُراءُ وأتنى تحت حُكم بار أطاعه العرش والبراء 10

(1) ظ: فضال.

#### 33 ﴿ فَصُلْ ، فِي إِنْكَامِ ثَمَرَةِ الكيمياءِ واسْتِحالَةٍ وُجودِها، وما يَـنْشأُ من المفاسد عن انْتَحالَها

إنّ كثيراً من العاجِزينَ عن مَعاشِمهم، تحمِلُهُم المطابعُ على انتحال هذه الصّناعة ، ويَرونَ أنّها أحدُ مـذاهِب المعاش ووجوهِه ، وأنّ اقتناءَ المالِ منهـا أيْسرُ وأسهلُ على مُبتَغِيهِ. فيزتكبونَ فيها من المتاعِب والمشاقّ ومُعاناةِ الصّعابِ وعنسفِ 5 الحكمُم وخسارةِ الأموالِ في التفقاتِ، زيادةً إلى النيل من عِزضه والفطبِ آخِراً إن ظهرَ على خَبْنِه.

﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [سورة الكهف، من الآية 104]. وإنّها أطمَعَهم في ذلك أنّهم أرأوا المعادن تَستحيلُ وتنقلبُ - بالصّنعَةِ - بعضُها إلى بعضِ العَادَةِ المُسْتَرَكَةِ، فيُحاولونَ بالعِلاجِ صيرورة الفِضّةِ ذهباً / والتّحاسِ والقصديرِ فِضَّةً، 10 ويَحْسَبونَ أَنّها من مُمْكِناتِ عالَم الطّبيعَةِ.

ولهم في عِلاج ذلك طُرُق مختَلِفة لاختلاف مَذاهِبهم في التَّذبيرِ وصُورَتِه، وفي المَادَّةِ الموضوعةِ عندهم للعلاج، المستاةِ عندهم (<sup>()</sup> بالحَجَرِ المكرَّم، هل هي العَلِزةُ أو النَّهُ أو البيضُ أو كَذا أو كَذا أو كَذا مِقا سِوَى ذلك؟

وجُمْلَةُ التّدبير عندَهم ، بعد تغيين المادّة ، أن تُعهَى بالفهر على حجــر صَلْدِ 15 أَمْلَسَ، وتُسقَى أثناء [إنهائها]<sup>(ج)</sup> بالماء بعد أن يُضاف إليها من العقاقير والأَذوية ما يُناسِبُ القَصْدَ منها ويتؤثر في القلابها إلى المَغدن المطلوب ، ثمّ تُجَفَّف بالشّفس من () من جي، وفيطن في ع (ج) ع: إبانها طنعها.

بعد الشَّقْي، أو تُطبِّعَ بالنّار ، أو تُصَعّد، أو تُكلَّسَ لاستخراجِ مانها أو تُرابها . فإذا رضيّ ذلك كلَّه من علاجما، وتَمّ تدبيرُه على ما اقْتَضْتُهُ أصولُ صنّغتِه، حَصَلَ من ذلك ترابّ أو مائيّ يُسمّـونَه الإُلْمِسِيرَ. ويزعُمونَ أنّه إذا أُلقِيَ على الفِضَّة المحمّاة بالنّار عادَّ فِضّةً، على حَسَب ما قُصِد به في عَملِه.

ويزعُمُ المحققونَ منهم أن ذلك الأكسيرَ مادّة مركبة من العناصِر الأَربعة، حَصَل فيها بذلك العلاجِ الخاصّ والتدبيرِ مِزاجٌ وقُوّى طبيعيّةٌ تصرفُ ما حصَلت فيه إليها وتقليّهُ إلى صورَتها ومزاجها، وتبُثُ فيه ما حَصَل فيها أن من الكيفيّات والشُوّى، كالحيرة للخُبْر، تقلِبُ العجينَ إلى ذابها، وتعملُ فيه ما حصَلَ لها من الافشِناش والهشاشةِ ليخسنَ هضمُهُ في المجدة ويستحيلَ سريعاً إلى الغذاء. وكذا اكسيرُ الدّهب والفشّة فيما يحصُلُ فيه من المعادِن، يَصْرفُه إليها ويَقلينه إلى صُورَتهما. هذا محصَلُ رَغْمهم على الجُملة.

فتجدُهم عاكنينَ على هـذا العلاج ، يَنتغونَ الرَزْقَ والمعاشَ فيه ، ويتناقلونَ أحكامَه وقواعِدَه من كُتب أيمة الصّناعَة من قَبلهم، / يتداوَلونَها بيّنهم ويتناظـرونَ في (377) فَهَم لُغوزها وَكَشْف أشرارِها ، إذ هي في الأكثر تُشْبِهُ المُعْثَى ، كتواليفِ جابِر بن 15 حيّان في رسائِله السّبْعين، ومَسْلَمةً المَجْريطيّ في كتاب رُثبة الحُكيم، والطّغرانيّ، والمُغْيْريّ في قصائِده العَريقة في إجادة النّظم، وأمثالها، ولا يَخلُون من بعد هذا كلّه بطائِل منها.

(١) سقط من ي .

فاوَضْتُ يوماً شيخَنا أبا البركات البَلْفيقيّ، كَبيرَ مشيخةِ الأَنْدَلُسِ، في مثل ذلك، ووقَفْتُه على بعض التواليف فيها، فتَصَفَّحه طويلاً، ثمّ رَدَّهُ إليَّ وقال لي: وأنا الضّامِن [له] أن لا يعودَ إلى بَيْته إلاّ بالخَنِيةِ.

ثمّ منهم من يقتصرُ في ذلك على الدُّلْسَة فقط ، إمّا الظّاهرةِ ،كَمُويه الفِضّةِ بالنَّهب، أو النَّهب، أو 5 بالنَّهب، أو 5 الحثيّة، كإلقاء السَّبَه بينَ المعادِن، بالصّناعة مثل تبيضِ النّحاس وتليينه بالزّثبتق (<sup>(ب)</sup> المصّعَد، فيجيءُ جِسْماً معدِيتاً شبهاً بالفضَّة، ويخفّى، إلاّ على الثقّاد المُهرة.

فيُقدِّر أصحابُ هذه الدَّلَس من دُلَستهم هذه سكَّة يُسَرِّبُونَها في النّاس ويَطْبعونَها بطابع السّلطان تَقويها على الجُفهور بالخلاصِ من الغِشّ. وهؤلاء أخسُّ النّاس حِزفَة ، وأسوأهم عاقبة ، لتَلَبُّسهم بِسَرِقة أموال النّاس . فإنّ صاحبَ هذه 10 الدُّلسَة إنّا هو يَذفَعُ نُحُاساً في الفِصّة وفِضةً في الدّهب، ليسْتَخْلِصَها لنفسه. فهو سارق أو أشرُّ (ج) من السّارق.

ومُعظمُ هذا الصنفِ لدينا بالمغرب من طلَبةِ البَرْبَرِ المُنتبذينَ بأطراف البِقاع ومساكِن الأغْيار ، يأوونَ إلى مُساجد الباديةِ ، ويُمتوهونَ على الأغبياء (د) منهم بأنَّ بأيديهم صناعة الذَّهب والفِضّة. والتقوسُ مولَفة [بحبّها] (م) [و] (كاستهلاك في 15 [طلبها] (د) ، فيحصُلونَ من ذلك على معاشِ . ثمّ يُبتغَفي ذلك عندَهم تحت الخـوفِ

<sup>(</sup>ا) سقط من ظ (ب) من ظ ى ج. وفي ع: بالدوق (ج) في ج: ائسةَ (د) ج: الأضياء (هـ) من ع ج ي. وفي ظ: بحيًّا (ر) زيادة بقضها الزبط (ز) في ط: طلباً .

والرَّقْبَةِ إلى أن يظهَرَ العجرُ وتقعَ الفضيحةُ ، فيفِرُ إلى مكانٍ / آخَر ، ويَستَجِدُ حالاً [1378] أخْزى في استهواء بعضِ أهل الدُّنيا بإطهاعِهم فيما لديه. ولا يزالـونَ كـذلك في ابْنغاء معاشِهم.

وهذا الضنف لاكلامَ معهم، لأنّهم بلَغوا الغايّة من الجَهَل والرّداءة والاختراف السَّرقةِ، ولا حاسِمَ لعِلَّتِهم إلاّ استدادُ الحكّامِ عليهم، وتناوُلُهم من حيث كانوا، وقطعُ أيْدِيهم متى ظُهِرَ على شَأَيْهم. لأنّ فيه إفساداً للسّكَّةِ الّتِي نَعُمُّ بها البَلْوَى، وهي مُتَمَوَّل النّاس كافة؛ والسّلطانُ مكلِّف بإضلاحِها والاختياطِ عليها والانستداد على مُفْسِدِها.

وأمّا من انتحلَ هذه الصّناعة ولم يرضَ بحالِ الدُّلْسَة، بل اسْتَنَكَفَ عنها ونزّه نفسه عن إفساد سِكَة المُسلمين ونقودهم، وإنّا يطلب إحالة الفِضّة إلى الدِّهب، والرّصاص والتحاس والقضدير إلى الفِضّة، بذلك النّخو من العِلاج وبالإكسير الحاصِل عنه أن فلنا مع هؤلاء مُتَكلَّم وبحثٌ في مداركهم لذلك. مع أنّا لا نعلمُ أن (ب) أحداً من أهل العالم مَّم له هذا الغرض أو حَصَل منه على بُغيّة. إنّا تذهب أعمارهم في التدبير والفهر والصّلاً والتضعيد والتّكليس واغتيّام الأخطار لجمع العقاقير في التدبير والفهر والصّلاً والتضعيد والتّكليس واغتيّام الأخطار لجمع العقاقير والبّحث عنها، ويتناقلون في ذلك حكايات وقعت لغيرهم تمن ثمّ له الغرض منها، أو وقف على الوصول، يَقْنعونَ باستاعها والمُفارَضةِ فيها، ولا يَسْتريبونَ في تَضديقها، وقف على الوصول، يَقْنعونَ باستاعها والمُفارَضةِ فيها، ولا يَسْتريبونَ في تَضديقها، شأنَ الكَلْفِينَ المُغرَّمِينَ بوَساوسِ الأخبار فيها يَكلفون به . فإذا سُنلوا عن تَحقيق شأنَ الكَلْفِينَ المُغرَّمِينَ بوَساوسِ الأخبار فيها يَكلفون به . فإذا سُنلوا عن تَحقيق

<sup>(</sup>أ) ي: عندة (ب) سقط من ج.

ذلك بالمعايَنَة ، أنكروهُ ، وقالوا : إنّها سَمِغنا ولم نَـرَ. هكذا شـأنُهم في كلّ عصرٍ وجيل.

واعلَمْ أن انْتِحالَ هذه الصّنعة قديمٌ في العالَم، وقد تكلّم النّاس فيها من المتقدّمينَ والمتّأخّرينَ. فَلْننقُل مذاهبَهم في ذلك، ثمّ نَتلوهُ بما يظهرُ لنا فيها من التّحقيق الّذي عليه الأمرُ في نفسه. ﴿ واللهُ الموقق للصّواب ﴿ (ا).

(37) / فنقولُ: إنّ مبنَى الكلام في هذه الصّناعة عند الحكماء على حالِ المعادِن السّنعة المتطرّقة، وهي: الذّهب، والفِضّة، والرُّصاص، والقضدير، والتُصاس، والحديد، والحارصيني، هل هي مُختلفات بالفُصول، وكلّها أنواع قائمة بأنفسها، أو إنّا هي مختلفة بخواصٌ من الكيفيّاتِ، وهي كلّها أصناف لنوع واحد؟ فالذي ذهب إليه أبو نضر الفاراتي، وتابّقه عليه حُكهاء الأندلس، أنها نوع واحد، وأنّ اختِلافها الله بالكيفيّاتِ من الرُّطوية والبُهوسَة، واللّين، والصّلابَة، والأَلوان، من الصُّفرة والبَياضِ والسَّوادِ. وهي كلّها أصناف لذلك النّوع الواحِد.

والَّذي ذهب إليه ابنُ سينًا، وتابَقهُ عليه حكماءُ المَشرِق، أنَّها مختلفَةٌ بالفُصول، وأنّها أنواعٌ متبايِنَة، كلُّ واحدٍ منها قائِمٌ بنفسِه، مُتحقّق بحقيقته، له فصــلٌ وجنس، شأنَ سائر الأنواع.

15

وبَنَى أَبُو نَصْر الفارابِيَ على مذْهبه في اتفاقِها بالنّوع، إمكانَ انْقِلابِ بعضِها لِل بَغضِ، لإمكانِ تبدُّل الأغراضِ حينتذِ وعلاجما بالصّنعةِ. فمنْ هذا الوجمِه، كانت

<sup>(</sup>أ) سقط ما يبن النجمين من ي .

صناعة الكبياء عنده ممكنة سهلة (أ) المأخذ. وبنى أبو عليّ ابنُ سينا على مذهبِه في اختلافها بالنّوع إنكارَ هذه الصّنعةِ واستحالةً وُجودِها، بناءَ على أنّ الفصلُ لا سبيلُ بالصّناعةِ إليْه، وإنّا يخلقُه خالقُ الأنسياء ومُقدِّرُها، وهو الله عزّ وجَلَّ. والفصولُ منجهولةُ الحقائِق رأساً بالتَّصَور، فكيفَ يُحاولُ انقلابُها بالصّنعةِ؟ وغَلَّطَه الطُّغْرائيُّ، و من كابر أهل هذه الصّنعةِ، في هذا القُول، وردَّ عليه بأنُّ القديمرَ والعلاجَ ليس في تخليق الفَضلِ وإبداعِه، وإنّا هو في إغداد الماذةِ لقبوله خاصَّةً. والفصلُ يأتي من بمند الإغداد من لَدن خالِقِه وباريه، كما يقيضُ التورُ على الأجسام بالصّقل والإمهاء، ولا حاجةً بنا في ذلك إلى تَصَوَّره ومَغرفته.

قال: وإذاكتا قد عَثَرْنا على تَخْلِيق بعض الحيواناتِ مع الجَهَلِ بفُصولِها، مثل

10 الغَثْرب من التَّراب والتَّبن، ومثل الحيّاتِ المتكوّنة من الشَّغر، ومثل ما ذكدرَه

أصحابُ الفِلاحة في تَكُوين النّحل إذا فُقِدَتْ من عجاجيل البَقر، وتَكُوينِ / القَصب (379)

من قُرون ذواتِ الظّلْفِ وتصيره سُكَرِيّاً بَحَشُو القُرون بالعَسل بَيْن يَدَيْ ذلك الفَلْح للقُرونِ، فما المانِع إذن من العُثورِ على مثل ذلك في المعادِن؟ وهذا كلَّه بالصّناعَةِ، وهي إنّا موضوعُها المادَّةُ. فَيُعِدُها التدبيرُ والعلائج إلى قبولِ تلك الفُصول، لا أكثرَ.

الدّ قال: فنحنُ نحاولُ مثلَ ذلك في ((+) الذَّهب والفِضة ، فنتَخِذُ مادَة نضعُها للتّدبير، بعد أن يكونَ فيها استعدادٌ أولُ لقبول صورةِ الذهب والفِضّة، ثمّ نحاولُها بالعِلاج على أن يتمّ فيها الاستغدادُ لقبول فضلها. انتهى كلام الطّغرائي بمعناه.

(أ) سقط من ج (ب) سقط ما بين النجمين من ي .

وهذا الّذي ذكرهُ في الرَّدَ على ابن سينا صحيحٌ، لكنَ لنا في الـرَّدَ على أَهْـل الـصّناعَةِ مأخـذٌ آخـرُ يَتَبَـيَّنَ منـه اســتحالةُ وجودِهـا وبطــلانُ مَـزَعَمِهم أجمعـين، لا الطّغرائيُ ولا ابنُ سينا.

وذلك أنّ حاصلَ عِلاجهم ، أنهم بعدَ الوقوفِ على المادَّةِ المستَبدَّةِ بالاستغدادِ الأَول، يَجعلونهَا موضوعاً، ويُحاذونَ في تذبيرها وعلاجها تدبيرَ الطّبيعةِ للجِسم في المغدن 5 حتى إحالته ذهباً أو فَضَةً، ويُضاعِفونَ القُوى الفاعِلةَ والمنفَعِلةَ ليتمَّ في زمانِ أَقصَر. لأنه تَبَيْن في مؤضعه أنّ مضاعَفَة قُوّة الفاعِل تنقُصُ من زَمن فِغلِه، وتَبيّنَ أنّ الذّهبَ إِنّا يتمُ كونه في مغديه بعد ألفِ وثمانينَ من السنين، دورة السّمس الكُبرى. فإذا تضاعفَت القوى والكيفيات (أفي العلاج، كان زمانُ كونه أقصرَ من ذلك ضرورة، على ما قلناهُ . [أو] (ب) يتحرّرونَ بعلاجهم ذلك حصولَ صورةِ مزاجيّة لتلك المادّةِ من يضيّرها كالحقيرة، فتفعَلُ في الجسم المُعلج الأفاعيلَ المطلوبَةَ في إحالَتِه. وذلك هو يضيّرها كالحقيرة، فتفعَلُ في الجسم المُعلج الأفاعيلَ المطلوبَة في إحالَتِه. وذلك هو الأكسير، على ما تقدّمَ.

واعلَمْ أنّ كلَّ متكوّنٍ من المولّداتِ المُنصرِيَّةِ، فلابدَّ فيه من الجمّاع العناصِرِ
الأَرْبِعةِ وعلى نسبَةِ مُتفاوتَةِ، إذْ لو كانت متكافِئةً في النّسنبة لما ثمّ امتزاجُها. فلائدً من
الجزء الغالِب على الكلِّ. ولائدً في كلِّ ممتزج من المولّداتِ من حرارةٍ غريزيّةِ هي 15
[779] الفاعلةُ لكَوْنه، الحافِظةُ / لصورَتِه. ثُمُّ كلُّ متكوّنٍ في زَمان، فلائدً من [اختلاف]<sup>(ج)</sup>
أطواره وانتِقالِه في زَمَن التّكوين من (<sup>ج)</sup> طور (<sup>(د)</sup> إلى طؤر، حتّى ينتَهى إلى عايَنِه.

(أ) ج: الطبيعيّات (ب) ظ: و (ج) سقط من ظ (د) سقط من ي .

وانظر شَأَنَ الإنسان في طور النُطفة، ثمّ العلقةِ، ثمّ المُضفّةِ، ثمّ النّصوير، ثمّ الجنين، ثمّ المُولودِ، ثمّ الرّضيع، ثُمّ، ثُمّ، إلى بهايّبه. ونِسَبُ الأجزاء في كلّ طورٍ تختلِفُ مقاديرُها وكِيفتِاتُها. وإلاّ لكان الطّورُ بعَنِنه الأوّلُ هو الآخرَ. وكذا الحرارةُ الغريزيّةُ في كلّ طوْرٍ، مخالفةً لها في الطّور الآخر.

فانظر إلى الدهب ما يكونُ له في مَعْدِينه من الأطوار منذ الف سنة وثمانين، وما ينتقلُ فيه من الأخوالِ، فيحتاجُ صاحبُ الكيمياءِ أن يُساوقَ فعلَ الطّبيعةِ في المعدِن ويُحاذيَهُ بتدبيره وعلاجِه إلى أن تَتِمّ. ومن شَرْط الصّناعةِ أبداً تصوُّرُ ما يُقصَدُ إليه بالصَّنعة. فمن الأَمْثال السَّائِرَةِ في ذلك للحُكهاءِ: أوَّلُ العمَل آخرُ الفِكْرةِ، وآخِرُ الفِكْرةِ أَوِّلُ العَملِ. فلابُدُّ من تَصَوَّرِ هذه الحالاتِ للذِّهبِ في أَحْواله المتعدَّدةِ ونِسَبها 10 المتفاوتة في كلّ طور ، واختلاف الحارّ الغريزيّ عند اختلافِها، ومقدار الـزّمان في كلّ طور، وما ينوبُ عنه من مقدار القُوَى المضاعفة ويقومُ مقامَهُ، حتّى يُحاذِيَ بذلك كلِّه فغلَ الطبيعة في المغدِن، أو تُعَدُّ لبغضِ الموادِّ صورةٌ مِزاجيَّةٌ تكونُ كصورةِ الحَميرة للخُبْر، وتفعلُ في هذه المادَّةِ بالمناسَبة لقُواها ومَقاديرها. وهذه كلُّها إنَّا يَحْصُرُها العلمُ الحيطُ ، والعلومُ البشريَّةُ قاصِرَةٌ عن ذلك . وإنَّمــا حالُ من يَدَّعى 15 حُصولُه على الَّذهب بهذه الصَّنعَةِ، بمثابَةِ من يَدَّعي - بالصَّنعة - تخليق إنسان من المَني. ونحنُ إذا سلَّمنا له الإحاطة بأجزائِه ونسَبه وأطواره، وكيفيّة تخليقِه في رجِيه، وعَلِمَ ذلك عِلْمَا مُحَصِّلاً بتفاصيلِه حتى لا يشذُّ منه شيءٌ عن عِلْمه، سلَّمَنا له تخليقَ هذا الانسان. وأنَّى لهُ ذلك؟!

ولنقرَّبُ هذا البرهانَ بالاخْتِصار لنسهل فَهُمْه، فنقولَ: حاصلُ صناعة الكمماء [380] وما يَدَّعونَهُ بهذا التّدبير، أنّه مُساوَقَةُ الطّبيعيةِ المعدّيّةِ بالفِعل / الصّناعيّ ومُحاذاتها به، إلى أن يتمَّ كُونُ الجِسْمِ المعدِنيِّ، أو تَخليقُ مادّةِ بقُوّى وأفعال وصورةِ مزاجيّةٍ تفعَلُ في الجنسم فِغلاً طبيعيّاً فتُصيّرُه وتقليه إلى صورَتها. والفعـلُ الصّناعيّ مسبـوقٌ بتصوّر ابّ أحوال الطّبيعةِ المعديَّةِ الّتي يقصدُ مُساوَقَتَها ومحاذاتَها ، أو فصلَ المادّةِ 5 ذات القُوَى فيها، تصوُّر أ مفصَّلاً واحدةً بعد أُخْرَى. وتلك الأخوالُ لا نهاية لها، والعلمُ البشريُّ عاجزٌ عن الإحاطَةِ ما دُونَها، وهو مثابَةِ من يَقْصِدُ تخليقَ إنسان أو حيوان أو نَباتٍ. هذا مُحَصَّلُ هذا البُرْهانِ، وهو أَوْثَقُ ما علمْتُهُ. وليست الاسْتِحالَةُ فيه من حِمَّة الفُصول، كما رأيتَهُ، ولا من الطَّبِيعةِ، إنَّا هو من تَعَذُّر الإحاطَة وقُصور البَشَر عنها. وما ذَكَرهُ ابنُ سينا بمغزل عن ذلك.

وله وَخِهُ آخَرُ فِي الاستحالَةِ مِن جَمَّةً غَايَتُه؛ وذلك أنَّ حكمةَ الله في الحجَرِين ونُدورها، أنَّها قِيمٌ لمكاسِب النَّاس ومُتَمَوُّ لا تهم. فلو حَصَل عليها بالصَّنعة لبِطَلَتْ حَكَمُهُ الله في ذلك، وكثرَ وجودُهُما حتى لا يحصلَ أحدٌ من اقْتِنانِها على شَيْءٍ.

10

وله وَجْهٌ آخَرُ مِن الاستحالة أيضاً، وهو أنّ الطبيعةَ لا تتركُ أقربَ الطَّرُقِ 15 في أفعالها وتَرتَكبُ الأغوَصَ والأَبْعَدَ. فلو كان هذا الطريقُ الصّناعيُ الَّذي يزعُمونَ أنّه صحيحٌ، وأنّه أقربُ من طريق الطّبيعَة في معدِنها وأقلُ زَماناً لما تركَثُه الطّبيعةُ إلى طريقها الّذي سَلَكَتُه في كَوْنِ الفِضّة والدّهب وتَخْليقها.

وأمّا تشبيه الطُغرانِيِّ هذا التّدبيرَ بما عُثِرَ عليه من مُفرداتٍ لأمْثالِه في الطّبيغة، كالغفّرب والتخل والحبّية وتخليقها ، فأمرّ صحيحٌ في هذه ، أدَّى إليه العشورُ كها زعّ. وأمّا الكبياء ، فلم يُنقَل عن أحدٍ من أهل العالَم اتبه عثَر عليها ولا على طريقها . وما زالَ منتجلوها يخبطونَ فيها عشواء إلى هَلُمَّ، ولا يَظْفُرونَ إلاَ ولا على طريقها . ولو صعَّ ذلك لأحدٍ منهم لحفِظَهُ عنه ولـدُه أو تلميذُه أو أصحابُه / وتُنوقِلَ في الأصدِقاء، وضمنَ تصديقَهُ صحّةُ العملِ بعدَه إلى أن ينتشِرَ ويبلغَ إلينا (600) أو إلى غَيْرنا.

وأمّا قولُهم: إنّ الإكسيرَ بمثابةِ الخميرَةِ، وإنّه مُرَكَّبٌ يحيلُ ما حصلَ فيه ويقلِبُهُ إلى ذاتِه، فاعـلَمْ أنّ الخيرَةَ إنّا نقلِبُ العجينَ وتعدُّه للهضم، وهو فسادٌ. والفسادُ في 10 الموادِّ سهلٌ ، يقعُ بأيسر شيءِ من الأفعال والطّبائع<sup>(1)</sup>. والمطلـوبُ بالإكسير قلبُ المعين إلى ما هو أشرَفُ منه وأغلَى، فهو تكوينٌ وصلاَحٌ. والتّكوينُ أصعبُ من الفسادِ. فلا يُقاس الإكسيرُ على الخميرةِ<sup>(ب)</sup>.

وتحقيق الأمر في ذلك، أنّ الكيمياء، إن صَعَّ وجودُها كما يـزعُ الحكماءُ المتكلّمونَ فيها، مثلَ جابر بن حيَّان، ومَسْلَمة بن أحمد المَجريطيّ، وأمثالهم، فليس المتنابع الطبيعية ، ولا تتمُ بأمْر صِناعيٍّ . وليس كلامُهم فيها من مَنحى الطبيعيّات، إنّا هو من مَنحى كلامهم في الأمور السّحريّة وساير الحوّارقِ، وماكان من ذلك للحَلّاج وغيره. وقد ذكر مسلمة في كتاب الغايّة ما يُشْبهُ ذلك. وكلامُه

<sup>(</sup>أ) سقط من ج (ب) ي: بالخبرة .

فيها في كتاب رُثبة الحكيم من هذا المُنحى، وكذا كلامُ جابر في رسائِله. وُنَحُوُ كلامُهم فيه معروفٌ، ولا حاجة بنا إلى شَرْحه.

وعلى ذلك، فسبيلُ تيسيرها مُختلف بحَسَب حالِ من يُؤتاها. فريّا أُوتيهَا الصالِخ، ولم يُؤتّها غيرُه فتكونَ عندَه مُعارةً. وربّها أُوتِيهَا الطّالِخ، ولا يملكُ إيتاءها فلا يتمُّ في يَدِ غَيره. ومن هذا الباب يكونُ عملُها سِخرياً.

(أ) فقد تبيّن انّها إنما تقعُ بتَأثيرات النّفس وخَوارِقِ العادَةِ، إمّا معجـزةَ أو كرامةً 5 أو سِخراً. ولهذا كان كلامُ الحكماء فيها إلْغازاً، لا يظفر بتَخقيقه إلاّ من خاصَ لُجَّةً من عُلوم السَّحَرَةِ، واطّلع على تصرُّفاتِ النّفس في عالَم الطّبيعةِ <sup>(()</sup>.

(أ) حاشية علَّقها بخطه في نسخة ع .

وأمورُ خَزق العادَةِ غيرُ منخصرةِ، ولا يقصِد أحدٌ إلى تَحْصيلها. ﴿ وَاللَّهُ بِمَا يَتَّمَلُونَ مُحِيثًط ﴾ [سورة الانفال، من الآية 47].

وآكثرُ ما يحمِلُ على التياسِ هذه الصّناعةِ وانتِحالها، هو، كما قُلناهُ، العجْرُ عن الطّريقِ الطّبيعيّةِ، كالفِلاحَةِ والتّجازةِ والتّحازةِ والتّحازةِ والتّحازةِ والتّحازةِ من الطّريقِ الطّبيعيّةِ، كالفِلاحَةِ والتّجازةِ والصّناعَةِ ، فيَسْتَضعبُ العاجِرُ ابتخاءَهُ من هذه ، ويَرومُ الحصولَ على الكثيرِ من المال دَفْعة بُوجوهِ غير طبيعيَّةِ من الكيهاءِ وغَيْرِها. وأكثرُ من يُغنى بذلك، الفُقراءُ من أهل الفُفران، حتى في الحكماء المتكلّمين في إمكانِها واستيحالتِها. فإنّ ابن سينا، القائِلُ باستيحالتِها، كان من عِلْية الوزراء، فكان من أهل الغِنَى والثَّروة، والفارابيَّ، القائِلُ بالمِنكانها ، كان من أهل الفُقر الدين يُغورُهم أدنى بُلغةِ من المعاشِ وأسببابه. وهذه تُهنةٌ ظاهرةٌ في أنظار التفوس المولَعة بطَرْقها (التنحالِها. واللهُ ﴿ الرَّزَاقُ دُو النّحالِها. واللهُ ﴿ الرَّزَاقُ دُو

## 34 ه[ فَصُلٌ<sup>(ب)</sup>، في المقاصد التي تَنبغي اعتمادُها بالتّأليف وإلغاءُ ما سواها

اعلمُ أنَّ العلومَ البَشَريَّةَ خِزاتَهُا النَّفْسُ الإنْسالِيَّةُ، بما جعلَ اللهُ فيها من الإذراك الّذي يُفيدُها ذلك بالفِكْر المحصّل لها ذلك بالتّصوُّرِ للحقائق أوّلاً، ثمّ بإلبّات 15 العوارِضِ الذَّاتِيَّة لها أو نَفْهِها عنها ثانِياً ، إمّا بفير وسطرٍ أو بوسطرٍ ، حتّى يستنْتِحَ

(i) ع: طُرْقها (ب) ورذ هذا الفصل في ع وحدها ثالياً للفصل بعده، عن "أن كارة التاليف في العلوم عائقة عن التحصيل". وقد
 كتب عليها بخط دقيق: "من هنا يُعبّر إلى الصفحة البسرى، فصل في المقاصد التي، الح" وسقط هذا الفصل أصلاً من ظ ج ي .

الفكُرُ بذلك مطالبَهُ الّتِي يُغنى بإثبانها أو نفيها. فإذا استَقَرَّت من ذلك صورَةٌ علميَّةٌ في الضّميرِ، فلابُدَّ من بَبانها لآخر، إمّا على وَجْه التّغليم، أو على وَجْه المفاوَضَة لصَقْل الأَفْكار في تضحيجها.

وذلك البيان إنمّا يكون بالعبارة، وهي الكلامُ المركّبُ من الأَلْفاظ التُطْقَيَّة الّتي خلقَهَا اللهُ في عضو اللّسانِ مُرَكَّبةً من الحُروف ؛ وهي كيفيات الأَضواتِ المقطّقة 5 بعَضَلةِ اللّهاة واللّسان، ليتبيَّن بها ضائِرَ المتكلّمينَ بعضِهم لبعضٍ في مُخاطباتِهم. وهذه رُثِيّةٌ أُولَى في البيان عمّا في الضّائِر، وإن كان مُغظمَها وأشرقَها العلومُ، فهي شاملةٌ لكلّ ما يَندرَجُ في الضّمير من خَبَرٍ أو إنشاءٍ على العُموم.

وبعد هذه الرُثِبة الأُولَى من البيان رُتبةٌ ثانيةٌ يؤدَّى بها ما في الضّعير لمن توارَى أو غابَ شخصُه وبَعُدَ، أو لمن يأتي بَعْدُ ولم يعاصِرُهُ ولا لَقِيَهُ. وهذا البيانُ منحصِرٌ في 10 الكِتابَة؛ وهي رُقومٌ بالنِد، تدلّ أشكالُها وصُورُها بالتواضُع على الأَلْفاظ التطقيّة خُروفاً بحُروف ، وكلماتِ بكلماتِ. فصار البيانُ فيها على ما في الضائر بواسِطَة الكلام النُطقيّ؛ فلهذا كانت في الرّبية الثانية.

وأحدُ قِنسَمَيْ هذا البّيان يَـدُلُّ على ما في الضّائر من الفُلــوم والمعارف، فهُوَ أَدَرَفُها . وأهلُ الفُنون مُغتنــون بإيداع ما يَخصُـلُ في ضائِرهم من ذلك في بطــون الأوراق بهذه الكِتابة، لتعمَّ الفائِدةُ في خصوله للغائِب والمتأخّر. وهؤلاء هم المؤلّفونَ.

والتواليف بين العوالم البشريَّة والأُم الإنسانِيَّة كثيرٌ، ومنتقلة في الأجيال والأغصار، وتختلِف بالحتلاف الشرائع واللَّل والأخبار عن الأُمَم والدُّول. وأمّا

العلومُ الفلسنيَّةُ فلا اختِلافَ فيها، لأنّها إنّا تأتي على نَهْج واحدِ فيها تَفْتضيه الطّبيعةُ الفِكْرِيّةُ في تَصَوَّر الموجوداتِ على ما هي عليه، جسمانيّها وروحانيّها، وفلكيّها وعُنصُرِيّها، ومُجَرِّدِها ومَادّبَها. فإنّ هذه العلومَ لا تختلفُ، وإنّها يقعُ الاختلافُ في العُلوم الشَّرْعِيَّةِ لاختلاف المِلْل، أو التَاريخيّة لاختلافِ خارج الحَبْر.

من ألكِنابة مختلفة باضطلاحات البَشر في رُسومِها وأشكالها، ويُستى ذلك قَلَما وخَطَاً. فهها: الخَطُ الْحِفرين، ويُستى المُسْنَدَ، وهو كتابة جغير وأهل الميتمن المُفترين. وهو كتابة جغير وأهل الميتمن الأفدَمين. وهو يُخالف كنابة العَرب المتاخرين من مُضرَ، كما يُخالِفُ لُعتَهم وإن كان الكلُّ عَرَبِتاً، إلا أن مَلكة هؤلاء في اللّسان والعِبَازة غيرُ مَلكَة أوليك، ولكل منها قوانين كليّة مُسْتَقْراة من عباراتهم غير قوانين الآخرين. وربّا يَغلَطُ في ذلك من لا يغرف ملكات العبازة.

ومنها: الخطُّ السَّريانيّ، وهو كتابةُ النَّبط والكَّلدانيّين. وربّها يَزْعُمُ بعضُ أهل الجهّل أنّه الخطُّ الطبيعيُّ، لِقَدَمِه، فإنّهم كانوا أقدرَ الأُمَم. وهذا وَهُمْ ومذهبٌ عامّيٌ، لأنّ الأفعالَ الاختياريّة كلّها ليس شيءٌ منها بالطّنع، وإنّا هو يستَمِرُ بالقِدَم والمِرانِ حتّى يصبرَ ملكةً راسخةً ، فيظُنُها المشاهِدُ طبيعةً ، كما هو رأس (ألك كبير من البُللداء في اللّغات العربية، فيقولون: العربُ كانت تُعْربُ بالطّنع وتَنطق بالطّنع، وهذا وَهُر.

ومنها: الخطُّ العِبْرائيُّ الَّذي هو كتابة بني عابِر بن شالِخ، من بَني إسْرائيـلَ وغيرهم.

(١)كذا ، ورتبا أرادها الناسخ : رأي كثير .

ومنها: الحطّ اللّطِيئي، خط اللّطينيّن من الرّوم. ولهم أيضاً لسان محتصّ بهم.

ولكلّ أمّة من الأمم اضطلاخ في الكتاب يُعزى إنها ويختص بها، مثل الـترك والفرنج والهنود وغيرهم. وإنّما وقعت العناية بالأفلام التلاثة الأول. أمّا السّريانيّ، فليّقدَمِه، كما ذكرنا. وأمّا العربيّ [والعِبريّ] فليتنزّل القُرآن والتوراة بهها، بلسانهها. وكان هذان الحطّان بياناً لمنظوها؛ فوقعَتِ العناية بمنظومها أولاً، وانبسطت قوانينُ 5 لاطراد العِبارة في تلك اللّفة على أسلوبها، لتُفهَم الشّرائِق التّكليفيّة من ذلك الكلام التربّانيّ. وأمّا اللّعلينيّ، فكان الرّوم، وهم أهل ذلك اللّمان، لمّا أخذوا بدين التصراييّة، وهو كله من التوراة، كما سبق في أول الكِتابة، ترجَمُوا التّوراة وكُتُب الأنبياء الإسرائيليّين إلى لُغنِهم ، ليقتنِصوا منها الأحكامَ على أسفل الطّريق. وصارت عنايمُهم بلُغيّهم وكتابهم آكد من سواها . وأمّا الخطوطُ الأخرى ، فلم تقع بها عناية، وإنّا هي لكلّ أمّة بحسب اضطلاحِها.

ثمّ إنّ النّاسَ حَصَروا مقاصِدَ التأليف الّتي يَنْبغي اعتمادُهـا وإلغـاءُ مـا ســواهـا، فعدوّها سَبْعةً.

أوّلها: اسْتِنْبَاطُ العِلْمِ بموضوعِه ، وتَقْسيمُ أبوابِه وفُصوله، وتَنْبَعُ مسائِلهِ ، أو استنباطُ مَسائل ومباحثَ تَغرِضُ للعالِم المحقّق ، ويُخرِضُ على إيصاله لقَيْره لتعُمَّ 15 المنفعة به. فيودعُ ذلك بالكتاب في المضخف، لعلّ المتأخّر يظهر على تلك الفائدة، كما وقع في أصول الفِقه. تكلّم السِّنافِعُ أوّلاً في الأَبِلَةِ الشَّرِعِيّة اللَّفْظِيَّةِ وَلِحَبَّصَها، ثمَّ

<sup>(</sup>أ) لم ترد في الأصل، ويقتضيها السّياق .

جاء الحَنْفِيَّةُ، فاستَنْبطوا مسائِلَ القِياس واستَوْعبوها، وانْتَفَعَ بذلك مَن بَعْدهم إلى الآن.

وثانيها: أن يَقِفَ على كلام الأُولِينَ وتواليفِهم فِيَجِدَها مستَغْلَقَةً على الأَفْهام، ويفتَحَ اللهُ له في فَهْمِها ، فيحرِصَ على إيانةِ ذلك لغيرة تمن عساهُ يستغْلِقُ عليه، 5 لتصلَ الفائِدَةُ لمُسْتَجِقَّها . وهذه طريقةُ البِّيان لكُتُب المُفقولِ والمنقول، وهو فَضلً شريف.

وثالثها: أن يَغتُرُ المتَاخِرُ على غَلَطٍ أو خَطاٍ في كلام المتَقَدّمينَ ممن اشتُهِرَ فضُلُه وبَعْد في الإفادة صِيتُه، ويستَوْقَ في ذلك بالبُرهان الواضِح الذي لا مدخَل للشّكُ فيه، فيخرِصَ على إيصال ذلك لمن بَعدَه، إذ قد تعَذَّر محوه ونزعُه بالنشار 10 التَّاليفِ في الآفاق والأعصارِ ، وشهرةِ المؤلّف ووثوقِ التّاس بمعارفه . فيودِعُ ذلك الكتابُ ليقِف التّاظِرُ على بَيان ذلك.

ورابعها: أن يكونَ الفنُّ الواحدُ قد نَقُصَتْ منه مسائِلُ أو فصولٌ بَحَسَب القَسام موضوعِه، فيقصد المطّلغ على ذلك أن يُتقمّ ما نقُصَ من تلك المسائِل ليُكْمِلَ الفَّي بكال مسائِله وفصولِه، ولا يبقى للتُقصِ فيه مَجالٌ.

ان وخامسها: أن تكونَ مسائِلُ العلْم قد وَقَعَتْ غيرَ مرتَّبة في أبوابها ولا مُنتظمة، فيقْصِد المطلِغ على ذلك أن يُرتَبها ويُهذّبها ويجعَلَ كلّ مسألة في بابها، كما وقع في المُدونة من رواية سُخنُون عن ابن القاسِم؛ وفي العُثبيّة من رواية العُثبيّ عن أضحاب مالك. فإنّ مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وَقَعَت في غير بابها، فهذّب ابنُ مالك. فإنّ مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وَقَعَت في غير بابها، فهذّب ابنُ

أبي زَيْدِ المَدَوَّنَة، وبقيت العُنْبِيَّةُ غيرَ مُهَذَبةِ، فنجدُ في كلّ بابِ مسائلَ من غَيْره، واستَغْنَوْا بالمَدَوَّنَةِ وما فَعْله ابنُ أبي زَيْدِ فيها والبَراذِعُ من بَعْده.

وسادسها: أن تكونَ مسائلُ العِلْم مفرَقَةً في أبوابها من عُلوم أخرَى، فيتنبّهُ بعضُ الفُضلاء إلى مَوْضوع ذلك الفَنِّ وجَمْع مسائلِه ، فيفعلُ ذلك ، ويَظْهَرُ بـه فنَّ ينظمُه في خُلَة العُلـوم الَّتِي يَنْتَجِلُها البشرُ بأفكارهم ، كما وَقَع في علْم البيان ؛ فإنّ 5 عبدَ القاهِر الجُرْجَانيّ، وأبا يوسف السَّكَاكِيّ، وَجَدوا مَسائِلُهُ مستقريةً في كتُب التّحو، وقد جَمْع منها الجاحِظُ في كتاب البّيان والتّبيين مسائِلَ كثيرة تنبّه التّاس منها لموضوع ذلك العِلْم وانفرادِه عن سائِر العُلوم. فكتبا في ذلك تواليفهم المشهورة، وصارت أصولاً لفنَّ البّيان، ولَقِنَها المتاخرون فارْبُوا فيها على كلّ مُتقدّم.

وسابعها: أن يكونَ شَيءٌ من التواليف الّتي هي أمّهاتٌ للفُنونِ مطوّلاً مسهباً، فيُقْصَدَ بالتّاليف تلخيصُ ذلك بالاختصار والإيجازِ وحَذْف المتكّـرَر إن وقعَ، مع الحَذَر من حَذْف الضّروريّ، لئلاّ يُخِلَّ بَمْصد المؤلّف الأوّل.

فهذه جِماعُ المقاصِد التي ينبغي اعتمادُها في التّأليف ومراعائها. وما سِـوَى ذلك ففغلٌ غيرُ مُحتاج إليه، وخَطَأ عن الجادّة التي يَتَعَيَّنُ سلوكُها في نَظر العُقـلاء، مشل انتحال ما تقدَّم لغَيْرِه من التّـواليف، أن ينْسِبَهُ إلى نَفْسه ببعض تلْبيس من تَبديل 15 الألفاظِ وتَقْديم المُتَّاخِر وعَكْسِه، أو يَحْذَفَ ما يحتاجُ إليه في الفرّ، أو يأتي بما لا يُحتاج إليه، أو يُبدّل الصّوابَ بالحنطا، أو يَأتي بما لا فائِدة فيه. فهذا شأنُ الجَهْل والقِحَة. ولهذا قال أرشطو لما عَدْد هذه المقاصِدَ وانتهَى إلى آخرها، فقال: وما سوى

ذلك ففَضْلٌ أو شَرَة. يَغني بذلك الجهلَ والقِئَّة. نعوذُ بالله من الغَمَل فيها لا يَنْبغي للعاقِل شلوكُه. واللهُ ﴿ يَهْدِي لِلَّقِ حِرَّ أَقَرُمُ ﴾ ]<sup>(1)</sup> [سورة الإسراء، من الآية 9].

## 35 ﴿ فَصْلٌ ، فِي أَن كَشِرَ التّواليفِ فِي العُلومِ عَانِقَةٌ عَن التَّحْصيلِ

اعلَمْ أنّه مِمّا أَضَرَّ بالنّاس في تَحْصيل العِلْم والوُقوفِ على غاياتِه، كَثَرَةُ التّوالـفِ
واختـلاف الاضطِلاحاتِ في التّغلـم وتعـدّد طُرْقِها ، ثمّ مطالبـةُ المتعلَّم والنّاميــذِ
باستحضارِ ذلك، وحينتذ يُسَلَّم له مَنْصبُ التّخصيلِ. فيحتاجُ المتعلَّم إلى حِفْظِها كلَّها أو أَكْثَرِها ومراعاةِ طُرقِها، ولا يَفي عُمْرَهُ بما كُتِبَ في صناعةٍ واحدةِ إذا تَجَرَّدَ لها، فيقةُ القُصور - ولابُدً - دونَ رُثِبة التّحصيل.

ر وتمثّل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكيّ بكتاب المدوّنةِ مثلاً وما (481) و كُتِب عليها من الشّروحاتِ الفقهيَّة، مثل كتابِ ابن يونس، واللَّخْعيّ، وابن بَشير، والتّنبيهات، والمقدّمات، وكذلك كتاب الفئييّة، اختها، والبيان والتّحصيل الّذي كُتِبَ عليها، وكذلك كتابُ ابن الحاجب وما كُتِبَ عليه. ثمّ إنّه يحتاجُ إلى تَصيرِ الطّريقةِ الفيّروايّة من الفُرطُبيّة والبغداديّة والمِضريّة، وطُرُق المتأخّرين عنهم، والإحاطة بذلك كلّه، وحينئذ يُسَمَّم له منصِبُ الفُتيّا. وهي كلّها متكرّرة والمعنى واحدٍ واحدٍ . والمُتتَمَّم مُطالَبٌ باستحضار جميعها وتمييزِ ما بينها، والعَمْرُ يَنقضي في واحدٍ

<sup>(</sup>ا) كتب في ع معد هذه الحاتة بخط مماثل لما ورد في الحائبية (؟كذا) ما يلي: ويرجح إلى ما قبله بيورفتين وهو قوله: فصل في أن كترة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل .

منها. ولو اقتصر المعلّمون بالمُتَعَلّمين على المسائِل المذهبيّة فقط، لكان الأَمْرُ دونَ ذلك بكنير، وكان التعليمُ سَهْلاً ومأخذُه قريباً، ولكنّه داءٌ لا يرتَهُم، لاستقرار الغوائِد [عليه] (أ)، فصارتُ كالطّبيعةِ الّتي لا يمكن نقلُها ولا تحويلُها.

وتمثلُ أيضاً علمَ العربيّة من كتاب سِيبَوَيه، وجميع ماكْتِبَ عليه، وطُرُق البصريّينَ والكوفيّينَ والبغداديّينَ والأنْدلُسِيّينَ من بغدِهم ، وطرق المتقدّمينَ والمتأخّرينَ، مشل 5 ابن الحاجب، وابن مالك، وجميع ما كُتِبَ في ذلك، وكيفَ يُطالَب به المتعلّم، وينقضى مُمْرُه دونَهُ. ولا يطمعُ أحدٌ في الغايةِ منه إلاّ في القليل النّادر، مثل ما وصلَ إلينا بالمغرب لهذا العَهْد من تواليف رجل من أهل صناعَة العربيَّة من أهْل مِصْرَ، يُعرَفُ بابن هِشام، ظهر من كلامِه فيه أنّه استَوْلَى على غايةٍ من مَلكَة تلك الصّناعَةِ لم تَحْصُلُ إلا لسِيبوَيْهِ وابن حِنَّى وأهل طبقتها، لعظيم مَلكته وما أحاط به من أصول 10 ذلك الفَنّ وتفاريعه وحُسْن تصرُّفِه فيه. ودلّ ذلك على أنّ الفَضْلَ ليس مُنْحصراً في المتقدّمين، سيّما مع ما قررناه من كَثرة الشُّواغِب بتَعَدُّدِ المذاهب والطّرق والتواليف. ولكن ﴿ فَضَيلُ ٱللَّه مُؤْمِّه مَن يَشَآهُ ﴾ [سورة المائدة، من الآية 54] ، وهذا [1382] نادرٌ من/ نوادِر الوُجود. وإلاّ فالطّاهِرُ أنّ المتعلِّمُ ولو قطع عُمْرَه في هذاكلُّه [فـلا]<sup>(ب)</sup> يَفِي له بتخصيل علم العربيّة مثلاً، الّذي هو آلةٌ من الآلات ووسِيلةٌ . فكيفَ يكونُ 15 في المقصود الذي هو من (ح) القمرة؟ ﴿ وَلَاكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَامُ ﴾ [سورة البقرة، من الآية 272 وسورة القصص، من الآية 56].

(١) سقط من ظ (ب) من ع ج ي، وفي ظ: ولا (ج) من ظ وحدها، وفي ع ج ي: الّذي هو السّرة .

36 ﴿ فَصْلٌ ، فِي أَنْ كَ شُرَةَ الاخْتِصامراتِ المؤضوعةِ فِي العُلومِ مُخِلَّةٌ بالتَعْليم

ذهب كثيرٌ من المتأخّرينَ إلى اختصار الطُّرُقِ والأُنحَاءِ في العُلوم، يُولَعون بها ويُدَوِّنونَ منها بَرْنامجاً مُختصراً في كلّ علم، يشتمِلُ على حَضر مسائِله وادِئتها باختصارِ 5 في الأَلْفاظِ، وحَشْوِ القليلِ منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفَنّ، فصار ذلك مُخِلاً بالبَلاعَة وعَسيراً على الفَهْم [...] أ. وربّها عَمَدوا إلى الكُتب الأمّهاتِ المُطَوَّلَة في الفَنون [لل....] والبَيان، فاختصروها تقريباً للجِفظ، كها فَعَلُهُ ابنُ الحاجِب في الفَقْه وأصول الفِقْه، وابنُ مالِك في العربيّة، والحُوتَجِيُّ في المَنطق، وأمثالُهم. وهو فسادٌ من التغليم، وفيه إخلالٌ بالتحصيل.

وذلك لأنّ فيه تَخليطاً على المنتَدئ بالقاء الغايات من العِلْم علينه ، وهو لم يستعِد لقبولها بعد. وهو من سوء التعليم كما سيأتي. ثمّ فيه مع ذلك شُغلٌ كبيرٌ على المتعلّم بتنتهم ألفاظ الاختصار الغويصة للفهم، لتزاحُم المعاني عليها واستخراج المسائل من بينها. لأنّ الفاظ المختصرات نجدُها لذلك صعبة عويصة، فينقطعُ في فهمها حَظّ صالحٌ من الوقت . ثمّ بغد ذلك كلّه ، فالملكة الحاصلةُ من التعليم في تلك المختصرات من الذا تمّ على سدادِه ولم تعقبه آقةٌ، فهي مَلكةٌ قاصِرة عن الملكاتِ التي تحصلُ من الموضوعاتِ البسيطةِ المطوّلةِ ، لكَثرةِ ما يَقعُ في يَلك من التَكرارِ والإطالةِ المفيدين لحصولِ الملكة الثامةِ ، وإذا اقتصِرَ عن التكرارِ قصرت الملكة بقابّيه ، كشأنِ هذه

(أ) بياض في ظ ج ي، وسقط من ع (ب) في ي فراغ لكلمة أثبت منها حرفين .

الموضوعاتِ المُختَصَرَةِ؛ فقَصَدوا إلى تَسْهِيلِ الجِفْظِ على المُتَعَلَّمِينَ، فأزكبوهُمْ صَعباً [382] بقَطْعِهِمْ عن تخصيل الملِّكَاتِ النَّافِعَةِ وتَمَكُّنها. / ومن يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلُّ لَهُ، ﴿ مَن نُصْلِلِ [اللَّهُ ] فَكَلَا هَادِي لَهُ: ﴾ [سورة الأعراف، من الآية 186].

### 37 ﴿ فَصُلٌّ ، فِي وَجُه الصَّوابِ فِي نَعْليهِ العُلومِ وطُريقِ إفادَته

اعلَمْ أنّ تلقبنَ [العُلوم للمُتعلّمين] (أ) إنّما يكونُ مُفيداً إذا كانَ على التّذريج شبئاً 5 شيئاً وقليلاً قليلاً، يُلقَى عليه أولاً مَسائلُ في كلّ باب من الفّنّ، هي أصولُ ذلك . الباب، ويُقرَّب له في شَرْحَها على سَبِيل الإجهال، ويراعَى في ذلك قُوَّةُ عَقْله واسْتِغدادُه لَقَبُولِ مَا يُورَدُ عَلَيْهِ ، حتَّى يَنْتَهَىَ إِلَى آخِرِ الْفَنِّ ، وعنْـ د ذلك تخصُلُ له مَلَكَةٌ في ذلك العِلْمِ. إلاّ أنها قريبَةٌ وضَعيفَةٌ ، وغايتُها أنّها هيَّأتُه لفَهُم الفَنّ وتخصيل مَسائله.

10

15

ثَمُّ يُرجَع به إلى الفَنِّ ثانيةً، فيزفِّغه في التَّلقين عن تلك الـرُّثبَّة إلى أَعْلَى منها. ويَسْتُوفِي الشَّرِحَ والبِّيانَ، ويخرجُ عن الإجْبال، ويُذْكَرُ له ما هنالِك من الخِلاف ووَجْمِه، إلى أن يَنْتَهِي إلى آخر الفَنِّ، فتجُودَ مَلَكَتُه.

ثمُّ يُرجَع به وقد شَدَا ، فلا يَتْرك عَويصاً ولا مُنهَا ولا مُنفَلِقاً إلاَّ أَوْضَعَهُ وفَتَحَ له مُقْفَلَه، فيخلُصُ من الفَنّ وقد اسْتَوْلَى على مَلَكته.

(أ) ع: المتعلّمين للعلوم .

هذا وخهُ التعليم المُفيد. وهو كما رأيتَ، إنّا يحصُلُ في ثلاثِ يَكْرَاراتِ. وقد يحصُلُ للبَغض في أقلَّ من ذلك بَحسَب ما يُخلقُ [له]<sup>(ا)</sup> ويتَيَشُرُ عليه.

وقد شاهَدنا كثيراً من [المُعَلَمين] (<sup>(1)</sup> لهذا العَهٰد الّذي أَذَرُكُنا ، يجهلونَ طريقَ هذا التَغليم وإفادَتَه، ويُخضِرونَ المتعلّم في أوّل تَعْلَمِه المسائلَ المُقْفَلَة من العِلْم، ويُطالِبونَه بإخضارٍ ذِهْنه في حَلّها ، ويحسِبونَ ذلك مِراناً على التَعليم وصواباً فيه، ويكلّفونَه وَغيّ ذلك وتخصيلَه. فيُخلِّطونَ عليه بما يُلقُونَ له من غاياتِ الفُنون في مَبادِنها وقبلَ أن يَستَعِدُ لفَهْها، فإنّ قبولَ العِلْم والاستِعداداتِ لفَهْمه تَنشأ تدريجاً.

ويكونُ المتعَلِّمُ أولَ الأَمْرِ عاجِزاً عن الفَهْمِ بالجُمْلَةِ، إلاّ في الأَقَلِّ وعلى سبيل التقريب والإخبال وبالمُثْلِ الحِسَّيَّةِ. ثُمَّ لا يزالُ الاسْتِعدادُ فيه يتدرُّخ قليلاً / قليلاً [1383] م بُخالَطَة مَسائِل ذلك الفَنِّ وتكرارِها عليه، والانْتِقالِ فيها من التقريب إلى الاستيعابِ الذّذي فوقه، حتى تمَّ الملكةُ في الاستِغدادِ، ثمَّ في التّحصيل، ويُحيطُ بمسائِل الفَنَ.

وإذا أُلْقِيَت عليه الغاياتُ في البداية وهو حينئذِ عاجزٌ عن الفَهم والوَغي، وبعيدٌ عن الأستعداد له، كُلُّ ذِهنه عنها، وحسب ذلك من صُعوبَة العلم في نفسه، فتكاسَل عنه ، وانحرفَ عن قبولِه ، وتمادَى في هِرانه . وإنّا أُنِيَ في ذلك من سوء التغليم.

وَلا يَنْبغي (لمعلّم ا<sup>(ج)</sup> أن يزيدَ متعلّفه على فَهْم كتابه الّذي أكّبٌ على التّغليم منه، بحسَب طبَقَتِه وعلى نِسْبَةِ قَبولِه للتّغليم، مُبْتَدِئاً كان أو مُنتَهياً. ولا يخلِط (ا) من ع ج ي. وسنط من ط (ب) في الأصول: التعلين. والأصوب ما انبنا والسيان يؤند (ج) في ط: لتعلّ. مسائل الكتاب بغيرها حتى يَعِينُهُ من أوّله إلى آخِره، ويُحصّلَ أغراضَهُ، ويستَوْلِيَ منه على ملكة بها يَنْفُدُ في غَيْره. لأنّ المتعلّم إذا حَصّل ملكّةً ما في علم من العُلوم استَعَدَّ بها لقَبول ما بَقِيَ ، وحصّلَ له نشاطٌ في طلّب المزيد، والنّهوض إلى ما فَوَق، حتى يستَوْلي على غايات العِلْم. وإذا خُلّط عليه الأَمْر، عَجِزَ عن الفَهْم وأذركهُ الكلالُ، وانطمسَ فكُرُه، وييْسَ من التّحصيل، وهجر العلم والتّعليم. ﴿ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَكُهُ ﴾ [سورة البقرة، من الآية 23، وسورة النور، من الآية 24].

ومن المذاهب الجميلة والطُّرقِ الواجبة في التّعليم، أن لا يُخلَط على المُتَغَلِّم عَلَمانِ [889] معاً، فإنَّه حينتذِ قُلَّ أن يظفَر بواحدِ منها، لما فيه من نقسَّم / البالِ وانصرافِه عن 15 كلّ واحدِ منها إلى نَقَهُم الآخر، فينستغلِقان معاً ويستضعبان، ويعودُ منها بالخَيْسةِ.

<sup>(</sup>ا) هذه الفقرة الحقها ان خلدون في حاشبة ع بحقه. وأدرجتها ظ ج ي في نشها (ب) كلمتان مشطوعان في حاشبة ع (ج) آخر الفقرة التي وردت في حاشبة ع .

وإذا تُقرَّعَ الفَكْرُ لتَعَلَّم ما هو بسَبيله مُقْتَصِراً عليه، فربًاكان ذلك أجدَرَ بتَخصيله. والله الموقق للصواب<sup>(1)</sup>.

#### 1. •فَضلٌ

واعلم أيّها المتعلّم، أنّي أنحِفُك بفائِدةٍ في تعلّمك، إن تَلقَيْتها بالقَبول وأمسكُنَهـا و د بيد الضّنانة ظفرتَ بكنزِ عظيم وذخيرةِ شريفةٍ. وأقدّمُ لك مقدمةٌ تعينُك على فَهْبِها.

وذلك أنّ الفِكرَ الإنسانِيُّ طبيعة مخصوصة فطرَها الله كما فطرَ سائرَ مبذَعاتِه. وهو فِغلُ وحركة في النفس بقُوة في البَطْن الأوسط من الدُماغ. وتارة يكونُ مبدأ للأفعال الإنسانية على نظام وترتيب، وتارة يكونُ مبدأ لعلم ما لا يكونُ حاصِلاً، بأن يَتَوَجّه إلى المطلوب، وقد تَصَوَّرَ طَرَفَيه، ويرومُ نقيه أو إثباته، فيلوحُ عاصِلاً، بأن يَتَوجه إلى المطلوب، وقد تَصَوَّرَ طَرَفَيه، ويرومُ نقيه أو إثباته، فيلوحُ اله الوسط الذي يَجْمَعُ بينها أسرعَ من لفح البصر إن كان واحداً، وينتقلُ إلى تخصيل وَسَطرِ آخرَ إن كان مُتعدداً، ويصيرُ إلى الظَفَر بمطلوبه. هذا شأنُ هذه الطبيعة الفكريّة الذي تَعَيِّرُ بها البشرُ من سائر الحيوان.

ثم الصّناعةُ المنطِقيّة هي كيفيّةُ فِعْلِ هذه الطّبيعةِ الفكريَّةِ النّظريَّةِ، تَصِفُه لَيُعلَم سَدادُه من خَطَنِه. لأنّها وإن كان الصّوابُ لها ذاتِيّاً، إلاّ أنّه قد يعرِضُ لها الخطأُ في 15 الأقل، وغالِبُه (ب) من تصوُّر الطّرفيْن على غَيْر صوريّها، ومن اشْتَباه الهَيْنات في [نظم] (ب) القضايا وترتيبها للنّتائِج، فيُعينُ المنطقُ على التّخَلّص من وَرْطَةِ هذا الفَساد

<sup>(</sup>ا) في الأصل ع إشارة مُخرِح إلى المجين. قد يكون كبه في بطاقة ثمّ سقطت. وعنها نقلت ظ ج هذا الفصل قبل ضياعه. وهو التالي بين النجيين (ص 350-453)، ولم يرذ في ي (ب) من ظ، وسقط من ج (ج) من ج، وسقط من ظ .

إن عَرَض. فالمنطِقُ إذاً أمرٌ صِناعيٌّ مساوِقٌ للطّبيعةِ الفِكْرِيَّةِ، ومُنطَبِقٌ على صورةِ فغلها.

ولكونه أمراً صِناعياً استُغْنِيَ عنه في الأكثر؛ ولذلك نجدُ كثيراً من فُحول النُظّار في الحليقة يخصُلون على المطالِب في الفلوم دونَ علم صِناعة المنطق، ولاستيا 5 مع صدق النُيّة والتَعْرُضِ لرحمة الله، فإنّ ذلك أعظم / مُعين. ويَسْلُكُونَ بالطّبيعَة (384 الفكريَّة على سدادِها، فتُفضي بهم بالطّبع إلى خصول الوَسَط والعِلْم بالمَطلوب، كما فَطَرُها الله عليه.

ثمّ من دون هذا الأمر الصناعيّ الّذي هو المنطق، مقدّمة أخرَى من التّعَمَّ، وهي معرفة الألفاظ ودّلالاتها أن على المعاني الذّهنية ، تؤدّيها من مُشافَهة الرّسوم وهي معرفة الألفاظ ودّلالاتها أن على المعاني الذّهنية ، تؤدّيها المتعلم من تجاوزك هذه الحُجُب كلّها إلى الفِكُر في مَطلوبك. فأوّلاً ذلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة، وهي أخفها، ثمّ ذلالة الألفاظ المقولة على المعاني المطلوبة، ثمّ القوانين في ترتيب المعاني للاستدلال في قواليها المعروفة في صناعة المنطوبة، ثمّ تلك المعاني مُجرَّدة في الفِكر الشتراكا يُقتنص بها المطلوب بالطبيعة الفكرية بالتعرض لرحمة الله مجرَّدة في الفِكر المنزكل أحد يتجاوز هذه المراتب بسرعة ، ولا يقطع هذه الحُجُب في النَّعَلَم بسهولة؛ بل ربّها وقف الذّهن في حُجُب الألفاظ بالمناقشات، أو عَثر في اشتراك (٢٠) الأولة بشغب الجدال والشّبهات فقد عن تَحْصيل المطلوب. ولم يكذ

<sup>(</sup>أ) ج: دلالتها (ب) كذا جاءت في ظ غير مشكولة بمعنى الناطق (ج) ج: إشراك .

يَخْلُص من تلك الغَفرة إلا قَليلٌ مَن هَداهُ الله. فإذا ابتُليتَ بمثل ذلك، وعَرَضَ لك ارتباك في فهمك أو تَشْغِيبٌ بالشّبهات في ذِهنك، فاطرح ذلك، وانبذ حُجُبَ الأَلفاظ وعوائق الشُّبهات، واتركِ الأمرَ الصّناعيَّ جملةً، واخْلُصْ إلى فَضاءِ الفَكْر الطّبيعيّ الذي فُطِرْتَ عليه، وسَرِّح نظرُك فيه، وفرّغ ذهنك للفوص على مَرامك الطّبيعيّ الذي فُطِرْتَ عليه، وسَرِّح نظرُك فيه، وفرّغ ذهنك للفوص على مَرامك منه، واضِعاً قدمك حيثُ وضعها آكابُر النُطّار قبلك، متعرضاً للفَقح من الله كما فتُحَ اعليك [عليهم] أن من رحمتِه وعلَّمهم ما لم يكونُوا يَعْلَمون. فإذا فعلتَ ذلك، أشرقَتُ عليك أنوارُ الفَتَح من الله بالطّفر بمَطلوبك ، وحصلَ الإلهامُ الوسطُ الذي جعلَهُ اللهُ من مقتضيات هذا الفِكر وفطّرَهُ عليه، كما قُلناهُ. / وحينت في، فارجع به إلى قوالِب الأدِلَة [484-4] وصورِها ، فأفرغه فيها وَوَقَه حقَّهُ من القانون الصّناعيّ ، ثمّ آكُشهُ صُورَ الألفاظ، وصورِها ، فأفرغه فيها وَوَقَه حقَّهُ من القانون الصّناعيّ ، ثمّ آكُشهُ صُورَ الألفاظ،

وأمّا إن وَقَفْتَ عند المُناقَشَة في الأَلْفاظ والشَّبَه في الأَدِلَة الصّناعِيّة، وتَعَجيم صوابِها من خَطَيها - وهذه أمورٌ صِناعِيَّةٌ وضعِيّةٌ تستَوي جَماتُها المتعدّدة، وتتَصابَه لأخل الوَضْع والاضطِلاح - فلا تتَعَيرُ جمه الحق منها، إذ جمه الحق إنّها تتميرُ إذا كانت بالطّبْع . فيستَعِرُ ما حصل من الشّك والازتياب، وتنسَدِلُ الحجُبُ على المطلوب، وتقعدُ بالنّاظر عن تخصيله. وهذا شأنُ الأكثرين من النّظار المتأخّرين، سيّا من سبقت له عُجمةٌ في لسابه فربطت على ذهنه، أو من حصل له شغف بالقانون المنطقيّ (٢٠) وتعصبَ له، فاعتقد أنه الذّريعةُ بالطّبْع إلى ذرك الحق، فيقعُ في بالقانون المنطقيّ (٢٠)

(أ) من ج. و في ظ: عليه (ب)كذا في ظ ج.

الحيرة بين شُبَه الأدِلة وشُكوكها ولا يكاذ يخلُصُ منها. والذّريعةُ إلى ذرك الحقّ بالطّبع، إنّا هو الفكرُ الطّبيعيّ، كما قُلناهُ، إذا جُرِّدَ عن جميع الأؤهام، وتعرّضَ التاظِرُ فيه لرحمةِ الله. وأمّا المنطقُ، فإنّا هو واصِفٌ لفغل هذا الفِكْر، فيساوِقُه لذلك في الأكثر.

فاغتَبِرْ ذلك ، واستَفطِرْ رحمة الله متى أغوزَك فهمُ المسائِل ، تُشْرَق 5 عليك أنوارُه بالإِلْهام إلى الصّواب، واللهُ الهادي برَخمته، وما العِلْمُ إلاّ من عند الله ...

انتهى المستدرك التاقط من ع ي .

# 38 (أ) فَصْلٌ، فِي أَنْ العلومَ الآلِيَةَ لا تُوسَع فيها الأَنْظامُ ولا تُفَرِّعُ [فيها] (<sup>()</sup> المَسائلُ

اعلَمْ أنَّ العلومَ المتعارَفَةَ بين أهل العُمْران على صِنفَيْن: علومٌ مقصودةٌ بالذّات، كالشّرعيّات من التَّفسير والحديث والفِقه وعِلْم الكلام، وكالطّبيعيّاتِ والإلهيّاتِ من 5 الفَلْسَفَةِ. وعلومٌ هي آلةٌ ووسيلةٌ لهذه العُلوم، كالعربيّةِ والحِساب وغيرهما للشّرعيّات، وكالمنطِق للفَلْسَفَةِ، وربًّا كان آلة / لعلْم الكلام ولأُصول الفقه على طريقة المتأخّرين.

فأمّا العلومُ الّتي هي مقاصدُ، فلا حرجَ في تؤسعة الكلامِ فيها وتفريع المسائِل، واستكشاف الأولَّةِ والأنظار. فإنّ ذلك يزيدُ طالبَها تمكُناً في مَلكَتِه وإيضاحاً لمعانيها المُصودة <sup>(ح)</sup>.

(13851

(ا) سقط هذا الفصل من ع. ولاشك آنه كان متصلاً بعض البطاقة الحرجة التي كان يا الفصل السنابق الذي اتحف به المتعلّ. وقد نقلته طرح ي قبل اعتفائه (ب) من ج (ج) اعتفافت نسخة "ي" عن النسخين طرح في صياعة هذه الفقرة من الفصل، وقد رأيت أن أفرهنا في قسم الفروى حتى لا أقوم بتكوين نقى تأليفيّ من كل النسخ على غير ما أراده المؤلّف. وكبيراً ما يعمد ابن خادرن إلى هذه المراجعات التي لا يختلف محتواها عن بعضه في شيء. وفي بقية الفصل فروق خفيفة تهنا عليها مقطعة. تجنّة لاعادة كامل فصل في في الحاشية:

#### • فصلٌ، سية أنّ العلوم الآلية لا توسّعُ فيها المسائل والأنظاس

اعلم أن العلوم المتعاوفة بين أهمل العمران على صنفين؛ منها ما هو مقصود لذاته كعلوم الشرعتات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام، ومن العلوم الحكمية الطبيعيات والإلهيات والتماليم، ومنها ما هو آلة ووسيلة لهذه العلوم، كالعربية والحساب وأصول الفقه وغيرها للشرعيات، والمنطق للحكمة. ورتماكان آلة لعلم الكلام على طريقة المناخرين ولأصول الفقه. وأمما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها، وتفريع المسائل وتدقيق التظر واستكشاف الأصناف، فإنه بزيدها تمكناً في الملكم وإيضاء أوإنضاجاً] في المعاني المقصودة منها.

وأمَّا العلومُ الَّتِي هِي آلةٌ لغَرْها، مثل العربيَّةِ والمنطق وأمثالها، فلا يَنْبغي أن يُنظَرَ فيها إلاَّ من حيثُ هي آلةٌ لذلك الغَيْرِ فقَطْ، ولا يُوسِّع فيها الكلامُ، ولا تُفرِّعُ المسائِلُ، لأنّ ذلك يخرحُ بها عن المُقْصودِ، إذ المقصودُ منها ما هي آلةٌ له، لا غَنر. فَكُلُّهَا خَرَجْتَ عَنَ ذَلِكَ، خَرَجْتَ عَنَ المقصود، وصار الاشْتِغالُ بها لَغْـوا<sup>(۱)</sup>، مع ما فيه من صُعوبة الحصول على مَلكتها بطولها وكثرة فروعِها. وربّا يكونُ ذلك عائِقاً عن 5 تَخصيل العُلوم المقصودَةِ <sup>(ب)</sup> بالذّات \*لطولِ وَساتِلها\* <sup>(ج)</sup>، مع أنّ شَأْنَها أهمُّ، والعمرُ يَقُصرُ عن تَخصيل الجميع على هذه الصّورةِ (د). فيكونُ الاشتغال بهذه العُلوم الآليّة [على هذا النّحو]<sup>(ه)</sup> تضييعاً للعُمْر وشُغْلاً بما لا يَغني.

وهذاكما فعلَهُ المتأخّرونَ في صناعَة النّحـو وصناعَة المُنطق ، لا بل وأُصولِ الفقّه ، لأنّهم أوسعوا دائرة الكلام فيها \*نقلاً واسْتِدْلالاً\* (و) ، وأكثَروا من التّفاريع 10 والمسائل (ن) بما أخْرَجها عن كَونها آلةً وصبَّرها مقصودةً بذاتها (ح) . وربّها يقعُ فيها لنلك أنظارٌ ومسائِلُ لا حاجةً بها في العُلوم المقصودة بالدَّات (ط)، \*فتكونُ لأجُل ذلك لغواً ﴿ (بَا وَتُضِرُ [بالمتعلّم] (ك) على الإطلاق، لاهتماهم بالعُلوم المقصودةِ أكثرَ من هذه الآلاتِ والوَسائِل . فإذا قطعوا العُمْرَ في هذه <sup>(ل)</sup> الوسـائِل ، فمتى يظفَـرونَ القاصد؟

15

(أ) في ي: غشّاً ولغواً (ب) ي: التي هي مقصودة (ج) سقط من ي (د) ي: على ما يجب (هـ) من ي (و) سقط من ي (ز) ي: والاستدلالات (ح) ي: وصيروها من المقاصد (ط) سقط من ي (ي) ي: وهي من نوع اللغو (ك) ظ: بالمتعلمين (ل) في ي: تحصيل . فلهذا يجبُ على المعلَّمينَ لهذه العلوم الآلِيّة أن لا يَسْتَبْحروا \*فيها ولا يَسْتَبْحروا \*فيها ولا يَسْتَكْثِروا من مسائِلها، ويأخُذُوا بالمُتَعَلِّم في الفرَضِ منها\*(أ) ويَقِفوا به عنْدَه. ومن نَوَعْ أبه] [به] (با يشخ بعد ذلك إلى شيء من التّوغُّل، ورأى من نَفْسه قياماً بذلك وكناية [به] (به).

# ع ( فَصْلٌ ، فَ تَعْلَيْ مِ الوِلْدانِ، واخْتِلافِ مَذاهِبِ الأَمْصارِ الإسلامية ( 385-) ع فُرُقِهِ

اعلَمْ أن تعليم الولدانِ للقُرآنِ شعارٌ من شعاير الدّين، أخذَ به أهلُ المِلّة ودَرَجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبقُ فيه إلى القُلوب من رُسوخِ الإيمان وعقائِده من آياتِ القُرآنِ وبَغض مُتون الأحاديث. وصار القُرآنُ أصلَ التعليم الذي 10 يَنتني عليه ما يَخصُل بغدَه من الملكات. وسبّبُ ذلك أنّ تعليم الصّغر أشدُ رسوخاً، وهو أصلٌ لما بَعْدَهُ. لأنّ السابِقَ الأَوّلَ إلى القُلوب كالأساسِ للمَلكاتِ، وعلى حَسَب الأساسِ وأساليبِه يكونُ حالُ ما يَنتني عليه.

واختلَفَت طرُقُهم في تَعليم القُرآن للوِلْدان باختلافِهم في اغتبار ما يَنْشَأُ عن ذلك التّعليم من المَلكاتِ.

(أ) في ي : شَأَنها وينيّبوا المتعلّم على الغرض منها (ب) من ي (ج) ظ: له (د) في ي حول هذا المعنى: فأيرُق له ما شاء من المرامي صعبًا أو سهلاً، وكلّ مُنِشّرٌ لما خَلِق له . فاتما أهلُ المفرب، فمذَهَبُهم في الولدان الاقتصارُ على تَعَلَيم القرآن فقط، وأخذُهم أثناء المدارَسة بالترسم ومَسائِله واختلافِ حَمَلة القُرآن فيه، لا يَخلِطونَ ذلك بسواه في شيء من مَجالس تَعْلَيههم، لا من حَديثِ ولا من فِقْه ولا من شِغرِ ولا من كلام العَرب، إلى أن يَحَذِق في ذلك أو يَنقَطِعَ دونَه، فيكونَ انقِطاعُه في الغالِب انقطاعاً عن العِلْم بالجُمْلة. وهذا مذهبُ أهلِ الأمصارِ بالمَغرب ومن تَبعَهُم من قُـرًاء 5 البَرْيرِ أَمَم المَفرب في ولِدَانِهم، إلى أن يُجاوِزُوا حَدَّ البلوغ إلى الشّبيبَة. وكذا في الكبير إذا رَاجَع مُدارَسَةَ القرآنِ بعد طائِقَة من عُمره. فهم لذلك أقومُ على رَسْم القرآن وجفظِه مِنْ سِواهُمُ.

وأمّا أهلُ الأَندَلُس ، فمذهبُهم تعليمُ القراءةِ والكتابِ من حيثُ هو . وهذا هو الّذي يُراعونَهُ في التعليم؛ إلاّ أنّه لماًكان القُرآنُ أصلَ ذلك وأشه، ومنبعَ الدّين والغلوم، جعلوهُ أضلاً في التعليم. فلا يقتصرونَ لذلك عليه فقط، بل يخلطونَ في تعليمهم للولْدان روايةَ الشّغر في الغالب، والتّزسيل، وأخذَهم بقوانين العربيّة وحِفظها، وتجويدِ 1386/ / الحطة والكتاب.

ولا تختصُ عنايتُهم في التعليم بالقرآن دونَ هذه ، بل عنايتُهم فيه بالخطّ أكثرُ من جَمِيعها، إلى أن يخرُجَ الولدُ من عُمر البُلوغ إلى الشّبيبة وقد شَدا بعضَ الشّيءِ 15 في العربيّةِ والشّعر والبَصَر بهما، ويَرَّز في الخط والكِتاب، وتعلَّق بأذيال العِلم على الجُمْلة لوكان فيها سَنَد لتغليم العُلوم. لكنّهم يَنقَطِعونَ عند ذلك لانقطاع سَند التعليم في آفاقِهم، ولا يحضل بأيديهم إلاّ ما حضل من ذلك التعليم الأول. وفيه كفايةٌ لمن أرشَدَهُ الله تعالى، واستِغدادٌ إذا وُجِدَ المُعلّم.

واتما أهْلُ إفريقيَّة، فيَخْلِطونَ (1) في تَعْلَيهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب، ومُدارسة قوانين الفلوم وتلقين بعض مسائلها. إلاّ أن عنايتهم بالقرآن، واستغِلهاز الولدان إيّاه، ووقوفهم على اختلاف رواياتِه وقراءاتِه أكثرُ تما سواه، وعنايتُهم بالخط تَبع لنلك. وبالجُمْلة، فطريقتُهم في تعليم الولدان أقربُ إلى طريقة أهْل الأندلس، لأنّ سند طريقتهم في ذلك مُتصل بمشيخة الأندلس الدين أجازوا عند تغلّب التصارى على شرق الأندلس واستَقرّوا بتونِس، وعنهم أخذ ولِدائهم من بعد ذلك.

وامّا أهلُ المشرق، فيخلطونَ في التعليم كذلك على ما يَتَلُغنا، ولا أذري بمَ عنايَهُم منها. والّذي يُعقلُ لنا، أن عِنايَتُهم بدراسة القُـزآنِ وصُحفِ العِلْم وقوانينه في أو رَمن الشّبية، ولا يُخلِطونَه بتغليم الخطّ، بل لتغليم الخطّ عندهم قانونَ ومُعلّم ون له على انفرادِه كما تُتَعَلَّمُ سائرُ الصَّنائع، ولا يتداولونَها في مكاتب الصّبيانِ، وإذا كتبوا لم الألواحَ فبخَطَّ قاصرِ عن الإجادة. ومن أرادَ تعلّم الخط فعلَى قدر ما يَسْنتُ له بعد ذلك من الهيَّة في طلَبِه ويَتَتَغيه من أهل صَنْعَتِه.

[فأتماً] ألم الفريقيّة والمَغرب ، فأفادَهم الاقتِصارُ على القُرْآن القصورَ عن 15 مَلَكَة اللّسان جُمْلَةً. وذلك أنّ القُرآن لا يَنْشأُ عنه في الغالِب مَلَكَة ، لما أنّ البشرَ 15 مَلَكَة اللّسان جُمْلَة. فهم مَضروفونَ كذلك عن الانشيغال على أساليبه، [386-]

<sup>(</sup>أ) ظ: وأمّا .

<sup>(1)</sup> انظر محمد بن سحنون : آداب المعلمين : 102 .

والاختِذاء بها، وليس لهم ملكةٌ في غير أساليبه، فلا يَحصُلُ لصاحِبه مَلكَةٌ في اللَّمان العربيّ، وحَظُّه الجمودُ في العِباراتِ، وقِلَّهُ التَصَرُّفِ في الكَلام.

ورتباكان أهملُ إفريقيَّة في ذلك أخفَّ من أهمل المغرب، لما يَخلِطونَ في تعليمهم القرآن بعبارات العُلوم في قوانينها، كما قُلناه. فيقتيرونَ على شَيءٍ من التَّصرُّف ومُحاذاةِ المِثْل بالمِثْل . إلاّ أنّ مَلكَتَهم في ذلك قاصِرةٌ عن البلاغَـة ، لما أنّ أكثرَ مَخفوظِهم عباراتُ العُلوم النازلة عن البلاغة، كما سيَأْتي في فضله.

وأمّا أهلُ الأندلُسِ، فأفادَهم التَفَلَّنُ في التعليم وكثرةُ روايةِ السَّغرِ والتّرسيلِ ومُدارسةُ القريئةِ من أقل الغفر، حصولَ مَلكةِ صاروا بها أعرق في اللّسان العربيّ، وقَصَّروا في سائِر الفلـوم لبُغدهم عن مُدارَسَةِ القُرْآن والحـديث ، الّذي هـو أضـلُ العُلوم وأساسُها . فكانـوا لذلك أهـلَ خَطَّ وأدبِ بارعٍ أو مُقَصِّرٍ ، على حَسَـب ما 10 يكونُ التعليمُ الثّاني من بعد تغليم الصّبًا.

ولقد ذهب القاضي أبو بكر ابنُ العَربيّ في كتاب رِخْلَته (1) ، إلى غَريبة في وَجْهِ التّعليم، وأعادَ في ذلك وأبْدَى، وقدّم تعليمَ العربيّة والسّغر على ساير الفلوم، كما هو مذهبُ أهل الأندلس. قال : لأنّ الشّعرَ ديوانُ القرب. ويذعو إلى تقديمه وتقديم العربيّة في التّعليم، ضرورةُ فَساد اللَّفَة؛ ثمّ تَنْتقِلُ منه إلى الجِساب، فتمرَّنُ فيه حاة حتى ترى القوانينَ . ثمّ تنتقلُ إلى دَرْس القُرْآن ، فإنّه يتيسّر عليه بهذه المتقدّمة . ثمّ قال : ويا غفَلة أهل بلادنا في أن يُؤخذَ الطّفلُ بكتاب الله في أوّلِ أمّره ، يقرأ

<sup>(1)</sup> قانون التأويل 346 .

ما لا يَفْهَم ، وَيِنْصَبُ فِي أَمْرِ غِيْرُه أَهُمُ عَلَيْه منه . قال : ثمّ ينظُرُ فِي أُصولِ الدّين ، ثمّ أُصولِ الفِقْه، ثمّ الجدلِ، ثمّ الحديث وعُلومه. ونَهَى مع ذلك أن يُخلَط في التعمليم عِلْمِان، إلاّ أن يكونَ المتعلّمُ / قابلاً لذلك بجودة الذّهن والنّشاط.

هذا ما أشار إليه القاضي أبو بَكْر رحمه الله. وهو لغضري مذهب حَسَنَ،

إلاّ أنّ العوائد لا تُساعِدُ عليه، وهي أملَكُ بالأخوال. ووجه ما اختصت به العوائدُ
من تقديم دراسة القُرْآن إيثارُ التبرّك والقواب، وخشبةُ ما يعترِضُ الولد في مجنون الصّبًا من الآفات والقواطع عن العِلْم فينفوتُه القرآن؛ لأنّه - ما دام في الحِجْر - منقاذ للحُكْم، فإذا تجاوزَ البلوغَ وانحلُ من ربِقَة القهر، فريّا عصقتُ به رياحُ الشّبيبةِ فأَلْقَتُهُ بساطِ البطالة . فيغتَنِمونَ في زمان الحِجْر وربقَة الحُكْم تحصيلَ القرآن له، لئلاً يذهبَ خِلُواً منه . ولو حَصَلَ اليقينُ باستمراره في طَلَب العلم وقبول التعليم، لكان هذا المذهبُ الذي ذكرَهُ القاضي أولَى ما أخذَ به أهلُ المَغْرب والمَشرق. لكنَّ اللهُ يحكمُ ما يَشاء، ﴿ لاَ مُعَقِبَ لِحُمْكِهِهِ ﴾ [سورة الرعد، من الآبة 14].

# 40 \* فَصْلٌ ، فِي أَنَ الشَدَّةَ على المتعلَّمينَ مُضِرَّةً بهم

وذلك أنّ إرهافَ الحـد في التّـاديب مُضِرٌ بالمُتعَلَّم، سَيّمَـا في أَصاغِر الوَلَد، 15 لأنّه من سوءِ المَلكَةِ. ومن كان مَزباه بالقشف والقَهْر من المُتعَلَّمين أو الماليـك أو الحّدم ، سطا به القَهْر، وضَيَّق على النّفس في انبِساطِها ، وذَهَب بنشاطِها ، وذَعَا إلى الكَسَل ، وحَمَل على الكَذِب والحَبْث ؛ وهو التّظاهرُ بغَيْر ما في ضَميره خَوْفاً من انبساط الأيدي بالقَهْر عليه ، وعلَّمه المُكْرَ والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخُلقاً، وفَسَدَتْ معاني الإنسانيّة الّتي له من خَيْثُ الاجمّاعُ والتّمَدُّن، وهي الحَمِيّة والمُدافقة عن نفسه أو مَنْزله، وصار عِيالاً على غَيْره في ذلك، بل وكسَلَت التَفْسُ عن اكتساب الفضائِل والحُلُق الجميل، فانتَّبضتْ عن غايتها ومَدَى إنسانيّتها، فازّكَس وعاد في أسفَل سافِلين.

5

وهكذا وقع لكل أُمّةٍ حصَلَت في قبضة القَهْر ونال منها العَنىفُ. واعتَـيْرِه في (عكل أُمْرُه عَلَيْه ، ولا تكون المَلكَةُ الكافِلة له رفيقة به ، تجـدُ ذلك فيهم الستقراءُ. وانظُرْه في اليَهود وما حصَل فيهم بذلك من خُلُق السّوء، حتى إبّهم يُوصَفون في كلّ أُفقٍ وعَصْر بالخرّج، ومَغناه في الاضطِلاح المشهورِ: التّخابُثُ والكَيْد. وسيّمَهُ ما قلْناهُ.

فلذلك يَنْبغي للمعَلَم في مُتعلَّمه والوالد في وَلده أن لا يستندوا عليهم في التأديب. وقد قال أبو محمّد ابنُ أبي رُنِد في كتابه الّذي ألفه في حُكمُ المعلِّمين والمُتعلَمينَ (11) فقال: لا يَنْبغي للمؤدّب للصّنيان أن يزيد في ضَربهم - إذا اختاجوا اليه- على ثلاثةِ أَسُواطِ شَيْئاً. ومن كلام عُمر رضي الله عنه: من لم يُؤدّبهُ الشّرعُ لا ادّبهُ الله ، حرصاً على صَوْن التفوس عن مَذلّة التأديب ، وعِلماً بأنّ المقدارَ الّذي عبنهُ الشّرعُ لذاك أَمْلَكُ له ، فإنه أعلَم بمضلّحتِه.

(1) تقدّم في 1: 226 ، ولعله لمحمد بن سحنون، انظر آداب المعلمين 89، 29، وفيه: "أدّب الشّعيّ ثلاث درر، فا زاد عليه قوصِص به يوم القيامة". واعتبر حرح عبد الوهاب نسبة الكتاب لابن أبي زيد مخض اشتباه. (آداب المعلمين، التصدير 1: 30).

ومن أخسن مَذاهِبِ التعليم، ما تَقدّم به الرّشيدُ لمعلّم وَلَيه؛ قال خَلَفْ الأَخْرَ: بعثَ إلي الرشيدُ التأديب وَلَده محمد الأمين، فقال (1): يا أخر، إنَّ أمير المؤمنين قد دَفَعَ إليك محجة نفسه، وثمرة قلبه، فصير يَدَك عليه منسوطة، وطاعته لك واجبة. فكن له بحيثُ وضعك أميرُ المؤمنين: أَقْرِئهُ القرآن ، وعَرَفهُ الأخبار، ورَوّه الأشعار، وعلمهُ السُنَن، وبصّره بمواقع الكلام وبديه، وامنغهُ من الصّحك إلا في أوقاتِه، وخُذه بتغظيم مشايخ بني هاشِم إذا دَخلوا عليه، ورَفع بحالِس القُواد إذا خضروا مجلِسه. ولا تمرن بلك ساعة إلا وأنتَ معتبيمٌ فائدة تشيدُه إيّاها، من غير أن تُخزِنه فتُعيتَ ذِهنه. ولا تمون في مُسامَحتِه، فيَستَعْلِيَ الفراغ ويألفَهُ. وقَوْمه ما استطعتَ بالقُرب والمُلايَنةِ، فإن أبّاهما فعليكَ بالشّدةِ والغِلْظة.

10 فَصْلٌ، فِي أَنَّ الرِّخْلَةَ فَى طَلَبِ العُلومِ وَلِقَاءِ المَشْيَخَةِ مَرْ يِدُكُمالِ فِي التَعليم

/ والسّببُ في ذلك، أنّ البشر يأخذونَ معارِفَهم وأخلاقَهم وما يَنتَحلونَهُ من (1388) المذاهِب والفّضائِل، تارةً علماً وتقلماً وإلقاءً، وتارةً محاكاةً وتألقيناً بالمباشَرة. إلاّ أنّ حصولَ المُلكاتِ عن المباشَـرةِ والتّلقين أشَدُّ اسْتِخكاماً وأقوَى رُســوخاً ، فعلَى قَدْرِ

15 كَثْرة الشَّيوخ يكونُ حُصولُ المُلكَةِ ورسوخُها.

(1) البيهقي : المحاسن والمساوي 2: 402 .

والاضطِلاحاتُ أيضاً في تغليم الفلوم مُخَلِّطة على المُتَعَلَّم، حتَّى لقد يَظُنُ كَنيرٌ منهم أنّها جزءٌ من العِلْم، ولا يَذفع عنه ذلك إلاّ مباشرتُه لاختلاف الطَّرقِ فيها من المُغَلِّمينَ. فلقاء أهل الفلوم وتَعَدَّدُ المشايخ يُفيدُه تمييزَ الاضطلاحات بما يراهُ من الحتلافِ طُرقِهم فيها، فيُجرّد العلمَ عنها، ويعلَّم أنّها أنحاءُ تغليم وطرقُ تؤصيل. وتهضُ قُواهُ إلى الرُّسوخ والاستيخكام في المُلكات، ويصَحّحُ معارفَه ويميزها عن سواها، مع قُولهُ إلى الرُّسوخ والاستيخكام في المُلكات، ويصَحّحُ معارفَه ويميزها عن سواها، مع تقويةِ ملكاتِه بالمُباشَرة والتلقين وكثرته (أ) من المَشيخة عند تعَدُدِهم وتنوَّعِهم. وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلم والهداية.

فالرّحلة لابُدّ منها في طلب العِلْم لأكتساب الفوائِد والكمال بلِقاء المشايخ ومُباشرة الرّجال ، والله ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِو مُسْتَقِيمٍ ﴾ [سورة البقرة، من الآبد 142].

# 42 ﴿ فَصُلٌّ ، فِي أَنَّ العُلماءَ مَن بَيْنِ الْبَشْرِ أَبِعَدُ عَنِ السَّيَاسَةِ وَمَذَاهِبِهَا

والسَّبَبُ في ذلك، أنّهم مُعتادونَ للتَظَرِ<sup>(ب)</sup> الفكريّ، والغَوْضِ على المعاني وائتزاعِها من المَخسوسات، وتَجْريدِها في الذَّهْن أموراً كليّةُ عامّةٌ ليحكمَ عليها بأمرٍ على الغموم، لا بخُصوصِ مادّةٍ ولا شَخْضِ ولا جيلٍ ولا أُمَّةٍ ولا صِنْفِ من النّـاس، ويُطبّقون من بعد ذلك الكليّ على الخارجيّات. وأيضاً يَقيسونَ الأمورَ على أشْباهِها 15 وأمْثالها بما اغتادوهُ من القياس الفِقْهيّ، فلا تَزالُ أحكامُهم وأنْظارُهم كُلُها في الذّهن،

<sup>(</sup>أ) ج: كثرتها (ب) ج: النظر .

ولا تصيرُ إلى المُطابَقةِ / إلاَّ بعدَ الفراغِ من البخثِ والتَظر، أو لا تصيرُ بالجَملةِ إلى (889) مُطابِقةِ، وإنّا يتفرّغُ (أ) ما في الحارج عمّا في الذّهن من ذلك، كالأخكام الشّرعيّةِ، فإنّها فروغٌ عمّا في المحفوظ من أولة الكتاب والشّيّة، فيُطلبُ مطابقةُ ما في الحارج لها، عَكْسَ الأنظار في العُلوم العَقليّة الّتي يُطلبُ في صحّتها مطابقتُها لما في الحارج. فهم مُتَعَوّدونَ في سائر أنظارِهم الأمورَ الذّهنيّة والأنظارَ الفِكريَّة، لا يَغرفون سِواها.

والسياسة ، يحتام صاحبها إلى مراعاةِ ما في الخارج، وما يَلحَقُها من الأخوالِ
ويَثْبَعُها، فإنّها خَفِيَّة ، ولعلّ أن يكونَ فيها ما يمنعُ من الحاقِها بشِبنهِ أو مثالٍ ويُنافي
الكلّيُ الذي يُحاول تطبيقه عليها. ولا يُقاس شيءٌ من أحوال العُمْران على الآخر، إذ
كما اشْنَها في أمْرٍ واحد، فلعلّها اختَلَفا في أمورٍ. فيكونُ العلماءُ لأَجْل ما تَعَوّدوه من
عميم الأخكام، وقياسِ الأمور بَعْضِها على بعضٍ، إذا نظروا في السّياسة أفرغوا ذلك في
قالبَ أَنْطارِهم ونَوْع استُذلالاتِهم، فيقعونَ في (القلط) (١٠) الكثير، أو لا يُؤمَنُ عليهم.

ويلحقُ بهم أهلُ الذَكاء والكَيْس من أَهْل العُمْران، لأنَّهم يَنْزَعُونَ بثَقُوبِ أَذْهَانِهم إلى مِثْل شأن الفُقَهاءِ من الغَوْص على المعانى والقياس والمُحاكاة، فيقَعُونَ في الغَلَط.

والعامِّيُ السّليمُ الطّنع ، المتوسّط الكَيْس ، بقُصور فِكْره عن ذلك ، وعَـدَم 15 اغتياده إيّاه، يقتّصِر<sup>(ج)</sup> لكلّ مادّة عـلى حُكْمها في كلّ صِـنْفِ مـن الأخـوال أو الأشخاص على ما الحَتْصُ به، ولا يُعدِّي الحكمَ بقياسِ ولا تَغميم، ولا يُفارقُ في أكثر

<sup>(</sup>أ) ي: يتغرغ (ب) سقط من ظ (ج) في حاشية ع وأمام الشطر الذي اشتخلت عليه هذه الكلمة، كلمة: فنصيرً. بخطه. ولا مكان لها في كامل الصفحة، ولا توجد علامة مُخرج تحدّد موقفها .

نَظَره الموادَّ المحسوسَةَ، ولا يُجاوِرُها في ذِهْنه، كالسّابِح لا يفارِقُ المؤخِ عند البرّ، قال<sup>(1)</sup>: [من المتارب]

#### ولا توعْلَنَّ إذا ما سَبَخْتَ فإنّ السّلامَةَ في السّاحِلِ

فيكونَ مَأْمُوناً مِن النظر في سِياسَتِه، مستقَمَ النظر في مُعامَلَة أَبْناءِ جِنْسِه. [1389] فَيَحسُنَ مَعاشُهُ، وتَنَدَفِعَ آفاتُه ومَضارُه باسْتِقامَةِ نَظرِه.﴿ وَقَوْقَ كُلِّ ذِى /عِلْمِ 5 عَلِيكُ ﴾ [سورة يوسف، من الآية 76].

ومن هُنـا تعلمُ<sup>(1)</sup> أنّ صِناعَة المنطق غيرُ مأمونَةِ الغَلَطِ لَكُثْرَة ما فيها من الاثتِزاع، وبُغلِها عن المَخسوس. فإنّها نظرٌ في المغقولات الثقواني، ولعلّ الموادَّ فيها ما يُابَعُ تلك الأحكامُ ويُنافيها عند مُراعاة التطبيق اليقينيّ. وأمّا النظرُ في المُغقـولات الأُول، وهي التي تَجْرِيدُها قـريبٌ، فليست كـذلك، لأنّها خياليّةٌ، وصُوَرُ المحسوس 10 حافظةٌ مؤذِنةٌ بتَضديق الظباقِه.

### 43 ﴾ فَصْلٌ ، فِي أَنْ حَمَلَةُ العلم فِي الإسلامِ أَكْثَرُهُ مُ العَجَمُ

من الغَريب الواقع أنَّ خَلَة العِلْم في المِلَّة الإنسلامِيَّة آكثرُهم العَجمُ، لا من النَّلُوم الشَّرعِيَّة، ولا من العُلوم العَثْلِيَّة، إلاَّ في القَّالِم التَّادِر. وإنْ كان منهم العربيُّ

<sup>(</sup>أ) مقط من ي .

<sup>(1)</sup> البيت للحريري، أورده في المقامة المغربية . (المقامات 135 - صادر 1978 ) .

في نَسَبه، فهو أنجُبيٌّ في لُغَتِه ومَزياهُ ومَشْيختِه. مع أنّ المِللةَ عربيَّةٌ، وصاحبَ شريعتها عربيِّ.

والسّببُ في ذلك، أنَّ المِلَّة في أولها لم يكن فيها عِلْمٌ ولا صِناعَةٌ لمُقتَضَى أخوال السّداجة والبنداوة. وإنّا أحكامُ الشريعة، التي هي أوامرُ الله ونواهِيه، كانَ الرّجالُ ينقُلونهَا في صُدورِهم، وقد عَرَفوا مأخذَها من الكتاب والسُّنَّة بما تلقَّوهُ من صاحب السَّرَح وأضحابه. والقومُ يومنذ عربٌ لم يَعْرِفوا أَمْرَ التّعليم والتّأليفِ والتّذوين، ولا دُعْعوا إليه، ولا دَعْنهم إليه حاجةٌ.

وجَرى الأمرُ على ذلك زمن الصَّحابة والتّابعينَ؛ وكانوا يُسمُّونَ المُختصِينَ عَمْل ذلك وتقُله القبرّاء ، أي الّذين يقرأون الكتابَ ولَيْسوا أمّييَّن ، لما أنّ الأُمّيَّةُ 10 يومنذ صِفة عامّةٌ في الصّحابةِ بما كانوا عَزباً، فقيلَ لحَمَلة القُرْآن يومئذ: قُرّاء ، إشارة إلى هذا. فهم قُرَّاءٌ لكِتابِ الله والسُّنةِ المأثورةِ عن [رسول] الله، لأنّهم لم يغرفوا الأحكامَ الشّرعيَّة إلا منه، ومن الحديث الّذي هـو في غالِب مَوارِدِهِ تفسيرٌ له وشرخ. قال ﷺ "تركتُ فيكم أمرَيْن لن تَضِلّوا ما مَسْكُمْم بها، كتابَ الله، وسُنتي".

فلما بُعُد النَّقْلُ/ من لدُن دَوْلة الرَّشيد فما بَعْد، اختيجَ إلى وَضْع التّفاسيرِ القُرْآنية [989] 15 وتَقْبيدِ الحديث مخافةً ضياعِه. ثمّ احتيجَ إلى مَعْرفة الأسانيدِ وتَعْديل الرَّواةِ للتَّفييز بين

<sup>(</sup>أ) زيادة يقتضيها السّباق .

<sup>(1)</sup> أخرجه مالك في الموظا بلاغاً (2618 برواية اللَّيثي)، وقال ابن عبد البّر: وهذا محفوظ معروف مشهور عن النبيﷺ عند أهل العلم شهرةً يكاد يُستغنى بها عن الإسناد (النمهيد 24: 331).

الصَّحيح من الإنسناد وما دونهُ. ثمَّ كثر استخراجُ أخكام الواقِعات من الكِتاب والسِّنَّةِ، وفَسَد مع ذلك النَّسانُ، فاختيجَ إلى وَضْع القَوانين التَّخويَّةِ، وصارَت العُلومُ الشَّرعيَّة كُلُّها ملكاتٍ في الاستِبْاطِ والاستِخراج والتنظير والقِياس. واحتاجَت إلى عُلوم أخرى هي وسائِلُ لها، من مَعْرفة قوانين العَرَبيَّةِ، وقُوانين ذلك الاسْتِنباطِ والقِياس، والذُّبِّ عن العقائِد الإيمانيَّةِ بالأَدِلَّةِ لكَثْرة البِدَع والإلْحادِ. فصارت هذه الأمورُ كلُّها علوماً ذات 5 مَلَكَاتِ مُحتاجَةِ إلى التَّغليم، فانْدَرَجت في جُمْلَة الصَّنائِع. وقد كُنَّا قَدَّمْنا أنَّ الصَّنائِةِ من مُنتَحَل الحَضَر، وأنّ العَرَبَ أبعدُ النّاس عنها، فصارت العلومُ لذلك حضريَّةً، وبعُدَ العَرْبُ عنها وعن سوقِها. والحضِّرُ لذلك العَهْد هُم العَجَمُ أو من في مَعْناهم من الموالي وأَهْل الحواضِر، الَّذين هم يومئذِ تَبَعَّ للعَجَم في الحضَارَة وأخوالِها من الصَّنائِع والحِرَف، لأنَّهم أقوَمُ على ذلك للحضارَة الرّاسخة فيهم منذُ دَوْلة الفُرْس. فكان صاحبُ صنـاعةِ النَّحْوِ سِيبَوَيْه، والفارِسِيّ من بَعْده، والرِّجَاجِ من بَعْدِهما. وَكُلَّهم عَجُمٌ في أَنْسابهم. وإنَّها رَبَوْا في اللِّسان العربيّ فأكتَسَبوهُ بالمَزيّ ومُخالَطَة العَرب، وصيَّروهُ قوانينَ وفَنّاً لمن بَعْدَهم. وكذلك حَلَةُ الحديث الّذين حَفِظوهُ على أهل الإنسلام، أكثرُهم عَجَمٌ أو مستَعجمون باللُّغة والمَزنِي \*، لاتساع الفَنّ بالعراق وما بَعده \*(١). وكان علماءُ أصول الفِقه كلُّهم عَجَا، كما نَعَرَفُ، وكذا حملةُ [عِلْم] (<sup>(ب)</sup> الكلام، وكذا أَكْثَرُ المَفسّرينَ. ولم يقُمْ بحفظ العِلْم وتدوينِه إلاّ 15 الأعاجُ. وظهرَ مصداقُ قَوْلِه ﷺ "! "لو تعلَّقَ العِلْمُ بأغناق السّماء لنالَهُ قومٌ من فارس".

<sup>(1)</sup> ما بين النجمين حاشية من ع، وسقطت من ظ ج ي (ب) في ظ ج ي: أهل .

 <sup>(1)</sup> في القحيجين بألفاظ مقاربة: البخاري 6: 188 حديث رقم (4897) وليس فيه ذكر فارس ، ومسلم
 (2546) .

ر وأمّا الغرب الّذين أذركوا هذه الحضارة وسُوقها، وخَرجوا إليها عن البَـداوة، فشغَلْتُهُم الرّياسَةُ في الدّولة العتاسيّة وما دُفِعوا إليه من القيام بالملّك عن القيام بالعلّم والتّظر فيه، فإنّهم كانوا أهل الدّولة وحاميتُها وأولي سياستها، مع ما يَلخَقُهم من الأنفّة [من] النّها العلم حينئذ بما صار من جُملّة الصّنائع. والرُوساء أبداً يَسْتنكفون عن الصّنائع والمهن وما يَجُرُ إليها . ودفعوا ذلك إلى من قام به من العجم والمولّدين، وما زالوا يَرَونَ لهم حقَّ القيام به، فإنّه دينُهم وعلومُهم، ولا يَحتقِرونَ حَملَها كلُّ الحنقار.

[1390]

حتى إذا خرجَ الأفرُ من العرب جملة وصارَ للعَجَم، صارت العُلومُ الشَرعيّةُ عربية النّسَب عند أهل المُلك بما هُمْ عليه من البُغد عن نَسَبها . وامتُهِن حَمَلَتُها بما مِن قَرْن أَنَهم بُعَداءُ عنهم، مشغولون بما لا يُجدي عليهم في المُلك والسّياسة، كها ذكرناهُ في فَضل المراتِب الدّينيّة. فهذا الّذي قَرزناهُ هو السّببُ في أن إكان الله الشّبعة أو عامّتُهم عَجَالًا.

وأمّا العلومُ العقليّةُ أيضاً، فلم تَظْهَر في المِلَة إلاّ بعدَ أن تَمَيِّرُ حملةُ العِلْم ومُؤلّفوهُ، واستقَّرُ العلمُ كلّه صناعةً، فاختُشت بالعَجم، وتركها الغزبُ وانصرفوا عن إذ انتحالها، فلم يَخفِلها إلاّ المعرّبون من العَجم، شأن الصَّنائِع، كما قُلناهُ أَوْلاً. ولم يزلُ ذلكَ في الأَمْصار الإسلاميّة (ج) ما دامّت الحضارةُ في العَجَم وببلادِهم من العِراقِ وخُراسانَ وما وراءَ النّهر. فلمّا خربت تلك الأمصارُ وذهبَتْ منها الحضارةُ التي هي

<sup>(</sup>أ) في ظ ج ي: عن (ب) من ع، وسقط من ظ ج ي (ج) زيادة بخطه من حاشية ع، ولم تذكر في ظ ج ي .

سرٌ اللهِ في حُصول العُلوم والصّنائِع، ذهبَ العِلْمُ من العَجَم جملةً لِمَا شَمَلُهم من البَداوة، واختُصَّ العلمُ بالأمْصار الموفورة الحضارة.

ولا أَوْفَرَ اليومَ حضارةً من مِصْر، فهي أمُّ العالَم، وإيوانُ الإنسلام، ويُنبوعُ

[999] العُلوم والصَّنائِع. وبَقِمَيَ / بعضُ الحضارة في ما وراءَ النَّهْر، لما هُنالِكَ من الحَضارة

بالدَّولة التَّي فيها ، فلهم بذلك حصّةٌ من العُلوم والصّنائِع لا تُنكر . وقـد دَلَّنا [ على 5

ذلك ] (أ كلامُ بعضِ عُلمائِهم في تَواليفَ وصَلَت إلينا، إلى هذه البِلادِ، وهو سَغدُ

الدِّين التَّفْتازانِيّ. وأمّا غيرُه من العَجَم، فلم نَرَ لهم - من بَعْد الإمام ابنِ الحَقطيب،

وتَصِير الدِّين الطُّوسِيّ - كلاماً يَعَوَلُ على نِهايَتِه في الإجادَةِ.

فاعتبر ذلك وتَأْمَلُهُ تَرَ عَجَباً في أخوال الحَليقَة. والله يخلق ما يشاء، ﴿ لَا ۗ إِلَهُ إِلَّا هُمَو ﴾ [سورة البقرة، من الآية 163].

10

44 ه (<sup>()</sup> فَصُلٌ ، فِي أَنَّ العُجْمَة إذا سَبَقَتْ إلى النَّسانِ، قَصَرِت بِصاحبها فِي تَحْصيل العُلوم عن أَهُل النَّسان العَرَبِي

والسّرُ في ذلك، أنَّ مباحِثَ الفلوم كلَّها إنّا هي في المعاني الدّهنيّة والحياليّة من يَين الغلوم الشّرعيَّة الّتي آكثر مباحِثها في الألفاظِ، وموادِّها من الأخكام المتلقّاةِ

(ا) من ع ج ي، وستعل من ظ (ب) اصل عنوان هذا الفصل في فهرس نسخة ع وحدها: "في أن الأنجام من غذاه المبلّة قاصرون عن ملكات العلوم من غماء العرب" ثمّ شطب واستبدل في الحاشية بخطه بما أثبتناه. وهو ما نظته ظ ح. وستعط الفصل كلّه من ي، والفصل كلّه مدرح في بطاقة مقحمة بخطه في اصله ع . من الكتاب والشُنَّة، ولُغانيما المؤدّية لها<sup>(1)</sup>، وه*ي كلَّه*ا في الحيال؛ وبين العُلوم العقُلتية، وهي في النَّـفن.

واللّغاتُ إِنّا هي تُرجانٌ عمّا في الضّمانر من تلك المعاني، يؤدّيها بعضٌ إلى بعضِ بالمسافّهة في المناظرة والتعليم ، ومُهارسة البَخث في العُلوم لتخصيل مَلَكاتها ع بطول المِرانِ على ذلك. والألفاظ واللّغاتُ وسائيط وحُجُبٌ بين الضّماير، وروابيط وخِتامٌ على المَعاني. ولا بُدُ في افتناصِ تلك المعاني من الفاظِها بَعْوفَة دَلالاتها اللّغويَّة عليها، وجؤدة المُلكَة للتاظِر فيها، وإلا فيَعْناصُ عليه اقتِناصُها، زيادةً على ما يكون في مَباحِبُها الدّهنيَّة من الاغتياص.

وإذاكانت مَلكَثه في تلك الدَّلالاتِ راسخةً، بحيث نتبادَرُ المعاني إلى ذِهنه من تلك الألفاظ عند استِعالها، شأن البديهي والجبِلّي ، زال ذاك الحجابُ بالجُمْلة بين المعاني والفهم، أو خَفَّ، ولم يَبْق إلاّ مُعاناةُ ما في المعاني من المباحِث فقط. هذا كلّه إذاكان التعليم تأفيناً وبالخطاب والعبارة . وأمّا إن احتاجَ المتعلّم إلى المُدارَسةِ والتقييد بالكتابِ ومُشافهة / الرَّسوم الخطيَّة من التواوين بمسائل العُلوم ، كان (1981) هنالك ججاب آخر بَيْن الخط ورُسومِه في الكتاب، وبَيْن الألفاظِ المَقولة في الخيال؛ هنالل جباب آخر بينه لها ذلالة خاصة على الألفاظِ المَقولة، وما لم تُغرف تلك الدَّلالة تعذرت معرفة العبارة. وإن عُرِفَتُ بمُلكَة قاصرة كانت معرفتها [منها] (١٠٠٠) أيضاً قاصِرة. ويزدادُ على التَاظر والمتعلَّم بذلك حجاب آخر بينه وبين مَطلوبه من تخصيل مَلكاتِ ويزدادُ على التَاظر والمتعلَّم بذلك حجاب آخر بينه وبين مَطلوبه من تخصيل مَلكاتِ

(أ) ج: إليها (ب) من: جع.

العُلوم أعوَض من الحجابِ الأول. وإذا كانت ملكَثُه في الدَّلالَة اللَّفَظِيّة والحُطِّيّة مستحكمة، ارتفعَبَ الحُبُبُ بينه ويَئِن المعاني، وصارَ إنّها يُعاني فَهُمّ مباحِبُها فقط!. هذا شأنُ المعاني مع الأَلفاظ والحط بالنّسَبَةِ إلى كُلِّ لُغَةٍ. والمتعلّمونَ لذلك في الصغر أشدُ اسْتِحكاماً لملكاتِهم.

وقد تقدّم لنا أنّ اللّغةَ مَلكةٌ في اللّسان، وكذا الخَطّ: صناعَةٌ مَلكَتُها في النّدِ. 15 [99] فإذا / تقدّمت في اللّسان ملكةُ العُجْمَةِ، صارَ مُقَصّراً في اللّغة العَربِيّة، لما قَدّمْناهُ من أن الملكة إذا تقدّمت في صِناعةِ بمحلٌ، فقلٌ أن يُجِيدُ صاحبُها ملكةً في صناعةِ

(ا) في ج ع ظ: وسخريَّة (ب) ع ج: فيها (ج) سقط من ظ.

أخرى، وهو ظاهِرٌ. وإذا كان مقصّراً في اللّغة العربيّة ودَلالاتِها اللّفظيّة والحطيّة اعتـاض عليه فَهُمُ المعاني منها، كما مَرَّ. إلاّ أن تكونَ (أ مَلكةُ العُجْمَةِ السّابِقَة لم تَسْتَخكُم حينَ انتقلَ منها إلى العَربيّة كأصاغِر أبناء العَجَم الّذين يَرْبَوْن مع العَربِ قبـلَ أن تَسْتَخكُم عُجْمَتُهم، فتكونَ (أ) اللّفةُ العربيَّةُ كأنَّها السّابقةُ لهم، ولا يكونَ عندَهم تقصيرٌ في فهم على المعاني من اللّغة العربيّة. وكذا أيضاً شأنُ من سَبَقَ له تعلّم الحط الأعجُميّ قبّل العربيّ.

ولهذا نجدُ الكثيرَ من علماء الأعاجِم (ب) في دُروسِهم ومَجالِس تَعليهم يَغدلونَ عن نقل التفاسير من الكُنب إلى قراءتها ظاهراً، يُعَقفونَ بذلك عن أنفسهم مؤونةً بَغض الحُبُب، ليقرُبَ عليهم تناؤل المعاني. وصاحِبُ الملكة في العبارة والحطُ مُشتَغْمنِ عن ذلك لتمام مَلكَفِه ، وأنه صارَ له فهمُ الأقوال من الحط والمعاني من 10 الأقوال، كالجِبلة الرّاسِخة، وارتقعت الحُبُبُ بَيْنةُ ويَبْن المعاني.

ورتما يكون الدُّؤوبُ على التعلَّمِ، والمِرانُ على اللَّغةَ ومُهارَسَةِ الحُطَّ، يُفْضِيانِ بصاحِبها إلى تمكُّن الملكَّةِ، كما نجدُه في الكثير من عُلماء الأَعاجِم (<sup>)</sup>. إلاَّ أنّه في التادر. وإذا قُورِنَ بنظيره من عُلماء العَرْب وأهل طبَقَتِه منهم، كان باعُ العَربيِّ أطولَ، وملكثُه أقوَى، لما عند المُستَغجم من الفُتور بالعُجْمة السّابقةِ الّتي تُؤثِرُ القصورَ بالضّرورةِ.

ولا يُعترضُ ذلك بما تقدّم (بأنّ ا<sup>(ج)</sup> علماء الإسلام أكثرُهم العجم، لأنّ المرادّ بالعَجَم هنالك عجمُ النَّسَبِ ، لتداؤلِ الحضارة فيهم الّتي قَـرَزنا أنّها سببّ لانتحال الصّنائع والملكاتِ ، ومن جُمَلّتِها العُلـوم. وأمّا عُجُمـةُ اللّغة فليست من ذلك،

<sup>(</sup>أ) بخطه في ع: يكون، فيكون (ب) من ظ، وفي ع ج : الأعجام (ج) في ج ع: من أنّ ، وفي ظ: مع .

[392] وهي المرادة هُنا . ولا يُعترضُ ذلك أيضاً [بما] كان لليوناتيين في غلومهم / من رسوخ القَدَم ، فإنهم إنّما تَعَلَموها من لُغَيّهم السّابِقَة لهم وخَطّهم المتعارفِ بَيْنهم . والأَنجَ ميُ المتعلَّم للعِلْم في المِلّمة الإسلاميّة يأخذ العِلْم بغير لسانِه الذي سبق اللهم، ومن غير خَطّه الذي يعرف ملكته ؛ فلهمذا يكون له ذلك حجاباً ، كما قلناه. وهذا عامٌ في جميع اصنافِ أهلِ اللّسان الأُنجُميّ ، من الفرس ، والرّوم، والتُرك ، والفرخ ، وساير من لَيْس من أهل اللّسان العربيّ . وفي ذلك آياتٌ للمتسمىن .

### 45 ﴿ فَصُلُّ ، فِي عُلُومِ اللَّسَانِ الْعَرَبِيِّ

وأركائها أربعة، وهي: اللغة، والنّخؤ، والبيان، والأدب. ومعرفتُها ضروريّـة على أهل الشّريعة، إذ مأخذُ الأحكام الشّرعِيّة كلّها من الكتاب والشّتة، وها<sup>(ج)</sup> بلُغة 10 العرب، وتقلّنُها من الضحابة والتّابعين عرّب، وشرّحُ مُشْكِلها من لُغتهم. فلائبدٌ من معرفة العُلوم المتعلّقة بهذا اللّسان لمن أراد علم الشّريعة. وتتفاوتُ في التّأكّد بتفاؤتِ مراتيها في التّؤفيّة بمقصود الكلام، حسنها يتبيّنُ في الكلام عليها فتاً فتاً. والّذي يتحصّل، أن الأهم المقدّم منها هو النّخؤ، إذ به تنبيّنُ أصولُ المقاصِد بالدَّلالة، فيغرَفُ الفاعلُ من المفعول، والمبتدأ منها هو النّخؤ، إذ به تنبيّنُ أصولُ المقاصِد بالدَّلالة، فيغرَفُ الفاعلُ من المفعول، والمبتدأ من الخبر؛ ولولاه فيهل أضلُ الإفادة.

(أ) من ج ع. وفي ظ : تما (ب)كذا أوردها تضييناً. والآية ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَلْآيَنَتِ لِلْمُتَوَسِّعِينَ ﴾ [سورة الحجر، الآية 75] (ج) ظ ج ي. وهي . وكان من حَقَ عِلْم (أ) اللّغة التقديمُ، لولا أنّ أكثرَ الأَوْضاع باقيةٌ في مَوْضوعاتِها لم تتفيّر، بخلافِ الإغراب الدّالٌ على الإنسناد والمُسنَدِ والمسنَدِ إليه، فإنّه تغيّر بالجُفلة، ولم يَبَقَ له أثرٌ. فلذلك (ب)كان عِلْمُ النَّخو أهمَّ من اللّغة، إذ في جَمْله الإخلالُ بالتّفاه جملةً. وليس كذلك اللّغة، واللهُ أغلَم.

#### و النحو

اعلم أنّ اللّغة في المُتعارَف، هي عبارةُ المتكلّم عن [مَقْصوده] والله العبارةُ فعل لله الله الله المتعارفة فعل الساني الأسمق عن القضد بإفادةِ الكلام الله الله المكلّمة متقرّرة في العُضو الفاعِل لها ، وهو اللّسان . وهو في كلّ أمّة بحسب اضطِلا يحم.

وكانت المَلَكةُ الحاصِلةُ من ذلك للقرب أحسنَ الملكاتِ وأوضحَها إبانة / عن المقاصِد ، لدَلالةِ غير الكلماتِ فيها على كثيرٍ من المُعاني ، مشل الحركاتِ التي (992) تُعَيِّنُ الفاعِلَ من المُفعول من الجَرور، أعني المُضاف، ومِشْل الحروفِ الّتي تُفضي بالأَفعال، أي الحركاتِ، إلى النّواتِ من غَيْر تَكَلُّفِ الفاظِ الحَرَى. وليسَ يوجدُ ذلك إلاّ في لغةِ العرب. وأمّا غيرُها من اللّغاتِ ، فكلّ معنى أو حالٍ لابُدّ له من الفاظِ تَخْصُهُ بالدَّلالَةِ. ولذلك بَحدُ كلامَ العجر.

(ا) سقط من ج ي (ب) ي فكذلك (ج) ج ظ ي: قصوده. وفي اصل ع: قصوده ثمّ أضاف لها المبم (د) إضافة بخطه في حاضية ع، وستطت من ظ ج ي . وهذا هو مغنى قوله ﷺ "اوتيتُ جوامعَ الكِلم، واختُصِر لي الكلامُ اخْتِصاراً". فصار للحُروف في لُغتهم، والحركاتِ والأوضاع، أي الهيئات، اعتبارٌ في الدَّلالةِ على المُصود، غير متكلّفينَ فيه لصناعةِ يَستفيدونَ ذلك منها، إنّها هي مَلكةٌ في أَلسنتهم يأخُذها الآخِرُ من الأوّل، كما يأخذُ صبيانُنا لهذا الغهْد لُغاتِنا.

فلتا جاء الإسلام، وفارقوا الجِجازَ لطلب المُلك الّذي كان في أيدي الأُمَم والدَّول، وخالَطوا العجمّ، تغيّرت تلك المُلكة بما ألقى إليها السّمعُ من المخالفات الّتي المُتعترين من العجم. والسّفعُ أبو المُلكة اللّسائية؛ فقسّدت بما ألقيّ إليها تما يُغايرُها، لجُنوجها إليه باعتياد السّفع، وحَشِي أهلُ الحلوم منهم أن تفسُد تلك الملكة (أ) رأساً، ويطولَ العَهدُ فينغلِق القرآنُ والحديثُ على (الفُهوم] (ب). فاستنبطوا من مَجاري كلامِهم قوانين لتلك المُلكة مطردة ، شبه الكليّات والقواعِد ، يقيسونَ عليها سائر 10 أنواع الكلام، ويُلجِقونَ الأشباة منها بالأشباه، مثل: أنّ الفاعلَ مرفوعٌ، والمفعولَ منصوبٌ، والمبتدأ مرفوعٌ، ثمّ رأوا تغيُّر الدُّلالةِ بنغيرُ هذه الحركاتِ، فاضطلَحوا على تسميتها إلموجب لذلك التغيرُ عامِلاً، وأمثالِ ذلك. وصارتُ كلها اصطلاحاتِ خاصّة بهم ، فقيّدوها بالكتاب (ج) ، وجعلوها صناعةً لهم (د) مخصوصة، واضطلحوا على تسميتها بعلم النّخو.

 <sup>(</sup>i) ظي: اللّه (ب) من ع، وفي ظج ي: المفهوم (ج) ج: بالكلبات (د) في ع مشطوبة .

<sup>(1)</sup> عبارة: "أونيت جوامع الكَلِم" جاءت من حديث أبي هريرة عند البخاري (2977) و (7013) و سلم (523) . أمّا عبارة: "واختصر لي الكلام اختصاراً" فقد أوردها ابن خجر في فتح الباري 13: 525 وعزاها إلى أبي يعلى، وفي سندها عبد الرّحن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف.

/ وأوّلُ من كتبَ فيها أبو الأسوّد الدُّوْلِيّ، من بني كِنَانَة ، ويُقال: بإشارة [1393] عليّ ، رضي الله عنه . لأنه رأى تغيُّر الملكة فأشار عليه بجفطها ، فغزع إلى ضبطها بالقوانين الحاصِرة المُستَقْرَأة. ثم كتبَ فيها التاسُ من بَغده، إلى أن انتهتُ إلى الحليل ابن أخمد الفَراهِيديّ، أيّام الرّشيد ، أحوَجَ ماكان النّاسُ إليها ، لذهاب تلك الملكة من الغرب، فهذَب الصناعة وكمّل أبوابها. وإخذها عنه سينوَيْه، فكمّل تفاريعها، واستَكْثَر من أدِتْها وشواهِدِها ، ووضعَ فيها كتابَه المشهورَ الذي كان إماماً لكلّ ما كتب فيها من بَغدِه . ثمّ وضعَ أبو عَلِيّ الفارِسيّ [و] أن أبو القاسِم الرَّجَاجِيُّ كُثباً عنصرةً للمتعلَمينَ، يَخذونَ فيها حَذْوَ الإمام في كتابِه.

<sup>(</sup>١) سقط من ظجي (ب) في ظجي: کثر.

وبالجملة، فالتواليف في هذا الفَنّ أكثرُ من أن تُحصَى أو يُحاط بها، وطُرق التعليم فيها مختلِفةٌ. فطريقةُ المتقدّمينَ مغايرةٌ لطريقة المتأخّرينَ، والكوفِيتونَ والبصريّونَ والبغداديّونَ والأَنْدَلُسيّونَ مختلفةٌ طرّقهم كذلك<sup>(1)</sup>.

5

وقد كادت هذه الصّناعةُ أن تؤذِنَ بالدّهاب، / لما رأينا من النقص في ساير العُلوم والصّنائِع بتناقُصِ العُمْران.

ووصَل إليننا بالمغرب لهذه العُصور، ديوان من مِصْرَ، منسوب إلى جمال الدّين بن هِشام، من عُلمائها، استؤفَى فيه أحكام الإغراب مجملة ومفصلة، وتكلّم على الحروف والمُفرداتِ والجُمَل، وحَذَف ما في الصّناعةِ من المتَكرّرِ في أكثر أبوابها، وسَمّاه بالمغني في الإغراب. وأشار إلى نكت إعرابِ القُرْآن كلّها، وضبَطها بأبواب وفصولِ وقواعد انتظفت سائزها؛ فوقفنا منه على علم جَمَّ يشهدُ بعلوٌ قذرٍه في هذه 10 الصّناعة ووُفور بضاعتِه منها، وكأنّه يَنْحو في طريقتِه مَنْحَى نُحاة أهلِ المؤصِل، افتَقَوا أثرَ ابن جِنِّي وانَّبعوا مُضطلَح تَعليمه؛ فأتى من ذلك بشيء عجيبِ دَالَ على قُوة مَلكَيه واضطلاعه (الله هو بَريدُ في الحَلَق مايشَاءُ ﴾ [سورة فاطر، من الآية 1].

### • علمُ اللَّغَة

وهذا العِلْم هو بيانُ الموضوعاتِ اللُّغَوِيّةِ. وذلك أنّه لما فَسَدَت ملكةُ اللَّسانِ 15 العربيّ في الحركاتِ المستماة عند أهل النّحو بالإغرابِ ، واستُنْبِطَتِ القوانينُ لحَفْظِها

<sup>(</sup>أ) ج ي : لذلك (ب) ي: اطّلاعه .

كما قُلْنَاهُ، ثمّ استمرَّ ذلك الفَسادُ بملابَسَةِ العَجْمِ ومُخالَطَتِهم، حتَّى تأدَّى الفسادُ إلى موضوعاتِ الأَلفاظ، فاستُغمِلَ كثيرٌ من كلام القرَبِ في غير مَوْضوعِه عندهُم، مَيلاً مع هُجِّنَـةَ المُتَقـرِّبِينَ في اضطِلاحاتِهم الخالِفَةِ لـصَريح العربيَّـة، فاختيجَ إلى حِفْظ الموضوعاتِ اللَّغويَّةِ بالكتابِ والتَّدوينِ خشْيَة [التروس]<sup>(1)</sup> وما يَنْشَـأُ [عنه]<sup>(ب)</sup> من الجهل بالقُرآن والحديثِ.

فشمَّر كثيرٌ من أيِمَّةِ اللَّسانِ لذلك، وأمْلُوا فيه الدَّواوينَ. وكان سابقَ الحَلْبَة في ذلك الحَليلُ بنُ أحمد الفَراهِيديّ، ألَفَ فيها كتابَ العَيْن، فحصَر فيه مركّباتِ حُروفِ المُغجَم كلِّها، من النّنائيّ، والثّلاثيّ، والرّباعيّ، والخُهاسيّ، وهو غايةُ ما يُنتهى إليه التُركيبُ في اللّسان العربيّ.

10 وتأتَّى له حَصْرُ ذلك بؤجوهِ عَدَدِيَّةِ حاصِرةَ . وذلك أنّ / جُملةَ الكلمات (١٥٥١) الثَّنائِيَّةِ تخرجُ من [جمع] (جمع التقالي، من واحدٍ إلى سَبْعةِ وعشرين . وهو دون نهاية حُروف المُغجم بواحدٍ . لأنّ الحرف الواحدَ منها يُؤخدُ مع (د) كل واحدٍ من السّبعةِ والعِشْرين، فيكونُ سبعاً وعشرينَ كلمة ثنائِيَّة. ثمّ يؤخذُ الثقاني مع السّتة والعشرين كذلك، ثمّ القالث ، والرّابع. ثمّ يؤخذ السّابع والعشرون مع النّامن والعشرين، فيكونُ واحداً. فتكونُ كلّها اعداداً على تَوالي العَدَد، من واحدٍ إلى سَبْعة وعشرينَ. فتَجْمعُ كها هي [بالعَمل المُغروف] (م) عند أهل الحساب، [وهو أن تَجْمعَ الأول مع الأخير، ثمّ تضربَ الجموعَ في نضف العِدة) (د)، ثمّ تُضاعِفُ لأخِل قلب المُفروف المُقاول مع الأخير، ثمّ تضربَ الجموعَ في نضف العِدة) (د)، ثمّ تُضاعِفُ لأخِل قلب

<sup>(</sup>ا) سن ع. وفي ظ ج ي: الدَّرس (ب) من ع. وفي ظ ج ي: عنها (ج) من ع. وفي ظ ج ي: جميع (د) من ع. وفي ظ ج ي: من (ه) من ع ج. وسقط من ظ (و) من ع وحدها في حاشية أضيفت بخطه .

الثّنائيّ، لأنّ التّقديمَ والتّأخيرَ بين الحروفِ معتَبّرٌ في التَركيب، فيكون الخارجُ جملةَ التّنايّات.

وتخرخ القلانيّات من ضَرَب عَدَدِ النّنائيّات فيما يَجْتَمَعُ من واحدِ إلى سِتَةِ وعشرينَ على تَوالي العَدَدِ ، لأن كلَّ ثنائيّة تريدُ عليها حَزفاً فتكونُ ثلاثيّة. فتكونُ الثّنائيّةُ بمنزِلَةِ الحَرْف الواجدِ مع كلّ واحدٍ من الحَروف الباقِيّة، وهي ستّةٌ وعشرونَ 5 حَزفاً بعد الثّنائيّة. فتَجْمعُ من واحدٍ إلى سِتّةٍ وعشرينَ على توالي العَدَد، وتَضْرَبُ فيه جَدفاً الثّنائيّاتِ؛ ثمّ تَضْرِبُ الحَارِجَ في سِتّةٍ، جُملَةِ مقلوباتِ (أ) الكِلمة القلائيّة، فيَخرحُ جُموعُ تَراكِيها من حُروف المعجَمِ. وكذلك في الرّباعيّ والحُهابِيّ؛ فانحَصَرت له التَراكِيْ بهذا الوَجْهِ.

ورتَّب أبوابَه على حُروف المُغجم بالتَرتيبِ المتعارَّفِ، واغتَمَدَ فيه ترتيبَ 10 المخارج؛ فبدأ بحُروف الحَلْق، ثمّ ما بَعْدَهُ من حُروفِ الحَنْكِ، ثمّ الأَضْراسِ، ثمّ الشَّفَةِ. وجعلَ حُروفَ العِلَة آخراً، وهي الحُروفُ الهَوائِيَةُ. وبدأ من حروف الحَلْق بالعَيْن، لأنّه الأَقْصَى منها، فلذاك سُمِّيَ الكتابُ بالعَيْن، لأنّ المتقدّمين كانوا يَذْهبون بالعَيْن، لأنّ المتقدّمين كانوا يَذْهبون في تَسْميةِ دواوينهم إلى مِثْل هذا، وهو تَسْمِيتُهُ بأوّل ما يقعُ فيه من الكَلِمات واللَّفاظ.

(19394) ثم بيَّن المهمَلَ منها والمُسْتَغَمَلَ. / وكان المُهملُ في الحماسيِّ والرّباعيِّ أكثَر، لقلة استعال العرب له لِيقَالِهِ . ولَجِقَ به الثّنـائيُّ لقلَّةِ دَوَرانِـهِ . وكان الاستعمالُ في

<sup>(</sup>أ) في حاشبة ع بخطّه: تقاليب .

الثَّلاثِيَّ أغلبَ، فكانت أوضاعُهُ أكثرَ لدورانِه. وضَّمَن الحُليلُ ذلك كلَّـه كتـابَ الغـين، واسْتَوْعَبهُ أحسنَ اسْتيعاب وأوفاهُ.

وجاء أبو بَكْر الزُّنِيَدِيُّ، مُكَنَّب هشامٍ المؤيَّد بالأَنْدَلُس في المائة الرَّابِعةِ، فالحُنصرَهُ مع المُحافَظَةِ على الاستيعابِ، وحَذْف منه المهملَ كلَّه وكثيراً من شواهِـدِ 5 المُسْتعمَل، ولَخَصَهُ للجفْظِ أحسنَ تلخيصِ.

والف الجوهريُّ، من المشاوِقة، كتابَ الصّحاح على الترتيب المتعارَف لحروفِ المُفجَم؛ فجعلَ البداية منها بالهَهزة، وجعلَ التَرْجَةَ بالحروفِ على الحرّفِ الأُخيرِ من الكَلِمةِ ، لاضطرار النّاس في الأَكثر إلى أواخرِ الكِلم . [فيجعلُ ذلك باباً، ثمّ يأتي با شحروف أوّلَ الكَلمة على ترتيب حروفِ المُغجم أيضاً ويترجم عليها 10 بالفُصول، إلى آخِرها) أ. وحصَرَ اللّغة اقتداء بحضر الخليل.

ثَمَّ أَلْفَ فيها من الأندلُسيين (١٠) ابنُ سِيدَه، من أهل دانيةً في دَوْلة عَلِيّ بن مُجَاهِد، كتاب المُخكَم على ذلك المَنخى من الاستيعاب، وعلى نَحْو ترتيب كتاب الغَيْن، وزادَ فيه التَعرَضَ لاشتقاقات الكَلِم وتَضريفها، فجاء من أخسَن الدَّواوين. ولَخَصه محد بنُ أبي الحَسَيْن ، [حاجب] (٢٠) المُستَنْصِر من مُلوك الدَّولةِ الحَفْصية بونس، وقلَب ترتيبه إلى ترتيب كتاب الصّحاح في اغتبار أواخِر الكلِم وبنَى الرَّاجَ عَلَيها، فكانا توامي رَحِمٍ وسَليلَي أَبُـوَّة. [ولكُرَاع، من أبِقة اللَّغة، كتاب المُنجد، ولابن الزَّناريّ كتاب الزَّاهِر] (١٠)

<sup>(</sup>أ) من خطه بحاشية ع وحدها (ب) ح: الأندلس (ج) من ع ي، وفي ظ ج: صاحب (د) سقط من ظ ج ي .

هذه أصولُ كُتب اللّغة فيما عَلِمناهُ. وهناكَ مختصَراتٌ أُخْرَى مُحْتَصَةٌ بصنف من الكَلِياتِ، ومُشتَوْعبةٌ لبعض الأَبْوابِ أو نكلّها<sup>(۱)</sup>. إلاّ أنّ وَجْهَ الحَصْر فيها خَفِيِّ، ووَجْهُ الحَصْر في تلك جَلِيّ من قِبل التَراكِب، كما رأيتَ.

ومن الكُتبِ الموضوعةِ أيضاً في اللّغة، كتابُ الرّمَخْشرِيّ في الجازِ ، [وسمّـاهُ أساسَ البلاغة]<sup>(ب)</sup>، بيّن فيه كلّ ما تجوّزت به الغرب من الأَلفاظ، وفيها تجوّزت به 5 من المذلولاتِ. وهو كتابّ شريفُ الإفادةِ.

[1395] ثمّ لما كانت العربُ تضعُ / الشّيءَ لمغنى على (٢) العُصوم ، ثمّ تستعملُ في الأمور الحاصّةِ الفاطّ أخرَى خاصّةً بها، فرَّق ذلك عندنا بين الوَضع والانستعال، واختاجَ إلى فِقْه في اللّغة عزيز المأخَذِ . كها وُضِعَ الأبيضُ لكلّ ما فيه بياضٌ ، ثمّ الحينص [ ما فيه البياض ] (١) ؛ من الحيل بالأشهب ، ومن الإنسان بالأزهر، ومن ١٥ الغنَم بالأَفلَح، حتى صارَ استعالُ الأبيضِ في هذه كلّها لحناً وخُروجاً عن لسان العَرب.

واختُصَّ بالتَّأليف في هذا المَنحى النَّعالِبيّ ، وأفردهُ في كتابٍ له سَمّاهُ فَقُهُ اللَّغة. وهو من آكِد ما يأخُذ به اللَّغويّ نَسْته، أن يَحْرَف استعمالَ العربِ عن مواضعه. فلَيْس معرفَةُ الوَضْع الأَوَلِ [بكافيةِ] في التَّركِيب حتّى يشهَدَ له استعمالُ 15 العربِ. وأكثرُ ما يحتاجُ إلى ذلك الأديبُ في فَتْنِ نَظيه وثَرِه حَذَرُ (د) أن يَكثُرُ لحنُـهُ

<sup>(</sup>أ) ع: لَكُلِّيَّهَا (ب) من ع وحدها (ج) سقط من ج (د) ع: الأبيض (ه) في الأصول: بكاف (و) في ع ج ي: حذراً.

في المؤضوعاتِ اللّغويّةِ في مُفرداتِها وتراكيبها، وهو أشَرُ<sup>(ا)</sup> من اللّخن في الإغرابِ وأفحش.

[وكذلك]<sup>(ب)</sup> آلف بعضُ المتأخّرينَ في الألفاظ المشتَرَكة، وتكفَّلَ بحضرِها؛ وإن لم يبلغ إلى النهاية في ذلك فهو مُستتوعِبٌ للأكثر.

وأمّا المختصراتُ الموجودةُ في هذا الفَنّ المخصوصةُ بالمتداوَل (ج) من اللُّفة الكثير الانستعمال، تسمهيلاً ليخفظها على الطّالب، فكثيرةٌ، مشل الألفاظِ لابن السّكِّيت، والفَصيح لِنْغَلَب، وغيرِهما. وبعضُها أقلُ لغةً من بَغضِ لاختلاف (د) نَظَرهم في الأهم على الطّالب للجفظ. واللهُ الحلاقُ العليمُ.

### افضل (ه)

واعلم أنّ التقل الذي تَثْبُتُ به اللّغةُ، إنّا هو التقلُ عن القرب أنّهم استَغملوا هذه الألفاظ لهذه المعاني، لا تقل: إنّهم وَضعوها، لأنّه متعذّرٌ وبعيدٌ، ولم نَعرف لأحد منهم.

وكذلك لا تتبتُ اللّغاتُ بقياسِ ما لم يُعرَف استعالُه على ما عُرِفَ استعالُه على ما عُرِفَ استعالُه بجامع يشهدُ باغتياره في الأوّل، شأنَ القياسات الفقهيّة، فيثبُثُ الحرُر للتبيذ 15 باشتعاله في ماءِ العِنب، باغتبار الإسكار الجامع. لأنّ شهادة الاغتبارِ في بابٍ

<sup>(</sup>أ) ج: أشَّدَ (ب) ظ ع: والنك (ج) من ع، وسقط من بيَّة النسخ ألف المدَّ (د) ع: باختلاف (ه) هذا الفصل من ع. وسقط من بقية النَّسخ المُعتمدة ظ ج ي.

القياس، إنما مَذَرَكُها الشَّرَعُ الدالَ على صِحَةِ القياس من أضلِه، وليس لنا مثلُه في اللّغة إلاّ بالغقل، وهو تَحَكَّم، وعلى هذا جُمهوز الأيسقة؛ وإن مالَ إلى القياس فيها القاضي، وابنُ سُرَيْع، وغيرُهم، لكنّ القولَ بنفيه أزجحُ. ولا تتوهَّمن أن إثباتَ اللّغة من باب الحدود اللّفظيّة، لأنّ الحدّ راجعٌ إلى المعاني ببيان أن مدلولَ اللّفظِ المجهولِ الحفيّ هو مدلولُه الواضحُ المشهورُ، واللّغةُ إثباتُ أنّ لفظ كذا لمغنى كذا، والغزقُ في 5 عائية الظّهور ] (أ).

## • علمُ البَيان

هذا العِلْم حادث في المِلَّة بغدَ عِلْم العربيَّةِ واللَّغة. وهو من العُلوم اللّسانِيّة،

لأنّه متعَلَق بالألفاظ وما تُعيدُه، ويُقصدُ بها الدّلالةُ عليه من المعاني. وذلك أنّ الأمورَ

الّتي يقصِدُ بها المتكلَّم إفادة السّامِع من كلامِه، هي إمّا نَصُورٌ [في] (٢٠) مفرداتٍ نُسْنَدُ

ويُشنَدُ إليها، ويُفضَى ببَغضها إلى بَغض، والدّالةُ على هذه هي المفرداتُ من الأشماء

والأفعال والحروفِ، وإمّا تميزُ المستداتِ/ من المُسْتَدِ إليها والأَرْضَةِ، ويُدَلُّ عليها

بتَغيير الحركاتِ، وهو الإغرابُ وأبنية الكلماتِ. وهذه كلَّها هي صناعةُ النَّخو.

ويَبْقى من الأُمورِ المُكتنفةِ بالواقِعـاتِ الخُتاجَةِ للدَّلاَلَةِ، أحـوالُ المتخاطبـينَ و<sup>(ج)</sup> الفاعلين، وما يَقْتَضيه حالُ الفِغـل، وهـو محتـاجٌ إلى الدَّلالَة عَليـه لأنّه من تَـام 15 الإفادَةِ. وإذا حَصَلت للمُتَكَلِّم، فقد بلغ غايَةً الإفادَةِ في كلامِه. وإذا لم يَشْـمَل منهـا

<sup>(</sup>أ) نهاية الفصل الذي جاء في ع وحدها ﴿ (بٍ ) من ع وحدها ﴿ ﴿ ﴾ في ع : أو .

على شيَّءٍ، فليس من جِنْس كلام الغرب؛ فإنّ كلامَهم واسعٌ، ولكلّ مقامٍ عندَهم مقالٌ يختَشّ به، بعد كمال الإغراب والإبانة.

ألا تَرى أنّ قولَهم: زيدٌ جاءَني، مُغايرٌ لقولهم: جاءَني<sup>(1)</sup> زيدٌ، من قِبَل أنّ المَقَدَّمَ منها هو الأهمُّ عند المتكلّم. فمن قال: جاءني زيدٌ [أفادَ أنّ اهتمامه بالجميء قبلَ 5 الشّخص المسئد إليه ، ومن قال : زيدٌ جاءني] (<sup>(+)</sup> أفادَ أنّ اهتمامه بالشّخص قبـلَ المَجيء المُسئد. وكذا التّعبير عن أُجْزاء الجُمُلة بما يُناسِبُ المقامَ من مَوْصولِ أو مُنهَمٍ أو مَعْوفة.

وكذا تأكيدُ الإسنادِ في الجُمْلة، كقَوْلهم: زيدٌ قائمٌ، وإنَّ زيداً قائمٌ، وإنَّ زيداً لَقائمٌ، متغايرةٌ كلّها في الدّلالَة. وإن اسْتَوث من طريق الإغـراب، فإنّ الأَوْلَ العـارِيَ 10 عن التّأكيد إنّا يُفيدُ الخاليُ الدّهن، والثّانيَ المؤكّدَ بإنّ، يُفيـدُ [المـتردّدَ]<sup>(ج)</sup>، والقّالتَّ يفيدُ المذكرَ؛ فهي مختلفةٌ.

وكذلك تقولُ: جماعني الرَّجُلُ. ثمّ تقولُ مكانَه بعينِه: جماعني رجلٌ، إذا قصدتَ بذلك التّنكيرِ تعظيمُ، وأنّه رجلٌ لا يُعادِلُهُ أحدٌ من الرّجالِ.

ثمَّ الجملةُ الإنسنادِيّةُ تكونُ خبريّةَ، وهي الّتي لها خارِحٌ تُطابِقُه أَوْ لا، وإنشائيّةَ. 15 وهي الّتي لا خارجَ لها، كالطّلبِ وأثواعِه.

ثمَّ قد يَتَعَيّنُ تركُ العاطِف بين الجُمْلتَيْن إذاكان للثّانيةِ محلٌّ من الإغراب،

<sup>(</sup>١) ي ج: جاء (ب) سقط من ظ ج ي (ج) من ع، وفي ظ ج ي: التردُّد .

فيتنرُّلُ بذلك منزلَة التّابع الهُردِ نَعَتاً [أو]<sup>(ل</sup> تَؤكِداً أو بَدَلاً، فـلا عَظف. أو يتعبَّنُ العطفُ إذا لم يكن للنّانية محلِّ من الإغراب.

ثمّ قد يفْتضى المحلُّ الإطنابَ أو الإيجازَ، فيورَدُ الكلامُ عليهما<sup>(ب)</sup>.

ثُمَّ قد تدلُّ باللَّفظ ولا تريدُ مَنطوقَه، / وتريدُ لازِمَهُ إِن كَانَ مفرداً، كَمَا تقولُ: زيدٌ أَسَدٌ، فلا تريدُ حقيقةً الأَسَدِ المنطوقة، وإنّا تريدُ شَجاعَته اللاّزِمَة، وتُسْنِدُها إلى زَيْدٍ. وتسمَّى هذه استعارةً.

وقد تربدُ باللَفظ المركَّب الدَّلالةَ على مَلْزومِه، كما تقولُ: زِيدٌ كثيرُ رَمادِ القُدورِ (٢٠) وتُريد به ما لَزِمَ ذلك عنه من الجودِ وقِرَى الضَّيوفِ، لأنّ كثرةَ الرّمادِ ناشئة عنها، فهي دالةٌ عليمما. وهذه كلُها دَلالاتِّ زائِدةٌ على دَلالاتِ الأَلفاظِ المَفردِ والمَركَّبِ. وإنّا هي هَيْآتٌ وأحوالٌ للواقِعاتِ، جُعِلَتْ للدَّلالةَ عليها أحوالٌ وهَيْآتٌ في 10 الأَلفاظ، كُلُّ بحسَب ما يَشْتَضِه مَقامُه.

فاشتملَ هذا العِلْم المسمَّى بالبّيان على البّخث عن هذه الدَّلاَلَة الّـتي للهَيْــآت والأخوال في<sup>(د)</sup> المقامات، ومجمعل على ثلاثة أضناف:

الصّنفُ الأوّل: يَبْحثُ فيه عن هذه الهيآتِ والأَخْوالِ حتَى يُطابقَ باللَّفْظ جميعَ مُقْتضياتِ الحال؛ ويُسمّى: علمَ البلاغَةِ.

15

والصّنفُ الثّاني: يُبحثُ فيه عن الدَّلاَلَةِ على لازِم اللَّفْظ أو مَلْزومِه، وهي الاستِعارُةُ والكِنايَةُ، كما قُلْناهُ، ويسمَّى: علمّ البّيانِ.

(۱) ج ظ ي: و (ب) ج: عليها (ج)ع: القِنْر (د) ي: و .

[1396]

وأَلْحَقُوا بِهِمَا صِنْفَا آخِرَ، وهو النَّظرُ في تَزْيِينِ الكَلامِ وتَحْسِينِهِ بِنَوْعِ مِن التَّنْمِيق، إمَّا بسَجْع يُفَصُّلُه، أو تَجْنِيسِ يُشابِهُ بينَ أَلْفاظِه، أو ترصيع يُقطِّعُ أوزانَه، أو تؤريةٍ عن المَغني المقصودِ بإيهام مَغنيَ أَخْفَى منه، لاشْتَراك اللَّفظ بينها، [أو طِباق بالتّقابُل بين الأَضداد] (أ)، وأمثالِ ذلك. وتسمَّى عندهم: [علم ] (<sup>(ب)</sup> البّديع.

وأُطْلِقَ على الأضناف الثَّلاثةِ عند المُخدِّثينَ اسمُ البِّيان؛ وهو اسمُ الصَّنف الثَّاني، لأنّ الأقدمينَ أوّلُ ما تكلُّموا فيه.

ثمّ تلاحقت مسائلُ الفَنّ واحدةً بعد أُخْرَى، وكتبَ فيها جَعْفَر بن يَخْنَى، والجاحِظ، وقُدامَةُ، وأمثالُهم، إملاءاتِ غيرَ وافيةِ بها. ثمّ لم تزل مسائلُ الفَنّ تكمُلُ شيئاً فشيئاً، إلى أن مخضَ السَّكَّاكُ زُبْدَتُهُ، وهذَّب مسائِلُه، ورتَّبَ أبوابَهُ على نحــو 10 ما ذكرناهُ آنفاً من الترتيب، وألَّف كتابَه المسمَّى بالمفتاح في النَّخو والتَّصريف والبّيان، / فجعَل هذا الفَّنَّ من بعض أُجْزائِه. وأخذهُ المتأخّرونَ من كتابه، ولَخّصوا [936-منه أمّهاتِ هي المتداوَلَةُ لهذا الفهد، كما فعلَهُ السَّكَاكُ (ج) في كتاب التّنيان، وابنُ مالِك في كتاب المِضاح، وجلالُ الدّين القَزْوينيّ في كتاب الإيضاح و<sup>(د)</sup>كتاب التَّلْخيصِ، وهو أصغرُ حَجْماً من الإيضاح. والعنايَّةُ لهذا العَهْد به عندَ أَهْـلِ الْمَشْرق 15 في الشَّرْح والتّغليم منه أكثرُ من غيره.

وبالجَمْلَةِ، فالمشارقَةُ على هذا الفَنِّ أقوَمُ من المغاربَة. وسبَبهُ، واللهُ أعلَمُ، أنَّه كَمَالِيِّ فِي العُلُومِ اللَّسَانِيَّةِ، والصَّنائِعُ الكمالِيَّةُ توجَدُ في وُفورِ العُمْرانِ، والمشرقُ أوْفَرُ

<sup>(</sup>أ) من حاشية ع، وسقط من ظ ي (ب) من حاشية ع وحدها بخطه (ج)ع: السّماكي، خطأ (د)ع: وفي .

عُمراناً من المَغرب، كما ذكرناه. أو نقول: لعِناية العَجَم، وهم مُعظم أهل المشرق، بتَفْسير الزَّمَخْشَريّ، وهو كُلُه مَننيٌ على هذا الفَنّ، [بل]<sup>(ا)</sup>هو أَصْلُهُ. وإنّما اختَصّ بأهل المَغرب من أضنافه علمُ البَديع خاصَّةً، وجعلوهُ من جُمْلة عُلوم الأدَب الشَّغريَّةِ، وفَرَّعُوا له ألقاباً، وعدَّدُوا أبواباً، ونوَّعُوا أنواعاً، زَعَمُوا أنَّهُم أحصَوْها من لسان العَرب. وإنّا حمَلهم على ذلك الوّلوعُ بتزيين الأَلْفاظ، وأنَّ علمَ البديع سهلُ المَأْخـــذ. وصعُبَت 5 عليهم مآخذُ البلاغَةِ والبَيانِ \$لدقّةِ أنظارهما \* (<sup>()</sup> ومُموض مَعانيها، فتجافَوْا عَنْها. وتمن أَلْفَ في البَديع من أهل إفريقيّة ابنُ رَشِيق، وكتابُ العُمدَةِ له مَشهُورٌ. وجَرى كثيرٌ من أهل إفريقيّة والأندلُس على مَنحاهُ.

واعلَمْ أَنَ تَمَرةَ هذا الفَنّ إنّما هي في فَهُم الإغجـاز من القُـزآن، لأنّ إعجازَهُ في وَفاءِ الدَّلالَة منه (ج) بجميع مقتضياتِ الأَحْوال مَنْطُوفَةً ومَفْهـومةً. وهي أَعْـلَى مراتِب 10 الكمال مع الكَلام فيما يَخْتَصُ بالأَلْفاظ في انْتِقائها وجَوْدَةِ [رَصْفِها](١) وتركيبها. وهذا هو الإغجازُ الَّذِي نقصُرِ الأَفْهَامُ عن دَرُكه. وإنَّما يـدركُ بعضَ الشِّيءِ منـه من كـان له [1397] ۚ ذَوْقٌ بمخالَطَةِ اللَّسان وحُصولِ مَلكَتِه، فيُذركُ من إعجازه على / قَــذر ذَوْقِه. فلهـذا كانت مَداركُ العَربِ الَّذين سمعوهُ من مُبلِّغِه أعلَى مَقاماً في ذلك، لأنَّهم فُرسانُ الكَلام وجَمَابِذَتُه، والَّذَوْقُ عندَهم موجودٌ بأَوْفَر ما يكونُ وأَصَحِّهِ.

وأحوجُ ما يكونُ إلى هذا الفَنّ المفسّرونَ. وأكثرُ تَفاسيرِ المتقدّمينَ غُفْلٌ منه، حتى ظهرَ جارُ الله الزَّمَخْشريُّ وَوَضَع كَتابَه في التَّفْسير، وتَنَبُّعَ آيَ القُرْآن

15

<sup>(</sup>۱) من ع وحدها (ب) سقط ما بين النجمين من ج (ج) ج: منها (د) ظرج ي: وضفها .

بأحكام هذا الفَنَ بما يُبدي البعضَ من إنجازِه، فانفرذ بهذا الفَضْلِ على جميع التفاسير، لولا أنّه يؤيّدُ عقائد أهل البدّع عند افتياسها من الفُرْآن بؤجوه البلاغة. ولأخل هذا يتحاماه كثير من أهل السَّنة، مع وفور بضاعته من البلاغة. فمن أخكم عقائد السُّنة وشارك في هذا الفَن بعض المشاركة حتى يشندرَ على الرّدِ عليه من عينس كلامِه، أو يَعْلَم أنّها بدعة فيُغرِضَ عنها ولا تضرُه في مُعتقده، فإنّه يتَعَيِّن عليه النظر في هذا الكتاب للظّفر بشيء من غرائب الإنجاز، مع السّلامة من البدّع والأهواء. والله الهادي من يَشاء إلى سَواء السّبيل.

### ه علمُ الأَدَب

هذا العِلْم لا موضوع له يَنظرُ في إثبات عوارضِه أو تَشْها، وإنّا المقصودُ منه عند أهل اللّسان مُرْتُه، وهي الإجادَةُ في فَتِي المنظومِ والمَنتورِ على أساليب العَرَب ومناحيهم. فيَجْمعونَ لذلك من حفظ كلام العرب ما عساه تحصُلُ به المَلكةُ، من شِغرِ عالي الطّبقَةِ ، وسَغِع مُسَّاوٍ في الإجادَةِ، ومسائِلَ من اللّغة والتخو مبثوثةِ أثناء ذلك، متفرقة يَستقري منها الناظرُ في الغالبِ مُعظم قوانينِ العربيّة، مع ذِكْر بعضِ من أيّام العرب، يفهم به ما يقع في أشعارهم منها، وكذلك ذكر المهم من الأنسابِ بعض من أيّام العرب، يفهم به ما يقع في أشعارهم منها، وكذلك ذكر المهم من الأنسابِ كلام العرب وأساليهم ومناحي بلاغتَهم إذا تَصَفّحُهُ، لأنه لا تحصُلُ الملكةُ من حِفظِه كلام العرب وأساليهم ومناحي بلاغتَهم إذا تَصَفّحُهُ، لأنه لا تحصُلُ الملكةُ من حِفظِه الإبقاء به فيهه، .

(i) من حاشية ع، وسقط من ظ ج ي (ب) ما بين النجمين حاشية بخطه في ع، وسقط من ظ ي .

[397ب]

ثم إنّهم إذا أرادوا حَدَّ هذا الفَنّ ، قالوا : الأدبُ هو حِفْظُ أشعارٍ العَربِ وأخبارِها ، والأخذُ من كلّ عِلْم بطَرَفِ ، يُريدونَ من علوم اللّسان، أو الفلوم الشَرعيَّةِ من حيثُ مُتونُها فقط، وهي القرآنُ والحديثُ ، إذ لا مدخَلَ لفير ذلك من الفلوم في كلام الغرّب إلاّ ما ذهب إليه المتأخّرونَ عند (كَلَفهم) أن بصِناعةِ البنديع، من القورية في أشعارهم وترسيلهم بالاضطلاحات العِلْميّة . فاحتاجَ وصاحبُ (ب) هذا الفنّ حَيندنهِ إلى مَغرفةِ اضطلاحاتِ العُلوم ليكونَ قائياً على فَهْها.

وقدكان الغناء في الصّدر الأوّل من أُجزاء هذا الفَنّ لما هو تابعٌ للشّغر، إذ الغِناءُ إنّا هو تُلحيئُه. وقدكان الكُتّابُ والفُضلاءُ من الخواصّ في الدّولةِ العبّاسِيّةِ، يأخُذونَ أنفُسَهم به حِرْصاً على تَحْصيل أساليبِ [الشّغرِ وفُنونه] (١٩)، فلم يكُنِ انتحالُه قادِحاً في العدالة والمروءةِ. [وكان سَلفُ أهْل الحِجاز بالمدينةِ وغيرِها ينتجلُونَ ذلك، 15 وهمُ الحُبَّةُ على مَن سِواهم] (١٠).

(أ) ي ظ: كلامم (ب) سقط من ج (ج) ظ: قائة (د) سقط من ج (هـ) ع ج: العرب وفنويهم (و) حاشية من ع وحدها . وقد ألّف القاضي أبو الفَرَج الأضفهانيّ، وهو ما هُوَ، كتابَهُ في الأغاني. جمعَ
فيه اخبارَ العَرب وأشعارَهم وأنسابَهم وأيّامَهم ودُولَهم، وجعلَ مبناهُ على الغِناء في
المائة صوتِ الّتي اختارَها المغنُّونَ للرّشيدِ، فاستَوْعَبَ فيه ذلك أُثَمَّ اسْتِيعابِ وأَوْفاهُ.
ولَعَمْرِي، إنّه ديوانُ العَرب، وجامعُ أشتاتِ المحاسِن الّتي سلَفَتْ لهم \*في كـل فَنَّ<sup>(1)</sup>
ع من فُنون الشّغرِ والتّاريخ والغِناء وساير الأخوالِ، / ولا يُعدَل به كتابٌ في ذلك فيا (1398)
ع من فُنون الشّغرِ والتّاريخ والغِناء وساير الأخوالِ، / ولا يُعدَل به كتابٌ في ذلك فيا (1398)

ونحنُ الآن تَزجع بالتَّخقيق على الإِخْيال فيما تَكَلَّفنا عليه من علوم المُسـان. والله الهادي للصّواب.

# 46 ۞ فَصُلْ، فِي أَنَّ اللُّغَةَ مَلَكَةٌ صِناعِبَةٌ

10 اعلَمْ أنّ اللّغاتِ كلَّها مَلَكاتٌ شبيهة بالصّناعَةِ، إذْ هي مَلكاتٌ في اللّسان للعبارة عن المعاني، وجَوْدَتُها وقُصورُها بحَسَب عَامٍ المَلكَةِ أو نُقصابها. ولينس ذلك بالنّظرِ إلى المُؤداتِ، وإيّا هو بالتظر إلى التَركيبِ. فإذا حَصَلَتِ الملكة التّامّة في تركيبِ الأَلفاظ المفردة ، للتّغبير بها عن المعاني المقصودة ، ومُراعاة التّأليف الذي يُطبّقُ الكلامَ على مُفتضَى الحالِ ، بلغَ المتكلّمُ حينئذ الغاية من إفادة مَفصوده للسّابِع. وهذا هو مَغنى البَلاغةِ.

<sup>(</sup>۱) سقط من ج

والملكاتُ لا تحضل إلاّ بتكرارِ الأفصال، لأنَّ الفِعْلَ يَقَعُ أَوّلاً وتعودُ منه للذّاتِ صِفَةٌ، ثمّ يتكرّز . فيكونُ حالاً. ومَغنَى الحالِ أنّه صِفَةٌ غيرُ راسخةٍ. ثمّ (يزيدُ)<sup>(1)</sup> التّكرارُ، فيكونُ مَلكةً، أي صِفةً راسِخةً.

فالمتكلّم من الغرب حين كانت ملكةُ اللّغةِ العربيَّةِ موجودةً فيهم، يسمعُ كلامَ الهل جيله وأساليبَهم في مخاطباتِهم وكيفتةً تغييرهم عن مقاصِدهم ، كما يسمعُ الصّبِيُ 5 استعمالَ المُفرداتِ [في مَعانيها] (الله في فيلقُنُها أَوَّلاً) (الله أَمْ يسمَعُ التَراكِيبَ بَغدَها، فيلقُنُها كذلك. ثمّ لا يزالُ سهاعُهم [لذلك] (الله في كلّ لحظةٍ ومن كلّ مُتَكَلِّم، واستعمالُه يتكرَّرُ، إلى أن يَصيرَ ذلك ملكةً وصِفةً راسِخةً، ويكونَ كأخدِهم.

هكذا تَصَيِّرت الألسُنُ واللَّغاتُ من جيلِ إلى جيلٍ، وتَعَلَّمَها العَجَمُ والأطفالُ. وهذا مَغنى ما يقولُه العامَّةُ من أنَّ اللَّغَةَ للقرب بالطَّبْع، أي بالمَلكَةِ الأولى الّتي أُخِذَت 10 عنهم ولم يأخذوها عن<sup>(د)</sup> غَيْرهم.

ثمّ إنّه لما فَسَدَت هذه المَلَكَةُ لَمُضَرَ بمخالَطَتِهم الأعاجِم، وسَبَبُ فسادِها أنَّ النّاشِئَ من الجيل صارَ يَسْتَعِعُ في العِبَارةِ عن المقاصِد كِفقًاتِ اخْزَى غيرَ الكيفيّاتِ العَرب من (الّتِي كانت) (ه) للعَرب، / فيُغبِّر بها عن مَقْصودِه لكَثْرة [المخالطين] (د) للعَرب من غيْرهم، ويسمَعُ كِفيّاتِ العَرَبِ أيضاً ، فاختلَط علَيه الأمْرُ ، وأخذَ من هذه وهذه. 15 فاسْتَخذَتَ مَلَكَةً وكانت ناقصةً عن الأولَى. وهذا مَعْنى فسادِ اللّسان العَربيّ.

(ا) ظ : يكون (ب) من حاشية ع، وسقط من ظ ج ي (ج) ج ظ :كذلك (د) ع : من (ه) من حاشية ع (و) من ع. وفي ظ ج ي: الهناطين، وكانت كذلك في ع ثم أصلحت . ولهذا كانت لُغَةُ قُرُيْشِ أفصحَ اللَّفاتِ العربيَّةِ وأَضْرَحَما، لِبُغدهم عن بلادِ العَجَمِ من جميع جماتِهم، ثمّ من اَكْتَنَفَهُم من ثَقِيفِ، وهُذَيْل، وخُزَاعَة، وبَني كِتَانَة، وغَطَفَان، وبني أَسَدِ، وبني تَقيم. وأما من بَعْدَ عنهم من رَبِيعة، ولَخم، وجُذَام، وغَصَّانَ، وإيَّادٍ، وقُضَاعَةً، وعرب اليَمَنِ الجاوِرينَ لأُمّ الفُرْس والـتروم أَ والحَبَشَةِ، وعمل نَسْبة بُعْدِهم عن قُرِيْشِ ، كان كُن لُغَتُهم تامّة المُلكَة بُخالَطة الأعاجِم. وعلى نِسْبة بُعْدِهم عن قُرِيْشِ ، كان الاحتجاج بلُغاتِهم في الصَّحَة والفسادِ عند أهل صناعة العربيّة. والله أعلم.

47 • فَصْلْ، فِي أَنَّ لُغَةَ العَرِب لهذا العَهْدِ، لغة مستقِلَة مغايِرةٌ للُغَةِ مُضَر ولُغَة حنْبَر

وذلك أنّا نجدُها في بَيان المقاصِد والوَفاء بالدَّلالةِ على سَنَنِ النَسان المُضْرِيّ، ولم يُفقَدُ منها إلاّ ذلالةُ الحركاتِ على تغيين الفاعل من [المفعول]<sup>(ب)</sup>؛ فاغتاضُوا منها بالتقديم والتَأخير ، وبقرائِنَ تَدُلُّ على خُصوصيّات المقاصِد. إلاّ أنَّ البيانَ والبلاغَة في النّسان [المُضَرِيّ]<sup>(ج)</sup> كثرُ وأَغرق ، لأنّ الألفاظ بأغيانها ذالةٌ على المعاني بأغيانها؛ ويَبقى ما تُقتضيه الأخوالُ، ويُسعَّى بساطَ الحالِ، محتاجاً إلى ما يَدُلُ عليه وكلُّ مغنى لابَدَّ وأن تَكْتَيْفَهُ أحوالٌ تَخَصُّه ، فيجبُ أن تُعتبَر تلك الأحوالُ في تأدِيّة وكلُّ معنى لابَدَّ وأن تَكتيفَهُ أحوالٌ في جَميع الأَلْمَن أكثرُ ما يُدَلُّ عليها بألفاطِ تَخْصُها بالوَضْع.

(۱) شطبت في ع (ب) من ع، وفي ظ ج ي: المنفعل (ج) ظ ج ي: العربي .

وأمّا في اللّسان العربيّ، فإنّا يُدَلّ عليها بأحوالِ وكيفيّاتِ في تراكيب الألفاظِ وتأليفها، من تقديم، وتأخير، أو حَذْف، أو حركة إغرابٍ. وقد يُدَلّ عليها بالحُروفِ غير المستقِلّةِ.

[ولذلك]<sup>(ا)</sup> تفاوَتَتْ طبقاتُ الكلامِ في اللّسان العربيّ بحَسَب تفاوُتِ الدَّلالةِ على تلك / الكيفيّات ، كما فَدَمْناهُ . فكانَ الكلامُ العربيُّ لذلك أوجزَ وأقــلُّ ألفـاظاً 5 وعبارةً من جميع الأَلْسُنِ. وهذا مَغنى قوله ﷺ "أوتيتُ جوامعَ الكلِّم، واختُصِرَ لى الكلامُ اختصاراً".

واغتَبِرْ ذلك بما يُحكَى عن عيسى بن عُمَــر وقد قال له بَغضُ النَّحاةِ: إتَّي أَجدُ في كلام العَربِ تَكْراراً في قَولِهم : زيدٌ قائمٌ ، وإنّ زَيْداً قائمٌ ، وإنّ زيـداً لقائمٌ، والمُغنَى واحِدٌ. فقال له: إنّ معانيها مختلفةٌ. والأَوّلُ: إفادَتُه لحالي الدِّهْن عن قيام زيـدٍ، ٥ والنّاني: لمن سَمِعَهُ فأنكرَهُ، والثّالثُ: لمن عُرفَ بالإضرار على إنكارِه. فاختلَفت الدُّلالةُ باختلافِ الأَخوال.

وما زالت هذه البَلاغَةُ والبَيانُ ديْدَنَ العَربِ ومَذْهَبَهم لهذا العَهْد.

ولا تَلْتَفِتَن في ذلك إلى خَزفَشَةِ<sup>(2)</sup> النُّحاةِ، أهل صناعةِ الإغـرابِ، القاصِـرةِ

<sup>(</sup>أ) ظ: وكذلك .

نَفد م تخريجه في صفحة 476 .

 <sup>(2)</sup> في الناج عن الصاغاني: هو التخليط. ويفسّره قول ابن عمر - وذكرت بالحاء بدل الحاء -: "هذه حوفشة في العلم وطريقة يسلكها القاصرون فيه" تهذيب ابن قيم الجوزية على مختصر سنن أبي داود 2: 427 .

مداركهم عن التحقيق، حيث يزعمون أنّ البلاغة لهدا العهد ذهبت ، وأنّ اللسان العربيّ فسد، اعتباراً بما وقع أواخر الكلم من فساد الإغراب الذي يتدارَسون قوانينهُ. وهي مقالة دَسَّها التَّشيّعُ في طباعِهم، وألقاها القُصورُ في أفتدتهم. وإلاّ فنحنُ نجدُ اليومَ الكثيرَ من ألفاظِ العَربِ لم تزَلَ في موضوعاتِها الأولى، والتعبيرُ عن المقاصِد والتقاوُث فيه بتفاوتِ الإبانةِ موجودٌ في كلامهم لهذا العقد. وأساليب اللسان [وفنونه] من التظم والتأر موجودٌ في مُخاطباتهم؛ وفيهم الخطيب المضقةُ في محاظِهم ومَجامِعهم، والسّاعر المفلقُ على أساليب لُغتهم، والنّوقُ الصّحيحُ والطّبعُ السّليم شاهِدانِ بذلك . ولم يُفقدُ من أخوالِ اللّسان المدونِ إلاّ حركاتُ الإغراب في أواخرِ الكلم فقط، الذي لَزمَ في لسانِ مُضرَ طريقةً واحدةً ومَهيَعاً مَعْروفاً، وهو الإغراب؛ وهو بَعْضٌ من أحكام اللّسان.

وإنّما وقَعَت العنايةُ بلسانِ مُضَرَ، لما فَسَدَ / بمخالَطَتِهم الأعاجِمَ حين استَـوْلَـوْا (999-) على مَالِك العراقِ والشّام ومِضرَ والمَغرب، وصارَتْ مَلَكَتْه على غَيْرِ الصّورةِ الّتي كانت أوّلاً، فانقلَب لغة أخْرَى. وكان القُرْآنُ مُنتـرَلاً به، والحديثُ النّبويُّ منقولاً بلُغَتِه، وهما أصلُ الدّينِ والمِلَّة، فَخُشِيَ تَناسيهما وانغلاقُ الأَفهام عَنْهما بفقدان اللّسان الله يتزل به. فاختيجَ إلى تَدُوينِ أخكامِه ووَضع مَتابِسِه واسْتِنْباطِ قَوانِينِه، وصارَ عِلْمَا ذا فصولِ وأبوابٍ ومقدّمات ومسائِل، سَمّاه أهلُه بعلْمِ النّحو وصِناعَةِ العَرْبيَّةِ. فأضبح (أَن قَاضبح (أَن عَفوظاً وعَلماً مكنوباً وسُلماً إلى فَهُم كناب اللّه وسُتةٍ رسولِه راقِياً.

<sup>(</sup>۱) من ع، وفي ظ ج ي: وقؤته (ب) ع: واصبح .

وُنعلَىا لو اغْتَنَيْنَا بهذا اللّسانِ الغربيِّ لهذا الغَهْد، واسْتَقْرَيْنا أحكامَهُ، نعتاضُ عن الحركاتِ الإغرابِيَّة الّتِي فَسَدَت (في دَلالتِها بأمورِ أخْرى، وكيفياتٍ] (أ) موجودةٍ فيه، وتكونُ له قوانينُ تَخْصُها، و (ب) لعلّها تكونُ في أواخِرِه، على غَيْرِ المُهَاجِ الأوّل في أَوْاخِرِه، على غَيْرِ المُهَاجِ الأوّل

ولقد كان اللّسان المُضريُ مع اللّسان الجِفيرِيّ بهذه المثابّة ، وتَغيرت عند و مُضَرَ كثيرٌ من موضوعاتِ اللّسان الجِفيرِيّ وتصريف (٢٠٠٠) كلياتِه، يَشْهَدُ بذلك الأنقالُ الموجودةُ الدَينا، خِلافاً لمن يَحْملُه القُصور على أنّها لغة واحدةٌ، ويَلْتَمِسُ إجراء اللّغة الجِفيرِيّةِ على متابيس اللّغة المُضَرِيّةِ وقوانينها، كما يزعمُ بعضهم في اشتِقاقِ القَيْل في اللّسان الجِفيرِيّ من القول، وكثيرٌ من أشباه هذا. وليس ذلك بصحيح. ولغة خير لغة أخرى مُغايرةٌ للُفة مُضَر في الكثيرِ من أوضاعها وتصاريفها وحَركاتها، كما هي لُغَة مُل على المُقالِ المُقالِم، ولَيْس عندنا [نحن] (١٥ لهذا التهد ما يَحْمِلنا على ذلك الاستقراء والاستِنْباطِ، ولَيْس عندنا [نحن] (١٥ لهذا التهد ما يَحْمِلنا على مثل ذلك ويدُعونا إليه.

(١٩٥٥) وَمَا وَقَعَ فِي لُغَةِ هذا الجيل العربيّ لهذا العَهْد / حيثُ كانوا من الأَقطار، شأنهم في النُطق بالقاف، فإنهم لا ينطِقون بها من مَخرج القاف عندَ أهل الأَمصار، 5 كما هو مذكور في كُتب العربيّة أنّه من أقصى اللّسان إوما فوقه أ<sup>(ه)</sup> من الحنك الأغلَى، {ولا ينطِقون بها أيضاً من مَخرج الكاف، وإن كان أسفلَ من مَوْضع القاف

 <sup>(</sup>۱) حاشية من ع وحدها بخطه (ب) ع: أو (ج) ع: تصاريف (د) حاشية من ع وحدها (ه) ي: ومألوفه، خطأ.

وما يليه من الحنكِ الأعلى إأ كما هي، بل يجينون بها مُتَوسطة بَيْن الكاف والقاف. اوهذا إلى موجودٌ للجيل أجْمَع حيثُ كانوا من غربِ أو شرقٍ، حتى صار ذلك علامة عليهم من بَيْن الأُمْم والأخيال، ومُختَصَا بهم لا يشارِكُهم فيه غيرُهم. حتى أنّ من يُريد التُعَرَّب والانسابَ إلى الجيلِ والدّخولَ فيه، يحاكيهم في النُطقِ بها. وعندهم من يُريد التُعَرَّب والانسابَ إلى الجيلِ والدّخولَ فيه، يحاكيهم في النُطقِ بها. وعندهم أنه أبنًا يتَمَيِّر العربيُّ الصريبَّة [أو] المحاسريِّ، بالنّطق بهذه القاف. ويظهَرُ من ذلك أنها لغهُ مُصَر بعينها. فإنّ هذا الجيل الباقين معظمهم ورياستُهم شرقاً وغزباً في وَلدِ مَنصُور بن عِكْرِمَة بن خَصفةٌ (أ) بن قَيْس بن عَيلان ابن سُلَيْم بن مَنصُور، ومن بني عامر بن صَغصَعة بن مُعاوِية بن بَكْر بن هوَازِن بن منصور. وهم لهذا الغهد أكثرُ الأُمْم في المغمور وأغلَبُهم؛ وهم من أغقاب مُصَر؛ وسايُر من الجيل مغهم [من بني كَفلان] (أه في النطق بهذه القاف، أشوةٌ.

وهذه اللّغة لم يَبْتدِغها هذا الجيلُ، بل هي متوازَتٌ فيهم مُتعاقِبَةٌ. ويظهَرُ من ذلك أنّها لغة مُصَرَ الأولينَ، و (و) لعلّها لغة التبيّ ﷺ بغنيها، وقد ادّعى ذلك فقهاء أهل النينت، وزّعموا أنّ من قَرَا في أُمّ القُرآنِ: ﴿ المِتِرَطَ الشَّنتَيْمَ ﴾ [سورة الفاتحة، من الآية 6] بغير القاف الذي لهذا الجيل ، فقَدْ لُحنَ وافسدَ صَلاتَهُ . وما أدري من أين جاء هذا ؟ فإنّ لغة أهلِ الأمصار أيضاً لم يَسْتَخدِثُوها ، وإنّها تناقلوها من لدُن سَلَفهم، وكان أكثرُهم من مُضَرَ بما نزلوا الأمصارَ من لُدن الفُتْح. وأهلُ الجيل أيضاً لم يَسْتَخدُوها، إلا أنّهم أبغدُ عن مُخالَطة الأعاجم من أهل الأمصارِ . فهذا (أ يَرجّحُ فيها يَسْتَخدُوها، إلا أنّهم أبغدُ عن مُخالَطة الأعاجم من أهل الأمصارِ . فهذا (أ يَرجّحُ فيها

<sup>(</sup>ا) حاشية من ع وحدها بخطّه (ب) ظ ج ي: وهو (ج) من ع ج، وسقط من ظ ي (د) سقط من ي (ه) من حاشية ع، ومن ج، وسقط من ظ ي (و) ع : أو (ز) ع : فيهذا

(400س) يوجدُ من اللّغة لَديْهم أنّه من / لُغة سَلَفهم . وهذا مَعَ اتّفاق أهل الجيـلِكُلّهـم شــرقاً وغرباً في النّطق بها، وأنّها الخاصّيّة الّتي يتميّز بها العربيّ من الهجين والحضريّ.

\*(أوالظّاهرُ أنّ هذه القافَ الّتي ينطقُ بها أهلُ () الجيل العربيّ البدويّ، هي أهلُ () الجيل العربيّ البدويّ، هي (ج) من مَخْرج القّافِ عِنْد أوليهم من أهل اللَّفَة. وإنّ مخرجَ القافِ مُتّسِعٌ، فَأَوَّلُهُ من أَغْل الحَمْدُ، وآخِرُه تمّا يلي الكاف. فالتطقُ بها من أغْلل الحَمْدُكِ هو لُغَةٌ وَالأَمْصار، والنُّطق بها تمّا يلي الكاف هي لغةُ هذا الجيل البَنوييّ. وبهذا يندَفغُ ما قاللهُ أهلُ البَيْتِ [عن] (ف) فساد الصَّلاةِ بِتَزكها في أمّ القُرْآن؛ فإنّ فقهاء الأمصار كلَّهم على خِلافِ ذلك، وبعيدٌ أن يكونوا أهلُوا ذلك؛ فؤخَهُمُ ما قلناهُ.

نعم، نقولُ: إنّ الأَرْجَحَ والأَوْلَى ما يَنطِق به أهلُ الجيل البَدَوِيّ، لأنّ تَواتُرُها فيهم -كما قد قَدّمْناهُ - شاهدٌ بأنّها لغهُ الجيل الأَوّلِ من سَلَفِهم، وأنّها لُغَهُ النّبيّ ﷺ. 10

ويُرَجِّحُ ذلك أيضاً إذغائهم لها في الكاف، لتقارُبِ المُخْرَجَيْن. ولوكانت كما ينطِقُ بها أهلُ الأمصار من أصل الحنك، لماكانت قريبةً المخرّج من الكاف ولم تُذغَر.

ثمّ إنّ أهلَ العربيَّةِ قد ذكروا هذه القافَ القريبَةَ من الكافِ، وهي الّتي ينطِقُ بهـا أهلُ الجيـل البَدُويِّ من الغرب لهذا الغهُد ، وجعلـوها<sup>(ه)</sup> متوسّطـةَ بين مخرجي القافِ والكافِ على أنّها حرف مستقِلٌ، وهو بَعيدٌ. والظّاهِرُ أنّها من آخر 15 مَخْرج القافِ، لاتّساعِه كها قُلناهُ.

<sup>(</sup>اً) ما بين النجدين (من هنا إلى آخر الفصل) ملحق في بطاقة ملصفة في ع، ونتأتُها عنها ط ج. ولم يرد في ي (ب) سقط من ج (ج) في ع مختطه: هو، وعدّلناه بما هو الأصوب (د) ظ : من (هـ)كذلك كانت في ع، ثمّ كتب فوقها: وزعموا، ثمّ عاد إلى الأولى يكلمة صح فوقها .

ثم إنهم يُصَرّحون باستهنجانه واستِقباحِه، كَانهم لم يصحَّ عندهم أنها لغةُ الجيل الأُولِ. وفيا ذَكْرَناهُ من اتصالِ نُطقِهم بها، لأنهم إنها ورثوها من سلفهم جيلاً بعد جيل، وأنها شِعارُهم الخاصُ بهم ، دليلٌ على أنها لغةُ ذلك الحِيل الأَولِ ، ولُغَةُ النّبي ﷺ ، كما نقدّم ذلك كله.

وقد يمزُعُ زاعٌ / أنّ هذه القافَ الّتي يَنطِقُ بها أهلُ الأمصارِ ليست من [1401] هذا الحزف، وأنّها إنّها جاءت من مُخالَطتهم للعَجَم، وأنّهم يَنطِقونَ بهاكذلك، فلَيست من لُغَة العَرب. لكنَّ الأقيس ما قدَّمناهُ من أنّهها حَرْفٌ واحِدٌ، مُتَّسع الحرج. فتفَهَ ذلك. واللهُ الهادي المُبينُ (أ).

48 • فَصُلْ، فِي أَنَّ لُغَةَ (<sup>ب)</sup> المَحْفَر والأَمْصارِ لُغَةٌ قَائِمَةٌ بَنَفْسِها مِخَالِفَةٌ للُغَة مُضَرَ

اعَلَمْ أَنَّ عُزَفَ التَّخَاطُبَ فِي الأَمْصار ويَيْن الحَضَرِ، لنِس بَلُغَة مُضَر القديمةِ ولا بَلُغَة أَهْل الجيل، بل هي لغةٌ أخْرَى قائمةٌ بنفسها، بعيدَةٌ عن لُغَةٍ مُضَر وعن لُغة هذا الجيل العَرَبِيَّ الَّذِي لَعَهْدِنا. وهي عن لُغَة مُضَر أَبْقَدُ.

فأمّا أنّها لغة قائِمة بتَفْسِها، فهو ظاهرٌ، يشهدُ له ما فيها من التّغاير الّذي يَهُدُ عنــدَ أهل صِناعَــة النّخو لَخناً . وهي مع ذلك تَغْتَلِفُ باختــلافِ الأَمْصــارِ في

(أ) آخر الملحق في البطاقة الملصقة في ع. ونقلتها عنها ظ ج. ولم يرد في ي (ب) في ع: لغة أهل الحضر .

اضطِلاحاتِهم. فلُغة أهمل المُشرق مُبايِنةٌ بعضَ الشّيء للُغة أهمل المَفرِب، وكذا أهملُ الأُنْدَلُس معنها. وكُلُّ منهم متوصّلٌ بلُغته إلى تأدية مَقْصودِهِ والإبانَةِ عمَّا في نَفْسه. وهذا مَغنى اللّسانِ واللّغةِ. وفقدانُ الإغراب ليس بضائرٍ لهم، كما قُلْناهُ في لُغَة العَرَبِ لهذا العَهْدِ.

وأمّا أنّها أبعدُ عن اللّسان [الأوّل من لُغة هذا الجيل ، فـلأَنَّ البُغدَ عن 5 اللّسانِ (أ) إِنّا هـو بُخالَطَة العجم (<sup>ب)</sup>. فمن [خالط] (<sup>(7)</sup> القَجَمَ أكثرَ كانت لُغَتُه عن ذلك (<sup>(6)</sup> اللّسان الأصلِيِّ أبعدَ. لأنّ الملكة إنّا تحصُلُ بالتّغليمِ، كما قُلناهُ. وهذه مَلكةٌ مُغتزِجةٌ من المَلكة الأولَى الّتي كانت للقرب، والمَلكة الثّانية الّتي للعَجَم. فعلَى مقْدارِ ما يَسْمعونَه من العُجْمَةِ ويُرَبَّونَ عليه، يَبْعُدونَ عن المَلكة الأولى.

واغتير ذلك في أمصار إفريقيّة والمفرب والأندلُس والمَشرق. أمّا إفريقيّة والمفرب والمُندلُس والمَشرق. أمّا إفريقيّة والمغرب، فخالط (هـ) العرب فيها البرابرة من العجم لوفور عُمرانها بيهم، ولم يكذ يخلو عنها مِضرّ ولا جيلٌ. فغلَبَت العُجْمة على اللّسان العَربيّ الّذي كان لهم، وصارَت لُغَة اخرَى ممتزجةً. والعُجْمة فيها أغلَبُ لما ذكرناه، فهي عن اللّسان / الأوّل أبتدُ. وكذا المشرق لما غَلَب (العرب) (أ) على أمّيه من فارسَ والتَّركِ، فالطوهم وتداوَلَثُن بينهم لُغاتُهم في الأَكْرةِ والفلر حين والسّبي الّذين اتّخذوهم حَوْلاً وداياتٍ وأظاراً ومراضِع، والمنات لُغتُهم بفساد الملكة، حتّى انقلَبَتْ لغة أخرى. وكذا أهلُ الأندلُس مع عَجم الجلاليّة والإفرنجَةِ. وصارَ أهلُ الأمنوار كُلهم من هذه الأقاليم أهلَ لغة أخرى مخصوصة

<sup>(</sup>أ) من حاشية ع وصدها (ب) ع: التنجمة (ج) من ع. وفي ظ ح ي: خالطه الفخم (د) من ع. وفي ظ ج ي: هذا (ه) ظ ج ي: مخالطه (و) من حاشية ع وحدها (ز) من ع ج. وفي ظ ي: وتدولت. خطأ .

بهم، تُخالِفُ لغةَ مُضَرَ، ويُخالِفُ أيْضاً بَعْضُها بَعْضاً كما نَذْكُرُه. وكانّها لغةٌ أخزى لاسْيَحكام مَلكَتِها في أُخِيالِهم. و ﴿ **اللّهُ يَمْفُقُ مَا يَشَالُهُ ﴾** [سورة آل عُران، من الآية 17].

## 49 ﴿ فَصُلُّ ، فِي تَعَلُّ مِ اللَّسِانِ الْمُضَرِي

اعلَمْ أَنَّ ملكةَ اللَّسان المُضَرِيِّ لهذا العَهْد قد ذهبَث وفسَدث. ولُغة أهْلِ الحَيْلُ كلِّهم مُغايِرَةٌ للْغة مُضَر الَّتِي نَزلَ بها القُرْآنُ. وإنَّا هي لغةٌ أخرَى من امْتزاج المُجْمةِ بها، كما قَدْمُناهُ. إلاّ أنّ اللّغاتِ لمَا كانت مَلكاتٍ، كما مَرَّ، كان تعَلَّمُها مُفكناً، شأن ساير الملكاتِ.

ووَجْهُ التّعليم لمن يَبْتغي هذه المُلكةَ ويَرومُ تحصيلَها، أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَه بِعَفْظ كلامِهم القَديم الجاري على أساليبهم من القُرآنِ والحديث، وكلام السُلَف، و مُخاطباتِ فُحولِ العَربِ في أسْجاعِهم وأشعارِهم، وكلام (أ) المؤلّدينَ أيضاً في سائِس فُنونهم، حتى يَتَنزّلَ لكثرة جفظه لكلامِهم من المُنظوم والمُنثورِ مَنْزِلَةَ من نَشَأ بينهم ولَقِنَ العبارةَ عن المقاصِد منهم. ثم يتصرّفُ بعد ذلك في التغيير عمّا في ضميرِه، على حسّب عباراتهم وتأليف كلماتهم وما وعاهُ وحَفظهُ من أساليبهم وتزتيب ألفاظِهم. فتحصّلُ له هذه الملكة بهذا الجفظ والاستِغال، وتزدادُ بكثرتها رُسوخاً وقُوةً.

ويحتاج مع ذلك إلى سلامة الطّنع ، والتّفقم الحسن لمنازع الغرب وأساليبهم
 في التّركيب، ومُراعاة التطبيق بينها ويَئِن مُقتضياتِ الأخوال. / والذّوق يشهدُ لذلك. [1402]

(أ)ع:كلمات.

وهو يَنْشأُ من هذه المُلكة والطُّبْع السَّليم فيها، كما نَذكُرُ بعدُ. وعلى قَدْر المُفوظِ وكُثْرة الاستغال تكونُ جَوْدَةُ المقول المؤلّف (أ) نظماً ونَثْراً. ومن حَصَلَ على هذه الملكاتِ فقد حَصَلَ على لُغَةِ مُضَرٍّ، وهو النَّاقِدُ البصرُ بالبلاغَةِ فيها؛ وهكذا يَنْبغي أن يكونَ تَعَلَّمُها. ﴿ وَأَلِلَّهُ يَهْدى مَن يَشَكَّهُ ﴾ [سورة البقرة، من الآية 213].

50 فَصُلْ ، فِي أَنَّ مَـلَكَةَ هذا اللَّسان غيرُ صناعَة العَربِيَّة ، ومُسْتَغْنَيَةٌ 5 عنها في التعليم

والسَّنبُ في ذلك ، أنّ صناعة العربيَّةِ إنَّها هي مَعْرِفَةُ قوانين هذه المُلكَة ومقايسها خاصّة . فهو عِلْمٌ بكَيْفِيّةِ ، لا نَفْسُ كَيْفِيَّةِ. فليست نَفْسُ المَلَكَةِ، وإنَّها هي بمثابَة من يَغرف صناعةً من الصّنائِع عِلْمَا ولا يُحَكِّمُها عَملًا ، مثل أن يَقولَ بَصِيرٌ " بالخِياطَةِ غيرُ مُحْكَم لَمُلَكَبُها في التّعبير عن بَغض أنواعِها: الحياطةُ هي أن تُدخِلَ الخيط 🛘 10 في خَرْتِ الإِبْرَةِ، ثمّ تغرزَها في لِفْقَى الثّوْبِ مجتمعَيْنَ، وتُخرِجَها من الجانِب الآخِر عِقْدَارِ كَذَا، ثُمَّ تَرُدُّهَا إلى حَيْثُ ابتدأَتْ، وتَخْرَجُمَا قُدَّامَ مَنْفَذِهَا الأَوِّل بَمُطرح ما بَيْن الثُّقْبَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. ثمّ يَتَهادَى على وَضْفِه إلى آخر الغمل، ويُغطى صورةَ الحَبْك والتَّنبيتِ (٢٠) والتَّفتيح وسائر أنواع الجياطَة وأعالِها؛ وهو إذا طولِبَ أن يَعْمَلَ ذلك بيده لا يُخكِمُ منه شيئاً.

وكذا لو سُئِلَ عالِمٌ بالنّجارَةِ عن تَفْصيل الخَشَب، فيقول: هو أن تَضَعَ المنشارَ

15

(أ) ج ي: المصنوع، وكذلك كانت في ع، ثمّ شطبت واستبدلت بما أثبتناه (ب) كذا في الأصول، ولعلّها : التنبيت .

على رَأْس الخَشَبَةِ، وتُفسِكَ بطَرَفِه، وآخرُ قبالتك نمسِكٌ بطرِفِه الآخِر، وتُعاقِبانِه يَئِنكها، وأطرافه المضرَّسَةُ الحدَّدةُ تَقْطعُ ما مَرّت عليه ذاهبةً وجائيَّةً، إلى أن تَتْهمي إلى أَسْفل الحَشْبةِ. وهو لو طولِبّ بهذا العَمل أو شَيءٍ منه، لم يُحَكِمُهُ.

وهكذا<sup>(۱)</sup> هو العِلْم بقوانين الإعراب مع هذه المَلكَة في نَسَبها ، فإنّ العلمَ

5 بقوانين الإعراب إنّا هو عِلْم بكيفيّة العَمَل [و]<sup>(ب)</sup> ليس هو نَفْسَ العمَل . / ولذلك (عصب)

خبدُ كثيراً من جَمَايِذَة النّحاةِ والمَهرة في صناعةِ العربيّةِ الحيطينَ عِلْماً بتلك القوانين، إذا

سُئِلَ في كتاب سطرين إلى أخيه أو ذي مَوَدِّتِه، أو شكوَى ظُلامَةِ أو قَضدِ من

قُصودِه، أخطأً فيها الصَّواب، وأكثرَ من اللّخنِ، ولم يُجِدْ تأليفَ الكلام لذلك والعبارة

عن المقصودِ فيه على أساليب اللّسان العَربيّ.

10 وكذا نجد كثيراً تمن يُخسِنُ هذه الملكة، ويُجيدُ الفَنْيَنِ من المنظومِ والمنثورِ، وهو لا يُخسِن إعرابَ الفاعلِ من المفعولِ، ولا المرفوعَ من الجمرورِ، ولا شيئاً من قوانين صناعة العربيّة. فمن هنا تعلَمُ أنّ تلك الملكة هي غيرُ صناعة العربيّة، وأنّها مُسْتَغْنَةٌ عنها بالحُمْلَةِ.

وقد نَجدُ بعضَ المهرةِ في صناعة الإغرابِ ، بصيراً بحال هـذه الملكَةِ ، وهو

15 قليلٌ واتقاقيّ . وأكثر ما يقعُ للمخالطين لكتاب سيبويّه ، فإنّه لم يقتصِرُ على قوانين

الإعرابِ فقط، بل ملأكتابَهُ من أمثال العَرب وشـواهِدِ أشـعارِهم وعبـاراتهم؛ فكان

فيه جزءٌ صالحٌ من تعليم هذه الملكَة، فتجدُ العاكفَ عليه والحصّلَ له قد حصَلَ على

<sup>(</sup>۱) ي: وهذا (ب) من ع وحدها .

حظٌ من كلام الفرب، واندَرَجَ في مَخفوظِه في أماكنِه ومَفاصِل حاجاتِه، وتَنَبَه [به] الشأن الملكةِ فاستَوْق تعليمُها، فكان أبلغَ في الإفادَة.

ومن هؤلاء المُخالِطينَ لكتاب سِيْبَوَيْه، من يَغْفُلُ عن التَّفَطُن لهذا، فيَخصُلُ على علم اللّسان [صناعةً]<sup>(ب)</sup>، ولا يحصُلُ عليه مَلكَةً.

وأمّا المخالِطونَ لكتب المتأخّرين، العاريةِ من ذلك، إلاّ من القوانينِ النحويّةِ 5 مجرّدةً عن أشعار العَرب وكلامِهم، فقلَّ ما يشعُرونَ لذلك بأمرٍ هذه الملكةِ أو يتنبّهونَ لشأنها. فتجدُهم يحسِبونَ أنّهم قد حَصَلوا على رتبةِ في لسانِ العَرب، وهم أبعدُ النّاس عنه.

وأهلُ صناعة العربيَّةِ بالأندَلُس ومُعَلِّمُوها ، أقربُ إلى تَحْصيل هـذه الملكـة [1403] وتعلَّمها من (<sup>ج)</sup> سِواهم، لقيامِهم فيها / على شواهِدِ العربِ وأمثالِهم، والتَّفقَّهِ في الكثير 10 من التركيب في مجالس تغليمهم. فيَسْبِقُ إلى المبتدئِ كثيرٌ من الملكَةِ أشاء التعليم، فتَنْطِعُ التَّفُسُ بها وتستعد إلى تَحْصيلها وقبولها.

وأمّا من<sup>(د)</sup> سِواهم من أهل المُفرب وإفريقيّة وغيرِهم، فأُجْرَوْا صناعَة العربيَّةِ مجرّى العُلوم بَحْشاً، وقطّعوا التَّظر عن التَّفقّهِ في تراكيب كلام العرب، إلاّ إن أُغربوا شاهِداً، أو رجّحوا [مَغنَى]<sup>(م)</sup>من جمّة الاقتضاء الذّهنيّ، لا من جمّة مَحامِلِ اللّسان 15 وتَراكيبه . فأصبَحت صناعة العربيّة [عندهم]<sup>(د)</sup> كأنّها من جُملة قوانين المُنطِق العَفْلِيّة

(ا) سقط من ظ (ب) في ظ ج ي: ملكة، وكانت كذلك في أصل ع، ثم استبدالها في الحاشية بخطه: صناعة (ج)كذا في ع، وفي ظ ج ي: تمن (د) مفحمة في نسخة ع، وسقطت من البقيّة (هـ) من ع، وفي بقيّة الأصول: ذهناً (و) مقحمة في ع. وسقطت من بقيّة الأصول. والجدّل، وبغدت عن مناحي اللّسانِ ومَلكته. وأفادَ ذلك حَمَلتها في هذه الآفاقِ وأمصارِها البُغدَ عن الملكةِ بالكُلّيّة؛ وكانّهم لا ينظرون في كلام العرب، وما ذلك إلا لغدُولهم عن البخث في شواهِد اللّسان وتراكيه وتقييز أساليبه، وعَقَلتهم عن المِزانِ في ذلك للمُتّعَلِّم. فهو أحسنُ ما يفيدُهُ الملكةَ في اللّسان؛ وتلك القوانينُ، إنّا هي وسائِلُ للتعليم؛ لكنّهم أُخِرَوْها على غير ما قُصد بها، وأصاروها علماً بَختاً، وبَعُدوا عن تُمرّبًا.

وتعلّم تما قرّزناه في هذا الباب، أنّ حصولَ ملكةِ اللّسان العَربيّ، إنّما هو كَثْرَة الحِفْظِ مِن كلام العَربِ حتّى يَرْنَسِمَ في خيالِهِ الْجِوَالُ الّذي نَسجوا عليه تراكيبَهم، فينسِبَج هو عليه، ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم وخالَط عباراتهم في 10 كلامِهم، حتّى حصّلت له الملكةُ المستقرّةُ في العِبارة عن المقاصِد على نَحُو كلامِهم. واللهُ مقدّر [الأمور]().

51 ه فَصُلْ ، فِي نَفْسِير لفُظة (<sup>ل)</sup> الذّوق في مُصْطَلَح أهْل البَيانِ، وَتَحْقيقِ مَعْناها، وَبَيانِ أَنها لا تحصُل غالِباً للمُسْتَعْمِ بِينَ من العَجَم

اعلَمْ أنّ لفظـةَ الذّوق ، يتداوَلُها المعنيّونَ بفُنون البّيان ، ومَغنـاها حصـولُ 15 ملكةِ البَلاغَةِ للسّانِ. وقد مَرَّ تفسيرُ البَلاغَةِ، / وأنها مُطابَقَةُ الكلامِ للمَغنى من (٥٥٦ـ) جَميع وُجوهه بخواصٌ تقعُ للتَركيبِ في إفادَةِ ذلك. فالمتكلّمُ بلسانِ الغربِ والبليغُ فيه،

(أ) ظ: الليل والنهار (ب) سقط من ي

يتحرَّى الهيَّأةُ (أ) المفيدة لذلك على أساليب العَرَب وأنَّحاءٍ مُخاطباتهم، ويَنْظِمُ الكلامَ على ذلك الوَّجْه جُهْدَهُ. فإذا اتصلتْ مُعاناتُه لذلك بُخالطَةِ كلام العَرَب، حصَلَت له المَلَكَةُ في نَظْم الكلام على ذلك الوَجْهِ، وسَهُلَ عليه أمر التّركيب حتّى لا يكادُ يخطئ فيه عن مَنْحَى البَلاغَةِ الَّتِي للْعَرْبِ. وإن سَمِعَ تركيباً غيرَ جار على ذلك المُنخَى مَجَّـهُ ونَبَا عنه سَمْعُه بأدْني فِكْر ، بل وبغَيْر فِكْر ، إلاّ بما استفادَهُ من حُصول هذه المَلكة. 5 فإنّ المُلكاتِ إذا استَقَرّتْ ورَسَخَتْ في مَحالّها، ظهَرَتْ كأنّها طبيعةٌ وجبلَّةُ لذلك المَخلِّ. ولذلك يَظُنُّ كثيرٌ من المغفّلينَ تمن لم يَعْرف شأن المَلكات، أنّ الصّوابَ للعَرِب في لُغَتِهم إغراباً وبلاغةً أمرٌ طبيعيّ، ويقول: كانت العربُ تنطِقُ بالطَّبْع، وليس كذلك. وإنَّا هي ملَـكةٌ لسانِيَّةٌ في نظم الكلام تمكَّنـثُ ورَسَخَتْ، فظهَـر في بادئ الرّأى أنّها جبلَّةٌ وطبعٌ.

وهذه الملكةُ، كما تقدَّم، إنَّما تحصُلُ بمارَسَةِ كلام العرب وتُكَرُّرهِ على السَّمْع، والتَّفَطُن لخواصَّ تراكيبِه. وليست تحصُلُ بمعرفة القوانين العِلْمِيَّةِ في ذلك الَّتي استَنْبَطُها أهلُ صناعَة البّيان، فإنّ هـذه القوانينَ إنّيا تُفيدُ علْماً بـذلك اللّسان، ولا ـ تُفيدُ حصولَ الملكةِ بالفِغل في مَحَلِّها. وقد مَرَّ ذلك.

10

وإذا تَقَرَّرَ ذلك، فَمَلَكُهُ البلاغَة في اللَّسان، تُهـدي البليغَ إلى وُجــوه التَّظْمُ 15 وحُسْنِ التَّركيب، الموافِق لتراكيب العَرب في لُغتهم ونَظْم كلامِهم. ولو رَامَ صاحبُ هذه الملكة حَيْداً عن هذه السَّبيل المغيَّنةِ والتَّراكيب الخصوصةِ لما قَدَرَ عليه، ولا وافقه

 <sup>(</sup>i) ي : الفئة .

عليه لسانه؛ لأنه لا يعتادُه ولا تنهديه إليه ملكتُه الرّاسِخَهُ عنده. وإذا عُرِضَ عليه الكلامُ حائداً عن أسلوب القرب وبلاغتِهم في نظم كلامِهم ؛ أعرَضَ عنه / ومَجَهُ، [1404] وعَلِمَ أنّه ليس من كلام القرب الّذين مارسَ كلامَهم. ورتباً يعجِزُ عن الاختِماج لذلك، كما يصنعُ أهلُ القوانين النّحويّةِ والبّيانيّةِ، فإن ذلك اسْتِذلاليِّ بما حَصَلَ من و القوانين المُفادَة بالاسْتِقْراء ، وهذا أمرٌ وِجْدانيٌّ حاصلٌ بمارَسَة كلام العرب ، حتى يصرّ كواحدِ منهم.

ومثالُه: لو فرضنا صبيتاً من صِنيانهم، نشأ ورَبيَ في جيلهم، فابّة يتعلم لُفتهم ويُخكِمُ شأنَ الإغرابِ والبلاغةِ فيها حتى يستؤلي على غايتها، ولَيْس من العلم القانونيّ في شيء، وإنّا هو بحصول هذه الملكّة في لِسانِه ونُطْقِه. وكذلك تحصُلُ هذه الملكة لمن بعد ذلك الجيل بحفظ كلامِهم وأشعارِهم وخُطَهم والمُداوَمَة على ذلك، بحَيْث تحصُلُ الملكة ويصيرُ كواحدٍ ممن نَشأ في جيلهم ورَبيَ بَيْن [أخيائهم](ا). والقوانينُ بمعزل عن هذا.

واستُعيرَ لهذه الملكةِ عندما ترسَخُ وتستقِرُ اسمُ الذّوقِ ، الّذي اصطَلَحَ عليه أهلُ صناعَةِ النّيانِ . والذّوق إنّا هو موضوعٌ لإذراك الطّغومِ ، لكن لماكان محـلّ هذه الملكحةِ في اللّسان من حينتُ النّطقُ بالكـلام ، كما هو محلٌ لإدراكِ الطّعـوم، استُعير لها اسْمُه. وأيضاً فهو وجدانيِّ للّسان، كما أنّ الطّعومَ محسوسةٌ له. فقيل له: ذَوقي.

(أ) من ع، وفي ظ ج ي : أجيالم .

وإذا تبين لك ذلك، عَلِمْتَ منه أنّ الأعاجَ الدّاخِلين في اللّسان العربيّ، الطارئينَ عليه، المضطّرينَ إلى النُّطق به لمخالطَة أهمايه، كالفُرْس والرَّوْم والتَّرُكِ بالمَشْري، وكالبَرْبَر بالمَفْرب، فإنه لا يَحْصُل لهم هذا الذّوق، لقُصور حَظَهم في هذه المُلكة الّتي قَرَّرْنا أمْزها. لأنّ قُصارًاهُمْ بعدَ طائفة من العُمْر، وسَبْقِ ملكة أخرَى إلى السانهم] (الله من لغاتُهم ، أن يَغتنوا بما يَسْداوَلُه أهلُ المِصْر بينَهم في المُحاوَرة من ومَركب، لما يُضطرون إليه من ذلك.

وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصار وبعدوا عنها، /كما تقدّم. وإنّا لهم في ذلك مَلكة أخرى، وليست هي مَلكة اللّسان المطلوبة. ومن عرف أحكام تلك الملكة من القوانين المستقطرة إلى الكتب ، فلنس من تخصيل الملكة في شيء، الملكة من القوانين المستقطرة إلى تحصُل هذه الملكة بالمارسة والاعتباد والتّكثر والم حصّل أخكامها، كما عرفت. وإنّا تحصُل هذه الملكة بالمارسة والاعتباد والتّكثر وامتالهم من فرسان الكلام كانوا أعجاماً مع خصول هذه الملكة لهم، فاعلم أنّ أولئك القوم الذين تسمع عنهم، إنّا كانوا أعجاماً مع خصول هذه الملكة لهم، فالمنشأة، فكانت ينن أهل هذه الملكة من الكلام على على غاية لا وراءها، وكانتهم في أول نشأتهم بمنزلة الأصاغر من القرب الذين نشأوا في على الخيائهم) على المنافرا على المنافرا في عنفوانها، واللّغة في عنفوانها، واللّغة في المنافرا في المنافر في عنفوانها، واللّغة في المنافرا في عنفوانها، واللّغة في المنافرا المنافرا المنافرا في عنفوانها، واللّغة في المنافرا في المنافرا في عنفوانها، واللّغة في المنافرا المنافرا المنافرا في المنافرا في

(أ) من ع، وفي ظجي: اللسان (ب) ظ: المسطرة (ج) ج: أجيالهم.

[404]

شـبابها، ولم تـذهبُ آثارُ المُلُكةِ [منهـا]<sup>(ا)</sup>ولا مـن أهـٰـل الأمْـصارِ. ثمّ عَكَمْـوا عـلى المُدارَسَةِ والمارَسَةِ لكلام العرب، حتّى استولَوْا على غايَتِه.

والواحدُ اليومَ من الغجَمِ إذا خالَط أهلَ اللّسانِ العربيّ بالأَمْصارِ، فَأَوَّلُ مَا تَجَدُ تلك المَلكَةُ المقصودةَ من اللّسانِ العربيّ مُفتجيّةُ الآثار، وتجدُ ملكَتُ هم الخاصّةَ عهم ملكةُ أخرى مخالفةً لملككةِ اللّسانِ العربيّ. ثمّ إذا فَرَضنا أنّه أقبلَ على المُارَسَةِ لكلام الغربِ وأشعارِهم بالمُدارَسَةِ والحِفْظ ليَسْتفيدَ تحصيلَها، فقلُ أن تحصلَ له، لما قدمناهُ من أنّ الملكةُ إذا سبقتُها ملكةٌ أخرى في الحلّ، فلا تحصُلُ إلا ناقصةً مخدوشة (١٠). وإن فَرَضنا عجميتًا في النسب سلم من مُخالطةِ اللّسانِ الأعجميّ بالكلّقة، وذهبَ إلى تَعَلَّم هذه الملكةِ بالحِفْظِ والمدارَسةِ، فرُبّا يحصُلُ له ذلك، لكنّه بالكلّقة، وذهبَ إلى تَعَلَّم هذه الملكةِ بالحِفْظِ والمدارَسةِ، فرُبّا يحصُلُ له ذلك، لكنّه من النّدور بحيثُ لا يَخفَى عليك بما تشرَر.

ورتما يَدَّعي كثيرٌ تمن ينظرُ في هذه القوانينِ البيائيَّةِ / حصولَ هذا الذَّوْقِ له (1405) بها، وهو غلط أو مُغالَطةٌ، وإنمّا حصَلَت له الملكهُ، إن حَصَلَتْ، في تلك<sup>(د)</sup> القوانينِ البيانيّةِ. ولِيسَتْ من ملكةِ العِبـارَة في شيءٍ. ﴿ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَـاهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [سورة البقرة، من الآية 213].

(أ) الحقت في ع، ولم تتبتها بقية النسخ (ب) ع: مخدوجة (ج) ع: أعجمياً (د) ع: تماك .

52 ه فَصُلْ ، فِ أَنَّ أَهلَ الأَمْصارِ على الإطلاق قاصرِونَ فِي عَصلِ هذه الملكَة اللّسانِة الّتِي تُسْتَفَادُ بالتَّعْلِيدِ ، وَمن كان مُهد أبعدَ عن اللّسانِ العربِيِ، كان حُصولُها عليه أصعَبَ

والستببُ في ذلك : ما سبَق<sup>(1)</sup> إلى المتَعَلَّم من حُصول مَلكةِ مُنافِيةِ للملكةِ المطلوبَةِ، بما سَبَق<sup>(ب)</sup> إليه من اللّسان الحَضَرِيّ الّذي أفادَتُه العُجْمَةُ، حتى نــزلَ بها 5 اللّسانُ عن ملكَتِهِ الأولَى إلى مَلكةِ أُخرى، هي لغة الحَضرِ لهذا الغهد. ولهذا مجدُ المعلّمينَ يذْهَبونَ إلى المُسابَقَةِ بتغليم اللّسانِ للوِلْدانِ، ويعتقِدُ النَّحاةُ أنَّ هذه المسابقة بصناعَتِهم، وليْس كذلك. وإنمّا هي بتغليم هذه الملكة بمخالطة اللّسانِ وكلام العربِ. نعَم، صناعة التّحو أقربُ إلى مُخالطة ذلك.

وماكان من لُغات أَهْل<sup>(ج)</sup> الأَمْصار أَعــرقَ في العُجْمَة وأبعـدَ عــن لســانِ 10 مُضَرَ، قَصَّرَ بصاحبه عن تَعَلِّمِ اللَّغةِ المُضَرِيَّةِ وحُصول مَلكَتِها، لتَمَكُّنِ المنافاةِ حينتذِ.

واغتَبِرْ ذلك في أهـل الأقطار؛ فأهـلُ إفريقيَّةَ والمغربِ لماكانوا أعـرق في العُجْمَةِ وأبعدَ عن اللّسان الأَوّلِ،كان لهم فُصورٌ تامٌّ في تَحْصيل ملكتِهِ بالتَّغليم.

ولقد نقَلَ ابنُ الرَّقِيقِ أنّ<sup>(د)</sup> بعضَ كُتَابِ القَيْروان كتبَ إلى صاحبٍ له:

" يا اخي ومن لا عَدِمْتُ فَقْدَهُ ، أَعْلَمَني أبو سعيد كلاماً أنَّك كنتَ 15 ذَكرتَ أنَّك تكن مع الزّيْت تأتي، وعاقنا اليوم فلم يَهَيِّأ لنا الخرومُ . وأمّا أهـلُ المنزِل

<sup>(</sup>١)ع: يسبق (ب)ي: سِيق (ج) في ع ظ (د) سقط من جي.

الكلاب من أمر التّبن، فقد كذبوا، هذا باطلاً ليس من هذا حرفاً واحداً . وكتابي إليك وأنا مشتاق إليك". وهكذا كانت ملكتُهم في اللّسان المُضَريّ ، وسببه ما ذكرناه.

وكذلك أشعارُهم ، كانت بعيدةً من المَلككة ، نازلة عن الطبقة . ولم تـزل 

5 كذلك ولهذا الفهد . وماكان / بإفريقيّة من مَشاهير الشَّعـراء إلاّ ابنَ رَشِيـقِ وابن (٥٥٠) 
شَرَفِ. وَآكَثرُ ما يكونُ فيها الشّعراءُ طارئينَ عليها. ولم تـزل طبَقتُهم في البّلاغة حـتى 
الآن مائيلة إلى القُصورِ. وأهلُ الأندلُسِ أقربُ منهم إلى تخصيل هذه الملكّة بكُثرة 
مُعاناتها وامتلائهم من المخفوظاتِ اللَّغويَّة نظلًا ونَثراً. وكان فيهم ابنُ حَيَّانَ المؤرّخ، 
إمامُ أهل القسناعة في هذه المَلكَة ورافعُ الرّايّةِ لهم فيها، وابنُ عبد ربّه، والقَسنطلِّي، 
وأمنالُهم من شُعراء مُلوك الطّوايّف، لما زَخرتُ فيها بحارُ اللّسان والأدب، وتداول 
ذلك فيهم مِثينَ من السّنين، حتى كان الانفضاضُ والجلاءُ أيَّامَ تغلُّبِ النّضرائِيّة، 
وشُغِلوا عن تَعَلَّم ذلك، وتناقض العُمْران، فتناقَص ذلك، شأنَ الصّنائِع كلّها. فقصُرت 
الملكةُ فيهم عن شأنها حتى بلَغَت الحضيض.

وكان من آخرهم صالح بن شريف، ومالك بن المُزعَل، من تلميـذ الطّبقة الإشبيلتين بسّبتة. وكانتُ دولة بني الأخر في أوّلها، وألفّت الأندلُس افـلاذكَيِـدها من أهل تلك الملكة بالجلاء إلى العُذوة من إشبيليّة إلى سَبْتة، ومن شَرْق الأَنْدَلُس إلى إفريقيّة. [ثمّ] ألى بَنْبُوا أن الفّرضوا، والقطع] أب سندُ تعليمهم في هذه الصّناعة،

(أ) من حاشية ع، وفي النسخ الأخرى: ولم (ب) ظ: وانقرض .

لعُسْر قَبُول أهل العُذُوة لها، وصُعوبتها عليهم بِعِوَج أَلْسِنتَهم ورُسوخِهم في العُجْمَة الرَّيْرِيَّة، وهي مُنافيةٌ، لما قُلناه.

ثم عادت المَلكة بعد ذلك إلى الأَندَلُس كها كانَتْ، وَنَجَمَ بها ابنُ شِبْرِينَ، وابنُ جاير ، وابنُ الجيَّاب ، وطبَقتُهم ، ثمّ إبراهيمُ السّاجليُّ الطوّيجن وطبَقتُهُ. وقشًاهم ابنُ الحنطيب من بَغدهم، الهالكُ لهذا القهد شهيداً بسِعاية أعدائه، وكان له في اللّسان وملكةٌ لا تُذرك. واتبَّعَ أَثَرَهُ تلميذُه من بَغدِه. وبالجَشْلَة، فشأنُ هذه المَلكَة بالأَندَلُسِ أكثرُ ، وتغليمُها أَسْهلُ وأَيْسَرُ ، بما هم عليه لهذا الفهد ، كها قدَّمْناهُ ، من مُعاناةٍ علوم أكثرُ ، وتغليمُها أَسْهلُ وأَيْسَرُ ، بما هم عليه لهذا الفهد ، كها قدَّمْناهُ ، من مُعاناةٍ علوم المَسانِ ومُحافظتهم عليها ، وعلى علوم الأدّب وسَند / تعليمها ، ولأنّ أهـلَ اللّسان العَجْدِيّ الذّبي يُفسِد مُ ملكتهم إنها هم طارِئونَ عليهم، وليست عُجْمَتُهم أصلاً لِلْفَق أهلِ الأَندَلُس. والبَرْيُرُ في هذه الهذوةِ هم أهلُها، ولسائهم لِسائها، إلاّ في الأمصارِ فقط، وهو فيها منغيسٌ في بَحْر عُجُمتِهم ورَطانتِهم البَرْيَريَّةِ. فيصعُبُ عليهم تحصيلُ المُلكَةِ وهو فيها منغيسٌ في بَحْر عُجُمتِهم ورَطانتِهم البَرْيَريَّةِ. فيصعُبُ عليهم تحصيلُ المُلكَةِ اللّه اللّه اللّه المُناسِة بالتعليم، بخِلافِ أَهُلُ الأَندَلُس.

وأمّا المشرق لعَهْد الأُمْوِيَّةِ والغَبّاسِيَّةِ، فكان شأنُهُ شأنَ الأَنْدلُس في تَهام هذه المَلكةِ وإجادَتِها، لِبُغدهم لذلك العَهْد عن الأعاجِم ومُخالَطَتِهم، إلاّ في القليـل. فكانَ أمرُ هذه المَلكَةِ لذلك العَهْدِ أَنْ أَقْوَمَ، وكان فحولُ الشّعـراءِ والكُتّاب لعَهْدِهم 15 أُوفَرَ، لتَوَقَّرُ العربِ وأبنائهم بالمَشْرق.

وانظرَ ما اشتَملَ عليه كتابُ الأغاني من نَظْمهم وتَثرهم، فإنّ ذلك الكتــابّ

<sup>(</sup>أ) سقط ما بين النجمين من ج.

هو كتابُ الغرّبِ وديوانهم، فيه لُغتُهم وأخبارُهم وأيّامُهم ومِلّتُهم العربيّة وسيرٌ بنّيهم وآثارُ خُلفانهم ومُلوكهم وأشعارهم وغناؤهم وسائِرُ أحوالهم ألى فلا كتابَ أوعبُ منه لأحوال الغرّب. وبقيّ أمرُ هذه المُلكة مُسْتَخكماً بالمشرق في الدّوائتين. وربّماكانت فيهم أبلغ من سواهم تمن كان في الجاهليّة، كها نذكره بعد. حتى تلاشى أمرُ الغرّب، وربّماكانت وررسَتُ لغتُهم، وفسدَ كلامُهم، وانقضى أمرُهم ودُولُهم، وصاز الأمرُ للأعاجِم والمُلكُ في دولة الدَّيلَم والسَّلْجُوقيّة. وخالطوا أهل الأمصار الوكرَّوهم، فامتلأت الأرض بلُغاتهم، واستؤلّت العُجْمَة على أهل الأمصار العربي ومَلكتِه، وصاز متعلّمها منهم مُقصَّراً والحواضِر حتى (بعدوا) عن اللسان العربي ومَلكتِه، وصار متعلّمها منهم مُقصَّراً عن تخصيلها. وعلى ذلك نَجِدُ لسائهم لهذا القهد في فنّي المنظوم والمنثور، وإن كانوا عن مَنْشَراً منه. والله ﴿ يَعَلُمُها ما يَهمُ مَنْ الله ها والله الذهد في فنّي المنظوم والمنثور، وإن كانوا

## 53 فَصْلٌ، فِي أَنْقِسامِ الكَلامِ إلى فَنَي النَظْمِ والنَشْرِ

اغلَم أنّ لسان القرب وكلامَهم على فَتَيْن ، في الشَّغر والمُنظوم ، / وهو (١٥٥٥) الكلامُ الموزون المقفَّى، ومُعناه، الذي تكونُ أوزائه كُلُها على رَوِيُّ واجدٍ، وهو القافِيّةُ، وفي النَّثر ، وهو الكلامُ غيرُ الموزونِ . وكلُّ واحدٍ من الفَتْيْنِ يشتمل على 15 فنونِ و[مذاهبَ] (١٥) في الكلام.

فأمَّا الشَّغْرُ، فمنه المدح، والشَّجاعَةُ، والرِّثاءُ.

(أ) في ظ ح ي: معاييم لهم (ب) من حاشية ع يخطه. ولم تُنقل في بقية النَّسَخ (ج) من ع. وفي ظ ج ي: بئذ (د)كذا في ع ج ي. وفي ظ : وسائل وأتما التُثر، فمنه المُسَجَّعُ، وهو الَّذي يؤتَى به قِطَعاً قِطَعاً ويُلْتَزَمُ [فيه، أو] (أ) في كلِّ كَلَمَتَيْن منه، قافية واحدة تستى سَجْعاً. ومنه المرسَلُ، وهو الَّذي يُطْلَقُ فيه الكلامُ إطلاقاً ولا يُقَطع أجزاء، بل يُرسَل إرسالاً من غَيْر تقييدِ بقافية ولا غيرها. ويُسْتَعملُ في الخُطَبِ والدَّعاء، وترغيبِ الجُهُهور وتَزهيهم.

وأمّا القُرْآنُ ، وإن كان من المنثور ، إلاّ أنّه خارجٌ عن الوَضفَيْنِ . وليس وَ يُسَتَى مُرْسِلاً مُطْلَقاً ولا مُسَجَّعاً ، بل هو مفَصَلُ ( ) آياتِ تَنْهَى إلى مقاطِع يشهدُ اللّه في الآية الأُخرى بغذها، ويُثنَّى من غير اللّه في انتهاءِ الكلام عندها، ثمّ يُعادُ الكلامُ في الآية الأُخرى بغذها، ويُثنَّى من غير النوام حرفِ يكونُ سَجْعاً ولا قافيةً . وهو مَغنى قوله تعالى: ﴿ نَزَلَ أَحْسَنَ لَلْمُدِيثِ كَنَبًا مُتَشَيِّها مَثَالِيَ نَعْشَعِرُ مِنهُ جُلُودُ اللّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم ﴾ [سورة الزمر ، من الآية 23] . وقال : ﴿ فَدَ فَصَلّنَا ٱلْآيَكْتِ ﴾ [سورة الانعام، من الآية 97] . • وسُمِّي آخرُ 10 الآيات في أولى : ﴿ وَلَمُ فَصَلّنَا أَلْآيَكْتِ ﴾ [سورة الانعام، من الآية 97] . • وسُمِّي آخرُ 10 الآيات في أيضاً قوافِ . وأطلِقَ اسمُ المثاني على آياتِ القرآن كلِّها على المفموم لما ذَكُوزناهُ. واختُصُ بأمَّ الفُرْآن ، للغَلْبَةِ فيها ، كالتَجْم للتُرُيَّا . ولهذا سُتيت السَّبَعَ المثاني . وانظز واختُصُ بأمَّ الفُرْآن ، للغَلْبَةِ فيها ، كالتَجْم للتُرُيَّا . ولهذا سُتيت السَّبَعَ المثاني . وانظز هنا مع ما قاله المفسرون في تغليل تسميتها بالمثاني يشهدُ لك الحقُ بُرَجُحان ما قائناهُ.

واعلَمْ أنَّ لكل واحدٍ من هذه الفُنونِ [الشَّغريّةِ]<sup>(د)</sup> أساليبَ تَختصُّ به عنـد 15 أهلِهِ ولا تصلُح للفَنَّ الآخر، ولا تُسْتَغَمَلُ فيه، مثـل النسيبِ المختصِّ بالشّعر، والحَمْدِ والخَمْدِ والدّعاءِ المختصِّ المختصِّ المختصِّ المختصِّ المختصِّ المختصِّ والدّعاءِ المختصِّ المختصِّ على المختصِّ على المختصِّ المختصِّ المختصِّ على المختصِّ المختصَّ المختصِّ المختصِّ المختصِّ المختصِّ المختصِّ المختصِّ المختصَّ المختصَّ المختصَّ المختصِّ المختصَّ المختصَّل المختصَّ المُنْ المُنْسَلِقُ المُنْ المُنْسَانِ المُنْسَانِ المُنْسَانِ المُ

<sup>(</sup>ا) حاشية من ع لم تكبيها عنها بقية النسخ (ب) ي: تفضيل (ج) سقط ما بين النجمين من ج (د) من حاشية ع، وسقط من ظ ج ي (ه) من ع، وسقط من ظ.

وقد اسْتَعمل المتأخّرون أساليبَ الشّغر ومنازعَهُ في المنثور من كَثْرة الأشجاع، والتزام التَقْفِيَةِ، وتقديم النَّسيبِ / بين يدِّي الأغراض. وصارَ هذا المنثورُ (١٩٥٦) إذا تَأْمَلْتُه، من باب الشُّعر وفَنَّه، ولم يفترقًا إلاَّ في الوَزْن. واستمرَّ المتأخِّرونَ من الكُتَّاب على هذه الطَّريقة، واستعملوها في الخاطَباتِ السُّلْطالِيَّة، وقَصَروا الاستعمالَ في المنثور 5 كلُّه على هذا الفَنِّ الَّذِي ارتَضَوْه، وخَلَطوا الأساليبَ فيه، وهِمَروا المُزسَل وتَنَاسَده، وخُصوصاً أهلَ المشرق. وصارَت الخاطباتُ السّلْطائيّةُ لهذا العَهْد عند الكُتّاب الغُفْل، جارية على هذا الأسلوب الَّذي أشَرْنا إليه، وهو غيرُ صواب من جمةِ البلاغَةِ، لما يُلاحَظُ في تَطبيق الكلام على مقتضى الحالِ من أخوال المخاطِب والمخاطَب. وهذا الفَنُّ المنثورُ المُقفَّى أَدْخلَ المتأخّرونَ فيه أساليبَ الشّعر، فوجبَ أن تُنزَّهَ المخاطباتُ 10 السَّلْطانِيَّة عنه، إذ أساليبُ الشُّغر تُباحُ فيها اللَّوذَعَةُ، وخلْطُ الحِدِّ بالهَزْل، والإطنابُ في الأَوْصافِ، وضَرْبُ الأمثال، وكثرةُ التَّشيهاتِ والاستعاراتِ حيثُ لا تَدْعو لذلك [كلُّه](ا) ضرورةٌ في الخِطاب. والتزامُ التَّقْفِيَةِ أيضاً من اللُّوذَعة والتَّزيين؛ وجلالُ المُلْكِ والسّلطان، وخطابُ الجمهور عن المُلوك بالتّرغيب والتّرهيب، يُنافي ذلك ويُبايِئه.

والمحمودُ في المُخاطَبات الشَّلْطائِيَّةِ التَّرْسيلُ. وهو: إطلاقُ الكلام وإرْسالُه مسن عير تَكُلُف له، ثمَّ عير تَسَجيعٍ إلاَّ في الأَقُلَ النَّادِر، وحيثُ ترسِلُه الملكَةُ إرْسالاً من غير تَكُلُف له، ثمَّ إعطاءُ الكلام حقَّه في مُطابقته لمُقتَضى الحالِ. فإنّ المقاماتِ مختلفَةٌ، ولكلَّ مقامِ أسلوبٌ يخصهُ، من إطنابٍ، [أو] (الله إيجازٍ، أو حذفٍ، أو إثباتٍ، أو تصريح، أو

<sup>(</sup>أ) من ع وحدها (ب) ظ ج ي : و .

إشارة ، أو كتابة ، أو استعارة . وأمّا إجراء المخاطبات السلطائيّة على هذا النّحو الّذي هو على أساليب الشّغر ، فَذَموخ . وما حَلَ عليه أهلَ الغضر إلا استيلاء / العُجْمة على أَلْسِنْهم وقُصورُهم لذلك عن إعطاء الكلام حقّه في مطابقيّه لمفتضى الحالِ. فعجزوا عن الكلام المُزسَل لبُغدِ أمْده في البّلاغة وانفساح خُطُوبّه . ووَلغُوا بهذا المُستجع ، يلفقون به ما نقضهم من تَعْلميق الكلام على المقصود ومُقتضى الحال فيه ، ويَجْبُرونه بذلك القَدْرِ من التربين بالأسجاع والألقاب البديعيّة (أ) ويَعْفُلُونَ عمّا سوى (ب) ذلك. وأكثرُ من أخذ بهذا المذهب وبالغ فيه في ساير انحاء كلامهم ، كُتُّابُ الشَرق وشعراؤه لهذا العَهْد، حتى إنّهم ليُخِلُونَ بالإغراب في الكلماتِ والتّصريف النشرق وشعراؤه لهذا العَهْد، حتى إنّهم ليُخِلُونَ بالإغراب في الكلماتِ والتّصريف النجنيس و مطابقة لا يَسعانِ معها ، فيرجَدونَ ذلك الصنف من التجنيس ويَدعون الإغراب. ويُفْسِدونَ بنية الكَلِمَة ، عساها تصادف التَجْنيسَ.

فتأمّل ذلك وانتقِدْ بما قَدَّمْنا لك، تقف على صِحّةِ ما ذكرناهُ. والله الموفّق.

54 هَ فَصُلْ ، فِي أَنَّهُ لاَ تَنَفِقُ الإِجادَةُ فِي فَنَى النَّظومِ والمُنثومِ مَعاً إلاّ للأَقَلِ

والشببُ في ذلك، كما نَيْتَاهُ، ملكَةٌ في اللّسانِ، فإذا سبَقَتْ إلى مَحلَّه ملكةٌ أخرى قَصَّرت بالمَحَلِّ عن تَهام الملكَةِ اللاّحِقَةِ، لأنّ قَبولَ الملكاتِ وحُصولُها للطّباعِ 15 الّتي على الفِطْزة الأُولَى أسهلُ وأَيْسَرُ. وإذا تَقَدَّمَنُها ملكاتٌ أخـرى كانت منازِعَةٌ لها

<sup>(</sup>۱) من ع، وفي ظ ج ي : البديعة (ب) ع : وراء .

في المادّة القابِلَة، وعائقة عن سُرْعَة القَبول، فوقَعَت المُنافاةُ، وتعذّر الشَّامُ في المُلكَة. وهذا مَوْجودٌ في الملكاتِ الصّناعِيَّة كلّها على الإطلاقِ، وقد بَرْهَتنا عليـه في مَوْضِعه بنخو من هذا النُزهانِ.

فاعتَبِرْ مثلَه في اللَّغات ، فإنَها ملكاتُ اللّسان، وهي بمنزلة الصّناعَة ؛ وانظر من تقدّم له شيءٌ من العُجْمَة كِفَ يكونُ قاصِراً في اللّسان العربِيّ أبداً. فالأعجميُ الّذي سبقَتْ له اللّغة الغارسِيَّة ، لا يَسْتَوْلِي / على ملكة اللّسان العربيّ ، ولا يزالُ قاصِراً (1408) فيه، ولو تعلَّمه وتعلّمه. وكذا البُرَخريُّ والرّوميُّ والإفرنجيُّ ، قلَّ أن تجدَ أحداً منهم (مُحكياً) للكة اللّسان العربيّ وما ذلك إلاّ لما سبق إلى ألسِنتهم من ملكة اللّسان العربيّ الآخر، حتى إنَّ طالبَ العِلْم من أهل هذه الألسُن، إذا طلّبَه بين أهل اللّسان العربيّ ومن كُثيهم، جاء مُقصَّراً في معارفه عن الغاية والتّخصيل. وما أويّ إلاّ من قبل اللّسان. وقد تقدَّم لك إمن قبل أنّ الألسَن واللّغاتِ شبهة بالصّنائِع اللّه، و وقد آ<sup>2)</sup> نقدّم لك أنّ الصّنائِع وملكانِها لا تـزدَجِمْ، وأنّ من سبقَتْ له إجادَهُ ملكة فقلُ أن يُجيدَ أخرَى أو يستؤلي فيها على الغاية. ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [سرة الصّانات من الآية 69].

## 55 فَصْلٌ ، فِي صِناعَة الشَّغْر ووَجُه تَعَلُّمِه

هذا الفَنُّ من فُنون كلام العَرب ، وهو المُستَّى بالشَّغر عنْدهم ، ويوجَدُ في سايْر اللَّغاتِ، إلاَّ أنَّا إنِّمَا نتكلِّم الآن في الشّعر الّذي للفَــرب. فإن أمكَنَ أن يَجِدَ

<sup>(</sup>أ) سقط من ظ (ب) جاءت مضطربة في ظ والجمل في غير مواقعها (ج) سقط من ع.

[فيه] أهلُ الأَلْسُنِ الأَخْرى مقصودَهم من [كلامِنا] (ب) ، وإلاَ فلكلِّ لسانٍ أحكامٌ في البلاغة تَخْصُهُ.

وهو في لسان الغربِ غريبُ النَّزعةِ، عزيزُ المَنخى، إذ هو كلامٌ يُفَصَّلُ قِطَعاً قِطَعاً مُنساوِيَةً في الوَزْنِ، مُتَعِدَةً في الحَرْف الأخير من كلِّ قِطْعةٍ. وتُسَمّى كلُّ قطعةِ من هذه القِطعاتِ عندهم بَنِتاً ، ويُستمَّى الحَرْفُ الأخيرُ الَّذي تَتْفِقُ فيـه رَوِيًاً 5 وقافِيةً، وتُسمّى جُمْلُةُ الكلام إلى آخِره قصيدةً وكلمةً.

وينفردُ كلُّ بيتِ منه بإفادَتِه في تراكيبه، حتى كانة كلامٌ وحده، مستقلٌ عمّا قبلَه وبغدَه، وإذا أَفْرِدَ كان تامّاً في بابه، في مَدْح أو نسيبِ أو رِثاءٍ. فيخرِض الشّاعرُ على إعطاء ذلك البّيْت ما يستقِلُ [به] (ج) في إفادَتِه. ثُمّ يستأنفُ في البيّنِ [80مب] الآخرِ كلاماً آخرَ كذلك، ويَشتَظرِدُ للخروج من فَنَّ إلى فَنَّ، / ومن مقصودِ إلى مقصودِ، بأن [يوطّق] (د) المقصودَ الأولَ ومعانيته إلى أن تُناسِبَ المقصودَ النَّاني ويَبنعُدَ الكلامُ عن التنافرِ، كما يستطرِدُ من السّيبِ إلى المَذح، ومن وضف البّيداء والطّلولِ الى وَضف الرّكابِ أو الخيل أو الطّيف، ومن وضف المَفدوح إلى وَضفِ قَوْمِه وعسكِره، ومن الشّغيمُ والعزاءِ في الرّثاءِ إلى التَّابِين، وأمثال ذلك.

ويُراعَى فيه ، اتّفاقُ القَصيدةِ كلّها في الوَزْنِ الواحدِ حَـذَراً من أن يتساهَلَ 15 الطَّنعُ في الحُرُوجِ من وَزْنِ إلى وَزْن يُقارِبُهُ، فقد يَخْفَى ذلك من أَجْل المُقَارَبَةِ على كثيرِ من النّاس. ولهذه الموازينِ شروطٌ وأحكامٌ تضَمَّنَها علمُ العَروض. وليس كلُّ

<sup>(</sup>أ) شطب في ع (ب) من ع، وفي النَّسخ الأخرى: كلامم (ج) سقط من ظ (د) ظ: يقصد .

وزُنِ يَتَفَقُ فِي الطّبْعِ اسْـتَغَمَلْتُه العربُ فِي هـذا الفَنِّ، وإنّما هي أوزانٌ مخصوصةٌ يُستيها أهلُ تلك الصّناعة البُحورَ. وقد حصروها في خَسَنةَ عشرَ جَراً، بمغنى أنّهم لم يجدوا للعربِ في غَيْرِها من الموازين الطّبيعيّةِ نظلًا.

واعلَم أنّ فنّ الشّغرِ من بَيْن الكلام كان شريفاً عند العَرْبِ. ولذلك جَعـلوهُ
ديوانَ عُلُومِهم وأخبارِهم ، وشاهِدَ صوابهم وخَطَيْهم ، وأصلاً يرجِعونَ إليه في الكثير
من عُلومهم وحِكَهِم. وكانت مَلكَثه مستخجَمة فيهم، شأنَ ملكاتهم كلّها. والملكاتُ
اللّسائيّةُ كلّها إنّا تُكتَسبُ بالصّناعة والازتياضِ في الكلام (أ) حتى يحصُلَ شَبَه في
نلك المَلكَة.

والشَّعرُ من بين فنونِ الكلامِ صعبُ المأخذِ على من يُريدُ أكتسابَ ملكنيهِ

10 بالصّنعة من المتأخّرين، لاسْتِقْلالِ كلِّ بيتٍ منه بأنّه كلامٌ تامٌ في مقصودِه، ويصلُح

أن ينفَردَ دونَ ما سِواهُ؛ فيُحتاجُ من أجل ذلك إلى تؤع تَلطُف في تلك الملكة حتّى

يُفْرَغَ الكلامُ الشّعريُّ في قوالِيه الّتي عُرِفَتُ له في ذلك المَنْحَى من شِغرِ العَربِ،

ويُبْرزهُ مستقِلاً / بنفسه ، ثمّ يأتي بَيْتِ آخرَ كذلك، ثمّ ببَيْتِ آخرَ، ويستكمل (١٩٥٩)

الفنون الوافِيّة بمقصودِه، ثمّ يُناسِب بين البُيوتِ في موالاةٍ بَعْضها مع بعضِ بحسب

اختلافِ الفُنون الرّةي في القصيدة.

ولصُعوبَة مَنْحاهُ وغرابَةِ فَنّهِ، كان مِحَكّـاً للقرائِح في استجادَةِ أساليبِه، وشَحْذِ الأفكارِ في تُنزيلِ الكلامِ في قوالِبه. ولا تكفي فيه ملكةُ الكلامِ العربيِّ على

<sup>(</sup>أ) من ع، وفي ظاج ي :كلامهم .

الإطلاق، بل يحتائج بخُصوصِه إلى تَلطُّفِ ومحاولةٍ في رعايةِ الأساليبِ الّـتي اخْشَصَنْه العربُ بها وباسْتِغالِها [فيه]<sup>(1)</sup>.

ولنذكر هنا مدلول الفظة إلى الأنسلوب عند أهل هذه الصّناعة، وما يُريدون بها في إطلاقِهم. فاعلَم أنها عبارةٌ عندهم عن المينوال الذي تُستخ فيه التراكيب، أو القالَبُ الذي يُرصُّ فيه. ولا يُرجَعُ إلى الكلام باغتبار إفادَتِه [أصل المُغنى الذي هو وظيفَة الإغراب، ولا باغتبار إفادَته إلى كمال المغنى من خواص التركيب (د) الذي هو وظيفة البلاغة والبيان، ولا باغتبار الوزن كما استغملته العربُ فيه، الذي هو وظيفة الغروض. فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصّناعة المشعرية . وإنها يرجعُ المن صورة ذهنيَّة للتراكيب المنتظمة كُليَّة باغتبار انطباقها على كل (م) ركيب خاص، وتلك الصورة ينتزعُها الذَّهن من أعيان التراكيب وأشخاصها، ويُضيِّرُها في الحيال كالقالب الوالية أو المنوال. ثمّ ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باغتبار الإغراب والبيان، فيرَصُها فيه أو المنوال. حتى يتسع القالب لحصول رضاً كما يفعله البتاء في القالب، أو النسائج في المنوال، حتى يتسع القالب لحصول فيه التراكيب الوافية بقصود الكلام، ويقع على الصّورة الصحيحة باغتبار ملكة اللسان العربي فيه. فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة.

(أ) من ع ، وسقط من ظ ح ي (ب) من حاشية ع ، وسقطت من بقية النَّسْخ (ج) قلبت ظ سياق هذه الجملة فقدّمت كال المننى عن أصلها (د) في ع. التُرْكِب (هـ) في حاشية ع، وحدها .

<sup>(1)</sup> للنابغة الدّيانيّ يمدح فيها التعمل بن المنذر، ويعتذر في أمر المنجرّدة، وعجر البيت: أقوتُ وطال عليها سالفُ الأمَدِ. الأعاني 11: 22، الديوان 14. (دار المعارف - القاهرة)، ابن قتيبة: الشعر والشعراء 1: 167.

يا دارَ مَيَّةَ بالعلْياءِ فالسَّنَدِ

ويكونُ باستيدعاءِ الصَّحْب للوُقوفِ والسّوْالِ، كَقَوْلِهِ (1): [من الطّويل] قفا نَسْأَلُ الدَّارَ الّتي خَفِّ أهلُها

> أو باستينكاء الصّخب على الطّلَلِ، كقوله (2): [من الطّويل] قِفا نَبْكِ من ذِكْرى حبيبٍ ومَنْزِلِ

أو بالاستيفهام عن الجوابِ لمخاطَبِ غيرِ معيَّنِ، كقوله<sup>(3)</sup>: [من الوافر] أَلَمْ تَسْأَلْ فَتُخْبِرِكَ الرُّسومُ

ومثل تحيَّةِ الطُّلُولِ بالأَمْر لمُخاطَبِ غيرِ مُعَيَّنِ بتَحِيَّتِها، كَقُولُه <sup>(4)</sup>: [من انكامل الأحذَ] حَيِّ النِّيارَ بجانِب العَزْلِ

- (1) لِدغبل الحزاعيّ في أهل البيت، من قصيدة قصد بها عليّ بن موسى الرضا بخراسان. وعجز البيت: متى عهدها بالصوم والصلوات. الديوان 210 (مجمع اللغة العربية دمشق 1983)، ياقوت: معجم الأدباء 3: 128، وقال: نسخ هذه القصيدة مختلفة، في بعضها زيادات يُظن أنّها مصنوعة ألحقْها بها أناش من الشيعة. وأورد ما صحّ عنده منها.
- (2) لامرئ الفيس، وعجز البيت: بسقط اللّوى بين الدّخول فحومَل. الديوان: 8، (أبو الفضل إبراهيم-القاهرة) الأغانى: 9. 6ك، الشعر والشعراء 1: 107، 113 .
- (3) لعمرو بن شأس الأسدي، وعجزه: على فئرتاج والطلل القديم، ابن المبارك: منتهى الطلب 8: 76 (بيروت 1999).
- (4) لامرئ القَيْس، ورواية الديوان للبيت: حتى الحمول بجانب العزل إذ لا يُلائم شكلُها شَكليي
   الديوان 214.

أو بالدُّعاءِ لها بالسُّقْيَا، كَقُوله (1): [من الكامل]

أَسْقَى طلولهمُ أَجَشُّ هَـزيمُ وغدَث عليهـم رَوْضةٌ ونَعيمُ

أو بسُؤالِ السُّقْيَا لها من البَرْقِ، كَقُولُه (2): [من الكامل]

يا بَرْقُ طَالِعْ مَنْزِلاً بِالأَبْرَقِ وَاخْدُ السَّحَابَ لِه حُـداءَ الأَنْيُق

ومثل التَّفَجَع في الرّثاء باستيدعاء البُكاء، كَقُوله<sup>(3)</sup>: [من الطويل] كذا فليُجِلُّ<sup>(1)</sup> الخطبُ وليفُدحِ الأَمْرُ ولَيْس لعنِنِ لم يَقِض ماؤُهـا عُــذُرُ

أو باسْتِغظام الحادِثِ، كَقُولِهِ <sup>(4)</sup>: [من الكامل] أَرَّأَيْتَ من حَمَـلُوا على الأغـــوادِ أَرَأَيْتَ كَيفَ خَبــا ضِيَــاءُ النّادِي<sup>(ب)</sup>

أو بالتَّسْجيلِ على الأَكُوانِ بالمُصيبَةِ لَقَدْدِه، كَقَوْلِه (<sup>5)</sup>: [من البسيط]

منابِتَ العُشْبِ لا حَــام ولا راع ِ مضَى الرَّذَى بطَـــويلِ الرُّمْحِ والبَّاعِ 10

<sup>(</sup>أ) ع: فَلِحُلُ (ب) ي : الوادي .

<sup>(1)</sup> لأبي تمَّام، الأغاني 16: 274، الديوان 264، وفيه : نَضْرَةٌ ونعيمُ

<sup>(2)</sup> لأبي تمَّام في مدح الحسن بن وهب، الديوان 391 .

<sup>(3)</sup> لأبي تَام في رئاء محمد بن حَميد الطوستي، الديوان 670، الأغاني 10: 152، نهاية الأرب 5: 208.

<sup>(4)</sup> للشريف الترضيّ في رئاء إبراهيم بن هلال الصابي ، الديوان 1: 381- (طهران 1986) ، معجم الأدباء 4: 1599، ابن خلكان: ونيات الأعيان 1: 53.

<sup>(5)</sup> للشريف الرّضيّ يرثي أحد أمراء بني عقيل، الديوان 1: 627 .

أو بالإنكار على من لم يتفجّع له من الجهاداتِ، كقول الخارجيّة (أ): [من الطويل] أيا شَجَرَ الحالمورِ ما لَكَ مُـورِقاً كَانْتُكَ لم تَجْــزَع عــلى ابنِ طَــريفِ

أو بَهَٰنِئةِ قَرِيعِهِ بالرّاحَةِ من بَقَلِ وَطَأَتِه، كَقَوْله<sup>(2)</sup>: [من الكامل] أَلْقَى الرّماحَ رَبِيعةُ بنُ نِـزارِ أَوْدَى الرّدَى بقَريعكَ المِغْوَارِ

وأمثال ذلك كثيرٌ في سائر فُنون الكلام ومذاهِبِه . وتنتظمُ التَراكيبُ فيه بالجُمَل وغيرِ الجُمَل وغيرِ الجُمَل وغيرِ الجُمَل وغيرِ الجُمَل وغيرِ الجُمَل وغيرِ الجُمَل مَن التَراكيب في الكلام العربيّ. [و] (أ) مكان كلّ كلمة من الأخرى يُعرّفك به ما تستفيدُه بالانتياض في / أشعارِ العرب من القالب الكلّيّ [100] المجرّدِ في الذّفنِ من التراكيبِ المعيّنةِ التي ينطبِقُ ذلك القالبُ على جميعها. فإن مؤلف المجرّدِ في الذّفنِ من التراكيبِ المعيّنةِ التي ينطبِقُ ذلك القالبُ على جميعها. فإن مؤلف الكلام هو كالبنّاءِ أو كالنشاج، والصورَةُ الذّهنيّةُ المنطبِقةُ كالقالَب الذي يُبنَى فيه، أو المينوالِ الذي يُنسَجُ عليه، فإن خَرجَ عن القالَب في بِنائِه أو عن المنوالِ في نشجه؛ كان فاسداً.

ولا تقــوَلَنَّ: إنّ معرفــةَ قــوانينِ البلاغَـةِ كافيــةٌ في ذلكَ، لأنَّا نقــولُ: قــوانينُ البلاغَـة إنّــا هي قواعـدُ علميّـةٌ قياســيّـة، تُقيـدُ جــوازَ انســتــعالِ التّرَاكيــبِ عــلم هَيْنتُها

<sup>(</sup>١) من ع، وفي ظ ج ي : في .

 <sup>(1)</sup> هي الفارعة ترثي أخاها الوليد بن طريف الذي قتله يزيد بن مَزيد الشيباني بأمر الرئسيد. الطبري: تاريخ
 الرسل والملوك 8: 261 (حوادث سنة 179) الأغاني 12: 63. 63، ابن عبد ربّه: العقد الغريد 3: 269 .
 (2) للشريف الرّضتي في رئاء أبي طاهر بن ناصر الدولة . الديوان 1: 400 .

وليسَ كُلُّ ما يَصِحُّ في قياسِ كلامِ العَربِ وقوانينِه العلميَّة اسْتَغْمَلُوهُ، وإنّها المستَغْمَلُ عندَهم من ذلك أنحاءٌ معروفةٌ يَطَّلِعُ عليها الحافِظونَ لكلامِهم وتسدَرِجُ صوَرُها تحت تلك القوانينِ القياسيَّةِ . فإذا نُظِرَ في شغرِ العَرَبِ على هذا النّحو، وبهذه الأساليبِ الدِّهنِيَّةِ الّتي تصيرُ كالقوالِبِ ، كان نظراً في المستعمَلِ من تراكيبهم 10 لا فيا يَشْتَضِيْهِ القياسُ. ولهذا قُلنا: إنَّ المُحَصِّلُ لهذه القوالب في الذَّهن إنَّا هو حِفْظُ أشار العَرب وكلامِهم.

وهذه القوالبُ كها تكونُ في المنظوم تكون في المنشورِ. فإنَّ العربَ استعملوا كلامَهم في كِلا الفَتْيَن ، وجاءوا به مفصّلاً في التُّوْعَيْن . ففي الشّعر بالقِطعِ المـوزونةِ (١٥١هـ) والقَوافي المقَيَّدةِ واسْتِقُلالِ الكـلام في كلّ قِطْعةِ . وفي / المَنثور يَغتبرون الموازَّنة والله والنَّشائة بين القِطَع غالِباً. وقد يُقيّدونَه بالأسْجاع، وقد يُرْسِلونَهُ. وقوالِبُ كلّ واحدٍ من هذه مَفروفة في لـسان العَرْبِ. والمسْتَغمَل منها عندهم هو الَّذي يَبْني مؤلِّفُ

<sup>(</sup>i) سقط المكرّرُ من ي (ب) طرح ي : و .

الكلام عليه تأليفَهُ ، ولا يعرفه إلا من حَفِظ كلامَهم حتى يتجرّدَ (له) في ذِهنه من القَوالِب المعيّنةِ الشّخصيّةِ قالبّ كُلِيّ مطلّق ، يُحذو حَذْوَهُ في التّأليف ، كما يَخذو البتاء على القالَب، والنّسامُ على المنوال. فلهذا كان فَنُ تأليف الكلام مُنفرداً عن نظر النّخويّ والبيّانيّ والعروضيّ . نَعَمْ، إنّ مراعاة قوانينِ هذه العُلوم شرطٌ فيه عن نظر النّخويّ والبيّانيّ والعروضيّ . نَعَمْ، إنّ مراعاة قوانينِ هذه العُلوم شرطٌ فيه لا يتم بدونها . فإذا تحصّلت هذه الصّفاتُ كلما في الكلام، اختُصُ بنوع من التّظر لطيفِ في هذه القوالِب الّتي يُستقونها أساليبَ. ولا يُفيدُه إلاّ حِفْظ كلام العربِ ظَلْمَا وَمَرَادً.

وإذا تقرَّر معنى الأشلوب ما هُوَ ، فلنذَكُرْ بعـدَه حَدَّا أو رَسْماً للشّغر يُفَهِّمُنا حقيقتَهُ عـلى صُعوبة هـذا الغَرْضِ ، فإنّا لم نَقَف عليه لأحـدِ من المتقدّمينَ 10 فيما رأيناهُ.

وقولُ القروضِيينَ في حَدّهِ: إنّه الكلامُ الموزونُ المُقفَى. ليس بَحدُ لهذا الشّغر الّذي نحنُ بصَدَدِه ولا رَسْمٍ له. وصناعَتُهم إنّا تنظُرُ في الشّعر من حيثُ اتقالَ أبياتِه في عَدَدِ المتحرّكاتِ والسّواكِن على التوالي، ومُاثَلَة عَروضِ أبياتِ الشّغر لضّرَبها، وذلك نظرٌ في وَزْنِ مجرّدِ عن الألفاظِ ودَلالتِها، فناسَبَ أن يكونَ حَدّاً عندهم. ونحنُ هنا نظرُ في الشّغر باغتبار ما فيه من الإغرابِ والبلاغةِ والوزّنِ والقوالِب الخاصّة، فلا جَرَم أن حدَّم ذلك لا يصلُح له عندنا. فلابُدُ من تغريفِ يُعطينا حقيقَتهُ من هذه الحيثِيةِ.

<sup>(</sup>أ) من حاشية ع، وسقط في النسخ المعتمدة .

فنقولُ: الشّغرُ هو الكلامُ البليغُ، المبنيُ على الاستيعارَةِ والأَوْصافِ، الهفصَّلُ بأَخِزاءِ متفقةِ في الوَزن والرّويِّ، مستَقِلٌ كلَّ جُزْءِ منها في غَرَضِه ومقْصِده عمّا قبلَه وبغدَهُ، الجاري على أساليب العرب المخصوصةِ به.

[1411] فقولُنا: الكلامُ / البليغُ؛ كالجِنْسِ.

وقولُنا: المبنيُّ على الانستعارَة والأوصاف؛ فَصَلّ [له]<sup>(ا)</sup> عمّا يخلو من هـذه، 5 فإنّه - فى الغالِب - ليس بشعر.

وقَوْلُنا: المفصَّلُ بأجزاءِ متقِقَةِ في الوَزْن والرّوِيِّ؛ فصلٌ له عن الكلامِ المنثور الّذي ليس بشِغرِ عند الكُلّ.

وقولُنا : مستقلٌ كلُّ جزء منها في غَرضِه ومَقْصدِه عَمَا قبلَه وبَعْـده ؛ بيــانّ للحقيقةِ، لأنّ الشّغرَ لا تكونُ أبياتُه إلاّ كذلك، ولم يُفْصَلُ به شيءٌ.

10

وقولنًا: الجاري على الأساليب المخصوصة به؛ فصلٌ له عمّا لم يَجرٍ منه على أساليب الشّغرِ المعروفَة. فإنّه حينئذِ لا يكونُ شعراً، إنّها هو كلاثم منظومٌ . لأنّ الشّغر له أساليبُ (<sup>()</sup> لا تكونُ للشّغر . له أساليبُ (<sup>()</sup> لا تكونُ للشّغر . فاكان من الكلام منظوماً وليس على تلك الأساليب ، فلا يُسمّى (<sup>7)</sup> شعراً . وبهذا الاغتبارِ ، كان الكثيرُ تمن لقيناهُ من شُيوخِنا في هذه الصّناعَةِ الأَذبِيّةِ، يَرْوَنَ أَنْ تَظْم 15 المُنتَّبِي والمَعْرِي ليْس من الشّغر في شيءٍ، لأنّها لم يَجْرِيًا على أساليب العرب فيه.

(١) من ع وحدها (ب) حاشية من ع، وسقط من ظ ج ي (ج) ظ ج ي : يكون .

وقولُنا<sup>(۱)</sup> في الحدّ: الجاري على أساليب الغرب؛ فصلٌ له عن شغر غير العَرب من الأُم ، عند من يَرى أنّ الشّغرَ يوجَدُ للعرب ولغَيْرهم . ومن يَرى أنّ الشّغرَ يوجَدُ للعرب ولغَيْرهم . ومن يَرى أنّه لا يوجَدُ لغَيْرهم فلا يَحْتاجُ إلى ذلك ، ويقولُ مكانه : الجاري على الأساليب الخصوصة به.

وإذ فرغنا من الكلام على حَقيقةِ الشّغرِ، فلنزجِع إلى الكلام في كيفيّةِ عَمله، فنقول: اعلَمْ (١) أن لغمل الشّعر وإخكام صناعتِه شُروطاً، أولها الحفظ من جنسِه، أي من جِنسِ شِغر الغرب ، حتّى تُنشأ في المنفس مَلَكةٌ يُنسَخ على مِنوالها، ويتخبّر المحفوظ من الحرّ النّقيّ الكثيرِ الأساليبِ . وهذا المحفوظ المحتارُ أقلُ ما يكفي منه شعرُ شاعرِ من الهُحول الإسلاميّين ، مِثل ابن أبي رَبيعة ، وكُثيِّر ، وذو الرُبَعة أي وجَريرٍ، وأبي نُواسٍ، وحبيب، والبُختُريِّ، والرَّضِيِّ، وأبي فِراسٍ . وأكثرُه شعرُ كتاب الأغاني، لأنه جع شِغرَ أهل الطبقة الإسلاميّة /كلّه، والمحتارُ من شغر (١١هـ) الجاهليّة. ومن كان خالياً من المحفوظِ فنظمه قاصِرٌ رديّ؛، ولا يُعطيه الرؤنق والحلاوة إلا كثرةُ المخفوظِ. فن قلَ حفوظ.

ثمّ بعد الامتلاء من المَخفوظ ، وشُخذِ القَريحَـةِ للنَّسْجِ على المنــوالِ ، يَقْبِــلُ على التظم، وبالإكثار منه تَسْتَخكِمُ ملكَنّه وتَرسَخُ.

وربّما يقالُ: إنّ من شَرْطِه نسيانَ ذلك المحفوظِ لتَقحيَ رُسومُه الحزفيَّةُ الظاهرةُ.

(أ) ظ ج ي: وقلنا (ب) سقط من ج (ج)كذا في ع، وصوابه ذي الزمة .

إذ هي صادَّة عن اشتع<sub>ا</sub>لها بعينها، فإذا نَسِيَها وقد تكيَّفَتِ النَّفْسُ<sup>()</sup> بهـا، انتَقَشَ الأسلوبُ فيهاكانه مِنوالُ يأخذُ في النَّسْج عليه بأمثالها من كلياتِ أخزى ضرورة.

ثمّ لابُدَّ له من الخَلْوةِ وانستِجادَةِ المكانِ المنظورِ فيه من المياهِ والأَزاهِرِ، وكذلك [من]<sup>(ب)</sup> المسموعِ لاسْتِثارَةِ القَريحَةِ باسْتِجهاعِها وتَنْشيطِها بملاذّ السُّرورِ.

ثمَ مع هذاكله، فشرطُه أن يكونَ على جَامٍ ونَشاطِ، فذلك أجمُعُ له وأجدرُ 5 للقَريحَةِ أن تَأْتِيَ بمثـلِ ذلك المِنـوال الّذي في حِفظه . قـالوا: وخيرُ الأوقـاتِ لذلك أوقاتُ البُكُر، عنـد الهُ.وبِ من النّـوم، وفراغِ المَعِدَة، ونشاطِ الفِكْر، وفي هواءِ الحَّام.

ورتما قالوا: إنّ من بواعِثِه العشْقَ والانتِشاءَ. ذكر ذلك ابنُ رَشيقٍ في كتاب العُشدَة (1) وهو الكتابُ الّذي انفردَ بهذه الصّناعة وأعطى حقَّها، ولم يكتبُ أحدٌ فيها 10 قبلةً ولا بَعْدَهُ. قالوا: فإن استَضعَبَ عليه بعدَ هذا كلّه، فَلْيَتْرُكُهُ إلى وقتِ آخرَ، ولا يُكْرِهُ نَسْمَه عليه.

وليكن بناءُ البَيْتِ على القافِيَةِ من أوّل ضؤغِه ونَسْجِه، يضعُها ويَبْني الكلامَ عليها إلى آخِره، لأنّهُ إن غَفَلَ عن بناء البَيْت على القافِيّة صعُبَ عليـه وضعُها في محلّها، فرُبَّا تحيءُ نافِرةَ قلِقَةً. وإذا سمحَ الخاطرُ بالبَيْت ولم يُناسِب الّذي عندَه، فليتُرُكُهُ 15

<sup>(</sup>أ) جاءت مكررة في ع ظ (ب) سقط من ظ ي .

<sup>(1)</sup>العمدة: 1: 331، 340 يقول: "من أراد أن يقول الشّعر فليعشق، فإنّه يرقّ، وليَنزو، فإنّه يُدِلّ، وليطمغ. فإنّه يصنع".

إلى مَوْضِعه الأَلْيقِ به. فإنَّ كلَّ بيْتِ مستقِلٌ بنَفْسِه، ولم يَبَق إلاَّ المناسَبَةُ، فليتختِّر فيهاكها يَشاءُ.

وليُراجِغ شعرَهُ بعد الحلاصِ منه بالتَّنقيح والتَّفْدِ، ولا / يَضَنَّ به على التَّركِ [1412] إذا لم يَتلغ الإجادَة. فإنّ الإنسانَ مفتونٌ بشغرِه، إذ هو بناتُ فكرِه واختراعُ قريحَتِه.

ولا يستغيل فيه من الكلام إلاّ الأفضح من التراكيبِ والحالِصَ من الضّروراتِ اللّسائيّة، [إذ هو قصورٌ في المُلكةِ اللّسائيّة] أَنَّ فَلْيَهْ جُزْها، فإنّها تنزلُ بالكلامِ من طبقةِ البُلاغةِ. وقد حَظْر أيِمَّةُ الشّأن على المؤلّد ارتكابَ الضّرورةِ، إذ هو في سَعةِ منها بالعُدول عنها إلى الطّريقة المُثلّل من المَلكَةِ.

وليتجتب أيضاً المعقد من التراكب جمدة، وإنها يقصد منها ماكانت معانيه النسابق الفاظه إلى الفقيم. وكذلك كثرة المعاني في النبيت الواجد، فإن فيه نوع تعقيد على الفقيم. وإنها المختار منه ماكانت الفاظه طبنقاً على معانيه أو أوفى [منها] (أ). فإن كانت المعاني كثيرة كان حَشُواً، واشتغل الذّهن بالقوص عليها، فمنع الذّوق عن استيفاء مُذرّكِه من البلاغة.

ولا يكون الشّعر سَهْلاً إلاّ إذاكانت معانيه تَسْبِقُ (ج) أَلْفاظه إلى الدِّهْنِ.

15 ولهذا (د) كان شيوخُنا، رجمهم اللهُ، يعيبونَ شعرَ أبي بكر (ه) ابنِ خَفاجَةَ ، شاعِرِ شرقِ الأندَلُس ، لكَثْرةِ معانيه وازدحامها في البَيْتِ الواحِد، كماكانوا يعيبونَ شعرَ المُتنتِي والمَعْرَى بِمَدَم النَّشج على الأساليبِ العَرَبيَّةِ كما مَـرً . فكَأْنَ شعـرهماكلامٌ

(ا) من حاشية ع (ب) من ع، وسقط في بقية النسخ (ج) ع: تسابق (د) ع: وبهذا (ه) من ط ج ي، وفي ع بياض .

منظومٌ نازِلٌ عن طبقَة الشّغرِ. والحاكمُ في ذلك هو الدَّوْقُ.

وليجتنب السقاعرُ أيضاً الحوشِيَّ من الأَلْفاظِ والمُقَعَرَ ،وكذلك السُّوقِيَّ المبتذَلَ بالتَّدَاوُلِ فِي الاستعال، فإنّه ينزلُ بالكلام عن طبقَةِ البَلاغَة. وكذلك المعاني المبتذَلة بالشَّهرةِ، فإنّ الكلامَ ينزلُ بها عن البَلاغَة أيضاً، فيصيرُ مُبتَذلاً ويقرُبُ من عَدَم عَدَم الإفادَةِ . كَقَوْلُم: التار حَارَّةُ ، والشَّاءُ فَوْقَنَا . وبقدا كان الشَّغرُ / في الرَّباتِيَاتِ الإفادَةِ يَبْفُد عن رُبَّة البَلاغَةِ ، إذ هما طَرَفانِ . ولهذا كان الشَّغرُ / في الرَّباتِيَاتِ والتَبْوِيَاتِ قليلَ الإجادَةِ فِي الغالِبِ، ولا يُجيد (فيها) أا إلاّ الفُحولُ، وفي القليلِ على النُسْرِ؛ لأن معانيًا مُتَداوَلةٌ بين الجُمْهورِ، فتصيرُ مبتذلةً لذلك.

وإذا تغذّر الشّعرُ بعدَ هـذه كلّها ، فليَراوِضهُ ويُعـاوِدُهُ ، فإنّ القريحـةَ مثـلُ الصَّرَع، يَدِرُ بالامْتراء، ويجفّ [ويغرزُ]<sup>(ب)</sup> بالتّرك والإلهال.

وبالجُمَلَةِ، فهذه الصّناعَةُ وتَعَلَّمُها مُسْتَوْقَ فِي كتاب العُمَلَة لابنِ رَشْيقِ. وقد ذَكَرْنا منها ما حَضَرَنا بحَسَبِ الجُهْدِ. ومن أرادَ اسْتيفاء ذلك، فعَليْه بذلك الكتاب، ففيه البُغْنةُ من ذلك؛ وهذه نُنْذة كافِيَةٌ، والله المعنُ.

وقد نظمَ التَاسُ في أمْر هذه الصّناعةِ الشّعريّةِ وما يَجِبُ فيها؛ ومن أُخسَنِ ما قيل في ذلك، وأطُلُثه<sup>(1)</sup> لابن رَشِيق: [من الخنيف]

15

<sup>(</sup>i) من ع، وفي ظ ج ي: فيه (ب) من حاشية ع وحدها .

<sup>(1)</sup> يبدو أنّ ابن خَلُمون أثبت ما حفظه من هذه القصيدة على عهد بعيد بها ، وحَسِب أنّها لابن رئسيق، لأنّه يتذكر مصدرتها منه . وهي لأبي العبّاس التاشئ ، كتب بها لأبي الصّقر إسهاعيل الشّيباني . (العمدة 2: 769).

لعن الله صنعة السّغر ماذا من صنوف الجُهّال فيها لَقِينا يُؤثرونَ الغريبَ منه على ما كانَ سَهٰلاً للـستامعين مُبينَا ويَروْنَ الْمُحالَ معني صحيحاً وخَسِسَ الكلام (أ) شيئاً ثَهِينا يَجْهِلُونَ الصَّوابَ منه ولا يَـذُ رونَ للجَهْلِ أَنَّهِم يَجْهِلُونَا فَهُمُ عندَ من سِوانًا يُلامُو نَ وفي الحيقِ عندنا يُعَدِّرونَا إنَّهَا الشَّغُرُ مَا تناسَبُ في النَّظْ \_ م وإن كان في الصَّفات فُسُونًا فأتى بعضه يُسْكِلُ بَعْضاً وأقامَـت له الصّدورُ المتونا كلُّ معنى أتاك منه على ما تَتَمَنَّى لو لم يكن أن يكونًا فتناهَى من البيان إلى أن كاد حُسسناً يَسنن للتاظرينا فكأنَّ الألفاظ منه وجوه والمعاني رُكِّن فيه عُيونًا قائمًا ﴿ فَي الْمَرَامِ حَسَبَ الْأَمَانِي ۚ يَــتَحَلَّى بُحُــشْنَهِ المُلْــشِدُونَا ۗ فإذا ما مَدحتَ بالشّغر حُرّاً وُمْتَ فيه مذاهبَ (ج) المشهبنا فجعلت النسبب سهلا قريباً وجعلت المديخ صدفاً مُبينا / وتنكَّبتُ ما تَهَجُّن ( في السَّف صع وإن كان لفظُــه مَــوزونًا [413] وإذا ما قَرَضَتِه بهجاء عبت (ه) فيه مذاهب المُزفِثينا فِعلَـتَ التّـصريحَ منه دواء وجعلـتَ التعـريض داء دفينَـا وإذا ما بكيتَ فيه على الغا دين يوماً للبَيْن والطَّاعِنينَا

5

10

15

(أ) العمدة: المقال (ب) العمدة: فائتأ (ج) من ع. وفي النسخ محرفة: مذاهيب (د) العمدة : يُحجَّن (هـ) العمدة : عفت.

حُلْتُ دونَ الأسي وذَلَلْتُ ماكا ثمّ إن كنتَ عاتباً شبت بالوغد وأصحُّ القريضِ ما فاتَ في النّظٰــــ فإذا قيل، أطمَعَ النَّاسَ طُـرًّا

نَ من الدّمع في العُيـون مَـصُونًا ـــد وعيــدأ وبالــصّعوبَةِ لِينَــا فتركت الذي عتبت عليه خيراً آمناً عزيزاً مَهينا ــم وإن كان واضحــاً مُــشتبينا وإذا ريمَ ، أعجـزَ المغجــزينَا

ومن ذلك أيضاً قولُ <sup>(1)</sup> التَاشِين<sup>(ب)</sup>: [من الكامل]

(ج)الشّغرُ ما قومْتَ زَيْغَ صُدورهِ (د) ورأبت بالإطناب شَغبَ صُدوعِه وجَمَفْتَ بَــنن قريــه وبَعـــدهِ وإذا (و) مَدَختَ به جواداً ماجداً أضفينته بنفسيه ورصيبه فيكونُ جَزْلاً في مساق (ح) صُنوفِهِ وإذا بكنت به التيار وأهلها

وشدَدتَ بالتَّهٰذيب أَسْمَ مُتُونِـهِ وفتَختَ بالإيجاز عُورَ (هُ) عُيونِهِ ووَصَلْت بَنِين مَجَمَّهِ ومَعينهِ ,قضيْتَه (ز) في الشُّكْر حَقَّ دُيونِهِ وخصصته بخطيره وثمينيه ويكسونُ سَهلاً في اتفاق فُنونِـهِ أُجْرَيتَ للمَحْزونِ مِاءَ شُوونِهِ

(أ) ج: رام (ب) في الأصول: بعضهم، وزاد على نسخة ع: الناشئ (ج) ترتيب الأبيات مغايرٌ لما في زهر الآداب والمُمدة، وقد كُتبت الأبيات الَّتي لم تقلها النسخ في حاشية ع منداخلة (د) في ظرج ي: حدوده (هـ) في زهر الآداب: غورَ عيونه (و) في العمدة : فإذا (ز) العمدة: وقيتُه (ح) العمدة: اتَّساق، وفي زهر الآداب: ويكون سهلاً في انساق.

(1) العمدة 2: 772، وذكر إبراهيم الحصري في زهر الآداب 3: 685 فصلاً من كتاب الشعر لأبي العباس عبد الله بن محمد الأنباري، التاشي الأكبر (-293ه/906م)، وفي سياقه نسب القصيدة لنفسه يقول: وقد قلتُ في الشعر قولاً جعلته مثلاً لقائليه وأسلوباً لسالكيه. وعدد أبيات القصيدة فيه 18 بيتاً .

باینست بین ظهوره و بطون به بنتین به مستأمناً لسهوله وخزون به (د) و سازمنا به بنتیات شوویه و شسخنتها بنینسه و کمین و اشکت بین مخیله (د) و مهین به غنبا علیه مطالباً بیمینه ا

وإذا أرذت كنايسة عن ريب ق<sup>(1)</sup> فعلت سامعة يتشوب شكوكه (2) أوإذا عتبت على أخ في زَلَة فتركت مستأنيساً بدمائية وإذا نَبَذت إلى الميقي عُلَقْتَهَا للطيف ورقيق وأقيق وإذا اغتذرت لسقطة أسقطتها (د) فيحول ذبّك عند من يغتددُ

65 فَصْلٌ، فِ أَنَصناعَةَ التَظُم والشَّرِ إِنَما هي فِ الأَلفاظ لا فِي المعاني اعلَم أن صِناعَة الكلام، نَظْماً وثَراً ، إنّا هي في الأَلفاظ لا في المعاني، وإنّا المعاني تبعّ لها وهي أضلٌ . فالصّائغ الّذي يُحاوِلُ ملكَة الكلام في النّظم / والنّثر ، إنّا (١٩٥٠) يُحاوِلُها في الأَلفاظ بجفظ أَمْنالها من كلام العرب، ليَكثُرُ استعالُهُ وجَزيُه على لسانِه حتى تستقر له الملكة في لسانِ مُضَر ، ويتخلّص من العُجمة الّتي رَبِي عليها في جيله، ويَفْرضَ نفسَه، مثل وليد ينشأ في جيل العرب ويَلقَن لغَنَهم (٢) كما يُلقَّهُا عنهما في السانِهم ذلك.

(ا) المعدة: رئيّة (ب) العدة: بيبانه (ج) من هنا إلى آخر الأبيات السنّة، لم ترد إلاّ في حاشية ع بخطه (د) في حاشية ع قدَّم الحزين على السّهول. وفي العدة وزهر الآداب: لوعوته وحزونه (هـ) العدة: دقيقه، وفي زهر الآداب: شغفتها بخشّه (و) العدة: إلى أخٍ في زلَّة ، وهو غش زهر الآداب (ز) العدة : مُحيله (ح) ج : بلغتهم . وذلك أنّا قَدَمنَا أنّ اللّسانَ ملَكةٌ من الملكاتِ في النُّطْق، يُحاوَلُ تحصيلُها بتَكُوارِها على اللّسان حتى تحصُلَ، [شَأن الملكاتِ] (أ. والّذي في اللّسانِ والنُّطق إنّا هو الأَلفاظ، وإنّا المعانى في الضّهاءِر.

وأيضاً، فالمعاني موجودة عندكل [أحد] (ب) ، وفي طَوْع كل فِكْرِ منها ما يشاء ويرضى ، فلا يحتاج إلى [تكلّف] (ج) صناعة (في تأليفها] (ج) . وتأليف الكلام وللمبارّة عنها هو المحتاج للصناعة ، كما فُلناهُ، وهو بمثابّة القوالمِ للمعاني. فكما أنَّ الأواني التي يُعتَرَفُ بها الماء من البَحْرِ منها آنيةُ الذّهَبِ والفَصَّةِ والصَّدْفِ والرَّجاجِ والحَرْف، والماء واحِدٌ في نفسِه، وتَختَلِف الجؤدة في الأواني المملوءة بالماء باختلاف والحرّف، والماء كذلك جَوْدة اللّغة وبلاغتَها في الاستعال يختلف باختلاف طبقاتِ الكلام في تأليفه باغتبارِ تَطبيقه على المقاصِد ، والمعاني واحدة في نفسها. 10 وإنّها الجاهِلُ بتأليفِ الكلام وأساليب على مُقتضى ملكة اللّسانِ ، إذا حاول العبارة على مُقتضى ملكة اللّسانِ ، إذا حاول المبارة عن مقصوده ولم يُحْرِين ؛ بمنابة المُقتل الذي يَرومُ النّهوضَ ولا يستطيعه في أيفيدانِ القُدْرَة عليه . والله هو وَيُعَلِمُكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة البقرة، من

<sup>(</sup>l) غرج في حاشية ع، لم تقله ظج ي (ب) ظج ي: واحد (ج) مقحة في ع، وأغفلتها بقية النَّسخ.

# 57 ه فَصْلٌ، فِ أَنَّ حصولَ هذه الملكَةِ بِكُشْرِ قِ الْحِفْظِ، وجوْد تَ لَمَا بَجُوْدَةَ الْحُفْوظ

قد قدّمنا [أنه] (أ) لابدً من كثرة الحفظ لمن يروم تعلّم اللّسانِ العربيّ، وعلى قذرِ جؤدة المحفوظ وطبقيه في جنسه، وكثرته من قلّيه، تكون جودة الملكة الحاصلة واعنه للحافظ الله المعتبن، أو الخالية الحاصلة عبيب، أو العقابيّ، أو ابن المُغترّ، أو ابن هاني، أو الشريف الرّضيّ، / أو رسائيل (١٩١١) ابن المُقفّع، أو سهل بن هارون، أو ابن الرّوات، أو البّديم، أو الصّابي، تكون ملكئه أجود وأعلى مقاماً ورُثبة في البلاغة تمن يحفظ (أشعار المتأخرين، مثل) مثل المتاخرين، أو البنيسانيّ، أو العماد مثل الشهانيّ ، لنُرول طبقة هؤلاء عن أولئكَ ، يظهرُ ذلك للبَصِير الناقِد صاحب الدّوق. وعلى مِقدار جؤدة المسموع إلى الأنها المخفوظ تكون جودة الاستعال من بعده، ثمّ إجادة الملكة من بعدها. فبازيقاء المخفوظ في طبقيه من الكلام بتغده، ثمّ إجادة الملكة من بعدها. فبازيقاء المخفوظ في طبقيه من الكلام بتغده، ثمّ إجادة الملكة من بعدها. فبازيقاء المخفوظ في طبقيه من الكلام بتغذيها.

وذلك أنَّ التَّفْسَ وإن كانت في جِبِلَّتِها واحدة بالتوع، فهي تَختَلِف في البشر بالشُّرَة والصَّغفِ في الإذراكاتِ. واختلافُها إنها هـو بالحتلافِ مـا يَـرِدُ عليهـا مـن الإذراكاتِ والملكاتِ والألوانِ التي تُكَيفُها من خارج. فبهذه يتمُ وجودُهـا وتخـرحُ مـن

<sup>(</sup>أ) ظ: أنَّ (ب)كذا في ع. وفي ظج ي : عند الحفاظ (ج) من حاشية ع (د) من ع، وفي ظج ي: و.

القُوَّةِ إلى الفِعْل صورَتُها. والملكاتُ الَّتِي تحصُلُ لها إنَّها تحصُلُ على التَّدريج، كما قدَّمْناهُ. فالملَّكةُ الشَّعريَّةُ تنسأُ بحفظ الشَّعر، وملكةُ الكتابة بجفظ الأسْجاع والترسيل، والعلميَّةُ بمخالطةِ العُلوم والإذراكاتِ والأبحاثِ والأنظار، والفقهيةُ بمخالطَةِ الفِقْه وتَنظير المسائِل و[تفريعها]<sup>(ا)</sup> وتخريج الفُروع على الأُصُـول، والتَصوُّفيَّةُ الرّبائيَّـةُ بالعباداتِ والأذكار وتغطيل الحواسّ الطَّاهِرَةِ بالخَلْوةِ والانفرادِ عن الخَلْق ما استطاع، 5 حتى تحصُلَ له ملكةُ الرَّجوع إلى حِسَّه الباطِن وروحِه، وينقلِبَ ربَّانِيّاً؛ وكذا سايرها. وللنفس [من] (ب) كلّ واحد منها لونّ تتكيف به، وعلى حَسب ما نشأت الملكةُ عليه من جَوْدَةِ أو رداءَةِ تكونُ تلك الملكةُ في نَفْسِها. فملكةُ البلاغةِ العاليةِ الطبقة في جنسها إنّا تحصُلُ بحفظ العالى في طبقَتِه من الكلام. ولهذا كان الفقهاءُ وتمتلئ به من القوانين العلميَّة والعباراتِ الفقهيَّة الخارجةِ عن أُسْلُوبِ البلاغَة والنَّازِلَةِ عن الطُّبقةِ، لأنَّ العبارات عن القوانين والعلوم لا حَظَّ فيها للبلاغةِ. فإذا سبَقَ ذلك المحفوظ إلى الفِكْر وكثر وتلوّنَت (د) به النّفش، جاءت الملكةُ النّاشِئةُ عنه في غايّةٍ القُصور، وانحرفَتْ عباراتُه عن أساليب العرب في كَلامِهم. وهكذا نَجِدُ شعرَ الفُقهاءِ والنُّحـاةِ والمتكلِّمينَ والنُّظَّارِ وغيرهم تمن لا يَفتَلئُ من حِفـظ النَّقِيِّ الحُرِّ من كـلام العَرب.

أخبرني صاحبُنا الفاضل ، أبو القاسِم بنُ رضْوَان ، كاتبُ العلامةِ بالدَّوْلـةِ

(أ) ظج: تغريفها (ب) ظج ي: في (ج) ي: من (د) ع: تلوثت.

المريئيّةِ، قال: ذاكرتُ يوماً صاحبَنا أبا العبّاس بنَ شُعَيْب، كاتبَ السّلطان أبي الحَسن، وكان المُقدَّمَ في البّصر باللّسان لعَهْده، فأنشَذتُه مطلعَ قصيدةِ ابنِ النَّخوِيّ، ولم أنسِبُها له، وهو: [من الكامل]

### لم أَذْر حينَ وَقَفْتُ بالأَطْلالِ مَا الفَرْقُ بين جَديدِها والبّالي

فقال لي على البديه : هذا شعرُ فقيه. فقلتُ له: ومن أينَ لك ذلك؟ قال: من قوله: ما الفَرْقُ، إذ هي من عباراتِ الفُقهاء، وليست من أساليب كلام الغربِ، فقلتُ له: لله أبوكَ، إنّه ابنُ النّحويّ.

وأتما الكتَّابُ والشّعراءُ، فليسواكذلك، لتخيَّرِهم في مَخفوظِهم، ومُخالَطَتِهم كلامَ العربِ وأساليبَهم في التَّرَسُّلِ، وانتقائِهم له الجيّدَ من الكَّلام.

المقدّم في الشّعر والكتابة، فقلتُ له: أجدُ اسْتِضعاباً عليَّ في نظم الشّغرِ متَى رُفتُه، المقدّم في الشّعر والكتابة، فقلتُ له: أجدُ اسْتِضعاباً عليَّ في نظم الشّغرِ متَى رُفتُه، مع بَصَري به وحِفظي للجِتِدِ من الكّلام، من القُرآن والحديثِ وفُنونِ من كلام العَرَبِ ، وإن كان مَخفوظي قليلاً . وإنّا أُتيتُ ، واللهُ أعلَمُ ، من قِبَل ما حصَلَ في حِفظي من الأشْعار العلميّة والقوانين التَّاليفيّة، فإنّي حفظتُ قصيدتي الشّاطِيّي:
الكُبْرى والصَّغرَى في (القراءات والرّسم) والسّتظهريّها ، / وتدارَسْت كتابي بن (1415)

(i) من حاشية ع .

ويظهرُ لك من هذا الفضل وما تقرر فيه، سِرِّ آخرُ ، وهو إعطاءُ السّبَبِ فَي أَنْ كَلامَ الإسلاميين من الغرب أعلَى طبقةً - في البلاغةِ وأذواقها - من كلامِ الجاهِليّةِ في مَنْدورهم ومنظومِهم. فإنّا نجدُ شغرَ حَشَانَ بن ثابِت، ومُحَر بن أبي ربيعة، والحُطَيْنَةِ، وجَريرٍ، والفَرَزْدَقِ، ونُصَيْب، وغَيْلانَ ذي الرُّمَّة، والأخوَص، وبَشَارٍ، ثمّ كلامُ السّلفِ من العربِ في الدَّولةِ الأُمَويَّةِ، وصدرٍ من الدّولةِ العبّاسِيّةِ في خُطهم وترسيلهم ومُحاوراتهم للمُلوكِ ، أرفعَ طبقةً في البلاغة بكثيرٍ من شغر 10 التابِقةِ، وغنترَة، وابن كَلمُثوم، ورُهيْرٍ، وعلَقمةً بن عَبَدَة، وطرَفةً بن العبد، ومن كلام الجاهِليَّةِ في مَنْدورِهم ومُحاوراتهم. والذوق الصّحيحُ والطّنعُ السّليمُ شاهِدانِ بذلك للتاقيدِ البَصرِ بالبَلاغةِ.

والستب في ذلك ، أنّ هؤلاءِ الّذينَ أدركوا الإسلامَ ، سمعوا الطّبقةَ العاليـةَ من الكلامِ في القُزآنِ والحديثِ اللّذين عجز البَشرُ عن الإتيانِ بمثلِها، لكنّها ولَجَـتُ قاقبهم، ونشأتُ على أساليبها نفوسُهم، فنهضَتْ طباعُهم وارتقَتْ ملكائهم في البلاغَةِ عن ملكاتِ من قَبلَهم من أهلِ الجاهليّةِ تمن لم يسمغ هذه الطّبقةَ ولا نشأ عليها،

<sup>(1)</sup> من ع .

فكان كلامُهم - في نَظْيهم ونَثْرِهم - أحسنَ ديباجةَ وأَضْفَى رؤيقاً من أولئك، وأرصف مبانِيَ وأعدلَ تَثْقِيفاً، بما اسْتَفادوهُ من الكـلامِ العالي الطّبقةِ. وتَأْمَـلُ ذلك يَشْهد لك به ذوقُكَ إن كنتَ من أهل / الدُّوق والبصر بالبلاغةِ.

ولقد سألتُ يوماً شيخنا الشريف أبا القاسم، قاضي غزناطة لغهدنا، وكان شيخ هذه الضناعة، أخذَ بسبئة عن مَشْيختها من تلميذ الشَّلَوْيين، واستَبحر في علم اللّسان، وجاء من وراء الغاية فيه. فسألَّه يوماً: ما بالُ العربِ الإنسلامييّن اعلَى طبقة من الجاهِلييّن؟ ولم يكن يستَنكِرُ ذلك بذوقه. فسكت طويلاً، ثمّ قال (أ) والله ما (ب) أدري. فقلتُ: أعرضُ عليكَ شيئاً ظهر لي في ذلك، ولعله السّببُ فيه. وذكرتُ له هذا الذي كتبتُ، فسكتَ مُعجباً، ثمّ قال: يا فقيه، هذا كلامٌ من حقّه وذكرتُ له هذا الذي كتبتُ، فسكتَ مُعجباً، ثمّ قال: يا فقيه، هذا كلامٌ من حقّه أن يُكتبَ بالذّهب. وكان من بغدها يُؤثرُ محلّي، ويصيخُ في مجالس التعليم إلى قولي، ويشهدُ لي بالنّباهةِ في العُلوم (ج). واللهُ ﴿ خَلَقَ (د) آلٍانسَكَ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾ [سورة الرّحن، الآينان 3-4).

<sup>(</sup>۱) ع: قال لي (ب) ي: لا (ج) سقط من ي (د) ظ ج ي: خالق .

## 88 ( أَ فَصْلُ ، فِيَبِيانِ المَطْبُوعِ من الكلامِ والمصنوع ، وكبف جودة أله المُصنوع أو قصور ، و

اعلَمْ أَنَّ الكلامَ الَّذي هو العبارةُ والخطابُ، إنَّما سِرُّه وروحُه في إفادةِ المَغني. وأمّا إذا كان مُهْمَلاً فهو كالمَواتِ الّذي لا عِبْرة به. وكمالُ الإفادَةِ، هو البلاغَـةُ على ما عرفتَ من حدِّها عندَ أهل البيان (ب) . لأنَّهم يقولونَ : هي مُطابَقَةُ الكلام 5 لمُفتضَى الحالِ، ومعرفةُ الشّروط والأحكام الّتي بها تُطابقُ التّراكيبُ اللَّفظِيّـةُ مقتّضى الحال، هو فَنُ البلاغَةِ. وتلك الشُّروطُ والأحكامُ للتِّراكيب في المطابَّقَةِ استُقْريَت من لُغةِ العَرب، وصارَت كالقوانين. فالتَراكيبُ بوَضْعِها تُفيدُ الإسنادَ بين المستَندَين بشروطٍ وأحكام هي جُلُّ قوانينِ العربيَّةِ، وأحوالُ هذه التّراكيبِ من تَقْديم وتأخير، وتغريفٍ وتنكيرٍ، وإضهار وإظهارٍ، وتقييدٍ وإطلاقٍ، وغَيْرِها، يفيدُ الأحوالَ المُكتَنِفَةُ ﴿ 10 من خارج بالإسناد، وبالمتخاطبين حالَ التّخاطُب بشروطٍ وأخكام هي قوانينُ لفِنِّ سَمَوه علمَ المعاني من فُنـون البلاغَةِ. فتَنْـدَرِحُ قوانينُ العربيّـةِ لذلك في قوانين<sup>(ج)</sup> عِلْم المعاني، لأنّ إفادَتَها للإشناد جزءٌ من إفادِتها للأخوال المُكْتَنِفَةِ بالإنسناد. وما قَصَّرَ من (د) هذه التراكيب عن إفادَة مڤتضى الحال لخلَل في قَـوانين الإغراب أو قوانين المعانى ،كان قاصِراً عن المُطابَقَةِ لمُقتضَى الحالِ ، ولَحِق بالمُهْمَـل الّذي هو في عِـدادِ الموات.

(۱) سقط هذا الفصل من ظ ي. واوردته ع ج. وجاء عنوانه في ج منابراً، كما يلي: فصلٌ ، سيفاً أنّ التحكلارَ المطبوعَ، أوثقُ مبكّى وأعلى مرُبّيةً سيفًا البلاغة من التحكلار المصنوع (ب) ج : اللسان (ج) سقط من ج (د) ج : عن . ثم يتبعُ هذه الإفادة لمفتضى الحال، الثَّفَتُن في انتِقالِ الذَّهْن بين المعاني بأضنافِ الدَّلالاتِ، لأنّ التَركِبَ يَدُلُ بالوضع على مَغنى، ثم ينتقِلُ الذَّهْنُ إلى لازِمه أو مَلْزومِه أو شنهِهِ ، فيكون فيها مجازاً ، إمّا باستعارة أو كِناية ، كما هو مقرَّر في مواضِعه. ويحصُلُ للفِكْرِ بذلك الانتقال لذَّه كما تحصُلُ من الإفادة وأشد، لأنّ في مواضِعه طفراً بالمذلولِ من دَليلِه، والطَّقرُ من أسبابِ اللَّذَة ، كما علمتَ.

ثم لهذه الانتقالات أيضاً شروط وأحكام كالقوانين أ، صيروها صناعة وستمؤها بالبيان. وهي شقيقةً علم المعاني، المفيد لمقتضى الحال، لأنها راجعة إلى معاني التراكيب ومَذلولاتها، وقوانين علم المعاني راجعة إلى أخوال التراكيب أنفُسِها من حَيثُ الدَّلالةُ . واللَّفظُ والمعنى متلازمان متضايفان (ب) كما علمت . فإذن علم المعاني معلم البيانِ هما جزءا البلاغة، وبهما كمالُ الإفادةِ والمطابقةِ لمُقتضى الحالِ. فما قصر من هذه التراكيب عن المطابقةِ وكمال الإفادةِ فهو مُقصر عن البلاغةِ، ويلتحق عند البلاغاء بأضوات الحيوانات العُجم. وأجدز به أن لا يكون عَربتاً، لأن العربيَّ هو الذي يُطابِقُ بإفادتِه مقتضى الحالِ. فالبلاغةُ - على هذا - هي أصلُ الكلامِ العربيِّ، وسجيتُهُ، ووروحُه، وصيفتُه (ج).

مُ أَعَلَمُ أَنَهِم إذا قالوا الكلامَ المطبوعَ ، فإنَهم يعنونَ به الكلامَ الذي كُملَتْ
 طبيعته وسَجِيتُه من إفادَةِ مَذلولِه المقصودَ منه، لأنّه عبارةٌ وخطابٌ ليس المقصودُ
 منه النطقَ فقط، بل المتكلم يقصدُ به أن يُغيدَ سامِعه ما في ضَميره إفادة تامّة،

<sup>(</sup>أ) ج: بالقوانين (ب) ج: متطابقان (ج) ج: طبيعته.

ويدُلَّ به عليه دَلالة وثيقة، ثمّ يتبعُ تراكيبَ الكلامِ في هذه السّجِيّةِ الّتي له بالأصالة ضروبٌ من التخسينِ والتَزينِ بعدَ كمالِ الإفادَةِ، وكانّها تغطيها رونَقَ الفصاحةِ من تئميقِ الأسجاع، والموازنة بنن (أ) (مُحل الكلام، وتسميه بالأقسامِ المختلفة الأخكام] ((())، والتوزيةِ باللَّفظِ المشتركِ عن الحفيّ من معانيه، والمطابقة بين المتضادّاتِ (()، ليقعَ التّجانُسُ بين الأَلفاظ أو المعاني، فيحصُلُ للكلام رؤنقٌ ولذّةٌ في الأشراع، وحلاوةٌ وجالًا ، كلُها زائدٌ على الإفادةِ.

(أ) في ج : بين الفصول، وهي مذكورة في ع أيضاً، ثم ألفاها وعؤضها بالجملة المحصورة (ب) الفترة النالبة كانت مدرجة في متن عب في هذا الممونة ثم الناها، وربط الكلام كما أوردئه، وقد نظائيا عبا نسخة ج قبل الإنعاء. وهي: "وغير ظال من الأقناب الذي صتوعا وأخضوها، وجعلوا لها شروطاً واحتكاماً، وحمّوها فن المديع، واختلفوا في تحديد ضنوفها واقسابها، المتحدّمون (من أهمل هذا الفتر (ج)) منهم والمتأخرون، والمشارفة (منهم (ج)) والمفارئة كل اختلفوا في عندها من البلاغة أو خروجما عبها، وهو رأئي المفارئة، وأنما المشارئة وإن عقوها من فن البلاغة، فليس على أنها اصلية في الكلام". (ج) من هنا إلى آخير الفصل بغترق التضاف (ع) و (ج) في صياعة الموضوع، وقد حافظنا أن يكون المثن فوقه من الأصل ع. وبليه صيفة ماكبه في نسخة ج، المختلفة وي نظب الدلالات التي أوادها. وهذا نشه:

"وإنّا اغتبروها بَعْد رعاية تَطبيق الكلام على مُقتضى الحال تُفيدُه رَوْنَقا وزينة، وتُخْسِبُه حلاوةً وجهالاً. لأنَّ الكلامَ من دون هذه المُطابقة غيرُ عَربيّ كما قدّمناهُ. وليس التّحسينُ بمغنِ عنها فيه، وهي مع ذلك مُستفادةٌ من لُغةِ الغرب بُماؤلتها واستقراء تراكيها، فبغضها مسموعٌ وشاهده موجود، وبعضها مقيسٌ مكتسبّ على ما غرف في كتب القوم. وإذا قالوا الكلام المُضنوع، فيريدون بهذه التراكيب التي فيها فنونُ البديع والقابُه وصنوفُه، ويدلُ ذلك من قولهم فيها أيضاً في الكلام المطبوع، إنّه الذي له كمالُ الإفادة - وهما متقابلان - [و] إنّ هذه الصناعة مقابلةٌ للبلاغة. وقد كان الأدباء قديماً يَعدّونها في الفنون الأدبيّة، ويُذرجونها في كثبها، إذ لا موضوع لها، فليست من العلوم. وقد فعل ذلك ابنُ رشيق في كتاب المُفدة الذي يَكلم فيه في صناعة الشّمر وكفيّة عَسله بما لم يُسيق إليه، ثم عقب ذلك بالكلام في القباب البديع. وكذلك غيرُه من أدباء الاندلستين. ويقال: إن أوّل من تعاطى هذه الضنعة، أبو تمّام حبيبُ بن أوْس الطائيّ، فشحنَ = وهـذه الـصَّنعةُ موجـودةٌ في الـكلامِ المُغجِـز في مواضعَ متعـدَّدَةِ، مشل: ﴿ وَالَيِّلِ إِذَا يَهْنَكِي وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلِّنَ ﴾ [سورة الليل ، الآينان 1، 2)، ومثل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ

"شعزه بألقابها وحذا الناس بعدة حَذُوه في ذلك، بعد أن كان الشعر خلواً منها. وكان المشعراء من الجاهليّة وفحول الإسلاميّين لا يتعاطؤنها في أشعارهم ولا يستنكّرون منها، وإن وقفتْ لهم من الجاهليّة مغواً تسمّع بها القريحة من غير ممارسة ولا معاناة، فيحسن مذافها عند أهل الطباع المتلبق، وإنها حضل فيها ذلك من كمال المطابقة والوفاء بحقوق البلاغة، والبراءة من عَبثِ التكليف لهذه الألقاب، وحُشونة المعاناة والمارسة، فيقرب التحسين فيها من الفطرة الأولى. وأتما الكلام المنثورُ أيضاً، فكان عند الجاهليّة وفحول الإسلاميّين، مُؤسلًا مفقل المقاطع من غير سَبح ولا وزن، حتى نبّغ إراهيم بن هلال الشابيّ كاتب بني بُونه، فتعاطى الشبخ في الكلام، والتزمّها في المخاطبات السلطانيّة تشبها بالقوافي الشعريّة، وأخرَّ رَسَنهُ في ذلك ماكان عليه ملوكه من المنجمة، وماكن هو عليه من السوقة البعيدة عن منازع الملك، وضولة الجلافة التازعة إلى ضولة البلاغة، فكان له في خضيض الكلام المنتق بالقضاعة سوق يغتقدُ نقافها شأن الإخوانيّات، فشالت يومنذ نعامتُه بها، وارتقع صِيتُه، وانتشرت الضناعة بعده في كلام المتاخرين، ونيمي عهد الترسيل وصولة البلاغة فيه، وتشابهتِ السلطانيّاتُ بالإخوانيّات، والعربيّاتِ بالسوقيّات، واختلط المزعيُّ بالهمّل، وقصّرت الطباع عن البلاغة الأصليّة في الكلام لقلة مهاناتها، ولم يتق إلا واختلط المزعيُّ بالهمّل، وقصّرت الطباع عن البلاغة الأصليّة في الكلام لقلة مهاناتها، ولم يتق إلا الكلّف بفنون هذه الصناعة وضرق الغطن عن سواه. وأسطين البلاغة في كل غضر بندخرون من ذلك ويُذكرون تعاطيه وضيق الغطن عن سواه.

ولقد أدركتُ شيوخَنا - رحمهم الله - يعتَبُون على من يَتَعاطَى ذلك من أهـَـل فُنـون الكلام ويغضّون منه.

سمعت شيخنا الاستاذ أبا البركات البتلّيبقيّ، وكان من أهل البصر باللّسان والفريحة في ذوقه، يقول: إنَّ من أعرِّ ما تقرّره عليَّ نفسي، أن أشاهِدَ يوماً بعض من يَنْتحل شيئاً من ضُروب هذه الصّناعة في نظمه أو نثره، وقد امتُجن بأشدُ العُقوبة ونودِيّ عليه. يَدْفعُ بذلك تلميذه عن تعاطى هذه الصّناعة، حذراً أن يخلق بها جِدَة البلاغة، فيذهل عنها. = أَعْطَىٰ وَاَنْقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحَسْنَىٰ ﴾ [سورة الليل، الآيشان 5. 6]، إلى آخر التقسيم في الآية. وكذا: ﴿ فَأَمَا مَن طَغَىٰ وَءَاثَرَ الْحَيْوَةَ اللَّهُ يَا ﴾ [سورة النازعات، الآيشان 73. 38] إلى آخر الآية. وكذا: ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَشَهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا ﴾ [سورة الكهف، من الآية 104]، وأمثاله كثيرٌ. وذلك بعد كمال الإفاذة في أضل (أ) هذه التركيب قبل وقوع هذا البديع فيها . وكذا وقع في كلام الجاهِليّة مِنْه ، لكن عَفْواً من غَيْر قَضد ولا تَعَمُّدِ؛ ويقال: إنّه وقع في شِغر رَهَبْر.

وأمّا الإسلاميّون ، فوقع لهم عَفْواً وقَصْداً ، وأَتَوْا منه بالعجائِب . وأوّلُ من أحكمَ طريقَته حَبيبُ بن أوس ، والبُختُرِيُّ ، ومُسْلِمُ بنُ الوَلِيدِ ، فقد كانوا مولّعين بالصَّنْفةِ ، ويأتونَ منها بالعجّبِ . وقيلَ : إنّ أولَ من ذهبَ إلى مُعاناتها بَشَارُ بن بُرْدٍ، وابنُ هَرْمَة ، وكانا آخرَ من يُسْتَشْهَدُ بشغره في اللّسان العربيّ . ثم 10 اتِّعَهُما كُلْثُومُ بن عَمْرو العَتَّابيّ ، ومنصورٌ النَّمَيْرِيّ ، ومُسْلِمُ بنُ الوليد ، وأبو

قوكان شيخنا القاضي أبو القاسم الشريف الستبتي، مُنفُقُ أسواق اللّسان العربي ورافعُ رائيه، يقول: هذه الفنون البديعيّة وإن وقعث عفواً للسقاعر أو للكاتب، فإنّه يقتبح له أن يعاوذ شيئاً منها، لأنها من مُحتسنات الكلام وجَهالِه، فهي بمثابة الحيلان في الوجه، تحسّن بالواجد منها والاثنين، وتفيح بتغدادها. وهذا كلّه من هؤلاء الفضلاء استهجان لتعاطي هذه الصناعة وألقابها البديعيّة، أن تَزِلُ بالكلام عن مرقاته في البلاغة. ويكلُ ذلك من كلامم على أنَّ الكلام المصنوعُ نازلٌ عن الكلام المطبوع كما أريناك سِرَّه وحقيقته، والحاكم في ذلك الذّق، وقد مرّ تفسيره، نازلٌ عن الكلام المطبوع كما أريناك سِرَّه وحقيقته، والحاكم في ذلك الذّق، وقد مرّ تفسيره، والله أعلم، و ﴿ وَاللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَلَى السَائِقُ اللّهُ وَقَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَلَى اللّهُ وَقَلَى اللّهُ وَقَلَى اللّهُ وَقَلَى اللّهُ وَقَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَلَى اللّهُ وَقَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَلْهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ

<sup>(</sup>١)كانت في أصل ع: في مطبوع، ثمّ الغيت واستبدلت .

نُواس. وجاءَ على أَثرهم حَبِيبٌ والبُختُرِيّ . ثمّ ظهر ابنُ المُغتَـزّ ، فحتمَ علمَ البديع والصّناعة أجمَ.

ولنذكر مثالاً من المطبوع الحالي من الصَّنقةِ لتنفَهَه، مثلَ قولِ قَيْس بن ذَرِجُ (1): [من الطويل]

5 وأُخْرَجُ من بَيْنِ البيـوتِ لعَلَّـني أُحَدَّثُ عنك النَّفْسَ في السِّرِّ خالِيا

وقولُ كُثَيِّر<sup>(2)</sup>: [من الطويل]

وإني وتَهَيْسَامِي بِعَــزَةُ بعــد مــا تَخَلِّـــتُ عَسَــا تَيْنَسَــا وتَخَلَّــتِ لَكَالْمُزْتَحِي ظِلَّ الغيامَةِ ،كلَّـــها تَبَوَأُ منهـا للقـقيـل، اضْمَحَـلَّـتِ

فتأمّل هذا المطبـوع الفقيدَ الصَّنعَـة في إخكام تأليفِه ، وثقافَة تراكيبـه . فلو 10 جاءت فيه الصّنعَةُ من بعد هذا الأصْل، زادَتُهُ حُسْناً.

وأمّا المصنوعُ فكثيرٌ من<sup>(ا)</sup> بَشّارٍ، ثمّ حبيبٍ، وطَبَقَتِها، ثمّ ابنِ المعتَزّ، خاتِم الصُّنعة، الّذين جزى المتأخّرون بعدّهم في مَيْدانِهم، ونَسَجوا على مِنوالهم.

<sup>(</sup>أ) فراغ بمقدار كلمة في ع، قد يكون لفظ: مثل .

 <sup>(1)</sup> ديوان قيس بن ذَريح 122، الحماسة البصرية 2: 100، وعنه، الشعر والشعراء 2: 628، والأغاني 9: 133-162، وفيات الأعيان 4: 106- 111.

<sup>(2)</sup> ديوان كثير عزّة : 71، الشعر والشعراء 1: 515، وفيه: تخلَّيْتُ مِمّا بيننا. وفيه ترجمته (507-517) ، الأغاني و. 5-30.

وقد تعدّدَث أصناف هذه الصّنعة عند أهلها، واختلَفتِ اصطِلاحاتُهم في ألقابها، وكثيرٌ منهم يجعَلُها مندرجةً في البَلاغة، على أنّها غيرُ داخلةٍ في الإفادَةِ، وإنّها هي تُغطي التحسين والرّونق. وأمّا المتقدّمونَ من أهل البّديع، فهي عندَهم خارجة عن البلاغة ، ولذلك يذكرونها في الفنون الأدبيّة الّتي لا موضوعَ لها . وهو رأيُ ابن رَشيقٍ في كتاب العُمْدة (1) له ، وأدباء الأندَلُس . وذكروا في اسْتِعْمالِ هذه الصّنعةِ قُر تَكلُفُ ولا اكتراثِ فيها يُقْصَدُ منها.

وأمّا العَفْوُ؛ فلاكلامَ فيه، لأنّها إذا بَرِنّت من التّكِلُفِ، سَـلِمَ الكَـلامُ من عَيْب الاسْتِهْجانِ. لأنّ تكلّفها ومعاناتها يُصَيِّرُ إلى الغَفْلَةِ عن التّراكيبِ الأصليّةِ للكلام، فتُخِلُّ بالإفادَة من أضلها، وتـذهبُ بالبلاغَةِ رأساً، ولا يَبْقَى في الكـلام إلاّ تلك التحسينات . وهذا هو الغالِبُ اليــومَ على أهْلِ الغضرِ. وأصحابُ الأذواقِ في 10 البلاغَةِ يَسْخُرونَ من كَلفهم بهذه الفُنونِ، ويعدّون ذلك من القُصور عن سِواهُ.

وسمعتُ شيخنا الأستاذَ أبا البركات البَلْفِيقِيّ،كان من أهل البَصَر باللّسانِ والقريحَةِ في ذَوْقِه ، يقول : إنّ من أشْهَى ما تقتَرِحُه عليَّ نَفْسي ، أن أشاهدَ في بعض الأيّام من يَنتحلُ فنونَ هذا البديع في نظمه أو تثره وقد عوقِبَ بأشدّ الفقوبَةِ ونودِيّ عليه . يحذّر بذلك تلميذَهُ أن يَتعاطَوْا هذه الصّنْعَـة ، فيكلَفوا بها ويتناسَوُا البلاغة.

ثمّ من شُروطِ اسْتعالِها عندَهم الإقلالُ منها، وأن تكونَ في بَيْتَيْنِ أو شلاثةِ

<sup>(1)</sup> العمدة 1: 208 .

من القَصيدةِ، فتكفي في زينة الشّغر ورَوْنَقِه. والإكثارُ منها عيبٌ. قاله ابنُ رَشـيقٍ (1) وغرُه.

وكان شيخنا أبو القاسم الشريف الشبتي، منفّقُ اللّسان العربيّ بالأَذْدَلُس لوَقْتِه، يقولُ هذا القولَ: البديعيّةُ إذا وقعَت للشّاعر أو الكاتِب، فيتَثبُخ أن يستخُـثِرَ 5 منها ، لأنّها من محسّناتِ الكلامِ ومزَيّئاتِه ، فهي بمشابةِ الخَيْلانِ في الوَجْه ، يخسُن بالواحِد والاثنين منها، ويقبُخ بتقدادِها.

وعلى ينسَبَةِ الكلام المنظوم هو الكلام المنشور في الجَاهِلِيَّة والإنسلام. كان أُوّلاً مُرْسَلاً، معتبر الموارَّنَة بين جُملِه وتراكيبه، شاهدة مُوارَّنَتَهُ بقُواصِله من غير الترام سَغِع ولا اكتراث بصنعة، حتى نَبغ إبراهيم بن هِلالِ الصّابي، كاتب بني بُويُه، 10 فتعاطى الصَّنعة والتَّفْقيَة، وأتى من ذلك بالعجب، وعاب النّاس عليه كلَفَه بذلك في الخاطبات السُّلطانيّة. وإنها حمله عليه ماكان في ملوكه من العُجْمَة والبُغدِ عن صَوْلة الحِلافة المتنفّة لسوق البُغلاعة. ثمّ انشَشَرت الصّناعة بَغدَه في مَنثور المتاخرين، ونُسِي عهدُ الترسيل، وتشابهت السُّلطانيّاتُ بالإخوانيّات، والعربيّاتُ بالمتوقيّاتِ، واختلَط المرعى بالهمّل.

وهذا كلّه يدلّك على أنّ الكلامَ المصنوعَ بالمُعاناةِ والتَكلُفِ قاصرٌ عن الكلام المطبوع، لِقِلَةِ الاَخْتِراثِ فيه بأضل البلاغَةِ، والحاكمُ في ذلك الذّوقُ. واللهُ خلَقكم و ﴿ عَلَمَكُم مَّ اللّهِ تَكُونُوا تَعْمَلُمُونِ ﴾ ] [سورة البقة، من الآبة 299].

<sup>(1)</sup> العمدة 1: 210 .

## 59 فَصْلٌ ، فِي تَرَفُّعُ أَهْلِ المراتِبِ عَن انتحالِ الشِّعْسِ

اعلَمْ أنَّ الشّغز كان ديواناً للغرب، فيه علومُهم وأخبارُهم وحِكَمْ تُهم. وكان روساءُ العربِ مُتنافسينَ فيه، وكانوا يقفونَ بسوق عُكَاظِ لانشادِه وغرض كلّ واحد منهم ديباجَتَهُ على فُحول الشّأن وأهلِ البَصر لتّفييزِ حَوْكِه، حتّى اثْتَهَوَا إلى المُناغاة في تَعْليق أشْعارِهم بأزكان البَيْت الحرام، موضع حجَّهم وبَيْتِ أبيهم إبراهيمَ، كها فعل المُروُ القيس بن حُجْر، والنابغة الدُّيناتي، ورُهيَرُ ابن أبي سُلْمَى، وعَنْتَرَةُ بن شَدَّاد، وطَوْفَةُ بن العَبْد، وعَلْمُهُم من أصحاب المعلقات التّسع. وطَرْفَةُ بن العَبْد، وعَلْمُهُم وعَسَبيتِهِ فابنّه إلى تَعْليق الشّعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه وعَصَبِيتِهِ ومكانِه في مُطَر، على ما قبل في سَبَب تَسْمِيتها بالمعلقات.

ثمّ انصرف العرب عن ذلك أوّلَ الإنسلامِ بِمَا شَغَلَهُم مِن أَمْرِ الدّين والنّبوّةِ 10 والوّخي، وما أَذَهَشَهُمْ مِن أَسُلوب القُرآن ونظيه، فأُخْرِسُوا عن ذلك، وسَكَتوا عن العَوْضِ في النّظم والنُّرْ / زماناً. ثمّ استقَّر ذلك، رزُونِس الرُّشُدُ من المِلَّةِ، ولم يَنزِل الوخيُ في تَخْريم الشّغرِ وحَظْرِه، [بل] السيحة التي تَظِيرُنا وأثابَ عليه، فرجعوا حيننذ إلى ذيدَبهم مِنه. وكان لعَمَرَ بن أبي رَبِيعَةً، كبيرٍ قُرْيشِ لذلك العهد، مقامات فيه عالية وطبقة مرتقِعة ، وكان كثيراً ما يعرِضُ شغرَه على ابن عَبّاسٍ ، فيقف فيه عالية وطبقة مرتقِعة ، وكان كثيراً ما يعرِضُ شغرَه على ابن عَبّاسٍ ، فيقف ويه عالية وطبقة مرتقِعة ، وكان كثيراً ما يعرِضُ شغرَه على ابن عَبّاسٍ ، فيقف

<sup>(</sup>أ) من ع، وفي بقية الأصول: و .

 <sup>(1)</sup> يُنظر البخاريّ (3212) ومسلم (2485) في قوله لحسان : "اللّهة أيّده بروح القَدْس". وقد ألقى بُرْدَته على
 ككب بن رُفير وهو يلقى قصيدته الشّهرة: بانت سُعادُ .

لاستياعِهِ مُغجِباً به. ثمّ جاء من بعد ذلك المُلكُ الفَخل والدّولةُ العزيزةُ، فتَقرّبَ إليهم العربُ بأشعارِهم يمتدِحونَهُمْ بها، ويُجيزُهم الحلفاءُ بأعظم الجوائيز، على ينسبة الجودة في أشعارِهم ومكانيم من قومِهم، ويخرِصونَ على اسْتهداء أشعارِهم، يطلِعونَ منها على الآثارِ والأخبارِ واللَّقةِ وشَرَفِ اللّسان والعَرب، ويُطالبونَ وَليدَهم بحِفظها. ولم يزل الشّأنُ هذا أيّام بني أميّةً وصَدْراً من دولة بني العبّاس.

وانظرَ ما نقلَهُ صاحبُ العِقْدِ<sup>(1)</sup> في مُسامرةِ الرّشــيدِ للأَضْمَعــيّ في باب الشّغر والشُّعراء، تجدُ ماكان عليه الرّشيدُ من المعرفةِ بذلك والرُّسوخِ فيه، والعنايـةِ بائتحالِه، والبصرِ بجيّد الكلام ورَدينه، وكثرةِ مخفوظِه منه.

ثمّ جاء خَلَفٌ من بَعْدِهم لم يكن اللّسانُ لسانَهم من أَجَلِ العُجْمة وتقصيرِها اللّسانُ وإنّا تعلّموهُ صناعةً. ثمّ مدَحوا بأشعارهم أمراء العَجَم الذين لَيْس اللّسانُ [شأنهم]<sup>(۱)</sup>، طالبينَ معروفَهم فقط، لا سِوَى ذلك من الأغراضِ، كما فعلَه حَبِيبٌ والبُختُريُّ والمُنتَبِي وابنُ هاني ومن بَعْدَهم إلى هَلُم جَرَاً. فصار قَرْضُ الشّغر في الغالب إنّا هو للكُذيّة والاستجداء ، لذهاب المنافِع التي كانت فيه للأوّلينَ ، كما ذكرناهُ. وأيفَ منه لذلك أهلُ الهِمَم والمراتِب من المتأخرينَ، و[تقلب]<sup>(ب)</sup> الحالُ فيه، وأصبحَ عاطيه هُئنةً في الرّياسةِ ومَذمَّة لأهلِ المناصِبِ الكبيرةِ. واللهُ مقلّب اللّيل والنّهار.

<sup>(</sup>أ) ظ ج ي : لهم، وكانت كذلك في ع، تمّ نُعَلَّمت (ب)كانت في الأصل ع: وتغيّر، وعنها نقلت بقيّة النسخ، ثم غيّرت في ع إلى ما أبشته .

<sup>(1)</sup> العقد الفريد 5 : 309 - 317 .

### [416] 60 / (أ) فَصْلٌ ، فِي أَشْعاس العَرِب وَأَهْل الأَمْصاسِ لهذا العَهْد

اعلَمْ أنّ الشّغرَ لا نَختَصُ باللّسانِ العَربيّ فقط، بل هو موجودٌ في كلّ لُغَةِ، سواءً كانت عربيّة أو عجَميّة. وقد كان في الفُرْسِ شعراء، وفي يونانَ كذلك، ذكر منهم أرسِّطُو في كتاب المنطق، له، أومتيرَش<sup>(1)</sup> الشّاعــرَ، وأثنى عليه. وكان في خير أيضاً شعراءُ مقدّمونَ.

ولمّا فَسَد لسانُ مُضَر ولغتُهم الّتي دُوّنتُ مقايِسُها وقوانينُ إغرابِها، واختلَفت اللّغاتُ من بَعْدهم بحَسَب ما خالطها ومازَجَها من العُجْمة؛ فكانت لجيلِ الغرَبِ بأنفسهم لغةٌ خالَفَتُ لغةً سلَفِهم من مُضَرَ في الإغرابِ جُملةً، [و] (ب في كثيرٍ من المؤضوعات اللَّفويَّة وبناء الكَمات. وكذلك الحَضَرُ، أهلُ الأمصار، نشأت فيهم لغةٌ أخرى خالفَت لسانَ مُضَرَ في الإغراب وأكثر الأوضاع والتُصاريف، وخالفت أيضاً 10 لغة الجيل من الغرب لهذا الغهد. واختلَفت هي في نفسِها بحَسَب اضطلاحاتِ أهل الآفاقِ؛ فلأهلِ المُشرِق وأمصاره لغةٌ غيرُ لغةٍ أهل المَغرِب وأمصاره، وتُخالِفُها أيضاً لغةً أهل المَغرِب وأمصاره، وتُخالِفُها أيضاً

ثُمُ لمَّاكان الشِّغْرُ موجوداً بالطّنِع في أَهْلِكُلُّ لسانِ، لأنّ الموازينَ على نِسْبَةِ واحدةٍ في أغداد المُتحرَّكات والسَّواكِن وتقائلِها، موجودةٌ في طِباع البَشر، فلم يُهْجَر 15

<sup>(</sup>i) سقطت من ج (ب) سقط من ظ ج ي .

<sup>(1)</sup> ابنُ رُشد : تلخيص كتاب أوسطوطاليس في الجدل: 408، منطق أوسطو 3: 698، فنّ الشعر، لأوسطو، ترجمة إبراهيم حادة 65.

الشّغر بفِقْدان لغة واحدة، وهي لغّةُ مُضَرَ الّذين كانوا فحولَه، وفرسانَ مَيْدانِه، حَسْما اشتُهر بين أهل الخَليقة، بلكلُّ جيلِ وأهلُكلُّ لغةِ من الغرّب المُستَغجمين والحَضَرِ أهلِ الأَمْصارِ، يتعاطَوْن منه ما يُطاوِعُهم في انتحالِه ورَضفِ بِنائه على مَهْيَع كلامِهم.

فأما الغرب ، أهلُ هذا الجيلِ المُستغجمين عن لُفة سَلَفِهم من مُضَرَ، فيقرضونَ الشِّغرَ لهذا الغَهد في ساغِر الأعاريض/ على ماكانت عليه لِسَلَفِهم المُستعربين، [1417] ويَأْتُون منها بالمطوّلاتِ، مُشْتَعِلةً على مذاهبِ الشّغر وأغراضِه، (أ) من النَّسْيبِ وللَّذَح والرَّنَاء والهِجاء، ويَستَطُردونَ في الحُروج من فنّ إلى فنّ في الكَلام. ورُبّها هَجموا على المقصود لأوّل كلامِهم، وأكثرُ انبدائهم في قصائِدهم باسم الشّاعر، ثمّ من بغد ذلك يَسْيبُونَ. وأهلُ المَغرب من العَرب يُسمّون هذه القصائِد بالأضمَعِيّات، نسبة الى الأضمَعيّ ، راويَة العَرَب في أشعارهم. وأهلُ المَشرق من العَسرب يسمّون أيضاً هذا النوعَ من الشّغر بالبَدّاويّ (في أشعارهم . وأهلُ المَشرق من العَسرب يسمّون أيضاً هذا التوعَ من الشّغر بالبَدّاويّ (في أشعارهم . وأهلُ المَشرو من الحَرانِ على طريق الصّنعةِ الموسيقاريّة، ثمّ يُغتون به. ويُسمّون الغناء باسم الحورانيّ، نسبةً إلى حوران: من أطراف العراق والشّام، وهي من مَنازل العَرب البادية ومساكِبهم إلى هذا العَهْد.

ولهم فَنِّ آخر، كثيرُ التَّداول في نَظْمهم، ويجيئونَ به مُغَصَّناً على أربعة أجزاء، 25 يُخالفُ آخرُها الثَّلائَةَ الأُولَ في رَويّة، ويلتَّزِمونَ القافِيةَ الرّابعةَ في كـل بَيْتٍ إلى آخرِ القَصيدةِ، شبيهاً بالمربّع والمُخَمّس الَّذي أَخدَثَهُ المولّدونَ من المتأخّرين. ولهؤلاء العَرْبِ في هذا الشَّغرِ بَلاغةٌ فائِهُةٌ، وفيهم الفُحول والمتأخّرونَ عن ذلك.

<sup>(</sup>أ) إلى هنا توقف نسخة الكتاب الأول "ع" (عاطف أنندي) لضياع الكراس الأخير منها. انظر مقدّمتنا للمبر 1: 48 . وتسخر المقابلة على للات نسخ نقط. همي ظ ج ي (ب) ج : البداويّ .

والكثير من المُنتَحلينَ للغلوم لهذا القهاي، وخُصوصاً عُلوم أَنَّ اللّسانِ العربيّ، [يَسْتَنْكِرُ ] (ب هذه الفنون الّتي لهم إذا سَمِعها، ويَمْتُج نظّهم إذا أنْشِد، ويَعتقدُ أنّ ذَوْقَهُ إِنّا نَبَا عنها لاسْتَهْجانها وفقدان الإغراب منها. وهذا إنّها أتى من فقدان الملكّة في لُفتهم. فلو حَصَلَت له مَلكةٌ من مَلكاتهم، لَشَهد له ذَوْقُهُ وطَبْعُه ببلاغتها إن كان سَلماً من الآفات في فِطرته ونظره. وإلا فالإعرابُ لا مَدْخَلَ له في البَلاغَة، إنّها 5 مناباً من الآفات في فِطرته ونظرته والله فالإعرابُ لا مَدْخَلَ له في البَلاغَة، إنّها 5 والمنابئ على الفاعل، والتضبُ دالاً على المفعول، أو بالعَكْس. وإنّها يَدُلُ على ذلك قرائنُ الكلام، كما هو في لُغتهم هذه؛ فالدَّلالةُ بَحَسَب ما يَضطلحُ عليه أهلُ المَلكة. وإذا عُرِف اضطِلاحٌ في مَلكةِ واشتُهِرَ ، صحَّت الدَّلالةُ ، وإذا طابقتُ تلك الدّلالةُ للمقصودِ ومُقتضى الحال، صَحَّت البَلاغَةُ، ولا عَبْرَةَ بقُوانِينِ النَّحاةِ في ذلك.

وأساليبُ السَّغر وفُنونُه موجودةٌ في أشْعارهم هذه، ما عدا حركاتِ الإغراب في أواخر الكَلِماتِ، فإنَّ غالبَ كلماتِهم موقوقةُ الآخِر؛ ويتميَزُ عندهم الفاعلُ من المفعول، والمبتدأ عن الخبر بقرائِن الكلام، لا بحَركاتِ الإغرابِ.

فمن أشعارهم<sup>(1)</sup> على لسان الشَّريفِ ابن هاشِم، يَنكي الجَازِيةَ بِنْتَ سَرْحان، مِنْكُر ظَعْنَهَا مع قومِها إلى المُغرب:

<sup>(</sup>۱) ج : علم (ب) ظ ي : يستنكرون

<sup>(1)</sup> الترمنا في كتابة هذه الأشعار غير المعربة الّتي أوردها المؤلّف في هذا الفصل، النُرسَمُ الذي كُتبت به. والتقيّدُ بالحركات التي تُبتَث عليها في الأصول.

الى طرَاكند شكّت من زفيرها يرد غَلام البدو يَلْوَى عَصرها غدات وزايع تلف الله جبيرها بمشرطتو هندا وصافي ذكيرها عَلَى مثل شؤك الطلح عَنفُو نشيرها على شوكو لغندوا بقايا حريرها بتدين دوار السسّواني يديرها مُزون تجي متراكبا من صبيرها عَنُوفاً وتَحْجِيازِ السرقِ في غزيرهَيا ناضَتْ من بغداد حسى فقيرهَا وعرج عاريها على مستعيرها على ايْدَيْن ماضي بن مقرَّبْ يَنبِرهَا <sup>(ج)</sup>وسوقوا التّجوع إن كان أنا هو غفيرها وباللسيمن لا تحجيزوا في مُغيرهما وماکان پرضی زین جنبر ومنرها وانا لیه مامن دَرْقتی ما ندیرها بخير البلاد المغطشا ما نجرها

[1418]

.....الشريف اين هاشم على تفَرُّ للاعلام اينَ ما رات خَاطِرْ وماذا شكاتَ الروح تما طَرَا لها تحُـش ان قطاعـاً مـازي ضهرها 5 وعادت كيا خواره في يد غاسل يجَابَــدُوها<sup>(أ)</sup> اثنــين والفــرع بيــنهم وجات دموعي ذارفات لكنها تدارك منها الجم حَدْرًا وزادُها تَصُب من القيعان من جانب الصفا 10 هـذا الغـني مـني تـسابيت عُـزُوهُ ونادى المنادى بالرحيل وشوروا وسدًا لَها [الأزباذ يا بنُ غانِم] (ا / وقال لهم حَسْن بن سرحان غَرَبُوا ويَـــزَكُضْ وبنـــدَه بينهــــا بالثــــابج 15 عذرني (د) زيّان السميخ ابن عابس غذزني وهو زغما صديقي وصاحبي وَرْجَعْ يقول لهم بلاد ابن هاشم

(ا) ي : يَجَالِمُوها (ب) من ظ ي، وفي ج: الان يا دبار ابن غانم (ج) سقط حرف العطف من ح (د) الإعجام من ج. وأهملت في ظ ي . داخل ولا عماوذ ركسري نقرهما على الشمس أو نزل القضا من هجرها وباتت نيران العدارى قوادخ يلوذُو بحرجان يَشُدُوا أسيرها

حراماً عليًا مات بفيداد وازضها نصدق روحي عن بلاد ابن هاشم

ومن قَوْلِم في رِثاء أمير زَناتةً ، أبي سُغدَى اليَفْرِنيّ ، مُقارعِهم بإفريقيّة وأزض الزّاب. ورثاؤهم له على طريق التّهَكُّم:

لما() في الظعون الباركين عويل خُذَ النغت مني لا تكون هبيل من الريط عساوي بناه طويل به الواد شرقا والبراغ دليل وقيدكان لاغقياب الجيباد شيليل جراحاً كأفواه المزاذ تسيل لا ترحل إلا أن تريد رحيل

تقول نقاة الخيد سُغدى وهاضها يا سائل عن قَمْر الزّناتي خَليفة أراه بعَـــالى واذران وفوقـــه أراه بميل الغيور مين شارع التقيا يا لهف كيداه الزناتي خليفة قتيل فيتي الهيجيا ذياب بين غيائم أيا جازيًا مات الرِّناتي خليفَ ف الا واش رخلناك ثلاثين مرةً وعشراً وستساً في النهار قليل

ومن قَوْلهم على لسان الشّريف، يذكرُ عتاباً وقعَ بَيْنه وبين ماضي بن مُقرّب:

أشكر ما نحنا عليك رضاش 15 لحيد <sup>(ب)</sup> ومين عمّيز ببلادَه عياش تبدا ماضي الخيار وقال لي أشكرا غدا لا تزيد ملامة

(۱) ج: لها (ب) ج: لنجذ.

باغـدتنا يا<sup>(ا)</sup> شُـكر ودانيـت غـيرنا / نحن غدينا نصدّفوا ما قـضا لنـا إن كان بنت الشّؤل تلقح بارضكم

وقربت عُـزبا لبـشين <sup>(ب)</sup> قــاش كــا صـادف طعـم الـزباد طـشاش [18هـ.] (ج) هنا العرب ما ردنا لهن ضناش <sup>(ج)</sup>

ومن قولهم في ذِكْر رخلَتهم إلى المُفرب، وغَلَبِهم زَناتَهَ عليه:

و وأيُ جميل ضاع لي في ابن هاشم لقد كست أنا<sup>(د)</sup> وإيّاه في زَهْو بيننا وعدت لكني شارباً من مدامة أو مثل شمطا مات مضنون كبدها أتاها زمان السّوء حتى تدوخت لذلك<sup>(د)</sup> أنا تما لجالي<sup>(د)</sup> من الوجا وامسرتُ قسومي بالرحيسل وبكروا قعدنا<sup>(ط)</sup> سَبَعْة يًامَ مَخيوش نَجعنا تظل على اخدابِ الننايا نوازي

وأي رجال ضاع قبلي جيلها عناني بحجه ما إغباني أ<sup>(ه)</sup> دليلها من الخفر قهوًا ما قدر من يميلها غريسا وهي مدوخاً عن قبيلها وهي بين غربا غافلا عن نزيلها شاكي بكبداً باذبها زعيلها وقواؤ شداد (<sup>(ح)</sup> الحوايا حيلها والبذو <sup>(2)</sup> ما ترفع عمود ابقى لها نظل الجرا فوق النضا واتضلها

ومن شعر سُلطان بن مُظفّر بن يحيى، من الدواودة، إحدى بُطون رياح الله الرياسة فيهم، يقولُها وهو معتقلٌ بالمهدِية، في سِجْن الأمير أبي زكريّاء ابن أبي حَفْص، أوّل مُلوك إفريقيّة من الموحّدين:

(ا) ج: باعث شایا (ب) ی : لتسبین (ج) ج: هدا الدرب ما ردنا لهن صناش (د) ج: ناویّاه (ه) ج: عبانی (و) ج: کدلك (ر) ج: لحالی (ج) ی: سداد (ط) ی: فقدنا سنبقه تام (ی) ی: الیه وما نوغ محوداً بقی لها .

حراماً على أجفان عيني منامها ورُوحاً هيامَي طال ما بي سقامها غداوية ولها بعيداً مرامها سوا عانك الوغسا يواتى خيامها محونة يها ويها غرامها 5 يواتي من الخبور الحيلايا جساما عليها من السّخب السواري غماهما عيون غيزار الميزن عندبا حامها عليها ومن نور الاقاحي خزامها ومَرْعِـا سَــواماً في مراعــي نعامــها 10 عتيم ومن لحم الجوازي طعامها يسسب الفتي مما يقاسي زحامها وتالا (ج) ويحبي ما بلا (د) من زمامها ظفرت بأياما مضت في أكامها إذا قمتُ لم تخطى من ايدى سهامها 15 زمان الصبى شرخا وبيدى لجامها من الخلق ابهي من نظام ابتسامها

تقول وفي بَـؤح الدجـا بعـدَ وَهنـه يا من القلبا]<sup>(۱)</sup> حالف الوجد والأسي حجازيــــه بدويـــه عربيـــه مولعَـة بالـدو لا تـألف القُـري غِاثٌ ومَسشناها مهاكل شهة ومِربَاعها عُشْبَ الاراضي من الحيا نشوق تشوق (<sup>(ب)</sup> العين تما تداركت [1419] / وماذا يكث بالما وما ذا تناخطت كأن العروس البكر لاحث ثبابها فللة ودهنا واتساغ ونيه ومشروبها من محض ألبان شولها تغانث عن الابواب والموقف الذي سيقا الله ألواذ المستحد بالحيا مكافاتها بالود منتي وليتني ليالي اقبواس البصبا في سبواعدي وفَرْسي عديدا تحت سرجي مشاقة وكم من رداحاً استهرتني ولم اري

(أ) من ج، وفي ظ: لقبا (ب) الناء محملة في ح (ج)كذا ويعني: وتالى (د)كذا ويعني : ما بَليْ .

مطرزة الاجفان باهي وشاميها بکفی ولم ننسسی جدایا ذمامحا<sup>(۱)</sup> وتوهج لا يطفى من الما ضرامها فني العمرُ في دار عَماني ظلامها ويغمس عليها ثم يسبرا غيامسها الينا بعون الله يهف علامما ورمحي على كثفي وسيرى امامها احب بىلاد الله عنى دى خثامحا<sup>(د)</sup> مقيم بها ما لذَّ عندي مقامها يزيل الصَّدى والغُلُّ عني سلامُهَا إلا قابلوا قوماً سريع انهزامما مدا الدهر ما غنّي بغنيا (و) حمامهًا في ذي الدنيا ما دام لاحد دوامما (419-)

وكم غيرها من كاعباً مرجمته وصفقت من وجدي عليها طريحة وناراً بحطب (ب) الوجد توهج في الحشا ابا مسن ..... (ج) هذا إلى مستى ولكن ريت الشمس تكسف ساعة بنود ورايات من السعد اقبلت الا واعلي بالعين اظعان عُزوتي بحرعا عياث الفرق من فوق شايس إلى مستزل بالجعفريسة للسوى ابلى مستزل بالجعفريسة للسوى بهم تضرب الامثال غرب ومشرق عليم ومن هو في حباه (م) تحية عليهم ومن هو في حباه (م) تحية / أذع ذا ولا تأسف على سالنا مضى

ومن أشعار المتأخّرينَ منهم، قولُ خالِد بن خَمْزةَ بن عُمَـر، شبيخ الكُفـوبِ، 15 من أولادِ أبي اللّيل، يعـاتب أقتالَهـم<sup>(ز)</sup> أولادَ مُهْلُهِل، ويُجيبُ شاعـرَهم شِبْـلَ بنَ مِسْكِيانة بن مُهْلُهل، عن أبياتِ فَخَرَ عليهم فيها بقَوْمه:

يقول وذا قول المصاب الذي نشأ قسوارع قيفان يُقاني صاعابها (ا) ج: دماما (ب) ظ: بخطب (ج) ياض ف ج ي، وكتب سقلة في ظ (د) شرا في ج: حشاما (ه) ج: جمام (و) ي: لغنا (ز) جامن مملة في ظ ي، ويكن أن هرا : أفيالم. فنونا من انساد القوافي عدابها
تجدني ليا نام الؤشا ماتها بها
عكه قد القيفان دابي وذابها
قوارع من شبل وهذى جوابها
قراخ يريخ الموجعين الغنا بها
حاي حاها عاد باني خرابها
رصاص بين يحيى وعلاق دابها
وقل ريت من جا للفلق واصطلابها
وأشا طفاها جاسراً لا يهابها
الماس الي بيت المنا يقتدا بها
رجال بني كعب الذي يتقا بها
قصارا وهي عن كبر الاشيا يهابها

يريح بها جأو المصاب إلا انتقا عسريح بها جأو المصاب إلا انتقا مغربلة عن ناقداً في غصونها هيئش "تدكاري بها يا ذوي الندى الشبل جئنا من حباك طرايف فحرت ولم تقصر ولا انت بعادم القولك في أمّ اللينهين الاست بعادة شهاباً من اهل الأمريا شبل خارق سواهر طفاها وضرَ مَث بعد طفيته وضرَ مَث بعد الطفيتين إلن صحت كها كان هو يطلب على ذا تجنبت وبان لوالي الراي في ذا انشباخما

#### ومنها في العِتابِ:

وليسذًا تفسانيتوا أنا أغسنى لانسني عَسلَيَّ ونا نسدفَع بهساكل مَنسضع فإن كانت الأملاك نفت عرايس

غنيت بعَــلأق الثنــا واعتــصَابُها 15 بلَــشيَاف تَثَـَـاش العِـدَا مــن رِقابِهَـا علينــا بَـأطراف اللَّــنيّ اختطابهــا<sup>(ج)</sup>

(١) ي : تهيض (ب) من ج، وفي ي: الميتمين (ج) ج ي: القنئ احتطابها .

/ ولا يقُدها إلا رهاف وذُبَّلْ وزُرقَ كالسِنة الحناش انسلامًا [420] بَنِّي غَمِّنا ما نرتضي الذلُّ غِلْمه تَسسر السبايا والمطايا ركابها بلاشك والدنيا سريع انقلابها

وهي عَالمها بانَّ المنايا تغيلهها

#### ومنها في وَضفِ الظعائن:

 5 بظفن قطوع البيد لا نختشى العدا ترى العين بها قل لشبل عرايف وكل محاة محتظنها ربابها ترى أهلها غطا الصباح ان يفلُّها بكل خَلوب الجُوف يا شحد نا بها لها كل يــوم في الأرامَا قتايـــل

ومن قَوْلِهم في الأمثال الجِكْمِيّة:

10 وطلبك في المنوع منك سفاهة وصدّك عمّن صدّ عنك صواب إِلاَ رَيْتَ ناساً يغلقوا عنك بابهم ظهورُ المطايا يفتـح الله بـابُ

ورا الفاجـر الممزوج عنو رضابها

فئوق لجنوبات مخبوف جنائها

ومن قول شبل يذكرُ انتسابَ الكعوب إلى تَرْجَم:

لشِيب وشُبَّان من اولاد ترجم جميع البرايا تشتكي من ضُهَادها

ومن قوله(١) يعاتب إخوانَه في مُوالاةِ شينخ الموحّدينَ، أبي محمّد بن تافرآگين 15 المستبدّ بتونس على سُلطانها، مَكُفولِه أبي إشحاق ابن السَّلطان أبي يَحيي، وذلك فيما قَرُب من عَصْر نا:

(أ) العائد لحالد بن حمزة بن عمر .

يقول بلا جمل فتي الجود خالد مقالة خبر ذات ذِهن ولم يكن تَهجُّست معنى قافها لا لحاحة وکنت بهاکندی<sup>(۱)</sup> وهی نعم صاحبّهٔ<sup>(ب)</sup> تقوَّفت بادى شرحما عن مآرب بني كعب ادنى الأقربين لدمنا [420] / جرى عند فتح الوطن منا لبعضهم وبعضهم مأنيا له عين خصيمه وبعضهم موهوب من بعض ملكنا وبعضهم جانا حويج تسمحت وبعضهم بطار فينا بستوة رُجع ينتهى مما تفهنا قبيصة وبعضهم شاكي من اوغاد قادز فيصمناه عنه واقتيضا منيه مَنور ذ ونحن على ذا في مُدى نطلب العُلى وحزنا حميًّا وظن ترشيش بعد مَا ومُقد من الأملاك ماكان خارخ بسرَدْع قسروم مسن قسروم قبيلنا

مقالة قيةال وقيال صدات هريجا ولا فيما يقبول ذهات ولا هَرَحِـاً ينقاد منه مَعان حزينة فكر والحزين يصاب جرت من رجال في القبيـل قـراب<sup>(ج)</sup> بني عم منهم شايب وشباب مُصفافاة ود وانسسياغ جناب کے تعلموا قبولی بعینیہ صباب جرًا بَـمْرنا (د) وَخد الظهير كتاب خــواطر منا للجزيــل وهــاب 10 نفهناه (م) حتى ما عَنا به سان مرارأ وفي بعض المراريكاب غُلق عنه في اخكام السقايف بان على كزه مولى [اليـالقي ورباب]<sup>(و)</sup> لهم ما حططنا للفجور<sup>(ز)</sup> نقاب<sup>(ح)</sup> نفقنا عليها سيتقا ورقاب عين احسكام والى امرها له ناب بني كعب لاواها الغريم وَطَابُ

(ا) في حاشية ح ويخط الناسمج ان الفخار: أي يستخرج الكنز (ب) ي: صانة (ج) في الحاشبية: أقارب (د) من ظ ي ، وفي ج: نفرنا (ه) ج: لفيصاء (و) حاشية ع ي : رجلان من أكابر دولة نفراكين (ز) ي ج. العنور (ج) ح. النقاب: اللئام .

وقمنا بهم عن كل قيد مناث رفها وخرائه عليه خيصات ولنسوا من انواع الحرير ثياب جاهم ما [يغلوبها] (ب) بحلان ضخمام لحرزات الزممان تماب والأهمللافي زمسان دياب إلىن بان من نار العدو شهاب ملامه ولا دار الكرام عتاب وهم لو دروا لبسوا قبيح جباب وذهل حكمي له ان عَقْله غاب تمنى يكسن له في السماح شِعاب (١٩٢١) بالاثبات من ظن القبايح عاب وهـوبٌ لالاف بغــر حــساب لقُـواكل مـا يـستاملوه سراب ولكن في قسلة عطماه صواب وائه بسهام التلاف مُصَابُ عليه وتمسسى بالفروع كراب

جزينا بهم عن كل تاليف في العدى الن عاد من لاكان منهم بهمة وركبوا السبايا المثمنات من اهلها وساقوا المطبايا بالنشرا لا نسؤله<sup>(ا)</sup> 5 وكبسوا من اصناف السعايا دخايز وعادوا نظم البرمكيين قيل ذا وكانسوا لنا دزعا لكل محمسة خلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا كسوا الحي جلباب البهيم لسترة 10 كذلك منهم حابس ما درا النبا / يظن ظنوناً ليس نحن من اهلها خطا هو ومن واتاه في سبوء ظنة نـوَوْا عُـزوتي إن الفتابو محمد وبرجت الاوغاد منه ويحسبوا 15 جرَوْا يطلبوا تحت السحاب شرايغ وهو لو عطا ماكان للراي عارف وان نحسن ما نستاملوا عنه راحمه وأن وطا ترشيش يضياق وسعها

(أ) ي : بسؤله (ب) ظ: يعلونها .

خلوج عنا زهو لها وقباب
ربوا خلف استار وخلف حجاب
بحسس قوانين وصوت رباب
يطارح حتى مالكَنه شاب
ولذة مساكول وطيسب شراب
من الود إلا ما بُدِل بخراب
بلجمح في الميم الغرسق غسراب
كبار المن تبقا الرجال كباب
ويحار (١٠) مغصوب القنا وجعاب
ندوما ولا يمسى صحيح بناب المنا

وائدة منها عن قريب مُفاصل وعن فاتنات الطرف غيد غوانج يتيه إذا تاهوا ويصبوا إذا صبؤا يضوه من عدم اليقين ورتها بهم جاز لة زفناً وطنع أوامر حرام على بن تافراكين ما مضى وان كان له عقد الرجيح وفطنة وما البدا لا بدها من مباعل ويحمى بها سوق علينا سلاعه يمسى غلام طالب ريح ملكنا يا وأكلين الخيز تبعُوا إدامة

ومن شغر عليّ بن مُمر بن إبراهيم، من رُؤساء بني عامر لهذا العَهْد، إحدَى بطون رُغْبَة، يُعاتِب بني عَمَّهِ المُتطاوِلينَ إلى رياسةِ بَيْته:

ابایات (کذا) عذبة من قریض کـــــلام

(١) ج ي: بحراب (ب)كذا في ظ ج، وفي ي: ويحمي ... (ج) في ظ: وغلطتو .

<sup>(1)</sup> كذا ؤضع هذا العجز (؟) - ولا صدر له - في أصول المؤلف الثلاثة: ظ ج ي، وذلك على أنّه من المتحريف من المتحريف من التحريف من التحريف من التحريف من الناسخ الأول، وربّا كان يُقرأً: يُعانب بني عَمد.. إلى رياسة بَنّه، بآيات عذبة من قريض الكلام. ثم تبدأ القصيدة التي استأثرت - دون غيرها - بعناية ابن خلدون، فشرح بعض كلائها الغامضة في حواشيها، كما نذكره. وقد أؤردَث هذه الإفادات اللغوية نُسختا ج ي وسقطت من ظ، فأثبتاها في فروق النُسخ.

لِيَا الله على الحرير نظام ( 421 ) وبينًا بذا تركُ الظعون قسام عصاها ولاصبنا عليه خكام تبره عملى شموك القتاد بمرام لهم بين عرج الكانفات ضرام اتاهم بمنسشار القطيع غُسشَام (ه) إذاهُ ينادي بالفراق وحَام بحسى وحِلَّة والقطين لَمام دجا الليل فيهم سياهرأ وينام لِيَا ما بدا من مُهْرَق (ز) وكُطَامُ (ح) وأظلاؤ (ي) من سزب المها ونعام ينُوحُوا على اطلال لها وحُتام (ك) بعين سخيفًا والدموع جمام وسقمي من اسباب عرفت وهام سلام ومن بعد السلام سلام دخلتوا بحوز غامقات دهام

/ محسرة كالدر في يبدين (١) صانع انا جبها مني تسابيت (ج) ما طرا غدا منه لام الحي حيَّين وانشظت لكن ضميري يـوم بان بهـم النيــا 5 والاكم ابراض البهامي (د) قوادح وإلا لكنَّ القلب في يدين قابض لِيا (و) قلت نعفا من شقا البين زارني الا يا ربوعـــاكان بالامـــس عـــامز وغيداً تداني للخطى في ملاعب 10 ونعمة تمشوق الناظرين التماممة وعـذف (ط) دياسمها يروعـوا مريبهـا واليوم ما بيها سموى البُوم حولها وقفت بها طورا طويل نسالها ولا صحِّ لي منها سوي وحش خاطري 15 ومن بعد ذا تدي (ل) لمنصور بو على وقولوا لو يا بُو الوَف اكلح رايكم

(أ) كذا في ظهم، وفي ي: يدي، وشُرحت في حاشية ج: يذي (ب) في حاشية ج: إذا (ز) في حاشية ج: السباب (د) في حاشية ج: السهل (ح) في حاشية ج: اللهل (ح) في حاشية ج: الثانوا (ط) في حاشية ج: الأكذى المستدرة (ل) في حاشية ج: أي تحمل .

زواخر ما توقياس بالعبود وانميا ولا تــستوا فيهــا قياســا يـــذلكم وعانوا على هلكاتكم في ورودها يا عُزُوتا (ب ركبُوا الصلالا ولا لهم الاعتاهم لو ترى كيف رايهم خلُوا (د) الغبا وبْغَاوْ في مَرْقب العُلا [1422] / وحق النبي والبيت واركانه الذي لبد الليالي بيه إن طالبت الحيا وان بدّها تبل البوادي عكايف وكل مُشاقا (ز) كالشداياة (ح) عابز (ط) وكل كميتي (<sup>ي)</sup> مُكَنْفَضْ (ك) عَضَّ نابَهُ وتحبّ ل بنا الارض العقيمة مُدّة بالابطال والقبود الهجان وبالقني نحجزها وانا عقيد أم نقودها وحناكما اضراش (ن) البزا في اثر نجعكم متي كان بُوم <sup>(س)</sup> الفحص يا مبر بو على

لها سيلات على الفضا والأكام وليس الحيور الطاميات تُعَامُ من النياس عُندمان العقبول لياغ قــرار ولا دنيا لهــن دوام مثل سَدْوَ رَفْلاَ (ج) ما لهن تَمام 5 مواضع مسا هيا لهم بمقام وما زارها في كل دهر وعام تذوقون من خمط (ه) الشكاع (و) مدام بكل رديني مطربأ وحساخ عليها من اولاد الكرام غُلام 10 يظَل يحارع في العنان لجام وتولدنا من كل ضيق كظام (<sup>(ل)</sup> لها وقبت وجيات العيدو زحام وفي سن رمحي للحروب غيلام حيتي تقاضوا من ديون غرام 15 بلقى سىغابا صايدين قُـرَام<sup>(ع)</sup>

(ا) ج: بدنكم (ب) طاشية ج ي: انني أبينا (ج) ج ي: خرقاً (د) ج: خلق (ه) ج ي معناه : المتر (و) ج ي بمعنى: الشراب (ز) ج ي: الغرس (ح) حاشية ج ي: الرياح (ط) ج ي: سابق (ي) ج ي: أحمر (ك) حاضية ج ي: مختوم (كذا) شبهه بذلك لقصر ذيله وصغره (ل) حاشية ح ي: التنايا (م) ج ي: عقيد القوم: أميرهم (ن) ج ي: شرار البراة (س) ج ي: طاتر (ح) ح ي: شديد الشهوة إلى اللحم.

كذلك بوحمو<sup>(۱)</sup> اشترى بغت داخض وخلا رجالا لا يرى الضيم جارُهم الا يقيموها وتقديو<sup>(ج)</sup> شورَه<sup>(د)</sup> مُ ثار ظعنها على البدو سايق و في اثار قطاع الصُوا<sup>(ا)</sup> ببو مَيَاعل و كو ذا يجيبوا في اشرهُ من غنيمة وان جاؤ يخفوه الملوك ويبتغوا عليكم سلام الله من لسن فاه<sup>(م)</sup>

وخلی الجیاد (ب) الغالیات تُسَامُ ولا یخنعوا سرجی العدو دمامُ وهم عرز زغبه (ه) دایماً ودوامُ بین صحاصیح وبین خشامُ (د) لیا (حال ناض (ه) سرك الظاعنین رُمَام حلیف النا سجاج (ک) كل غیّامُ (لا) غدا ظعَنه یحدی (ل) علیه قسّام ما غنت ورقا وناح حمامُ

ومن شغر عرب البتريّة بالشّام، ثمّ نواحي (<sup>()</sup> حَوْران، لامرأةٍ قُتِلَ زوجُها، 10 وبعثت إلى أحلافه من قيس إنّفريهم]<sup>(س)</sup> بطلب ثأره:

> تقــول فتــاة الحــي أم ســـلامة تبات طوال الليل ما تالف الكرى /على ما جرى في دارها وعيالها فقدتوا شهاب الدين يا قيس كلكم

بعسين اراع الله مسن لا رثا لهسا موجعه كن السفا في مجالها (ع) بلحظة عين غير البين حالها (422) ونتوا عن اخذ الثار ماذا وفا لها

<sup>(</sup>i) حاشية ج ي: سلطانهم ملك تلمسان والمغرب الأوسط (ب) ج: العباد (ج) ج ي، القدا : الامستفامة (د) ج ي: الشؤر: الجهة المنصودة (ه) ج ي: فبيلة من بني هملال (و) ج ي: الكدى (ز) ج ي: جمع ضوّة وهي التفر (ح) ج ي: إذا (ط) ج ي: ركب للغزو (ي) ج: خارق السراب، وفي ي: خارقه (ك) ج ي: السراب (ل) ج ي: يسير (م) كذا في ظ ي، وفي ج: فافهم (ن) ي: بنواجي (س) من ج ي، وفي ظ: نفرّهم (ع) ج ي: عالها .

وتــبرد مـــن نــيران قلــبي ذبالهـــا وبيض العــذارى ما حميتوا جمالهــا

وأمثالُ هذا الشّغرِ عندَهُم كثيرٌ، وبينهَم متداوَلٌ. ومن أخيائهم من يَنْتَجَلُهُ، ومنهم من يَشْتَجِلُهُ، ومنهم من يَشْتَخِلُهُ عنه، كما يَتَنَاهُ في فَصْل الشّعر، مثل الكثير من رُؤســـاءٍ رِيــاحٍ

وزُغْبَةً وسُلَيْمٍ لهذا العَهْدِ، وأمثالهم.

5

## الموشَحاتُ والأَنرُجالُ للأَنْدلُسِ(١)

وأمّا أهلُ الأندَلُس، فلمَاكثَرَ الشّغرُ في قُطْرهم وتهذّبت مناحيه وفنونُهُ، وبِلَغَ التّغيقُ فيه الغايّة، استحدثَ المتاخّرونَ منهم فئاً منه ستموه بالمؤشّع، ينظمونَهُ السهاطأ أشباطاً، وأغصاناً أغصاناً، يكثِرونَ منها ومن أعاريضِها المختلفة، ويُستقونَ المتعدّدَ منها ع بَيْناً واحِداً ، ويَلتَرمونَ عددَ قَوافِي تلك الأغصانِ وأوزانها مُتنالياً فيما بَعْد إلى آخر القِطعة. واكثرُ ما ينتهي عندَهُم إلى سنعة أبياتٍ. ويشتَملُ كلُّ بينتٍ على أغصانِ عدَدُها جَسَب الأغراضِ والمذاهبِ. وينشبونَ (2) فيها ويمدّحونَ، كما يُفعَل في القَصائِدِ.

وتجـازوًا في ذلك إلى الغايَـة، واســـتظرَفَهُ النّــاش، وحَمَــله الحاصَــةُ والكافَّـةُ لشهولةِ تَناوُلهِ وقُرْب طريقهِ.

10 وكان الخترعُ لها بجزيرة الأنْدَلُس، مُقَدَّم بن [مُعَاقَ القَبْرِي]<sup>()</sup> من شُعراءِ الأمير عبد الله بن محمّد المزوّانيّ. وأخذ عنه ذلك [أحمد]<sup>(ب)</sup> بن عبد ربّـه، صاحبُ

(ا) في ظ ي : بن معافر القبيري، وفي ج : بن معافر البربري، والتحويب من المقتطف 255 وجذوة الحجيدي 333 (ب) في الأصول الثلاثة: عبد الله، وأصلح في حاشية ج وعليه صح.

<sup>(1)</sup> ينقل ابن خلدون أكثر مادة هذا الفصل من مقتطف ابن سعيد، انظر عن ذلك د. عبد العزيز الأهواني: المتقطف من أزاهر الطرف، (مجملة الأندلس Al-Andalus المجلد 13 ص 19 - 33، مدريد 1948): ابن خلدون وتاريخ فتي التوشيح والزجل. (أعمال محرجان ابن خلدون، 473 - 487، الفاهرة 1962م)، مقدمة المقتطف 22- 25، وفي خاتمته رسالة الطنجي للأهواني ص 274.

<sup>(2)</sup> يشتبون بالمرأة في شعرهم.

كتابِ العِقْد. ولم يظهر لهما مع المتأخّرين ذكـ وكسدَث موشّحـاتُهها. فكان أوّلُ من برعّ في هذا الشّأنِ بعدَهُما عُبَادةَ الفَرّازَ، شاعرَ المُعتَصِم ابن صُمَادِح، صاحبِ المريّةِ. وقد ذكرَ الأغلُم البَطلْيوسِيُّ أنه سمع أبا بكر بن زُهرِ يقولُ: كلّ الوشّاحينَ عِيالٌ على عُبادة الفرّاز فيها اتقق له من قوله (1):

وزَعموا أنّه لم يسبق عُبادةَ وشَّاحٌ من مُعاصريهِ الّذينَ كانوا في زَمنِ الطّوائِف. وجاءَ مصلّياً خُلفه منهم ابنُ أَفَغ رأسَه ، شاعرُ المأمون بن ذي النُّون، صاحبِ طُلْيَطُلَة . قالوا : وقد أحسنَ في ابتدائه في الموشَّحةِ الّتي طارتُ له ، حيث 10 يقول (2):

> العودُ قد ترَبَّمَ بأبدع تأحين وشَقَّتِ المذانِبُ رياضَ البساتين

 (1) فتح الطيب 7: 6 (وهو ناقلٌ عن مقدمة ابن خلدون)، ابن سناء المُلك: دار الطراز 89 وبه النقس التام للموشع .

(2) النّفح 7: 6. أزهار الرّياض 2: 208 (ونقولُه عن ابن خلمون)، المقتطف 256، عدة الجليس 362 (241) وأورد نصّ الموشح كاملاً .

وفي انتهائه، حيثُ يقولُ:

تَخطر ولش تسلم عَــساك المــأمون مروع الكتــائِب يَخيى بن ذي التــون

ثَمَّ جاءَت الحَلَبَةُ الَّتِي كَانت في مُدَّة الْمُلَّتَمِينَ، فظهرتْ لهم البدائغ. وفرسانُ جَلَبْهِم الأَعْمِي التَّطَيْلِيُّ، ويَحْبَى بن بَقِي. وللتَّطَيْلِيِّ من الموشِّحات المُذْهَبة قوله (11):

وذَكَر غيرُ واحدِ من المشايخ، أنّ أهلَ هذا الشّأنِ بالأندَلُسِ يذَكُرونَ أنّ جَاعةً من الوشّاحينَ اجْتَمعوا في مجلسِ بإشبيليّـةً، وكان كلُّ واحدِ منهم قد صَنعَ موشّعةً وتأتقَ فيها، فتقدّمَ الأعْمَى التّطيليُ للإنشاد، فلمّا افتَتَحَ موشّعتَهُ (١٠) المشهورة بقوله (٤):

ضاحك عن جُمان سمافر عمن بَسَدْرِ ضاق عنه الزَّمان وحواهُ صــــذري

<sup>(</sup>أ) في الأزهار : العالم (ب) ي : موشَّحه .

<sup>(1)</sup> ديوان الأعمى التطيلي 272 ، التفع 7: 7، أزهار الرياض 2: 208 .

<sup>(2)</sup> دار الطراز 32، أزهار الرّياض 2: 208، التَّفْح 3: 404، 4: 551، 7: 7 .

خَـرَّق ابنُ بَفِيّ موشَّحَتَه، وتَبعه الباقونَ.

وذكر الأَعْلَمُ البَطَليُوسِيُّ، أنّه سَمِعْ ابنَ زَهْرٍ يقولُ: ما حسدتُ قطُّ وَشَّـاحاً على قولِ إلاّ ابنَ بقيّ حين وقَعْ لهُ<sup>(1)</sup>:

أمــا تَــرى أخَـــذ في مَجدِهِ العالِي لا يُـلْحَـــق أَطْلَعَــهُ العَــرِقُ العَلَمَــرِقُ

وكان في عضرِهما من الوشّاحينَ المطبوعينَ أبو بكر الأُبيُض. وكان في عَضرهم [23] / أيضاً الحكيمُ أبو بكر ابن بَاجّهُ، صاحبُ النّلاحينِ المعروفة.

ومن الحكاياتِ المشهورةِ، أنّه حضرَ مجلسَ مُخدومِهِ ابن تِيفَلُوِيت، صاحبِ سَرَفُسْطَة، فألقى على بَغض قَيْناتِه موشَحَتَه النّي أَوْلُها<sup>(2)</sup>:

جَـرِّرِ الذَّيْلَ أَيْمَـا جَــرِّ وصِلِ السُّكْرِ منْك بالسُّكْرِ 10 فطَرِبَ الممدوحُ لذلك، فلمّا خَتَمَها بقَوْله:

عقـدَ اللهُ رايَـةً (أ) النَّضرِ لأميرِ العُـــلَى أبي بَكْــرِ

<sup>(</sup>أ) ج : آية

<sup>(1)</sup> أزهار الرياض 2: 209، التقع 7: 7، والموشّع كله في دار الطراز 86-87، ونُسبَ للأعمى القطيلي، ديوانه 270-272، ويرجّع ناشر دار الطراز نسبته لابن بقي، لتضمّنه مدح بني القاسم قضاة سَلاً، الذين اختصّ بَدْحم.

<sup>(2)</sup> عدة الجليس 161 (106) ، النقع 7: 8، أزهار الرياض 2: 209، وأورد نصُّه ابن الخطيب في جيش التوشيح 231 (90) ونسبه ليحيي الصّرقي، وعليه مستدرك 285 .

فلمّا<sup>(ا)</sup> طرق ذلك التّلحينُ سَمْعَ ابنِ تِيقُلْوِيت، صاحَ: واطّرَبَاهُ! وشَقَ ثيابَهُ وقال: ما أَحْسَنَ ما بدأت وما خَتَمْتَ! وحلف بالأيمان المُفَلَّظَةِ لا يَمْشي ابنُ باجّهُ إلى داره إلاّ على النّهب. فحاف الحكيمُ سوءَ العاقِبَةِ، فاختال بأن جَعَلَ ذهباً في نَعْله ومَشَى عَلَيه.

وذكر أبو الخطّاب بن زُهْر<sup>(1)</sup> أنّه جَرى في مَجْلس أبي بَكْـر بن زُهْـر ذِكْرُ أبي بكْر الأنيض، الوَشّاحِ المتقدّمِ الذّكْرِ، فغَضَّ منه أحدُ الحاضِرينَ. فقال: كَيْنَفَ تغُضُّ مِمَّن يقولُ<sup>(2)</sup>:

ما لَا فَي شُرْبُ رَاحِ على رِياضِ الأَقْاحِ لَا فَيْنَى فِي الصَّباحِ اذا انْتَنَى فِي الصَّباحِ او فِي الأَصلِيلُ اضْحَلَى يَقَولُ ما للسَّمُولُ لطَمَتْ ضَدِّي وللسَّمُولُ لطَمَتْ ضَدِّي وللسَّمَالُ هَبَّتْ فَالُ عَصْنُ اغْتِدالُ ضَمَّةُ بُرُدِي

<sup>(</sup>أ) ج : وطرق ظك .

<sup>(1)</sup>كنا في الأصول، وفي المقتطف (مصدر ابن خلدون): أبو الحصيب بن زهر الَّذي روى عنه الخبرَ ابن سعيد (ص 257). ويحيل روزنتال Rozenthal (مترجم المقدمة) 1: 444 (الحاشية 1802) على بحث أ. هرتمان A. Hartmann (ص7 الحاشية 1) الَّذي يرى فيه أن الاسم هو أبو الحنطاب بن دخية. ولعلّه الأصوب، فقد كان مجمد بن عبد الملك بن زُهْر من شيوخ ابن دحية. وفيات الأعبان 434 (672)، الوافي بالوفيات 430.

<sup>(2)</sup> عُدّة الجليس 109 (71) ، المقتطف 257 .

تمسا<sup>(۱)</sup> أبادَ القُلسوبًا يَمْسشي لنسا مُسشتريبًا يا لَخطَّهُ زِدْ ذُنسوبًا ويسا لَمساهُ السَّشنيبَا بَسرِّدْ غَليسل صَّبٌ عَليْسل لا يَسسنتحيل فيه (١) عن عَهْدي يرجو الوسال في كلِّ حسال يرجو الوسال وهو في الضدّ

5

10

وابن هَزدوس<sup>(2)</sup> الّذي له:

(i) فقة الجليس: لمنا بدا (ب) نقة الجليس: فيك (ج)كفا في ظ ج ي. وفي المقطف 258: المسن بن ذوّزيَّذة . ولعله الحسن.

 <sup>(1)</sup> تكملة من المُقتطف 258، وحاتم بن سعيد من أصحاب ابن مَزدنيش، وله شعر ذكره صاحب المغرب 2:
 168، وطالع الموشح في دار الطراز 34 غير منسوب، وفي الوافي بالوفيات 4: 41، منسوب لابن زهر .

<sup>(2)</sup> هو أبو الحكم أحمد بن هَرْدوس (المتوفى بمراكن سنة 1772ه/1715م) بتقديم الدال على الواو، كما في الأصول، وفي المنظرب 2: 20، الماشطة 2: 8، الحاشية 2 يرجح إ. عباس: أنّ "هردوس" لفظة بريرية ترمز إلى الفحولة، وأن اسمه أحمد، لقوله يخاطب أحمد بن عبد الملك بن سعيد: يا شميح (التقح عند 20). وموشحته هذه في ملك غزناطة عنمان بن عبد المؤمن، أوردها ابن سعيد في المغرب 2: 215، وجاءت في عدة الجليس 113 (74) غير منسوبة.

يا ليلةَ الوَصْلِ والسَّعودِ باللَّه عُــودِي والنَّه عُــودِي والنَّه الَّذِي لَهُ:

وأبو إسحاق الدُّونِني (2)، قال ابنُ سعيد: سمعتُ أبا الحسَن، سَهْلَ بنَ مالِك يقولُ: إنّه / دخل على ابن زُهْرٍ وقد أَسَنَّ، وعليه زيّ البادِية، إذكان يَسْكن بحصن [1424] إسْتَبّة، فلم يَعْرِفُهُ. فجلس حيثُ انتهى به المَجْلِش، وجرتِ المحاضَرةُ أن أنشدَ لنفُسه موشّحةً وقع فيها (3):

كُخُلُ الدُّجَى يَجْرِي مِن مُقْلَةِ الفَجْرِ عِلَى الصِّباحِ ومنصـمُ النَّــهْرِ فِي حُلَلٍ خُضْرِ مِن البِطــاحِ

فتحرَّك ابنُ زُهْرِ وقال: أنتَ تقولُ هذا؟ قال: اخْتَبْر، قال: ومن تكونُ؟ فَعَرَّفُهُ. فقال: ازتَقِغ، فواللهِ ما عرَفْتُك.

قال ابنُ سَعِيد (4): وسابقُ الحَلْبة الّتي أَذْرَكَتْ هـؤلاء ، أبو بَكْر بنُ رُفْدٍ، وقد شرَّقتْ مؤشِّحـاتُه وغَرُبتْ. قال : سمعتُ أبا الحسن سَهَلَ بن مالِك

<sup>(1)</sup> المقتطف 258، أزهار الرياض 2: 210، النَّفْح 7: 8 .

<sup>(2)</sup>كذا في الأصول، وفي المقتطف 258: الزويلي .

<sup>(3)</sup> المقتطف 259، التَّفْحُ 7: 9 ، أزهار الرياضُ 2: 210 .

<sup>(4)</sup> المقتطف 259 .

يقول: قبل لابن زُهْرِ: لو قبل لك: ما أبدع ما وَقَع لك في التَوْسَيح ؟ قال: كنتُ أُولُ (أ):

واشتُهِرَ بغدَه ابنُ حَيُون، الَّذي له من الزَّجَل المشهور، وهو قولُه<sup>(3)</sup>:

[يُقَوَق سهم كـلّ خـين با شئت من يدِ وعَيْن وتُنشدُ في القضيّتين]<sup>(ب)</sup>

خُلِقْتْ مليح عُلَمت زامِي فلِشْ (ج) نخلُ ساعَ من قِتَالِ

10

 <sup>(</sup>i) عدّة الجليس: من للتؤلّف (ب) سقط من ظ (ج) ج: فليس.

<sup>(1)</sup> تكملته من المقتطف: تمّا أشتحسنُه من قولي وأرتضيه من نظمي .

<sup>(2)</sup> تُوك لهذا البيت فراغ في الأصول الثلاثة. فأكملناه من عدّة الجليس 400 (267) وفيه الموسّح بتهامه. وقد ذُكر الطالع فقط في المغرب 1: 271 ، وقال ابن سعيد: إنها تقدّمت في المنتزهات، وقد سقط قسم منصّة إشبيلية من نسخة الكتاب .

<sup>(3)</sup> المقتطف 259. ونصّ الموشّح في المُغْرِب 1: 281 .

ونعمَل بذي العينين مُتاعي ما تَعَمــــل يَـدي بالتبال واشتُهر معها يومئذِ بفَرْناطَة المُهُرُ بنُ الفَرَس<sup>(1)</sup>. قال ابنُ سَعِيد<sup>(2)</sup>: ولما سمع ابنُ رُهر قوله:

قال: أين كُنّا عن هذا الرِّداءِ؟

وكان معه في بلَده مُطَرِّف . أخبر ابنُ سَعِيدٍ عن والده ، أنَ مُطرِّفاً هذا 10 دخل على ابن الفَرَس، فقام له وآكُرمَهُ. فقال : لا تفعلُ . فقال ابنُ الفَرَس : كيف لا أقوم لمن يقول<sup>(3)</sup>:

قُلُوبٌ تَصَابَتُ بِالْحَاظِ تُصِيبُ فقـل كيف نَبَقَى بِلا وَجَـدِ وبعـد هـوُلاء ابنُ حَزْمُون بُمُرْسِيَةً . ذكـرَ ابنُ الـرّائس<sup>(4)</sup> أنْ يَحَيى الحزرَجِيَّ دخلَ عليه في مجلس ، فأنشدَهُ موشِّحةً لنفسه . فقال له ابن حَزْمُون : ما

<sup>(1)</sup> المغرب 2: 111 واسمُه عبد الرحيم، نعته بالذكاء والتقدّم في الفلسفة، وكانت له دعوة وانتحال للإمامة، انتهت يقتله. انظر العم 6: 250 .

<sup>(2)</sup> المقتطف 260 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> في المصدر نفسه: ابن الدّارس، وانظر حاشيته رقم 5.

الموشَّحُ بموشِّحِ حتَّى يكون عارِياً عن التَّكَلُف ، قال : مِثْل ماذا ؟ قال : على مِثْل قولي<sup>(1)</sup>:

يا هاجري هل إلى الوِصالِ منسكَ سبِيلُ أو هل يُرى عن هواك سَالِي قلبُ العليلُ

وأبو الحسن سَهَلُ بن مالِك بغَرَناطَةً. قال ابنُ سَعِيد<sup>(2)</sup>: كان والِدي يعجبُ 5 ;له<sup>(3)</sup>:

إِنّ سَيْلَ الصّباح في السّشرق عادَ بخرا في أنجم الأَفْقِ فتداعَتْ نسوادِبُ السؤرق أنسراها خافت من الفسرق فيكث سُخرة على الوَرق

واشْتُهر بإشْبيليَة لذلك الغَهْد ، أبو الحسن ابنُ الفَضْل . قال ابنُ سَعِيدِ (4) عن والده: سمعت سَهلَ بن مالِك يقول له: يا ابنَ الفَضْل، لك على الوشّاحينَ الفضلُ بقَوْلك (5):

أوًا حَسْرَتًا لرمانٍ مضى عَسْيَةً بانَ الهوَى وانقضَى وأفُصضَى وأفُصدَى وانقضَا وبتُ على جَدات الفضا

<sup>(1)</sup> المقتطف 260 .

<sup>(2)</sup> لم نجد هذه القَوْلة في المقتطف .

<sup>(3)</sup> النّفح 7: 10 .

<sup>(4)</sup> المقتطف 261 .

<sup>(5)</sup> المغرب 2: 389 ، عدّة الجليس 324 (216) .

أعانِقُ بالفِكْسِر تلك الطُّلول وأَلْثُمُ بالـوَهُم تلك الرُّسومُ قال: وسمِعْتُ أبا بَكْر بن الصّابُونيّ (1) يُنْشد الأستاذَ أبا الحسن الدَّبَّاحَ موشِّحاتِه غيرَ ما مَرَّةِ، فما سَمِعْتُه يقول: للله دَرُّكَ، إلاّ في قَوْله (2):

قَسسَها بالهدوى لذى حِجْر ما للَّيْلِ المَشوق من فَجْر جمــدَ الصّبــ لَيْس يَطّردُ ما للّنِلي فيما أظُنُّ غَــدُ صَحَّ يا ليلُ أنَّكَ الأَبَدُ

/ أو قَقُصَّتُ (أ) قدوادِمُ النَّسْرِ فنجومُ السّماءِ لا تَسْرِي [1425] ومن موشّحات ابن الصّابُوني، قولُه<sup>(3)</sup>:

> ما حالُ صبِّ ذي ضنَّى وآكْتِئاب أَمْرَضَــهُ يا وَيْلَتــاهُ الطّبيــب عاملَه مَخبوبُه باجتناب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبدب جفَا جُفوني النومُ لكتمني لم أنكِمه إلاّ لفَقُمد الخيمالُ \* (ب) وذا الوصالُ اليومَ قد غَرّني منهُ كما شاءَ وشاء الوصالُ فلستُ بالــــلآيْم من صَدَّني بصــورة الحَقُّ ولا بالمُحَـالُ

(أ) في التَّفَع : أو تقضَّت (ب) سقطت ورقة بصفحيها من نسخة ج، وهذه بداية محتواها إلى ورود النجم .

5

10

<sup>(1)</sup> المقتطف 261 .

<sup>(2)</sup> عدّة الجليس 160 (105)، النّفح 7: 10.

<sup>(3)</sup> عدّة الجليس 29 (19)، النّفح 7: 11، أزهار الرياض 2: 212 .

واشتُهر بِبَرِّ العَدْوةِ ابنُ خَلَف الجَزائِرِيّ، صاحبُ الموشَّحةِ المشهورةِ<sup>(1)</sup>: يَـدُ الإصباح قدحَتْ زنادَ الأَنْوارُ في مَجامِر الرَّهْرِ
وابنُ خَزَر البِجائِيّ، وله من مُوَشِّحَةً (2):

تَغَر الزَّمانِ مُوافِـقَ حَيَاك منه بانتسامْ ومن مَحاسن الموشِّحاتِ للمُتَأخِّرِينَ ، مُوشِّحةُ ابنِ سَهْلِ<sup>(3)</sup> ، شاعرِ إشْبيلتِـةَ 5 وسَنِتة من بَغدها، قوله:

هل دَرَى ظَنِيُ الجِمى أَن قَدْ حَمَى قلبَ صَبِّ صَلَّهُ عَن مَكْنَسِ فَهُ وَ فَي نَارٍ وَخَفْتٍ مِثْلَ مَا لِعِبَتْتُ رَبِحُ الصِّبَا القَبَسِ وقد نسبَجَ على منواله فيها، صاحبُنا الوزيرُ أبو عبد الله ابنُ الخطيب، شاعرُ الأَندَلُس والمَفرب لعضره، وقد مَرُ ذِكْره، فقال (4):

جادَك الغيثُ إذ<sup>(1)</sup> الغَيْثُ همى يا زمانَ الوضالِ بالأَندَلُسِ لم يكُن وَضَالُكَ إلاَ حُلُما في الكَرى أو خُلُسَةُ المُختلِسِ

<sup>(</sup>أ) في ي: إذا

<sup>(1)</sup> نهاية الأرب 2: 287، عدة الجليس 164 (108)، أزهار الرياض 2: 212، النفح 7: 11 .

<sup>(2)</sup> المقتطف 262، النتّم 7: 11. أزهار الرياض 2: 212، ولم يرد فيها جميهها غير المطلع. ونقبها الكامل أورده م. عناني عن الروضة الغنّاء في محاسن الغِناء من مخطوطات الحزانة العامة في الرّباط، ديوان الموتّحات الأندلســة 55 (16)، مصر 1986.

<sup>(3)</sup> الديوان 283، نفح الطيب 7: 61-

<sup>(4)</sup> نفح الطّيب 7: 11-، أزهار الرياض 2: 213-

إذ يقودُ الدَّهُ مُ أَسْتَاتَ المُنَى لَنُقُلُ الخَطْوَ عِلَى مِا يَرْسُمُ

زُمَــراً بــين فُــرادَى وثُــنى مثـل ما يَـدْعو الوفـودَ الموسِمُ / والحيًا قد جَلَّلَ الرَّوْضَ سَنَا فسنَا الأَزْهار فيه تَبْسِمُ [425] ورَوَى النُّعانُ عن ماءِ السَّمَا كيفَ يَـزوى مالكُ عن أنس فكساهُ الحسنُ ثوباً مُعْلَمًا يَرْدهي منه بأيهي مَلْسِسِين في ليال كتمت بيرً الهوى بالدَّجي لولا شُموسُ الغُور مالَ نجمُ الكأسِ فيها وهَـوَى مستقيمَ السّيرِ سفدَ الأَشرِ وطَرٌ ما فيه من عَيْب سوى أنَّهُ مَـرَّ كَلَمْـح البَصَـرِ حينَ لذَ الأُنْسِسُ شيئاً أو كما هجم الصُّبحُ [هُجومَ](أ) الحَرسِ غارتِ الشُّهُ بنا، أو رُبُّما أَثَرَتْ فينا عُيـونُ الـتَرْجَسِ أيُّ شَيْءِ لأمسريءِ قد خَلَصا فيكون الروضُ قد مُكِّر، فيه تنهب الأزهارُ فيه الفُرْضا أمنت من مَكْر و ما تتّقيه فإذا الماء تساخى والحصى وخلكك لل خليل بأخيسه تُبصِرُ الدورة غَيدوراً بَرمَا يَكْتُسِي من غَيْظِه ما يَكْتُسِي وتَسرى الآسَ لَبيباً فَهمَا يسسرقُ السَّمْعَ بأُذْنَى فَسرَسِ 15

(١) من النج، وفي ط ي: نجوم .

يا أُهَيْلَ الحيِّ من وادى الغَضَا وبقَلْ ي مَسنكن أنتُم بِ لا أبالي شَرْقَــهُ مــن غَربــهِ ضاق عن وَجدى بكم رَخبُ الفَضَا فأعيدُوا عهدَ أنس قد مَضَى تَعْتِقُوا عَانِيَكُمْ مِن كَزبِهِ واتَّقَدُوا الله وأُخيدًا مُغْرَمَا يَتِلاشَى نَقَدِساً في نَقَدِس حبَّس القلِّـبَ عليكـــم كَرَمَا أفتَرْضَونَ عَفَاءَ الحَسْسِ 5 وبقليبي مسنكُمُ مقتربُ بأحاديث المُنَى وهو بَعيد قَمرٌ أطلَعَ منه المَغرربُ شَقْوَةَ المُغرَى به وهو سعيد قد تَسَاوى مُحْسِنٌ ومُسذيبُ في هـواهُ بينَ وَغـدٍ ووَعِيـــذ ساحِرَ المُقْلَةِ معسولَ اللَّمَى جالَ في النَّفين مجالَ النَّفين / سدّد السَّه م وسَمَّى ورَمَى ففُوادي نُبَه المفترس ١٥ [1426] إن يكن جاز وخاب الأمل وفؤادُ الصّبُ بالشّوق يَدُوبُ فه و للسنفس حبيب أوّلُ لَيْس في الحب لخبوب ذُنوب أمررُهُ مغتمِ ل متنَسلُ في ضُلوع قد براها وقلوب حَـكُمُ اللَّحْظُ بها فاحْتَكُمَا لَم يُرَاقِبُ في ضِعافِ الأَنْفُسِ مُنْصِف المظلوم مَّنْ ظَلَمَا ومُجازي البِّرُ منها والسبي 15 ما لقل عيد من الشَّوق جَديد من السَّوق جَديد

كان في اللّـــوح له مكتنبَــا قــوله إنّ عــذابي لـــشديد جلّـن الهــم له والوصبا فه و للأشجـان في جَهدِ بَحيد لاعج في أضــلي قــد أُضرمَـا فهــي نارٌ في هَــشيم اليّـبيس لاعج في أضــلي قــد أُضرمَـا فهــي نارٌ في هَــشيم اليّـبيس لم يدخ في مُهجَتِي إلاّ الدّمَـا الله كبقــاء الصّبــح بعد الغلّس سَلّي يا نفسُ في حُكم القَـضا واغمري الوقت برُخعَى ومَتَـاب دَعْكَ من ذكرى زمان قد مَضى بين عُـنبى قـد تقضّ وعِتاب واضرفِ القول إلى المؤلى الرّضا مُلهم التوفيــق في أمّ الكِتَــاب الكــريم المُنتمَــى والمُنتمَــى أسَـد الـسَرْح وبَـدر المَجلِـس يَـنزلُ الـقضرُ عليـه مِثلَمَـا يَسْزلُ الـوَخيُ بروح القُـدُسِ يَـنزلُ الـوَخيُ بروح القُدُسِ

المشارِقة فالتَّكلَف ظاهِر على ما عانوة من الموشّعات. ومن أخسنِ ما وقع لهم في ذلك، مؤشّعة (١) ابن سَناء المُلكِ المِضريّ ، الّـتي اشـتهرت شَرْقاً وغَرْباً، أولها:

حبيبي ازفَع حجابَ النّـور عن العذاز نظر المسك على كافـوز في جُلّنـاز

<sup>(</sup>أ)كذا في ظ ي، وفي النفح: ذما .

<sup>(1)</sup> نفح الطّيب 7: 14، أزهار الرياض 2: 215 -

## كُلِّى لِي سُخُبُ تِيجانَ الرَّبِي بِالْــــــلِي واجْعَلِي سـوازها مُنعـطفَ الجَــــذولِ<sup>((())</sup>

/ ولمّا شاعَ التوشيخ في أهل الأندَلُس، وأخذَ به الجُمْهُورُ، لسلاسَتِه وتُنميقِ
كلامِه وتَصْرِيع أَجْزائِهِ، نُسجَت العاسَّةُ من أهل الأمْصار على مِنْوالِه، وتَظَمُوا في
طريقَتِه بلُغَتهم الحَضَريّة، من غير أن يَلْتَرِمُوا فيه إغراباً، واسْتَخْدَتُوهُ فَنَا سَمُّوه 5
بالرَّجُل، والتَرْمُوا النّظمَ فيه على مَناحيهم إلى هذا العَهْد. فجاءُوا فيه بالغرائِب؛ واتَسعَ
فيه للبلاغة مجال بحسَب لُغَهم المُستعجِمة.

وأوّلُ من أبدعَ في هذه الطريقةِ الرّجلِيّة أبو بَكْر بنُ قُرْمان. وإن كانت قيلَت قبلَه بالأندُلس، لكن لم تُظهر حـلاها ولا انسبكَتْ معانيها واشتُهِرَثُ رَشاقتُها إلاّ فى زَمانه، وكان لعَهْدِ المُلْقمين، وهو إمامُ الرّجَالينَ على الإطلاق.

10

قال ابن سَعِيد<sup>(1)</sup>: رأيت أزجالَه مَزويَّة بَبَغْداد أكثرَ مما رأيَّها بحَواضِرِ المَغْرب. قال: وسمعتُ أبا الحسن بن جَحْدَر الإشبيليّ، إمامَ الرّجّالينَ في عَصْرنا يقولُ: ما وقع لأحدِ من أيِقةِ هذا الشّأن (<sup>ب)</sup>، مثل ما وقع لابن قُرمان، شيخ الصّناعة، وقد خرجَ إلى مُتنزهِ مع بعض أضحابِه، فجلسوا تحتَ عَريشٍ وأمامَهم تمثالُ أسدِ من رُخام يَصُبُ الماء من فيه على صَفائِحَ من الحجرِ متدرّجةِ، فقال (<sup>22</sup>):

<sup>(</sup>۱) انتهى محتوى الورقة الساقطة من نسخة ج (ب) ي : اللسان .

<sup>(1)</sup> المقتطف: 263 .

<sup>(2)</sup> المقتطف 263 ، أزهار الرياض 2: 216 ، نفح الطّيب 7: 15 .

وكان ابن قُزَمَان<sup>(1)</sup>، معَ أنّه قُرْطُبِيُّ الدّار، كثيراً ما يتردَّد إلى إشْبيليَّة ويَئْتَابُ نهرَها. فاتقق أن ا<sup>جت</sup>مَعَ ذات يوم جهاعةٌ من أغلام هذا السَّأن، وقـد رَكِبوا في النّهر للنزهة، ومعَهم غلامٌ جميلُ الصّورة من نَزوة<sup>(2)</sup> أهْلِ البلدَ ويُبوتِهم. وكانوا مجتمعينَ في زَوْرق للصّيْد، / فنَظَموا في وَضف الحالِ ، وبدأ منهم عيسى البَليدُ، فقال: [421

يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتوا وقد ضمّو عشقـو لشّهماتو تراه قد حَصل مسكين [في محنابُ]<sup>(3)</sup> يقلق وكذاك أمرا عظيم صابـو لؤخش الجفون الكحل إبلاتـو

ثمّ قال أبو عمرو بن الزّاهد الإشبيلي:

نَشَبُ والهوى من لج فيه ينشبُ تُرى اش كان دعاه يشقى ويتعدّب مع العشق قام في بالو ان يلعبُ وخلق كثير من ذا اللعب ماتوا<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>أ) ظ ج: قد ماتوا .

<sup>(1)</sup> المقتطف : 263 .

<sup>(2)</sup> عبارة المقتطف: وقد جمعهم ابنُ حسيبٍ من حُسَبانها وأغْنيانها في زَورقِ برسْم الصّيد .

<sup>(3)</sup> في الأصول، حملاتو، والتصويب من المتنطف 263، وفسّرها د. الأهواني عن دوزي 1: 331 مادة حنب، أنها الفتخ، وقال: إنها جاءت بهذا المعنى في شعر ابن قُزْمان .

ثمّ قال أبو الحسن المُقْرِئ الدّاني:

نهار مليح يعجبني أوصافو شراب وملاح من حولي قد طافوا والمَقْلِين يقولْ فَصَفْصافو (أ) والبوري [يقول] (ب) أخرى فيڤلاتو

ثمّ قال أبو بكر بن مَزتِين:

الحق تريد، حديث بقا لي عاد في الواد بحمير (ج) والشَّزة والصيّاد 5 لشنهِ حيتان ديك الّذي يصطاد للوب الــوري هي في شبيكاتـو

ثمّ قال أبو بكر بن قُزْمان:

إذا شمر اكامر لبرميها ترى البورى يرشق لدك الجيها ولشُّ مــزَادُو أن يقــع فيهــا الا ان يقبِّـل يـُــدَيْـــدَاتُـو

وكان في عَضرهم بشَرْق الأَنْدَلُس يَخْلَفُ الأَسْوَدُ، وله محاسِنُ من الرّجل، 10 منها قولُه:

قد كنت منشوب واحتسبت النشب وردّني ذا العشق لامسر صعب أ يقول فيه :

حين ننظر الخدّ الشريق البهي ينتهي في الحرا لما ينتهي

(أ) ي: لصفصافو (ب) من المقتطف (ج) ج: تحمير، أو تجهير .

<sup>(1)</sup> المقتطف 264 .

يا طالب الكيمنيا في عينيّ هِي تنظر بها الفضّة وترجغ ذهَب ب / وجاءَتْ من بَغدِهم حَلْبةٌ كان سابقَها مَذغِلِّس، وقعتْ له العجائِثِ في [27هـ] هذه الطّريقة. فمن قوله (1) في زَجَله المُشهور:

ورذاذاً دق بـــــنزل وشعاع الـشمس يَـضَرَب فـــترى الآخــر يـــذهَب والنبات يـشرب ويـسكر والغصون تـرقص وتطـرب وتربـــد تجـــــي الينــا ثم تستــحي وتــرجــغ ومن مَحاسِن أزجالِه قولُه (2):

لاح السقيا والتجوم حيازى فقن بنا ننزع الكسل شرنب ممروح من قراعا أحلى هي عندي من العسل المرنب على من العسل المسن يلمسني كا تقلد الله بمسا تقسول تقسول بأن الذوب تولد وأنسه يفسسد العقول لأرض الحجاز مور يكن لك ارشَد أش ساقك معي فذا الفضول من انت للحج والسزيارًا وذغن في السشرب نهمًا لل من ليش لو قدره ولا استطاعه النية ابلغ من العمسل

10

15

<sup>(1)</sup> المغرب 2: 220 ، المقتطف 264، نفح الطّيب 7: 16، أزهار الرياض 2: 217 .

<sup>(2)</sup> لم نقف على مصدره .

وظهرَ بعد هؤلاء في إشْ بيليّةَ، ابنُ جَحْدَر، الّذي فضُلَ على الرّجّالينَ في فَتْح مَيُوزِقة بالزّجل الّذي أوّلُه<sup>(1)</sup>:

من عاندَ التوحيد بالشيف يمحق أنا بري ممسن يعانسد الحسق قال ابنُ سَعِيد<sup>(2)</sup>: لقيتُه ولقيتُ تلميذَه اليَغيَـعَ، صاحبَ الرِّجـل المشهـور، أوّله:

بالنّبي إن رَبْت حبيبي أقب ل اذنو بالرّسَيلا لَشُ اخَدْ عُنْقَ الغزيّال وسرق فسم الحُجَيْد لأ

5

10

ثم جاء من بَغدِهم أبو الحسن سَهَلُ بن مالِك، إمامُ الآداب، ثمَ من بَغـدهم [1428] / لهذه العصور صاحبُنا الوزيرُ أبو عبد الله ابنُ الحطيب، إمامُ النَّظُم والتَّثَر في المِلَة الإشلاميّة غيرَ مُدافَّه. فهن مَحاسِنه في هذه الطّريقةِ<sup>(3)</sup>:

امزج الأكواس واملا لي نجَـدد ما خُلِـق المال إلا أن يُسدد ومن قَوْله (4) على طريقة الصّوفِيّة، وينعو منعى الشُّشْتَرَيِّ منهم:

بين طلـوع وبـين نـزول اختلطــــت الغـــزول ومـضــى مـن لــم يكـن وبقــي مـن لــم يــزول

<sup>(1)</sup> المقتطف 265 ، أزهار الرّياض 2: 217، نفح الطّيب 7: 16 .

<sup>(2)</sup> المقتطف : 265 ، نفح الطّيب 7: 16 .

<sup>(3)</sup> أزهار الرياض 2: 218 ، نفح الطّيب 7: 17 .

<sup>(4)</sup> المصدران نفسها .

ومن مَحاسِبه أيضاً قوله<sup>(1)</sup> في ذلك المَغنى:

وكان لغصر الوزير ابن الخطيبِ بالأندلُس محمّد بن عبْد الغظيم، من أهـل 5 وادي آش . وكان إماماً في هذه الطريقة. وله من زَجَـلِ يُعارضُ به مَدْغِلَيس<sup>(ب)</sup> في قوله:

بقوله<sup>(2)</sup>:

10

حل الجون يا الهلن السقطارا مذحلت السفس بالحمل في تدواكل يوم خلاعًا لا تجعلوا بينها تمكل إليها تتخلعوا في شِسنيل على خضورة ديك التباث وضل بغداد وأخبار النيل احسن هي عندي ديك الجهاث وطا فيها اضلخ من أربعين ميل إن مرّت الريخ عليه وجات لم تلتقي للنبار أمارا ولا بمقدار ما يكتحال وكف وإش فيه موضع رقاعا الا وتسرح فيه التخلل

(أ) في أزهار الرّياض: نسيتُ أقاربي ، وفي نفح الطّيب : ستينت أقاربي ﴿ (بٍ) في ي : مَذْغَلِّيس .

<sup>(1)</sup> أزهار الرياض 2: 218، نفح الطّيب 7: 17 .

<sup>(2)</sup> أزهار الرياض 2: 218 .

وهذه الطّريقةُ الرّجليّةُ لهذا العهد، هي فنُّ العامّةِ بالأَندَلُس من الشّغر، وفيها نَظْمُهم، حتى إنّهم لينظمونَ بها في سائر البُحور الخَمْسةَ عَشَرَ، لكنّ بلُغَتهم العاميّة. ويُسمّونَه الشّعرَ الرّجليّ، مثلَ قَوْل شاعِر هم: [على وزن الرّمل]

دهز لي نعشق جفونك وسينين وانت لا شفقا ولا قلب يلين [428] / جي تري قلبي من اخلك كيف رَجَع صفة السسكّه منا بين الحدّادين 5

الدموع ترشّ والنمار تلتهب والمطارق من شمال ومن يمن خليق الله التصارى للغزو وانت تغيزو في قُلوب العاشقين

وكان من المُجيدينَ في هذه الطّريقة لأوّل هذه المائة، الأديبُ أبو عبدالله اللَّوْشيّ. وله<sup>(1)</sup> من قصيدةٍ فيها يمدح السّلطانَ ابنَ الأخمر: [على وزن السّريم]

طَـلُ الـصباح قم يا نسديم نـشربوا ونـضحكوا مـن بعـد مـا نظربـوا ١٥ سبيكة الفَجْرِ أُحِلَتْ شفق في مَيْلَدِق اللَّيْدِل فقم قَلْبُور ترى عياراً خالص انيض نقى فيضّ هو لكنَّ السشفَق ذهَّبُو فتَنْتَفَقْ سكّت عند البشر نور الجفون من نورها يكسَبُو فهُ و انتهاريا صاحى للمعاش عيش الغني فِيهُ يا لله ما أطيبو واللِّيل يَصْأُلُ للنُّبَل والعناق على سَرير الوَّضل نتقلُّب و 15 جاد الزّمان بعد ماكان بُخيل ولِش كِفلَتْ من يديه عَقرو

(i) ج: وله فيها من قصيدة يمدح (ب) من ظي، وفي ج: ايضا .

كما جُرغ مررو فِمَا قد مَنضى يُنشرَن بَنِينُ ويُكُلُ طَبِّهِ قـــال الرّقيــب يا أُدَبا أَشَّ ذا في الـشّرب والعـشق نـري تنجُبـو واتعجَّبوا عُـدّالي (أ) من ذا الخبرَ فقلّب يا قــوم مــن ذا يَتُعجّـبُو يعشق مليخ إلا رقيق الطباغ عَلاش كَنَقْرَوْ بالله أو نَكْتُبُو وإنَّما السكاس فحرام همو حرام على الَّذي لِيش يَدْر كِيف يشربو واهل العَقَل والخنكرا والمُجون تُغفز ذُنُوبِهم هذا إن أذنب وذا الَّذي يخلب من حسسنوا ولم نقدر بحسين القَاظُ أن نخلب صبيٌّ هِي سُمَّانَ تطفِي الجَمَازِ وقلي في جَمْرِ الغضا تأهيب 10 / غزال هي تنظر <sup>(ب)</sup> قلوب الأسوذ وبالـوَهَم قبـل النّظـر <sup>(ب)</sup> يَـذُهَبُو [1429] ف مَنْم كالخاتم وثعراً نقِسى خطيب [الامَّة] (ج) للقُبِل يخطب جوهر في مرجان أي عِقد يا فلان قسد صقفوا التاظم ولم يَثْقُب وشارين أخضر يريد لِـش يريد من شبَّه و بالمسنك قد عَبِّه و على بَدَن أبيَضْ فِلُون الحليبُ لم قسط راعسى في الغسَمْ يَحْلُبُو وزُوخ نُهَدات علّمت قلبها ديك الصّلابا رَيْتَ ما أضلب

5 لِش يربح الحسن الآشاعز أديب يفتض بكروا ويدع ثيّبو 15 تَسْبَل دَلال مثل جناح الغُراب ليالي هجري منَّو يستغربو

(أ) ج : عذال (ب) من ج ، وفي ظ ي: تنظر (ج) من: ج ي ، وفي ظ: لُـــــا .

تحتَ العكاكن مغها خِصَرا رقيقُ مِن رقَتُ ويخفِ إذا تطلك أرقَ هُو من ديني فيما نقول خذ ترى عبدك ستّى ما أكذبُو أى دين بقالي معك او أي عَقَلْ مين يتبعك مين ذا وذا<sup>(ا)</sup> تَسْلُهُ وتحمل ازداف أثقال كالزقيب حن ينظر العاشق وجن يرقبو ان لم يسنفَسْ غُرْزَ أَوْ يَنقَسِمْ في طرف ديسا والتبي تَصْلِبُو 5 قصر يصير ليك المكان حِنْ تجي وحِنْ تغيبْ يرجَعْ في عَيْني قَبُو محاسبنك مشل خصال الأمير أو الرمّل من هُو الذي يحسبُو عماد الامصار وفسصيح القرب فمسن فسصاحة لفظ نتغرّبو بحمالة العملم انفَرَد والعمل ومغ بديع السقعر ما أكتبر ففِي المصدور بالرّمح ما أطعنو وفي الرّقاب بالسّيف ما أَضْرِبُو 10 من السم الحسد في أربع صفات ممّن تعُدُوا قسلَى أو تحسبُو الستمس نورُوا والقمر همتُو والغيث جودو و[البحر](ب) منصِبُو يركب جواد الجوذ ويطلق عنان الاغتنا والجسد حسن يركب من خلعتُ و نلسَس في كلّ يهوم بطيب ثناه العالي نطّيّبُو قد أظهر الحيق وكان في حجاب ليش يقيدر الباطيل بَقيدُ بحجبُو وقسد بنا بالبَسْني ركن التُقسى من بعد ماكان الزمان خرَّبُو

[429] / نعمت و تظهِّز على من يرتجيه فاصِدُ وواردُ قط ما خَيبُ و 15

(١) ج: من ذا ومن ذا ، خطأ (ب) ظ: النَّحم.

تخــافو حــين تلقــاه كــها ترتجيـــهٔ فلمخ سَــهاحَهُ وخمــو(ا) مـــا أهيبُـــو غالب هو لِش في الدنيا من يغلبُو يلقيا الحروب ضاحكُ وهي عابسًا إذا جَبَدْ سينفو ما بين الرّدُود فلينس (ب) يثني على من ينضربُو للــسلطنا اختــاروا واســتنخبُو وهُ وسمية المصطفى، والإله 5 تراة خليفة أمرز (ج) المسلمين يقسود جُنُوشُوا ويَسزين مَوْكَبُو لذي الإمارًا تنخضَع [لو]<sup>(د)</sup>الرّؤوس نعيم وفي تقبيل يديمه يزغبسو يطلعُــو في المجـد ولا يغربُــو بيته بني نضر بدور الزمان وفي التواضيخ والحيِّسا يقربُسو وفي المعالي والــشّرف يَـــبُعُدو ف الله يبقيهم ما دارَ الفلك وأشرقت شمسو ولاخ كوكبو 10 وما تفنّي ذا القصيـد في عَروضُ "يا شمسَ خِـدْر ما لَها مغْربُ"(1)

ثمّ استحدَثَ أهلُ الأمصارِ بالمغرب فَنَا آخرَ من الشّغرِ، في أعاريضَ مزدوجةِ كالموشِح، ينظمونَ فيه بلُغنهم الحضريَّة أيضاً، وستموه عُرُوضَ البَلَد. وكان أوّلَ من استَخدَتُهُ بينهم، رجلٌ من أهل الأَندَلُس نزلَ بفاس، يُعرَفُ بابن عُميرُ. فنظَمَ يَظيمَ على طريقة المؤشّع، ولم يخرُخ فيها عن مذهب (أم) الإغراب، مطلعُها (2):

<sup>(</sup>۱) ج: وجهُ (ب) ج: فليش (ج) ي: امير (د) زيادة يستقيم بها الوزن (ه) ج: مذاهب.

<sup>(1)</sup> تضمين صدر طالع قصيدة لأبي الحسن على بن إبراهيم. ابن الزقاق. عجَّوُهُ: "أَرامَةٌ دارُكِ أَمْ غُـرُبُ". انظر المُغرب 2: 325 .

<sup>(2)</sup> أزهار الرّياض 2 : 219-

أبكاني بساطي النهر نوخ الحمام على الغُضن في البستان قريب الصباخ وَماءَ الندي يجسري(الله بثغر الأقاخ وكف السّخز يمحو مداد الظلام كنشثر الجمواهر في نُسحور الجمواز بأكرت الروياض والطل فيه افترق يحساكي ثعسابين حلقست بالثمساز ودَمْسِعِ النّواعِسِزِ تنهسرق انهسراق ودار الجميم بالروض دور السوار 5 لوَوْ بالغصون خلخال على كلّ ساق وتحمل نسيم المسك عنها رياخ [1430] / وأيدي النّدى تخرق جيوب الكمام وجَــرّ النسيم ذَيْـلو عليهـــا وَفـاح وعاج الضيا يطلي بمسك الغمام قد ابتلت ارياشو بقطر الندى رايت الحمام بين الورق في القضيب قد التف من (ب ثوبو الجديد في ردا ينوح مثل ذاك المستهام الغريب ينظم سلوك جيوهير ويتقلُّدا 10 ولكن بفاه احمر وساق خضيب جناحاً توسد والتوى في جناخ جلس بين الغصان جَلسَة المستهام منها<sup>(ج)</sup> ضم منقارو لصدرُو وصاخ وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام فقلت أحمام احَرْمت عيني الهجوع ادي ما ترال تبكي بدمع سفوخ قال لي قد<sup>(د)</sup> بكيت حتى صفت لي الدموع بلا دمع نبقى طول حياتي ننوح ألفت البكا والحرزن من عهد نوح 15 على فَـزخ طار لي لم يكــن لو رجــوع

(أ) ستَط من ج (ب)ي: في (ج)كنا في ظ. ولطلها : وشتَم. وفي ي أستَط هذا العجز، وأورد العجر الَّذي تحته (د)كفاء. وهي زائدة، ويستقيم بدرتها : قال في نكيث حتّى صفتُ في اللّموغ . كذا<sup>(1)</sup> هو الوفا قل لِم كذا هُو الذّمام وانتم من بُلا منكم إذا تَم عام فقلت أحمام لو خضت بحر الضّنا ولو كان في قلبك ما في (<sup>(ب)</sup> قلبي أنا اليوم لي نقاسي الهجركم من سنا وتماكسا جسمي التحول والسقام لو جتني المناياكان نموت في المقام قال لي لو زفرت الا وداب الرياض واتخضّبت من دمعي وداك البياض وأما طرف منقارى حديث واستفاض

انظر للجفون صارت بحال الجراح يقول قد عياني ذا البُكا والتواح كان تسبكي وتسرّثى لي بسدمع همسون رمادكان تصير تحتك فروع الغصون حتى لا سبيـل جُمْلَه تراني العيـون

اخفاني نحولي عن عيون اللواح ومن مات بعديا قموم لقد استراح

من خوفي عليه ردِّت النَفس(ج) للفؤاد طـوق العهـد في عنقـي ليــوم التنــاد بحال طرف <sup>(د)</sup> والجســد صــار رماد<sup>(د)</sup>

فاستَخسَنَه أهلُ فاس ووَلِمُوا به، ونظَموا على طريقَتِه، وتَرَكوا الإغرابَ الّذي لنِس من شأنهم، وكثر شباعُه بينهُم، واستَفحَلَ (فيه)<sup>(د)</sup>كثيرٌ منهم، ونـقعوه

(أ) ي :كذاك (ب) ج : مثل ما ، ولا يستخيم (ج) ي : النفوس (د) ظ ج ي : فراغ موقع تكلمة (ه) فراغ سَطَرين بعده في نسخة ي ، وأمام الفراغ في الحاشية جملة : لعلّه من عروض البلد . وفي طبعة كاترمير (باريس 3: 420) تشهي القطمة بهيتين، هما:

> ومن ضاق بحال الصدّ والهجر بَاخ اذا لم نجد راحــه فيــك ولا مستراخ

وتبكي وتـرثي لي صـنوف الحمـام فيا يهجـة الدنيا عليــك السـلام (و) من ج ي، وـقط من ظ . (430هـ) أَصْنَافاً، / إلى المزوّج ، والكازي ، والمُلْعَبة، والغَزَل. واختلَفَتْ أسمـاؤُها باخْتِلاف ازْدِواجِمَا وأوْزانها ومُلاحظاتهم فيها.

فمن المزوّج <sup>(1)</sup> ما قالَه <sup>(1)</sup> ابنُ شُجَاع، من فُحولِهم، وهو من أهل تَازَى:

ضعف الناس عمل ذا أو فساد الزمان عشنا والتسلام حتى راينا عيان كبار التّفوس حدّا ضعاف الأسـوس يَرَوْا انهــم والناش يَــروهم تيـــوش

المال زينــة الدّنيــا وعــز التفــوش يبــــــــى وُجوهـــأ لـــيس هِي باهيَـــا منها كـ ل مـن هُــوًا كثير الفلـوس إلوه الكلام والرتبــة العاليــا 5 يكبر مهن كثر مالو ولوكان صغير ويسصغر عزيسز القسوم إذا يفتقسز من ذا ينطبـق صـدري ومـن ذا نغـيز وكان [ينفقـع]<sup>(ب)</sup>لـولا الرجـوغ للقــدز إدِّي يلتجي من هـو في قومــو كبير للن لا أصل عنـدو ولا لو خَطــر لقد ينبغي نحزن على دي العكوش ونمضبُغ عَملِة ثموبي فِراس خابيما إدّى صارت الأذناب أمام الرزووس وصار يستفيد الواذ من الساقيا ١٥ ما ندريه (ج) على من نكثره (د) ذا العتاب إِذِي صَرْ ( أَهُ فَلَانَ واليوم يُصْبَحُ بو فَلَانَ ﴿ وَلُو رَبِّتَ وَكُفُّ حَتَّى يَسَرِدُ الْجَـواب انفاس السلاطين في جلود الكلاب هم في ناحيا والجسد في ناحيا وجوه البليد والعميدة الرّاسيا 15

> (أ) في أزهار الزياض: المزدوج (ب) من ج ي، وفي ظ: ينقع (ج) ج: ما ندرو (د) ج: نكتروا (ه) ج: صار. (1) أزهار الرّياض 2: 221-

## ومن مذاهبهم قولُ ابن شُجَاع، منهم، في بَعْض مزوّجاته:

اهْمَكُ (أ) يا فلان لا يلعب الحشن يك قليل من عليه تحبَس ويحبس عليك ويستعمدوا تقطيع قُلوب الرّجالُ وإن عاهَـدُوا خـانوا عـلى كل حَـال وصيرت من خدى لقدموا نعال وقلت أكرم أقلبي لمن حلّ بيك فلابد من هول الهوى يغتريك / حكَمُتُو عليًا وارتضبت به أمِير (ج) فلوكان ترى حَالى إذا تَبْصُرو (١٩٦١) نـدُز بــــة ويستفطّش بحــال الجــرُو وَتُعَلَّمت من سَاعًا نشِق الضمير ونفهم مُرَادُو قبل أن يَسذكرو ويختَـــل في مطلوبـــو ولـــو أنّ كان عَـصر في الربيع أو في الليــالي فريــك وأش ما يقُل يحتاج نقُلْ لُو يجيك

تعب من تبغ قلبو ملاح ذا الزمان ما منهم مليحاً عاهـد إلاّ وخـان يتيهبوا عبلى العشاق ويتمنَّعُوا 5 وإن واصلوا من حنهم يقطعُوا مَلِح كَنْ هـويت وَنْشَيْت قلمي مَعُوا ومحدث لُو من وسط قلبي مكان وهوّن عَلِكُ ما يعتريك من هوان عَلِكُ ما 10 نَرْجَعِ مثـل دُرْ حَـولي فِوجُـه الغـدير ونمشى لســوقو [لو]<sup>(د)</sup> يكن في اصفهان

حتَّى أتى على آخَره. وكان منهم علىّ بن المؤذِّن بتلِمُسان.

(أ) ي: يمكن أن تَمَرأ : الحمّل (ب) ج: وهو ﴿ (ج) ترتيب الأبيات هو ما في ظ ي ، وفي ج عجز هذا البيت ، هو عجز البيت الذي يليه، ويرتبط عجزه بصدر البيت التالي (د) ظ: لم.

وكان لهذه العُصور القريبةِ من فُحولهم بزَرْهُون، من ضَواحي مِكْناسَة، رجلٌ يُعرفُ بالكَفِيف، أبدعَ في مَذاهِب هذا الفنِّ. ومن أحسن ما عَلِق له بمخفوظي، قُولُه في رَخَلَةِ السُّلطان أبي الحَسَن وبني مَرين إلى إفْريقيَّةُ، يصفُ هَزيَتَهم بالقَيْروان ويُعزِّيهم عنها، ويُؤنِسُهم بما وَقَع لغَيْرهم، بعد أن عَتَبهم على غَزَاتهم إلى إفريقيَّة، في مَلْعَبَةِ (1) من فُنون هذه الطّريقَة، يقولُ في مُفْتَتَحِها، وهو من أَبْدَع مذاهِب البّـلاغة 5 في الإشعار بالمُقْصِدِ في مَطْلَع الكلام وافتتاحِه، ويسمّى براعةَ الاسْتهلال:

> سنحان مالك خَواطِر الأُمْرَا بنواصيها في كلّ حين (أ) وَزَمانَ إن طعناه أعطفم (<sup>ب)</sup> لنا نُضرا وإن عاصيناه <sup>(ج)</sup>عاقب بكلّ هوان

> > إلى أن يقول في السؤال عن جُيوشِ المَغْرب بغد التَّخَلُّص:

كن مُرعى قُلْ ولا تَكنْ رَاعى فالراعى عن رَعيّت ومسؤولُ للإسلام والرضا السنني المكمول واذكر بغدة إذا تحب وقول

10

وانستفتح بالصلاة على الدّاعي للخلفـــا الراشـدين والاتباعى

وَدْرُوا شرح البلاد مع السكّان

أخجاجها تخللها الصفخرا

(أ) ي : حنْ (ب) كذا في ظ ي، وفي ج: اعطفهم، وفي م: عطفَم (ج) ج م: عصبناه .

<sup>(1)</sup> اكتشف مَلْعبةَ الكفيف الزّرهوني هذه العلاّمة محمد بن شريفة، وحفقها وقدّمها وشرح لغنها، وعدد أبياتها 497 بنتاً. (المطبعة الملكية، الرباط 1987)، وبَيْنِ النّصين بعض الاختلاف في اللّفظ والترتيب. وقد قابلناهما واخترنا من القراءة ما اتّضح به المُغنى، ورمزنا للملعبة بحرف (م)، وحافظنا على الرّسم والشّكل الّذي كتىت به.

ان سارت به عرايم السلطان عسكر فاس المنبرة الغيرا وقطعة لوكلاكل البيدا أحسجاخ بالنسبي الذي زُرْتُمْ عن جيش الغَرْب جِيت نسألُكُمْ المثلُــوف في فريقيـــا الـــسودا / ومن (١) كان بالعَطا يــزودكم ويُسدَع برّيّة الحجَسازُ رغُدا وَقْحِر شَوْط بعد ما تُحْقَاد (ج) قام [قل كالسد] (ب) صادَف الحدوا ادِّی صَارَ [ازغَـز لهم سجّــان]<sup>(ه)</sup> ونَزَفْ كَرْدَمْ (د) وَبَهْتَ في الغبرا لوكان ما بين تونس القُرزبا<sup>(و)</sup> وللاد الغياب رَدُّ<sup>(ز)</sup> لسنكَندَ طبقا تخدد وثانيا بمضفز يُسنَى من شرقها إلى غَزبا أَوْ يَاتِ الريحِ عَنَمُ <sup>(ح)</sup> بفرْد خَبَرْ لابد الطبركن يجيب نبا لو تقرا فَالفؤول (ط) مع الويْدَان مَغُوضِها من أمُور وما شرًا وَهُوَت لَجْرافِ وَجِفْت القرلان<sup>(ك)</sup> لجَرَثُ بالدّم وانصدَعْ<sup>(ي)</sup> حَجْرا وَتُفكِّز لِي فِياطرك (م) جُمعًا ادرى لى فعقلك (ل) الفطّاض عن السلطان شَهِرُ وقل (ن) سَبْعًا إن كان تَعْمل حَسامٌ ولاَ رقباض

[431]

(أ) أزهار الزياض: وأمير (ب) أزهار الزياض: كل كلسند (ج) ظ: بمتقان، وفي أزهار الزياض: لهقان (د) في م: ردوم ويهت: بهوان بالمغرب من رواند وادي سبو، وفي أزهار الزياض: وتركوا ذم ولهن.... (ه)كذا، وفي م 24: أزغار بهم سيحان، وفي إزهار الزياض: الدي صائر إذ غاز له متبحان (و) أزهار الزياض: الغزيا (ز) أزهار الزياض: سند (ح) يمعنى عنهم (ط) أزهار الزياض: كل يوم على الويدان (ي) م: وانسيغ (ك) م، وأزهار الزياض: المدران (ل) أزهار الزياض: بمقلك (م) أزهار الزياض: عنه (أزهار الزياض: عنه (أزهار الزياض: عنه (أزهار الزياض: فيله .

بظُهير <sup>(!)</sup> عبد المهيمن الغوَّاض <sup>(ب)</sup> وَغُلامات تنتشر على الصُّمْعَـا الا قسوم عاريين بسلا سُـــترًا مجهلولين لا مكان ولا امكان ما يدريوا كِف يصور و الكَسْم الله أَوْ كِف دَخُلُوا مدينة القِيروان أمُولاي بُو الحسن خطبنا الباب فَشَضِتَهُ سَبِ مَا إلى تهنس واش لك فاغراب فريقيا الغؤبش الفاروق فساتح القُـــرى المولَسُ ملك الشّام والحجاز وتاخ كسرا وفــتح (د) مــن فريقيــا ذكان [كان ذَا ذُوكَرت الُوكرَة] (هُ ذِكراً ويقـل فيهـا تفــرق الاخــوان ِ صَرّح في افريقيا بـذا التَّـضريخ وَبَقَتْ [حِمى]<sup>(و)</sup>إلى زمن عثمان وفتحها ابن الزبير عن تصحيح مات عثمان وانقلب علينا المريح وَبِقًا مَا هُو السكوت عَنُو إيمان أش نَعْمل في اواخر الازمان

فغنيا كنياعين الجريبذ والبزات ما بلغَك عن عمَـز فتا<sup>(ج)</sup> الخطّاب هــذا الفــاروق زُمُــرّد الاكــوان لمَّن دخلتْ غنايما الديسوان وافترق الناس على ثلاث أمرًا / فـإذاكان ذا في مـدة الـبررا

[[432]

(أ) أزهار الزياض: بكتاب (ب) أزهار الزياض: القوّاص (ج) أزهار الزياض: بن (د) أزهار الزياض: لم يفتح (ه) أزهار الرياض: كان إذَا تُذكَّر لُهُ كُره (و) في ظ ج : جها، ولا وجه لها، وآثرت قراءة (ي) و(م) .

وَصْحِابِ الجَفْرِ فِي كَتَيْبَانَا وَفِي تَارِيخُ كَاتِبِ وَكِينُوانَا

تسذكر في صُخفها وانياتا شِسقٌ وسطيح واسن مُسرّانا

انّ () مُرين إذا اتكت بَراياتها للجدار تونِس فقد سقط شانا

وذكانا [ما] (ب) قال لسيد الوزرا عيسى بن لَخسَن الرفيع الشّان

قـال لى رَيْتًا وانا بــــذا أدرًا لكن ذَا جَا القَدَزُ (جَ<sup>)</sup>عَمت الأجفان

ونقبول لك ما رما المرينيا من حَضرة فَاسْ إلى عَرَبْ دَبَّابْ راد المولى يموت بويخيسا سلطان تونش وصاجب الغناب

ثمَّ أَخِذَ في تَرْحِيلِ السَّلطانِ وجُيوشِهِ إلى آخر رِخْلَتِه ومُنتهي أَمْرِه مع أغراب إفريقيّة، وأتى فيها بكلّ غريبةٍ (د) من الإبداع.

وأمّا أهلُ تونِس، فاستَخد ثوا فَنَّ المُلْعَبَةِ أيضاً على لُغَتهم الحضريّةِ، إلاّ أنَّ 10 أَكْثَرَهُ رِدِيءٌ، ولم يعلَقُ بمخفوظِي منه شيءٌ لرَداءَتِه.

وكان لعامة بغداد أيضاً فيِّ من الشِّع يُسمِّونه الماليا، وتَحْتِهُ فنورٌ كثيرةٌ يُسمّون منها الحوفي، وكان وكان، ودُو بَيْتَيْن، على اخْتلاف الموازين المُغتبَرَة عندهم في كلّ واحدٍ منها، وغالبُها مُزْدُوجَةٌ من أربِعةِ أغصان.

وتبعهم في ذلك أهلُ مِصْرَ والقاهرةِ ، وأتوا فيها بالغرائِب ، وتجارَؤا فيها في 15 أساليب البلاغة بمقتضى لُغتهم الحضريّةِ، فجاءُوا بالعجائِب.

(أ) أزهار الرياض: ابن (ب) من أزهار الرياض (ج) أزهار الرياض: القضا (د) ج: غريب .

\*ورأيت في ديوان الصّفيّ الحِلِّيّ من كلامِه<sup>(1)</sup>: أنّ المواليا من بَحْر البّسيط، وهو ذو أربعةِ أغصانٍ وأربع قوافٍ، ويُسمَّى صوتاً ويَبْتَيْن، وأنّه من مُخْرَعات أهْل واسِط، وأنّ كان وكان فهو قافيةٌ واحدةٌ وأوزانٌ مختلفةٌ في أشطارٍه. والشّطرُ الأوّلُ من البيِّت أطولُ من الشّطر النّاني ، ولا تكونُ قافِيتُه إلاّ مُزدَفَةً بحَرْف العِلَّة ، وأنّه من مُخْرَعاتِ البَغادِدَةِ، وأنشدَ<sup>(1)</sup>:

لنا بغَفَرَ الحواجِبُ حديثُ تُفسيرو مِنَو وأمّ الاخرِسُ تعرف بلغة الحرْسانُ <sup>(2)</sup> انتهى كلام الصَّفي <sup>(ب)</sup>.

(432هـ) / ومن أعجب ما عَلِقَ بحفظي من المواليا، قولُ شاعِرهم:

هذي جراحي طَرِيـًا والدِّما تَنَضَخ وقــاتِلي يا أخيًــا في الفَــلا يَمْــرَخ قالوا وتاخـذ بثارك قلـت ذا أفبَـخ ادّي جرخني يداويني يكون أضلَخ 10

<sup>(</sup>أ) ج: وأنشد منه (ب) سقط ما بين النجمين من نسخة ي .

<sup>(1)</sup> ذكره الصّفيّ الحلي بنصرّف في اللفظ في العاطل الحالي : 105 .

 <sup>(2)</sup> عمد الحليّ إلى جمع عشرين بيتاً من قصائد للبغاددة في أغراض يتداولها الناس وتجري مجرى الأمثال، ولا يُعرف ناظمها. فضمتها عشرين بيتاً من نظمه، وقدّم لكل بيت منها بيتاً يناسبه. وتحد لهذا بقوله:

وقفت يوم لحبيبي حتى اغيرُثو وأخاضمو فقلت وقال جَوابي بالغمز بالالجفان لنا بغنز الحواجب كلام تفسيرو متّـو وأم الأخرس يفــرف بلــوغة الخرســان

وهذا مصتف عند الحلّي في الكان كان وليس في المواليا (العاطل الحالي 117)، ابن حجّة الحمويّ: بلوغ الأمل 140، وفيه: بَلَفوة الجرسانُ .

ولغَره:

فقلت مفتون لا ناهب ولا سارق رجَعْت حيران في بَخْر ادْمُعي غارق

طَرَقْت بابَ الخبا، قالت من الطّارق تبسّمــث لاح لي من ثغرها بارق

وإن شكَّوت الهوَى قالت فدَتْك العين ذَكَّرتُها العهد، قالت: لك علبًا دين عهدي بها وهي لا تامن على البين لَمَّن تعاين لها غـــبري غُـــلامٌ زَيْن

ولغَيره في وصف الحشيش:

تُغنى عن المُخمر والحمّار والسّاق قَخبًا ومن قُخبها تعمل على اخراق خبيتُها في الحشا طلَّتْ من اخداقي

خمرة سراوا المتى عهدي بهما باقي

ولغَيره: 10

يا مَن وصَالُو لأطفال المحبّه (أ) نَخ كم توجع القلب بالهجمران أوَّه أخ أودعت قلمي حَوْحَوْ<sup>(ب)</sup> والتصبّر بخ كلّ الورى كلخ في عيني وشخصك دَخ ولغَير ه :

ناديتُها ومَسْبِيي قد طواني طَني جودي عليّا بقُبله في الهوي يا مَيُّ

(1) ج ي: الحبّا (ب) الشكل من ظ، وفي ج: حُوحُو، وفي ي مملة .

(1) أزهار الرياض 2: 226.

ما ظنَّ ذا القطن يغشي فُمْ من هو حين قالت وقد تركت داخل فادى كئ ولغَره:

ماط اللَّشامَ تبدَّا بَدْر في شَرْقوا رجع هــدانا بخَيْـط الصبح من فَـرَقُو

راني ابتَسَمْ، سبقت سحبُ ادمعي بَـرْقوا أَسْبَلُ دُجَى الشَّغْرُ تَاهُ القَلْبُ فِي طُـزَقُوا ولغَبره :

اقف على منزل احبابي قبيل الفجز ينهض يصلّي على ميّت قتيــل الهجز

5

يا حادي العيس يزجز بالمطايا زَجْر وصيح في حَيِّهم يا من يُــريد الأُجُــر ومن الّذي يسمّونه ذو بيتن (2):

أن ينعَـثَ طيفَـهُ مـع الأسحـار ليلاً فعساه يَهتدى بالتار 10

قد أقسم من أحبُّه بالباري يا نار تَشـــقق بــه فاتقِـــــدى

ترعى النجوم وبالتسهيد اقتاتت

عینی التی کنت ننظرکم بها باتت / وأسهُم البين صابتُني ولا فاتتْ وسلوتي - أعظم الله أجركم - ماتتْ [1433]

<sup>(1)</sup> أزهار الرياض 2: 226 .

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه 2: 227 .

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه 2: 226 .

ولغَيره:

هويت في قنطرتكم يا ملاح الجِكْز غزال يبلي الأسود الضّاريا بالفكّز غضن إذا مّا انثنا ينمي البنات البِكْر واذا تهلّل فما اللبذر عندو ذكر

واعلَم أنَّ الأذواق في مغرفة البلاغة منها كلّها إنّا تحصُلُ لمن خالَط تلكَ
اللّغة وكثرُ استعالُه لها ومخاطبَتُه بين أخيالها حتى يُحصل ملكَنَها، كما قُلناهُ في اللّغة
العربيّة. فلا يشعرُ الأَندَلُسِيُّ بالبلاغةِ الّتي في شِغر أهل المغرب، ولا المغربي
بالبلاغةِ التي في شغر أهل المَشرقِ والأَندَلُسِ، ولا المشرقُّ بالبلاغةِ الّتي في شغر
أهل الأندَلُسِ والمَفرب، لأنَّ اللّسانَ الحضريُّ وتراكبته مختلفٌ فيهم، وكلّ أحد
[منهم](أ) مذرك بلاغة لُفتِه، وذائقٌ محاسنَ الشّغر من أهل جاذبَه.

10 وفي خَلْق السّهاوات والأَرْضِ واخْتلافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَائِكُمْ آيَاتٌ للعالَمين <sup>(ب)</sup>.

<sup>(</sup>أ) من: جي، وسقط من ظ (ب) تضمين لما في الآية 22 من سورة الروم.

وقد كِذنا أن نَخْرُجَ عن الغَرَضِ، وعَرْمُنا أن نقبض العنانَ عن القُول في هذا الكتابِ الأَوْلِ اللّذي هو طبيعةُ الغُفرانِ وما يغرِضُ فيه، فقد استَوْفينا من مسائِله ما حسبتنا[هُ] كَناءً له. ولعل من يأتي من بَغديًا تمن يُؤيّده الله بفكر صحيح ، وعلم متين، يغوض من مسائِله على أكْثَرَ تما كتبناهُ ؛ فليس على مُسْتَنْبِط الفَنّ إحصاءُ مسائِله، وإنّها عليه تعيينُ موضوع العِلْم وتنويع () فصوله وما يتكلّمُ فيه. والمتأخّرونَ ويُلْجقونَ المسائِلَ من بَعْده شَيْئاً شيئاً إلى أن تكمل ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعَلَمُ مَا اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا يَعْلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا اللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا يَعْلَمُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

قال مؤلّف الكتابِ عفا اللهُ عنه: أَتَّـمَـمْتُهذا الْجَرَءَ المُسْتَمَلَ على المقدّمة بالوّضع والتَّأليف قَبْل التّنقيحِ والتّهذيب، في مُدّة خَمُسة أَشْهُرٍ، آخرها مُنتصف عام تسعة وسبْعين وسبْعمائة. ثمّ نقّحتُه بعد ذلك وهَذّبتُه ، وألحقتُ به من تواريخ 10 العَرب [والعجم] (د) والبَرْير ما اختَرَتُه.

[1334] ثمّ استَوْفيتُ بعد ذلك في هذا الكتاب المُلقّب بالطّاهِريّ خبرَ / الدُّولِ في الحليقة والعالَم، واستَوْعَبُتُهُ حسْما ذَكَرَتُه في أوّله وشَرَطْتُه. وما العِلْمُ إلاّ من عند الله العزيز الحكيم.

<sup>(</sup>١) من ج ي (ب) ج : تتوع (ج) ج: شيئاً فشيئاً (د) إضافة يقتضيها النص، انظر ما بعده .

كُمَلَ الجَزَءُ النّاني من كتاب الطّاهريّ في العِبَر، بأُخْبار العَربِ والعَجَم والبَرْيَر، وبكمالِهِ كُلّت المقدّمة العلْميّة المذكرة في أولهِ.

يتلوهُ في الجُزِّءِ التَّالث الكتابُ السَّاني، في أخْبار العَرب وأَخِيالهم ودُوَلِهم، مُنذ مبدإ الخليقة وإلى هذا العَهْد، وأخبارِ معاصيرهم من أمّم العَجَم.

والحمدُ لله حقَّ خمده، وصلوائه على ستيدنا ومَوْلانا محمَّدِ نبيَّه وعَبْدِه، وعلى آله وضَخْبه، وسلاَمُه.

### خاتمة نسخة ي:

قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه: أتمت هذا الجزء الأوّلَ بالوّضع والتّأليف قبل التَنقيح والتّهذيب، في مُدّة خمسةِ أشْهـر، آخرها منتصف عام تشعةِ وسبنعين وسـبع مائة، ثمّ نقّحتُه بعد ذلك وهَذبَتُه، والحقتُ به من تواريخ الأمَم كما ذكرتُه في أوّله وشَرَطْتُه. وما العِلْمُ إلاّ من عند الله العزيز الحكيم.

## خاتمة نسخة ج:

قال مؤلّف الكتاب عفا الله عنه: أتمت هذا الجزء الأوّلَ بالوَضْع والتأليف قبل التّنقيح والتّهذيب، في مدّة خسمة أشهر، آخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبع مائة، ثمّ تفّحته بعد ذلك وهذّبته، والحقت به من تواريخ الأم كها ذكرته في أوله وشرطته، وما العلم إلاّ من عند الله العزيز الحكيم.

وكتبه بيده الفائية أحوجُ التاس لرحمة ربّه، عبد الله بن حسن الشهير بابن الفضّار، حامداً الله على يعمه، ومصلياً ومسلماً ومُخسبلاً. ونقلته من اضله المترج بخط مؤلّفه في بعض هامشه وملمخه وتخاريجه، وكتبتها جميعها وأحاط بما كتبت، وقرأ في غالبه، والله المسؤولُ أن يُبقيه وبمتع بيقام، آمين.

وكتب في العاشر من جُهادي الأولى سنة تسع وتسعين وسبعمائة.

اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمد وآله وسلَّم.

المسنال

فصلٌ، في أتساع نطاق الدّولة أوكاً إلى نهاتيد، ثـم تضائيمه ثانياً الطومراً بعد طؤمر إلى فناء الدّولة واضمخلالها

بخفين

هذا الفصل كان موجوداً في نسخة عاطف افندي الأتم، مثبتاً في بطاقة مُضافة استوعبته، وقد أُخْرِج له ابنُ الفقار - الناسخ المتغرغ لابن خلمون، وكانب النسخة "ع" - إشارة مُخْرِج متجهة إلى المجين تدل على موقع الفصل، وأنّه موجود خارج الحاشية كها اعتاد أن يفعل في الإضافات الكبيرة. ومَوْقِفُه محدّد بين فضليّ: كِفية طروق الحَلَل في الدول (الفصل 47، 1: 55) وحُدوث النُّول وتجدّدها كِف يقُعُ (الفصل 48، 1: 510).

طالب اتنفها من البى التاسريها والم بنيث ومى تنافى الى انتفى لَى كالذاك في السيال الموسعد بسر المال الموسعد بسر المراز الدالم موقى فصل في حدوث الدول و بدائها و المال خدال الدولة المستقدة في المال نشأة الدولة و بدائها ، اذا خدات الدولة المستقدة في المروز المنتقدة في المنتقدة في المنتقدة في المنتقدة في المروز المنتقدة في المن

والمؤكد أن هذا الفصل تما زاده ابن خلبون بعد سنة 1399ه/ 1395 لأن النسخ المعمدة في هذه النشرة وعليها خطه وإضافانه وتصويباته، خُصلاً آخرُها في التاريخ المشار إليه؛ وهو سنة 1999ه بما في ذلك نسخة فاس المفقودة، التي أهداها في السنة نفسها لأبي فارس عبد العزيز المربني وتقلت عنها كلُّ النسخ المغربية الشائعة، والتي اعتمد بعضها الشيخ نصر الهوريني لطبعتَيه في بولاق، الخالبة من هذا الفصل.

وقدكان الملحق موجوداً عندما آلت تلك النّسخة الأمّ إلى عاطف أفندي، وطلب من الناسخ حسن بن أحمد أن يَسْتَخرج له نسخةً يدخل فيها حواشي الأصل في مواقعها، ويهيئ نسخةً موصّدةً يَمُثّل عمل ابن خلدون في المقدّمة مبيّضاً كما أراده في آخر مراصل حياته. واستغرق الناسخ في هذا العمل مدّة ما بين 1110ه (1718ء) - 1521ه (1742ء) كما نُصّ على ذلك.

(١) سقط من ب .

وقد آلت هذه النّسخة إلى مجموعة العلاّمة أحمد تيمور باشا في مصر، واختفى بعدها هذا النّص من أصله المُلتجيق به.

ونورده لصحّة ازتباطه بالمرحلة الحديثة للكتاب، معتمدين في مقابلته على مخطوطة التّجوريّـة ونشرة E. Quatremere للمقدمة (باريس 1858) 2: 114 - 117 .

. . .

قد كان تقدّم لنا في فَصَل الجِلافة والمُلك، وهو التّالث من هذه المقدّمة، أنَّ كُلَّ دَوْلَةِ لها حصّةٌ من المَهالك والعِمالات لا تزيدُ عليها. واعتبرُ (أ) ذلك بتوزيع عصابة الدّولة على حماية أقطارها وجمانها. فحنيثُ نَقَد (ب) عددُهم فالطّرف الذي انتهى عنده هو التّغر؛ ويحيط بالدّولة من ساير جمانها كالنّطاق. وقد تكون النّهاية هي نظاق الدّولة الأول. وقد يكون أوسّعَ منه إذا كان عددُ العصابة أوفرَ من الدّولة فنظها. وهذا كلّه عندما تكون التولة في شعار البّدَاوة وحُشونة البّأس. فإذا النّرف والحضارة، ونشأت الأجبال على اغتياد ذلك، لَطَفَتْ أخلاق الحامِية ورَقَتْ وأشيمهم، وعاد من ذلك على (ه) نفوسهم هيئات الجبن والكسل بما يُعانونه (أن من البّداوة خُشونتها، ويأخذه البداوة المؤسل بما يُعانونه البداوة خُشونتها، ويأخذه (ما العز بالتّطاؤل إلى الرياسة والتنازع فيها. ويفضي (ع) إلى قتل أكابرهم وإهلاك بعضهم بعضاً (ك) ويكبحهم السّلطان عن ذلك بما يؤدي إلى قتل أكابرهم وإهلاك بعضهم بعضاً الأمراء والكُبراء، ويكثر التابم والمرءوش، فيقل ذلك من حَدّ (أوسانهم. فيُقدّل ذلك من حَد (أوسانهم. فيُقدّل فلك من حَد (أوسانهم. فيُقدّل ذلك من حَد (أوسانه والمُدون من حَد الله من حَد (أوسانه والمُدون من حَد الله المؤلون من خلك على من حَد (أوسانه والمُدون من حَد (أوسانه والمُدون من حَد (أوسانه والمُدون من خد (أوسانه والمُدون من خد (أوسانه والمُدون من خد (أوسانه والمُدون أوسانه وا

<sup>(</sup>۱) ت: واعتبار (ب) ب: نقط (ج) ت: وتعدّدت (د) ث: يمدور (ه) ب: إلى (و) ت: يعانه (ز) ب: حنث (ج) ب: الرّجولية (ط) ب: وبأخلام (ي) ب: فيغنني (ك) ب: يعضهم بعضهم (ل) ب: فتنقد (م) ت: حدود .

الدّولة، ويكسِر من شَوَكتها، ويقَعُ الحَـٰلَلُ الأوّل في الدّولة، وهو الذّي من جَمَّة الجُنْد والحامِية كما تقدّم.

ويساوقُ ذلك السُّرَف في التَّفقات بما يَغتريهم من أبُّهة العِزّ ، وتجاوُز الحدود في البَذخ، بالمناغاة في المطاع والملابس، وتَشْييد القُصور، واستجادة السلاح وازتباط الخيول؛ فيَقْصُر دخل الدّولة حينئذِ عن (أ) خَرْجما(ب)، ويَطْرِق الخللُ الشّاذِ، في الدَّوْلة وهو الذِّي من جِمة المال والجباية. ويَخصل العَجْز والانتقاض (ج) بؤجود الخَلَلَين. وربّها تَسَافَس رُؤساؤهم فتسازَعوا، وعَجَروا عين مُغالبة (د) المُسازعين والمُجاورين (a) ومُدافَعَتهم. وربَّها اعتزَّ أهلُ [الثِّغور] (و) والأَطْراف بما يحسّون من ضَغف الدّولة وراءهم، فيصرون إلى الاستقلال والاستبداد بما في أيديهم من العِمَالات، ويَعْجِز صاحبُ اللَّولة عن خَلهم على (ذ) الجادّة، فيضبةُ, نطاقُ الدّولة عمّا كانت انتهتْ إليه في أوّلِها، وتَرْجع العنايةُ في تدبيرها (ح) بنطاق دُونَه، إلى أن يُحدث [في النّطاق] (ط) الثاني ما حدث في الأوّل بقينه من العَجْز والكّسَل في العِصَابة وقِلَّة الأَمْوال والجباية. فيذهبُ القائمُ بالدُّولة إلى تَغْيِيرِ القُّوانِينِ الَّتِي كانت عليها سِياسةُ الدّولة من <sup>(ي)</sup> قِبَل الجُنْد والمال والولايات، ليَخرى حالُها [على]<sup>(ك)</sup> استقامة بتكافُوْ<sup>(ل)</sup> الدَّخل والخزح والحامِية والعِمالات وتَوْزيع الجِباية على الأَززاق، ومُقايسة ذلك بأوِّل الدُّولة في سائِر الأخوال. والمفاسدُ مع ذلك متوقَّعَةٌ من كلَّ جَمَّة. فيَخدُثُ في هذا الطّور من بعد ما حدث في الأوّل من قَبْل. ويَغتبرُ صاحبُ الدّولة أيضاً<sup>(م)</sup> ما اعتبره الأوّل، ويُقايس بالوزان الأوّل أحوالَها الثّانية، يَرومُ دَفْع مَفاسِد الحَلَل<sup>(ن)</sup>

<sup>(</sup>أ)ب: من (ب) ت. خروجها (ج) ب: والاعتاص (د) ت: من مبالغة (ه) ب: الجاورين والمنازعين (د) سنط من ت (ز) ت: عن (ج) ب: نديرها (ط) سنط من ت (ي) ب: في (ك) سنط من ت (ل) ت. يتكافز (م) سنط من ب (ن) ت: الحال.

الذّي يتجدَّد في كلّ طور، ويأخُذُ من كلّ طرف، حتّى يَضيقَ نطاقُها الآخر إلى نطاق دونَه كذلك، ويَقَعُ فيه ما وَقَع<sup>(1)</sup> في الأوّل. وكلّ واحد من هؤلاء المغيّرين للقوانين قبّلهم كأنّهم مُشْشِئون دولة أخرى، ومجدّدون مُـلكاً، حتى تنقرض الدّولة، وتتطاولُ (<sup>()</sup>) الأُمّم حَوْلَها إلى التّغلّب عليها وإنشاء دولة أُخْرى لهم، فيَقعُ من ذلك ما قَدَّرَ اللهُ وُقُوعَه.

واعتبر ذلك في الدولة الإسلامية كيف اتسّع نطاقها بالفتوحات والتغلّب على الأم، ثمّ تزاييد (٢) الحامية وتكاثر عَدَوهم (١) بما تخوّلوه من النّعم والأززاق، إلى أن انقرض أمرُ بني أُميّة وعَـلَب بنو العبّاس. ثم تزايد التَّرفُ ونشأت الحضارة، وطرق الحَـلَلُ، فضاقَ النّطاقُ من الأندَلس والمَغرب بحُـدوث الدّولة الأُمويّة المَروانيّة والعَلويّة (م)، وافتَطَعُوا ذَيْبِك الثّغرين عن يطاقها، إلى أن وقع الحلاف بين بني الرّسيد، وظهر دعاة العَلويّة من (١) كل جانب، وتمهّدت لهم دُولٌ.

ثم قُتل المتوكّلُ، واستبدَّ الأُمَراء على الخُـلَفاء وحَجَروهم، واستقلُّ الولاةُ باليهالات (ن) في الأُطراف، وانقَطع الخراجُ منها، وتزايد التّرفُ. وجاء المُغتَضِد فغيرً (٢) قوانينَ الدّولة إلى قانون (ط) آخرَ من السّياسَة، أقطع فيه وُلاة الأُطراف ما غَـلَبُوا عليه، مثلَ بَني سَامان وراء النّهر، وبني طاهر العراق وخُراسانَ، وبَني الصَّقَّار السّندَ وفارس، وبني طولون مصر، وبني الأغلَب إفريقيَّة، إلى أن افترق أَمْرُ العَرب وغلَب العجمُ؛ واستبدَّ بنو بُويُه والدَّيلُمُ بَدُولة الإنسلام وحَجروا الحِلافَة، وإبقيَ الثَّا

<sup>(</sup>أ) تنه يتح (ب) ت: ويحظاول (ج) ت: كما يتزايد (د) ت: عموهم (ه) ت: بحموث دولة المروانية والعلويية (و) ب: في (ز) ت: الولاية بالعارات (ح) ت: فيفيّر (ط) ت: ماثور (ي) سقط من ت .

بنو سَــامان [في اسْــتِبدادهم] (أ وراءَ النَّهْر، وتطاولَ <sup>(ب)</sup> الفاطِميُّون من المَغْرب إلى مِضر والشّام فَمَلكوهُ <sup>(ج)</sup>. ثمّ قامَتْ الدّولَةُ السُّلْجوقيَّة من النّرك فاسْــتَوَلُوا عـلى مَــالِك الإشلام؛ وأبقوا الحلفاء في حَجْرهم، إلى أن تلاشت دُولُهم.

واستبد الخلفاء منذ عَهْد التاصر في نطاق أَضيَقَ من هالة القمر، وهو عِراقَ العَرب إلى أَضهان وفارس والبَخرين. وأقامت الدّؤلةُ كذلك بعضَ الشّيء، إلى أن القرّض أَمْرُ الخُلفاء على يَدِ هُولاكو<sup>(د)</sup> بن طُولي بن دوشي خان (<sup>(م)</sup> ملك الططر والمُقُل حين غلبوا السُلجوقيَّة ومَلكوا ماكان في أَيْديهم (<sup>()</sup> من مَهالك الإسلام. وهكذا يتضايقُ نطاقُ كلّ دَوْلة على نِسْبَة نِطاقها الأَوْل. ولا يَزالُ طورًا بعد طَوْر إلى أَن تَنقرضَ الدّولة. واعتبر ذلك في كلَّ دَوْلة عَظَمَتْ أَو صَمُوْت، فهكذا سنَّةُ اللهُ إِنَّ في الدّول، إلى أن يأتي ما قَدَّرَ الله من الفناء على خلقه إو (<sup>()</sup>. ﴿ كُلُّ مَيْمٍ هَالِكُ إِلَى أَن يأتي ما قَدَّرَ الله من الفناء على خلقه إو (<sup>()</sup>. ﴿ كُلُّ مَيْمٍ هَالِكُ إِلَى وَجَهَهُ مُهُ ﴾ [سورة القصوم، من الآية 88].

<sup>(</sup>۱) سَنط من ت. وعوضها: بما (ب)ت: ويطاول (ج)ت: فلكوا (د)ت: هلاكو (ه)ت: حال (و)ت: بأيديم (ز) سَنط من ت .

# • فَصْلٌ، فِأَنَّ الرِّياسة لا تَرَالُ فِي ضِابِهَا المخْصوصِ مِن أَهْلِ العصِبِيَّةِ

## بتجفيئت نيذ

لم يرد هذا الفصل في الرواية الحديثة للنص، ولم نجد في النسخة الأمّ "ع" وبقية الأصول الموازية لها إشارةً مُفرج بآخر الفصل الذي تقدّمه، وهو:" فصل في اختلاط الأنساب كيف يقع" يملّ على أنه كان هناك بطاقة تضمّنتُ الإضافة، وسقطت بوجه من وجوه التلف، كما حدّث للفصل 48 من الفصل الثالث. كذلك لم يرد لهذا الفصل ذكر في النسخة التّجوريّة، وفي طبعة باريس.

وقد ظهر للمرة الأولى في نَشْرة الشَّيخ نصر الهوريني للمقدمة، التي نشرتها مطبعة بولاق في شهر صفر سنة 1274هـ/ 1887م وعلَّق إلى جانبه في الحاشية، "أن الـنصّ ساقط من النَّسخ المتداولة، وقد وجده في نسخةٍ مضبوطة منقولة من نسخة المؤلّف الأولى، قبل الزيادة عليها والحذف منها". وكتب هذا في جادى سنة 1273هـ/ يناير 1857م.

ويظهر أنّه كان موجوداً في نُستخ صيغة المقدّمة الأولى، ثم استُبعده ابنُ خلدون في النّسخة الحديثة، بعد أن ضَّمن محتواه الفصل الحادي عشر (نشرتنا 1: 233): "في أن الرياسة على أهل المصبيّة لا تكونُ في غير نَسَبهم"، وفيه يقرر محصّلة" أنّه لابدّ في الرياسة على القوم أن تكون من عصبيّة غالبة لعصبيّاتهم".

ورأينا إنبات هذا النص في المستدرك، لأنّه يُساعد على توضيح طريقة ابن خلدون في معالجة أفكاره ومراجعة صِياغتها، للوصول إلى ما يكون أكثر وضوحاً وارتباطاً بالمضامين العاتمة والخاصة الّـتي تستمرّ في ذهنه.

وقد اعتمدنا في استخراجما على ما أثبته نصر الهوريتي بخطه في حاشية مخطوطة دار الكنب المحرية ( رقم 612 تاريخ تيمور ) التي اعتمد عليها في نشره لطيعة بولاق الأولى للمقدمة سنة 1247، ص64 ، والطّبعة الثانية في بولاق أيضاً لكلّ كتاب العبر 1: 110، وعلى ما نشرة د. علي عبد الواحد وافي 2: 488.

اعلَمْ أنَّ كلِّ حيِّ أو بَطْنِ من القَبائِل وإنْ كانوا عصابةً واحدةً للْسَبِهم العامّ، ففيهم أيضًا عصبيّاتٌ أخرى لأنساب خاصّة هي أشدُّ الْتِحامًا من النّسَب العامّ لهم،

مثل عشير واحد أو أهل بيت واحد، أو إخوة بني أب واحد، لا مثل بني العمّ الأَقْرِبِين أو الأَبْعَدِين. فهؤلاء أقعدُ بنَسَبِهم المخصوص ويشاركون مَن سواهم من العصائب في النَّسب العامّ. والنُّعرة تقعُ من أهل نَسبهم المخصوصِ، ومن أهل النَّسب العامّ؛ إلاّ أنَّها في النَّسب الحاصّ أشدُّ لقُرْب اللُّخمة . والرّياسةُ فيهم إنَّها تكونُ في نِصاب واحد منهم ولا تكونُ في الكُلِّ . ولمَّا كانت الرّياسَةُ إنَّا تكون بالغَلَب ، وجبَ أنْ تكونَ عصبيَّةُ ذلك النَّصابِ أقوى من سائِر العصائِب ، ليقَعَ الغلبُ بها وتيمُّ الرياسَةُ لأهْلِها . فإذا وجبَ ذلك تعيَّنَ أنَّ الرّياسةَ عليهم لا تزالُ في ذلك النّصابِ المُخْصُوصِ بأهْل الغَلَب عليهم ؛ إذْ لو خرجَتْ عنهم وصارَت في العصائِب الأُخْرِي . النّازلة عن عصابتهم في الغلّب لما تقت لهم الرّياسةُ. فلا تزالُ في ذلك النّصاب متناقِلَةً من فَرْع منهم إلى فرع ، ولا تنتقِلُ إلاّ إلى الأَقْوَى من فُروعه ، لما قلْما من سِرٌ الغلُّب؛ لأنَّ الاجتماعُ والعصبِيَّةُ بمثابَةِ المزاجِ للمتكون؛ والمزاجُ في المتكَّون لا يصلُح إذا تكافأت العناصرُ؛ فلابُدُّ من غلَبة أحدِها ، وإلاّ لم يتمُّ التكوينُ. فهذا هو سِرُ اشْتراط الغلَب في العَصَبيَّةِ. ومنه تعَبَّنَ استمرارُ الرّياسَة في النّصاب الخصوص ساكا قرزناه.

فصلٌ، في أنَّ الريَّاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبيّة. في حاشية مخطوطة 612 تيمور بخط نصر الهوريتيّ

المصادر فالمراجع

- آثار البلاد وأخبار العباد، زكرياء بن محمد القزويني، دار صادر، بيروت 1969م
- الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح المقدستي الحنبلي، تحقيق عصام فارس الحرستاني، دار عمار، عمان (د.ت.)
- آداب المعلّمين، محمد بن سُعنون، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، مراجعة محمد العروسي المطويّ، تونس 1972م
- إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، أحمد بن أبي الضيّاف، وزارة الثقافة، تونس، 1963م
- الإحاطة في أخبار غرناطة، محمد بن عبد الله، لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق
   محمد عبد الله عنان، ط2، مكتبة الخانج، القاهرة 1973م
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان، ترتيب ابن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب
   الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1991م
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق محمد جاسم الحديثي، المجمع العلمي، بغداد 2001م
- أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجضاص، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار
   إحياء التراث العربي، بيروت 1985م
- أخبار الدول المنقطعة، ابن ظافر الأزدي، تحقيق عصام هزايمة، محمد محافظة، محمد طعاني، على عبابنة، مؤسسة حيادة ودار الكنديّ للنشر، إربد (الأردن) 1999م
- أخبار القضاة، محمد بن خلف بن حيان، وكيع، عالم الكتب، بيروت (د.ت.)،
   (مصورة)

- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي، صححها
   وعلق حواشيها رشدي الصالح ملحس، ط2، نشرها عبد المقصود خوجه، جدة
   2005م
  - أخبار ملوك بني عُبيد وسيرتهم، محمد بن علي بن حَمّاد الصّهٰهاجي ، حققه وترجمه
     M. Vonderheyden نشريّات كليّة الآداب بالجزائر، الجزائر. باريس 1927م
- الأربعون حديثاً في المهدي، أحمد بن عبد الله، أبو نعيم الأصفهاني، تحقيق على
   باقر، تراثنا، طهران 1425هـ
  - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب = معجم الأدباء
- أزهار الرياض في أخبار عياض، أحمد بن محمد المقري، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك، الرباط 1978 – 1980م
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، أحمد بن خالد الناصري السلاوي، تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومجمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، المغرب
   1956م
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البرّ النمريّ القرطبيّ، تحقيق على محمد البجاويّ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، القاهرة (د.ت.) (مصورة)
- أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين علي بن محمد بن الأثير، المكتبة الإسلامية، بيروت (د.ت.) (مصورة)
- الإشارات والتنبيهات، أبو علي بن سينا، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، مصر 1971م

- الاشتقاق، محمد بن الحسين بن دريد الأزديّ، تحقيق عبد السلام محمد هارون،
   ط2، مكتبة المثنى، بغداد 1979م
- الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،
   خير الدين الزركليّ، ط6، دار العلم للملايين؛ بيروت، 1980م
- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق فرانز روزنتال، ترجمة صالح أحمد العلي، دار الكتب العلميّة، بيروت، (د.ت.)
- أعمال محرجان ابن خلدون (2 6 يناير 1962)، المركز القومي للبحوث الاجتماعية.
   القاهرة 1962م
- أعيان الشبعة، السيد محسن الأمين، تحقيق حسن الأمين، ط5، دار التعارف للمطبوعات، بيروت 1983م
- الأغاني، على بن الحسين، أبو الفرح الأصفهاني، تحقيق إحسان عبّاس، إبراهيم السعافين، بكر عبّاس، دار صادر؛ بيروت 2002م
- افتتاح الدعوة، النعان بن محمد بن منصور، ابن حيون، تحقيق فرحات الدشراوي،
   الشركة التونسية للتوزيع، تونس 1975م
  - الأمالي، إسماعيل بن القاسم القالي، دار الحديث للنشر؛ بيروت 1984م (مصورة)
- أميّة بن أبي الصلت: حياته وشعره، بهجة عبد الغفور الحديثي، مطبعة العاني،
   بغداد 1975م
- إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقلاني، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م

- الإنباه على قبائل الرواه، يوسف بن عبد الله، ابن عبد البر، تحقيق إبراهيم
   الأبياري، دار الكتاب العربي، ببروت، 1985م
  - إنسان العيون = السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون
- الأواتل، الحسن بن عبد الله، أبو هلال العسكريّ، دار الكتب العلميّة، بيروت
   1987م
- أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والمالك، محمد بن علي البروسوي، ابن سباهي زاده. تحقيق المهدي الرواضية، دار الغرب الإسلاع، بيروت 2006م
  - إيضاح المكنون، إسهاعيل البابانيّ، دار الفكر، بيروت، 1982م (مصورة)
- كتاب الإيمان، محمد بن إسحاق بن يحبى بن مندة، تحقيق علي بن محمد بن ناصر الفقهي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة 1981م
- بدائع الزهور في وقائع الدهور، محمد بن أحمد بن إياس، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1982 - 1984م
- بدائع السلك في طبائع الملك، محمد بن علي ابن الأزرق، تحقيق علي سامي النشار،
   وزارة الثقافة والفنون، بغداد، 1978م
  - البداية والنهاية، ابن كثير القرشي، ط2، دار الفكر، بيروت 1978م (مصورة)
- بسط الأرض في الطول والعرض، علي بن موسى، ابن سعيد المغربيّ، تحقيق خوان قرنيط، معهد مولاي الحسن، تطوان 1958م
- كتاب بغداد، أحمد بن طاهر، ابن طيفور، مكتبة المثنى، بغداد، مكتبة المعارف، ببروت 1968م

- \* كتاب البلدان، أحمد بن إسحاق بن واضح اليعقوبيّ، مطبعة بريل، ليدن 1889م
- بلوغ الأمل في فن الزجل، أبو بكر بن حجة الحمويّ، تحقيق رضا محسن القريشيّ،
   وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ، دمشق 1974م
- البیان والتبیین، عمرو بن بحر الجاحظ، طه، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفکر، بیروت (د.ت.)
- تاج العروس من جواهر القاموس، السيّد محمد مرتضى الزبيدي، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت 1966م
- تاريخ الأدب الجغرافي العربي، اغناطيوس كراتشكوفسكي، ترجمة صلاح الدين عثان، جامعة الدول العربية، القاهرة 1983م
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد الذهبتي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت 2003م
- تاريخ ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد، مؤسسة جال للطباعة والنشر،
   بيروت 1979م. (مصورة عن طبعة بولاق باعتناء نصر الهوريني)
- تاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير الطبري، طه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
   دار المعارف، القاهرة 1979م
  - تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك
- تاريخ ابن الفرات، محمد بن عبد الرحيم بن الفرات، تحقيق قسطنطين زريق، نجلاء
   عز الدين، بيروت 1939م

- التاريخ الكبير، محمد بن إسهاعيل البخاري، تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليهاني، حيدر
   آباد، 1368 1362هـ
- تاريخ مدينة السلام وذكر محدّيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، أحمد
   ابن علي الخطيب البغدادي، حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف؛
   دار الغرب الإسلامي، ببروت 2001م
- تحرير تقريب التهذيب، بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت 1997م
- تحفة القادم، محمد بن عبد الله القضاعي، ابن الأبّار، تحقيق إحسان عبّاس، دار الغرب الرسلامي، بيروت 1986م
- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، محمد بن عبد الله اللواتي، ابن بطوطة، تحقيق عبد الهادي التازي، آكاديمية المملكة المغربية، الرباط 1997م
  - تذكرة الحفّاظ، محمد بن أحمد الذهبيّ، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت (د.ت.)
- التذكرة الحمدونية، محمد بن الحسن، ابن حمدون، تحقيق إحسان عبّاس، معهد الإنماء العربيّ، بيروت 1983م، وطبعه دار صادر؛ بيروت 1996م
- تذكرة الموضوعات، محمد طاهر بن علي الهنديّ الفتنيّ، دار إحياء التراث العربيّ، ببروت 1978م
- ترتيب المدارك، وتقريب المسالك، لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض بن موسى البحصيّ، عارضه بأصوله وعلق حواشيه وقدم له محمد بن تاويت الطنجيّ، تحقيق عبد القادر الصحراويّ.... ورفاقه، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، الرباط 1965 – 1983م

التعریف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً، عبد الرحمن بن خلدون، تحقیق محمد بن
 تاویت الطنجی، القبروان للنشر، تونس 2006م

تفسير الطبريّ = جامع البيان عن تأويل آي القرآن

تفسير ابن عطيّة = المحررّ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن

التفسير الكبير، محمد بن عمر الفخر الرازيّ. ط3، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت 1999

- تقریب التهذیب، ابن حجر العسقلاني، تحقیق محمد عوامه، دار الرشید، حلب، 1986م
- تقويم البلدان، إسهاعيل بن محمد، أبو الفداء، اعتنى بتصحيحه وطبعه جوزيف
   توسن رينود وماك كوكين ويسلان، دار الطباعة السلطانيّة، باريس 1840م
- التكملة لكتاب الصلة، محمد بن عبد الله الفضاعي، ابن الأبار، تحقيق عبد السلام الهراس، دار المعرفة، الدار البيضاء، 1993 – 1995م
- تلخيص الخطابة، أبو الوليد محمد بن أحمد، ابن رشد، تحقيق عبد الرحمن بدوي،
   وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم، ببروت (د.ت.)
- تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الجدل، أبو الوليد بن رشد، تحقيق محمد سليم سالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1980م
- تلخيص منطق أرسطو، أبو الوليد ابن رشد، تحقيق جيرار جماي، المكتبة الشرفية،
   ببروت 1982م

- التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، أبو بكر الباقلاني،
   تحقيق محمود محمد الخضيري، محمد عبد الهادي أبو ريدة، دار الفكر العربي، القاهرة 1947م
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ، تحقيق سعيد أحمد أعراب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، الرباط 1991م
- تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة الموضوعة، على بن محمد بن عراق الكناني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت 1979م
- تهافت الفلاسفة، محمد بن محمد، أبو حامد الغزاليّ، تحقيق سليمان دنيا، طـ6، دار
   المعارف، القاهرة 1980م
- تهذیب الأسهاء واللغات، محيي الدين بن شرف النووي، دار الكتب العلمية، ببروت (د.ت.)
- تهذیب ابن قیم الجوزیة علی مختصر سنن أبی داود، تحقیق أحمد محمد شاکر، محمد
   حامد الفق، دار المعرفة؛ ببروت 1367هـ
- تهذیب الکمال فی أسهاء الرجال، جال الدین یوسف المزیّ، تحقیق بشار عواد معروف ط2، 3، دار الرسالة، بیروت 1983 - 1992م
- الثقات، محمد بن حبان بن معاذ البُنستي، دار الفكر، ببروت 1973 1983م (مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد)

- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، يوسف بن عبد الله، ابن عبد البرّ، المطبعة المنبريّة، القاهرة
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، ضبط وتعليق محمود
   شاكر، تصحيح على عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت 2001م
- الجامع الكبير، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بعروت 1996م
- الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاريّ القرطبيّ، ط3، دار الكاتب العربيّ للطباعة والنشر، القاهرة 1967م
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسهاء رواة الحديث، وأهل الفقه والأدب،
   وذوي النباهة والشعر، محمد بن فتوح بن عبد الله الحافظ الحميدي الأزدي، تحقيق عمد بن تاويت الطنجي، مكتبة نشر الثقافة الإسلاميّة، القاهرة 1952م
- الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن محمد الرازي، ابن أبي حاتم، تحقيق عبد الرحمن المعلميّ اليانيّ، حيدر آباد 1952 – 1956م
  - الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، المعافى بن زكرياء النهروانيّ.
- ـ الجزء الأول والجزء الثاني، تحقيق محمد مرسي الخوليّ، عالم الكتب، بيروت 1981م
  - ـ الجزء الثالث والجزء الرابع، تحقيق إحسان عبّاس، عالم الكتب، بيروت 1993م
- الجماهر في معرفة الجواهر، محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني، عالم الكتب، بيروت (د.ت.)

- جهرة أنساب العرب، على بن سعيد، ابن حزم الأندلسيّ، تحقيق عبد السلام هارون، ط4، دارالمعارف، القاهرة 1977م
- جيش التوشيح، لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق هلال ناجي، أعد أصلاً من أصليه: محمد ماضور، مطبعة المنار، تونس (د.ت.)
- الحاوي في الفتاوي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيّ، مطبعة السعادة، القاهرة 1378هـ
- حدود العالم من المشرق إلى المغرب، لمجهول، تحقيق يوسف الهادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة 1999م
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد الله، أبو نعيم الأصفهائي، القاهرة 1938م
- الحماسة البصرية، علي بن أبي الفرج البصري، تحقيق مختار الدين أحمد، ط3، عالم الكتب، بيروت 1983م
  - حى بن يقظان، تحقيق أحمد أمين، دار المعارف، القاهرة 1952م
- خريدة العجائب وفريدة الغرائب، سراج الدين عمر بن مظفر ابن الورديّ، المكتبة الشعبية؛ بيروت (د.ت.)
- خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين، أحمد بن قبيي، تحقيق محمد الأمرانيّ، آسفى (المغرب) 1995م
- دار الطراز في عمل الموشحات، هبة الله بن جعفر ابن سناء المُلك، تحقيق جودت الركابيّ، دار الفكر، بيروت 1980م

- دائرة المعارف الإسلامية الكبرى، بإشراف كاظم الموسوي البُجنوزدي، طهران 1991م
- ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، شرح وتعليق محمد حسين، مكتبة الآداب، القاهرة 1955م
- ديوان الأعمى التطيليّ، أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة، تحقيق إحسان عبّاس، دار الثقافة، ببروت 1963م
- ديوان امرىء القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف، مصر 1964م
- ديوان أبي تمام، حبيب بن أوس الطائي، مؤسسة النور للمطبوعات، بيروت 2000م
- ديوان أبي ذؤيب الهذليّ، خويلد بن خالد، تحقيق انطونيوس بطرس، دار صادر، بيروت 2003م
  - ديوان ابن سهل الأندلستي، تقديم إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت 1967م
- ديوان السيد الحميري، إسهاعيل بن محمد، تحقيق شاكر هادي شكر، تقديم السيد محمد تقى الحكيم، دار مكتبة الحياة، بيروت، (د.ت.)
- ديوان الشريف الرضي، محمد بن الحسين العلوي، وزارة الإرشاد الإسلامي، طهران 1986م
- ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبريّ (التبيان في شرح الديوان) تحقيق مصطفى
   السقا وإبراهيم الأبياريّ وعبد الحفيظ شلمي، دار الفكر، بيروت (د.ت.)
  - ديوان قيس بن ذريح، تحقيق عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت 2003م
    - ديوان كثير عزة، شرح قدري مايو، دار الجيل، بيروت 1995م

- ديوان الموشحّات الأندلسيّة، سيّد غازي، منشأة المعارف، الإسكندرية 1979م
- ديوان النابغة الذبيائي، زياد بن معاوية، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر (د.ت.)
  - · ديوان ابن نباته المصري، مطبعة التمدن، القاهرة 1323هـ
  - ديوان أبي نواس، الحسن بن هانيء، دار صادر، بيروت، 1962م
- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، علي بن بسام الشنتريئي، تحقيق إحسان عبّاس،
   الدار العربية للكتاب، بيروت 1975م
- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، محمود بن عمر، جار الله الزمخشري، تحقيق سليم النعبي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، 1976م
  - رحلة ابن بطوطة = تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
- رسالة أضحوية في أمر المعاد، الشيخ الرئيس أبو على ابن سينا، ضبطها وحققها
   سليمان دنيا، دار الفكر العرتي، القاهرة 1368ه/ 1949م
- رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة، أحمد
   ابن العبّاس، ابن فضلان، تحقيق سامي الدهّان، ط3، دار صادر، ببروت 1993م
- الرسالة القشيرية في علم التصوف، عبد الكريم بن هوازن القشيري، دار الكتاب العربي، ببروت 1957م
- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لأبن هشام، عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، تحقيق مجدي منصورين، دار الكتب العلمية، بيروت (د.ت.)

- الروض المعطار في خبر الأقطار، محمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق إحسان عبّاس، ط2، مكتبة لبنان, بروت، 1984م
- الروضتين في أخبار الدولتين، عبد الرحمن بن إسهاعيل، أبو شامة، مطبعة وادي النبل، القاهرة 1288هـ
- روضة التعریف بالحبّ الشریف، لسان الدین ابن الخطیب، تحقیق عبد القادر أحمد
   عطا، دار الفكر العربي القاهرة (د.ت.)
- زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم الجوزية، ط8، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية، بيروت، 1985م
- وهر الآداب وثمر الألباب، إبراهيم بن علي الحصريّ القيروانيّ، طه، تحقيق زكي
   مبارك، بيروت، دار الجيل 1972م
- زهر الاكم من الأمثال والحكم، الحسن بن مسعود اليوسيّ، تحقيق محمد حجي، محمد الأخضر، معهد الأبحاث والدراسات والتعريب، الدار البيضاء 1981م
- الزُهرة، محمد بن داود الأصفهائي، اعتنى بنشره لويس نيكل البوهيمي، ببروت،
   مطبعة الآباء اليسوعيين 1932م
- سجل قديم لمكتبة جامع القيروان، إبراهيم شبوح، مجلة معهد المخطوطات العربية،
   الجلد الثاني، ج2، القاهرة 1956م
  - سرّ الأسرار لأرسطو = السياسة في تدبير الرئاسة

- سراج الملوك، محمد بن الوليد الأندلسي الطرطوشي، تحقيق محمد فتحي أبو بكر،
   تقديم شوق ضيف، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1994م
- السلوك لمعرفة دول الملوك، أحمد بن علي المقريزي، تحقيق محمد مصطفى سعيد عبد الفتاح عاشور، وزارة الثقافة، القاهرة (1956 – 1973م)
- السنة لأبن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو، تحقيق ناصر الدين الألبائي، المكتب الإسلامي، ببروت 1400هـ
- سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق يوسف الحوت، بيروت، دار
   الكتب العلمية، 1987م
- سنن الداريّ، عبد الله بن عبد الرحمن الداريّ، بعناية عبد الله هاشم، دار المحاسن، القاهرة 1966م
- سنن أبي داود، سلمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد، بيروت 1971م
- سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق بشار عواد معروف، دار الجيل، ببروت 1998م
- السنن (الجنبي)، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المطبعة المصرية بالأزهر، القاهرة 1348هـ
- السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، دار الكتب العلمية،
   بيروت 1991م
  - الشُّنَن الكبرى، أبو بكر، أحمد بن الحسين البيهقيّ، حيدر آباد 1344هـ

- سؤالات البرقاني للدارقطني، تحقيق عبد الرحيم محمد القشقري، كتب خانه جميلي،
   باكستان 1404هـ
- سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، ط3، حقّقه وعلّق عليه شعيب
   الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت 1985م
- التمير والمغازي، محمد بن إسحاق المطلبي، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، ببروت 1978م
- السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون، على بن برهان الدين الحلبي، دار المعرفة، ببروت 1980م
- السيرة النبوية، لابن هشام، محمد بن عبد الملك، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم
   الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 1955م
- شرح أدب الكاتب، موهوب بن أحمد الجواليقي، تقديم السيد مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت (د.ت)
- شرح أشعار الهذليين، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكّري، تحقيق عبد الستار فزاج، راجعه محمود محمد شاكر، دار العروبة، القاهرة 1963 – 1965م
- شرح ديوان أبي تمام، ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليًا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1981م
- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق إحسان عبّاس، ط2، وزارة الإعلام،
   الكويت 1984م
  - •شرح فصوص الحكم، عبد الرزاق القاشاني، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة 1966م

- شرح القصائد السبع الطوال، محمد بن القاسم الأنباري، ط4، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة 1980م
- شرح مقامات الحريري، أحمد بن عبد المؤمن الشريشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة 1969م
- شرف أصحاب الحديث، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق محمد
   سعيد خطيب أوغلى، كلية الإلهيات، جامعة أنقرة 1972م
- شعر دعبل الخزاعي، صنعه عبد الكريم الأشتر، ط2، مجمع اللغة العربية، دمشق 1983م
  - شعر عمرو بن شأس الأسدي، جمعه يحبي الجبوري، المكتبة العصرية، بيروت 1992م
- الشعر والشعراء، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر 1966م
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، محمد بن أحمد الفاسي المكي، نسخ الأصل وقابله
   أيمن فؤاد سيد، حققه وعلَق عليه مصطفى محمد الذهبي، مكتبة ومطبعة النهضة
   الحديثة، مكة 1999م
  - شمس المعارف الكبرى، أحمد بن على البوني، المكتبة الثقافية، بيروت (د.ت.)
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي، دار الكتب الحديوية،
   القاهرة، 1913م
- صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الطبعة السلطانية،
   بولاق 1311 1313هـ (وما أشير إليه برقم الحديث، فالإشارة إلى فنح الباري لابن

- حجر العسقلاني، الطبعة السلفية بعناية محمد فـؤاد عبد الباقي والشيخ عبد العزيز ابن باز)
  - صحيح ابن حبان = الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة 1954م
  - صورة الأرض، محمد بن حوقل النصيبي، دار صادر، بيروت 1938 1939م
- كتاب الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو، أبو جعفر العقيلي، تحقيق عبد المعطي أمين
   قلعجي، دار الكتب العلمية؛ بيروت 1984م
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت (د.ت)
- طبقات الأطباء والحكماء، سلمان بن حسان، ابن جلجل الأندلسي، حققه فؤاد
   سيد، المعهد الفرنسي، القاهرة 1955م
- طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن على، تاج الدين السبكي، ط2، تحقيق
   محمود محمد الطناحى وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، القاهرة 1992م
- الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منبع الزهري، دار صادر، بيروت
   1405
- العاطل الحالي والمرخص الغالي، صفي الدين الحلي، تحقيق حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1981م

- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر = تاريخ ابن خلدون
- عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس، على بن بشري الأغرناطي، عني بتصحيحه
   أَلَن جُونز (Alan Jones) طبعة أمناء سلسلة جب التذكارية، كبردج إنجلترا
   1992م
- العقد الفريد، أحمد بن محمد، ابن عبد ربه الأندلسي، تصحيح وضبط أحمد أمين،
   أحمد الزين، إبراهيم الأبياري، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 1965م
- العلامة ابن تاويت الطنجي، جوانب من حياته وغاذج من رسائله، محمد كون
   الحسني (الكتاب التذكاري عن محمد بن تاويت الطنجي، منشورات مدرسة الملك
   فهد العليا للترجمة، طنجة 1997م
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، عبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي، قدّم له وضبطه خليل الميس، دار الكتب العلمية، ببروت 1983م
- العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن حنبل، تحقيق طلعت بيكت وإسهاعيل أوغلي،
   إستانبول 1987م
- العمدة في صناعة الشعر ونقده، الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة 2000م
- عنقاء مُغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب، محيي الدين محمد ابن علي، ابن
   عربي الحاتمي، تحقيق بهنساوي الشريف، القاهرة 1998م
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، أحمد بن أحمد الغبريني، حققه عادل نويهض، لجنة التاليف والترجمة والنشر، ببروت 1969م

- العواصم من القواصم، محمد بن عبد الله، ابن العربي، تحقيق عمار الطالبي، مكتبة دار التراث، القاهرة 1997م
- كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق محدي المخزومي، إبراهيم السامراتي،
   وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، بغداد 1981 1984م
- عيون الأخبار، عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة الدينوري، وزارة الثقافة والإرشاد القوى، القاهرة 1963م.
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء، أحمد بن القاسم، ابن أبي أصيبعة، تصحيح امرؤ
   القيس بن الطحان، أوغست مولر، المطبعة الوهبية، القاهرة 1882م
- غاية الحكيم وأحق النتيجتين بالتقديم، المنسوب إلى أبي القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي، حققه هلموت ريتر H. Ritter هامبورغ المانيا 1927م
- غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سَلاَم، طبعة مصورة، دار الكتاب العربي، ببروت 1396هـ
- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسباعيل البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حققه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أشرف على طبعه صحيى الدين الخطيب، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض (د.ت.)
- فتوح البلدان، أبو الحسن البلاذري، راجعه وعلق عليه رضوان محمد رضوان، دار
   الكتب العلمية، بيروت، 1978م
  - فتوح الشام، محمد بن عمر الواقدي، دار الجيل، بيروت (د.ت.)

- الفتوحات المكتبة، محيي الدين محمد بن علي، ابن العربي الحاتمي، دار صادر، بيروت (د.ت.)
- فضائل القرآن، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق فاروق حادة،
   الدار البيضاء 1400هـ
- فن الشعر، أرسطو، ترجمة إبراهيم حادة، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الشارقة 1982م
- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن
   المعلمي الياني، القاهرة 1960م
- في تحقيق النض: أنظار تطبيقية نقدية في مناهج تحقيق المخطوطات العربية، بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ببروت، 2004م
- قانون التأويل، محمد بن عبد الله بن العربي المعافري، دراسة وتحقيق محمد السليماني،
   ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1990م
- الكامل في التاريخ، عز الدين علي بن محمد، ابن الأثير الجزري، طـ6، دار صادر، بيروت 1995م
- الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عسكري الجرجاني، دار الفكر، ببروت 1984م
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمد بن عمر، جار الله الزمخشري، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 1972م

- كشف الأستار عن زوائد البرّار، علي بن أبي بكر العيثمي، تحقيق حبيب الرحمن
   الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بعروت 1399هـ
- كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل
   ابن محمد العجلوني، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1933م
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، دار الفكر، بيروت 1982م (مصورة)
- كنر العمال في سنن الأقوال والأفعال، على المتقي الهندي الهروي، تحقيق بكري
   حياني، تصحيح صفوت السقا، منشورات التراث الإسلامي، حلب 1971م
- لباب الآداب، عبد الملك بن محمد الثعالبي، تحقيق قحطان رشيد صالح، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1988م
- لباب المحصل، فحر الدين الرازي، تحقيق الأب لوسيانو روبيو، مطبوعات معهد مولاي الحسن، النص العربي – تطوان دار الطباعة المغربية، 1952م. بيروت، دار المشرق 1995م
- لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور، دار صادر، بيروت (د.ت)
- المجالس والمسايرات، أبو حنيفة بن محمد، القاضي النعان، تحقيق الحبيب الفقي،
   إبراهيم شبوح، محمد الميعلاوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1997م
- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان البئستي، تحقيق محمد إبراهيم زايد، دار الوعى، حلب 1976م

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، على بن أبي بكر العيثي، دار الكتب العلمية، ببروت
   2001م
- المحاسن والأضداد، عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت 1969م
- المحاسن والمساوى، إبراهيم بن محمد البيهقي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، القاهرة، 1961م
- الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي،
   تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت 2001م
- الحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة (د.ت)
- مختارات من الجغرافيا الرياضية والكرتوغرافيا عند العرب والمسلمين واستمرارها في
   الغرب، فؤاد سركين، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلاميّة، فرانكفورت 2000م
  - الخطوط، إبراهيم شبوح، دار الكتب الوطنية، دار أليف- تونس 1989م
  - المدونة الكبرى، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، دار صادر؛ بيروت (د.ت)
- مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي، طبعة بريين
   دي فينار وباتين دي كرتابي، نقحها وصححها شارل بلأ، منشورات الجامعة اللبنانية – المطبعة الكاتوليكية، بروت 1979م

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، شهاب الدين ابن فضل الله العمري، نشره
   بالتصوير الفوتستاتي فؤاد سركين، معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية،
   فرانكفر ت 1989م
- المسالك والمالك، أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري، تحقيق أدريان فان ليوفن
   وأندري فيري، بيت الحكمة، قرطاج 1992م
- المسالك والمالك، عبيد الله بن عبد الله، ابن خرداذبة، مطبعة بريل، ليدن 1889م
- المستجاد من فعلات الأجواد، الحسن بن علي التنوخي، عني بنشره وتحقيقه محمد
   كرد علي، مجمع اللغة العربية، دمشق 1970م
- المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله، الحاكم النيسابوري، دار الفكر،
   بيروت 1978م، عن طبقة حيدر آباد 1335هـ
  - مسند الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الميمنية، القاهرة 1313ه/ 1896م
- المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى وموطأ مالك
   ومسانيد الحميدي وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد وسنن الدارمي وصحيح ابن
   خزية، بشار عواد معروف وآخرون، دار الجيل، بيروت 1993م
- مسند الحميدي، عبد الله بن الزبير، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار عالم الكتب، ببروت (د.ت.)
- مسند أبي داود الطيالسي، سليان بن داود الطيالسي، مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد 1321م

- مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى، تحقيق حسين سليم الأسد، دار المأمون للتراث، دمشق 1404هـ
- المشترك وضعاً والمفترق صقعاً، ياقوت بن عبد الله الحموي، مكتبة المثنى، بغداد (د.ت.)
- المصنف، أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة، بأكستان 1987م
- المصنف، عبد الرزاق بن هام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط2.
   المكتب الإسلامي، بيروت 1403هـ
- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، على بن محمد القاري، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مؤسسة الرسالة، ط2؛ بيروت 1978م
- المطرب من أشعار أهل المغرب، أبو الخطاب عمر بن حسن ابن دحية، تحقيق إبراهيم الأبياري، حامد عبد الحميد، دار العلم للجميع، القاهرة 1954م
- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، عبد الرحمن بن محمد الدباغ، قاسم ابن عيسى،
   ابن ناجي، (الجزء الأول) ، علق عليه إبراهيم شبوح ، مكتبة الحانحي، القاهرة 1968م
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب، عبد الواحد بن على المراكشي، تحقيق محمد سعيد العريان، محمد العربي العلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة 1949م
- معجم الأدباء، ياقوت بن عبد الله الحموي، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب
   الإسلامي، ببروت 1993م

- المعجم الأوسط، سلمان بن أحمد الطبراني، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض 1986م
  - معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموى، دار صادر، بيروت (د.ت.)
- المعجم الكبير، سليان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، وزارة
   الأوقاف العراقية، بغداد 1984م
- معجم ما استعجم من أسباء البلاد والمواضع، أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري،
   تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، ببروت، (د.ت.) (مصورة)
- معرفة الثقات، لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، بترتیب الهیثمي
   والسبك، تحقیق عبد العلیم عبد العظیم البستوی، المدینة المنورة 1985م
- المعلم بفوائد مسلم، محمد بن علي المازري، تحقيق الشاذلي النيفر، دار الغرب
   الإسلامي، ببروت 1992م
- المعونة على مذهب عالم المدينة، عبد الوهاب على بن نصر المالكي، تحقيق محمد
   حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت 1998م
- المُغْرب في حلى المغرب، على بن محمد، ابن سعيد المغربي، تحقيق شوقي ضيف،
   دار المعارف، القاهرة 1978م
- المغني، عبد الله بن أحمد الجماعيلي، موفق الدين ابن قدامة، دار الفكر، بيروت
   1985م
  - مفاتيح الغيب = التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي

- المقاصد الحسنة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق عبد الله محمد الصديق،
   دار الكتب العلمية، بيروت 1979م
  - مقامات الحريري، القاسم بن على الحريري، دار صادر، بيروت 1978م
- المقتطف من أزاهر الطرف، على بن محمد، ابن سعيد المغربي، تحقيق سيد حنفي
   حسنين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1983م
- المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد، عبد العزيز الأهواني، مجلة الأندلس، المجلد
   13 مدريد 1948م
- مقدمة ابن خلدون ,Prolegomenes D'Ebn Khaldoun تحقیق أ.م. كاترمبر Etienne Quatremere مكتبة لبنان، بيروت 1992م (مصورة)
- مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، تحقيق
   عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة 1989م
- ملعبة الكفيف الزرهوني، تقديم وتعليق وتحقيق محمد بن شريفة، المطبعة الملكية،
   الرباط 1407هـ/ 1987م
- الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة؛ بيروت 1980م
- المنتظم في تاريخ الأم والملوك، عبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي، تحقيق محمد عبد
   القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 1992–1993م
- منتهى الطلب من أشعار العرب، محمد بن المبارك بن ميمون، تحقيق وشرح محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت 1999م

- منطق أرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1952م
- من مؤلفات ابن سينا الطبية، الحسين بن عبد الله، شرف الدين ابن سينا، دراسة وتحقيق محمد زهير البابا، منشورات جامعة حلب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1984م
- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، يوسف بن تغرى بردى، جهال الدين أبو المجاسن، تحقيق محمد محمد أمين، تقديم سعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1985م
- المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، تحقيق أيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن 2002م
- كتاب الموسيقى الكبير، محمد بن محمد الفارايي، تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبه، مراجعة محمود أحمد الحفني، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة (د.ت.)
- الموطأ، الإمام مالك بن أنس، برواية الليثي، تحقيق بشار عواد معروف، دار
   الغرب الإسلامي، ببروت، الطبعة الثانية، 1998م
- مؤلفات ابن خلدون، عبد الرحمن بدوي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دار المعارف، مصر 2962م
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق على محمد البجاوي،
   مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة 1963م
- نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان، أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر، تحقيق
   محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، بعروت 1976م

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين يوسف بن تغرى بردى
   الآتاكي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، (نشرة مصورة عن طبعة دار الكتب)،
   القاهرة 1972م
- نخب الذخائر في أحوال الجواهر، محمد بن إبراهيم ابن الأكفاني، عالم الكتب، بيروت (د.ت)
- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الشريف الإدريسي، عالم الكتب، بيروت، 1989م
- نسب معد واليمن الكبير، هشام بن محمد بن السائب الكلبي، تحقيق ناجي حسن،
   عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، ببروت 1988م
- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، المحسن بن علي التنوخي، ط2، تحقيق عبود الشالحي، دار صادر؛ بروت 1995م
- نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد الله بن يوسف الزيلعي، دار المأمون، القاهرة 1357هـ
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن محمد بن يحبى المقري، تحقيق إحسان عبّاس، دار صادر، ببروت، 1968م
- نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، تحقيق
   محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة 1954م
- هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل الباباني البغدادي، دار الفكر؛ ببروت 1982م (مصورة)
- الوافي بالوفيات، خليل بن أيبك الصفديّ، المعهد الألمانيّ للأبحاث الشرقية، بيروت
   1962 2004م

- الوزراء والكتاب، محمد بن عبدوس الجهشياريّ، تحقيق مصطفى السقا إبراهيم
   الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 1938م
- وفيات الأعيان وأبناء الزمان، شمس الدين ابن خلّكان، تحقيق إحسان عبّاس، دار الثقافة، دار صادر؛ بيروت (د.ت.)
- Catalogus Codicum manuscriptorum orientalium qui in museo Britannico London, 1846
- IBN Khaldung, The Muqaddimah, An Introduction to History, Translated from the Arabic by FRANZ Rosentlal, 3 Volumes, Routledge & Kegan Panl London 1958
- \* Islam Ansiklopedisi, Vol. 15, Istanbul, 1997
- Meydon Larousse, XX, Istanbul, 1992. V, Istanbul, 1993
- Supplément aux dictionnaires Arabes (عكملة المعاجم العربية) par Reinhart Dozy, Librairie du Liban, Beyrouth, 1968

المحنوي

| الصنحت |                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ز-ط    | تقديم                                                                                                                     |
| 1      | الدّابع مزالكتياب الأول :                                                                                                 |
|        | في البُلدانِ والأَمْصارِ والمُدُن وسائرِ العُمْرانِ                                                                       |
|        | الحَضَريّ، وما يعرِضُ في ذلكَ من الأَحُوال؛                                                                               |
|        | وفيه سوايقُ ولَواحقُ                                                                                                      |
| 3      | <ul> <li>10 فضل، في أنَّ الدُّول أقدمُ من المُدنِ والأَمْصارِ ،</li> <li>وأنّها إنَّا توجد ثانيةً عن المُلك</li> </ul>    |
| 5      | 2• فَضُلّ، في أنَّ المُلك يَدْعو إلى [نزولِ] الأمْصارِ                                                                    |
| 6      | 3• فَضَلٌ، في أنَّ المدنَ العَظيمَةَ والهياكلُ المُزتَقِعةَ إنَّما<br>يُشَيِّدُها المُلك الكبيرُ                          |
| 8      | <ul> <li>و فَضل ، في أن الهيكيل العظيمة جِدا لا تَستقِل<br/>ببناثها الدولة الواجدة</li> </ul>                             |
| 11     | <ul> <li>وَهَ فَصْلٌ، فيها تَجَبُ مُراعاتُه في أَوْضاعِ المُدُنِ، وما</li> <li>يُخدُثُ إذا أُغفِل عن المُراعاة</li> </ul> |
| 15     | • فصل (فيا يراعي في البلاد الساحلية)                                                                                      |

| 16 | <ul> <li>6 فَصْلٌ، في المساجِد والبُيوتِ المُعَظَّمَة في العالم</li> </ul>                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | • [مكة]                                                                                                                                                           |
| 24 | • [بيت المقدس]                                                                                                                                                    |
| 30 | ● [المدينة]                                                                                                                                                       |
| 32 | <ul> <li>وَضَلٌ، فِي أَنَّ الأَمْصارَ والمُدُنَ بإَفْرِيقَيَّةَ والمُغْرِبِ</li> <li>قليلة الله المُعْرِبِ</li> </ul>                                             |
| 33 | <ul> <li>8 فضلٌ، في أنَّ المَبَانِي والهصانِع في المِلَّة الإنسلامية</li> <li>قليلةٌ بالنَّسنبة إلى فُنْرَبِها ومَنْ كان قَبْلُها من</li> <li>الدُّولِ</li> </ul> |
| 35 | <ul> <li>و• فضلٌ، في أنَّ المَبَانِي الني تَخْتَطُها العَرَبُ يُسْرِع<br/>إليها الحراب، إلا في الأقلّ</li> </ul>                                                  |
| 36 | 10. فَصْلٌ، في مَبادِئ الخَرابِ في الأَمْصارِ                                                                                                                     |
| 17 | <ul> <li>١١٠ فضلٌ، في أنَّ تقاضل الأمصار والمُدن في كثرة الثوف وبقاق الأشواق، إنّا هو بتقاضل مُمرانيًا في الكُثرة والقِلَة</li> </ul>                             |
| 1  | 12. فَصْلٌ، فِي أَسْعار المُدُن                                                                                                                                   |
| 15 | <ul> <li>13 فضل، في قُصور أَهْلِ البادية عن سُكنى</li> <li>المضر الكثير الفغران</li> </ul>                                                                        |

| 46 | <ul> <li>١٥ فضل، في أن الاقطار في اختلاف أخوالها<br/>بالرَّفه والتَّفْر مِثْلُ الأَمْصارِ</li> </ul>                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | <ul> <li>أضل، في تأثّلِ العقار والضّياع في الأمصار، وحال فوائدها ومُستَقلاً بَها</li> </ul>                                      |
| 50 | <ul> <li>16 فَضلٌ، في حاجَة المُتموّلين من أَهْلِ الأَمْصارِ</li> <li>إلى الجاء والمُدافعة</li> </ul>                            |
| 51 | <ul> <li>17. فَضلٌ، في أنَّ الحضارة في الأمصار من قبل</li> <li>الدُّولِ، وأنَّها تَرَسَّخُ باتصال الدُّولَة ورُسوخِها</li> </ul> |
| 56 | <ul> <li>العُضل، في أنَّ الحضارة غاية للعُمران ونهاية لعُمره، وأنّها مؤذنة بفسادِه</li> </ul>                                    |
| 61 | <ul> <li>وه فضل"، في أنَّ الأمصار التي تكونُ كراسي<br/>للمثلكِ تَخْرَبُ بَحْرابِ الدَّوْلة وانْتِقاضِها</li> </ul>               |
| 65 | 20 • فَصْلٌ، في الحَبْصَاصِ بَعْضِ الأَمْصَارِ بَبْعْضِ<br>الصَّنائِع دونَ بَعْضِ                                                |
| 66 | <ul> <li>21 • فَضَلّ، في وُجودِ الْعَصَبِيّةِ في الأَمْصارِ وتَقلُب</li> <li>بغضهم على بغضٍ</li> </ul>                           |
| 68 | 22 • فَصْلٌ ، فِي لُغاتِ أَهْلِ الأَمْصار                                                                                        |

## الْفَصْل الحّامس من الكتاب الأوّل:

- في المَعاشِ ووُجوهِه من الكَسْب والصَّنائع، وما يَعْرِضُ في ذلك كلَّه من الأخوال. وفيه مَسائِلُ
- ١٠ فضل ، في حقيقة الرزق والكسب، وشرجهما.
   وأن الكسب هو قبمة الأنجال البشرية.

71

- 2 فَصْلٌ، فِي وُجوهِ المَعاشِ وأَصْنافِه ومَذاهِبِهِ 2
- و فضلٌ، في أنّ الجِدْمَة لَيْست من المَعاش 79
   الطّبعة
- 4 فَضل ، في أنَّ ابْتغاء الأموال مِن الدَّفائين 81
   والكُنوز لَيْس بمعاش طبيع ،
- 5 فَضَلٌّ، فِي أَنَّ الجَاهَ مُفيدٌ للمال
- ٥٥ فضلٌ، في أنَّ السَّعادة والكَسْبَ إنّيا تَحْصُل
   عالياً لأهل الحُضوع والمَلق، وأنَّ هذا الحُلُق
   من أسباب السَّعادة
- وقضلٌ، في أنَّ القانِمينَ بأمورِ الدّين من القضاء
   والفُثْيَا والتُنْدريس والإمامة والخطابة والأذان
   ونخو ذلك، لا تَعَظَم تَروتُهم في الغالب

| 96  | <ul> <li>8 وقَــضلٌ ، في أنَّ الفلاحَــةُ مــن مَعــاشِ</li> <li>المُستَضْقفين وأهل العافية من البَدو</li> </ul>     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | و. فَضُلٌّ، في مَغْنَى النِّجارةِ ومَذَاهِبِها وأَصْنَافِها                                                          |
| 98  | 10• فَصْلٌ، نَقُل التَّاجِر للسَّـلَع                                                                                |
| 100 | 11• فَصْلٌ، في الاختِكار                                                                                             |
| 101 | <ul> <li>12 • فَـــضلّ، في أنَّ رُخــصَ الأنســـعار مُـــضِرِّ بالمُفتَرفين بالرَخيص</li> </ul>                      |
| 103 | <ul> <li>13 • فضلٌ، في أيَّ أضناف النَّاسِ يَنْتَفِعُ بالنَّجارَة،</li> <li>وأيَّم يَنْبغي له تَرَكُها</li> </ul>    |
| 104 | <ul> <li>١٤ فَضلٌ، في أَنْ خُلُقَ النَّجَارِ نازِلَةٌ عن خُلُق</li> <li>الرُّؤساء، وبَعيدةٌ عن المُروءَةِ</li> </ul> |
| 106 | 15• فَصْلٌ، فِي أَنَّ الصَّنائَة لابُدُّ لها من المُعَلِّم                                                           |
| 107 | ءَه فَضَلٌّ، في أنَّ الصّنائِق إِنَّا تَكُمُّل بَكَيَال العُمْران<br>الحضَرِيَ وَكُثْرَتِه                           |
| 108 | 17 وفَضَلٌ، في أنَّ رُسوخَ الصَّنائِع في الأَمْصارِ<br>بُرسوخِ الحِضارَةِ وطولِ أَمَدِها                             |
| 110 | <ul> <li>18 • فضل"، في أن الضنائة إنها تُستجادُ وتكثُرُ إذا</li> <li>كَثرُ طائبُها</li> </ul>                        |

| 11• فَـضُلٌ، في أنَّ الأمْـصارَ إذا قارَبَـت الخَـرابَ<br>انتَقَصتْ منها الصّنائِغ                         | 111 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٥٥ فَصْلٌ، في أنَّ العربَ أَبـُعدُ التّـاس عـن<br>الصَّنائِع                                               | 112 |
| <ul> <li>۵ فضلٌ، في أنَّ من خصلتْ له مَلكةٌ في</li> <li>صناعة، فقل أن يُجيد بغدها ملكةً في أخرى</li> </ul> | 113 |
| 2• فَضَلٌ، في الإشارةِ إلى أُمَّهات الصَّنائِع                                                             | 114 |
| 2 •فَصْلٌ، في صِناعَةِ الفِلاحَةِ                                                                          | 115 |
| 2•فَصْلٌ، في صِناعَة البِئاءِ                                                                              | 116 |
| 2 • فَصْلٌ، في صِناعَة النَّجارَة                                                                          | 122 |
| 2• فَصْلٌ، في صِناعَة الحِياكَة والخِيَاطَةِ                                                               | 124 |
| 2• فَصْلٌ، فِي صِناعَة التَّوْلِيد                                                                         | 126 |
| <ul> <li>وقضل، في صِناعة الطّب، وأنّها مُختاج إليها</li> <li>في الحواضِر والأمصار دونَ البادية</li> </ul>  | 130 |
| <ul> <li>٤٥ فضلٌ، في أنَّ الحقط والكتاب من عداد</li> <li>الصنائع الإنسائية</li> </ul>                      | 135 |
| اد. فَصْلٌ، في صِناعَة الوراقَةِ                                                                           | 146 |

| 149 | 31ه فَصْلٌ، في صِناعَة الغِنَاءِ                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 159 | 32• فَصْلٌ، فِي أَنّ الصَّنائَعَ نُكْسِبُ صَاحَبُهَا عَقَلاَ           |
|     | وخُصوصاً الكتاب والجِساب                                               |
|     |                                                                        |
| 161 | الفصّل السادس مزالكتّب اب الأوّل:                                      |
|     | في العُلموم وأَصْنافِها، والتَّغليمِ وطُوْرَقه، وسانِر                 |
|     | ۇجوھە وما يغرِضُ في ذلك كلَّـه من الأَخوالِ.<br>                       |
|     | وفيه مُقَدَّمَةٌ ولواحقُ:                                              |
| 163 | 1• فَصْلٌ، فِي الفِكْرِ الإنسانيّ                                      |
| 165 | 2• فَضَلٌ، في أنَّ عوالَم الحوادثِ الفِغليَّة إنَّما تَـثِّمُ          |
|     | بالفِكْرِ                                                              |
| 167 | 3• فَصْلٌ، في العَقْل التَّجْرِيبَيّ، وَكَنِينَيّة حُدوثه              |
| 169 | <ul> <li>٥٠ فضل ، في غلوم البَشَر وعُلوم المَلانِكَة</li> </ul>        |
| 172 | 5• فَصْلٌ ، في عُلومِ الأَنبياءِ عليهم السَّلامُ                       |
| 173 | <ul> <li>• فَضُلْ، في أنَّ الإنسانَ جَاهلٌ بالذَّاتِ، عالمٌ</li> </ul> |
|     | بالكَنب                                                                |
| 175 | <ul> <li>٥٠ فَـضلٌ، في أنّ العِـلْم والتّغلــم طبيعــي في</li> </ul>   |
|     | المخفران البَشَريّ                                                     |
|     |                                                                        |

| 176 | <ul> <li>8 فَضلٌ، في أنَّ تَعَلَّمَ العِلْمِ من جُمْلة الصَّنائِع</li> </ul>                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | <ul> <li>وقضلٌ، في أنّ الغلومَ إنّها تكثُرُ حيثُ يكثُرُ</li> <li>الغفرانُ وتَغظمُ الحضارةُ</li> </ul>                                                              |
| 184 | 10•قَضلٌ، في أَضنافِ العُلوم الواقعةِ في الغُمْرانِ<br>لهذا العَهْدِ                                                                                               |
| 187 | <ul> <li>11 فَـضلٌ، في علـومِ القُـزآنِ مـن التَّقْـسير</li> <li>والقِراءات</li> </ul>                                                                             |
| 193 | 12•علومُ الحديث                                                                                                                                                    |
| 206 | 13ه الفِقْهُ وما يَـنْبَعُهُ من الفَرائضِ                                                                                                                          |
| 218 | • [علم الفرائض]                                                                                                                                                    |
| 220 | 14•أُصولُ الفِقْه وما يَتَعَلَّقُ بـه مـن الجَـــَـَل<br>والخلافتات                                                                                                |
| 226 | • [ الخلافيات}                                                                                                                                                     |
| 228 | • [الجدل]                                                                                                                                                          |
| 229 | 15•عِلْمُ الكَلامِ                                                                                                                                                 |
| 246 | <ul> <li>16 قضلٌ، في كَشف الغطاء عن المتشابه من</li> <li>الكتابِ والسُّئةِ، وما حَدَث لأَجْل ذلك من</li> <li>طوائفِ الشُّئةِ والمُبتَدعة في الاعتقاداتِ</li> </ul> |

| 17• عِلْمُ التَّصَوُّفِ                 | 261 |
|-----------------------------------------|-----|
| • تَفْصِيلٌ وَتَحْقيقٌ                  | 267 |
| • فَمضلٌ (في القول بالقطب عند           | 273 |
| المتصوفة)                               |     |
| • تَذْبِيلٌ (من كلام أبي مَهْدي عيسي    | 275 |
| ابن الزّيّات]                           |     |
| 18ه علَمْ تَغْبِيرِ الرُّوْيَا          | 281 |
| 19• العُلـومُ العَـڤـلـيَّةُ وأَضنافُها | 287 |
| 20• العُلومُ العَـذدِيَّةُ              | 294 |
| • [الأرتماطيقي]                         | 294 |
| • [الجَبْرُ والْمُقابَلَةُ]             | 298 |
| • [لمعامَلاتُ]                          | 299 |
| • [الفرائِضُ]                           | 300 |
| 21ءالعُلومُ الهَنْدَسيَّةُ              | 301 |
| • [الأَشْكَالُ الكُرِّيَّةُ]            | 303 |
| • [المخروطات]                           | 303 |
| • [المِساحة]                            | 304 |
| • [المناظرُ]                            | 304 |
| 22ءعايُر الهَنْئَةِ                     | 305 |

| • [علم الأزياج]                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <i>لمُ</i> المَــُنطِق                    | 23 <b>ء</b> عا |
| كتب المنطق الثمانية عند المتقدّمين] :     | j              |
| • [كتاب المَقولات]                        |                |
| • [كتاب العِبارَة]                        |                |
| • [كتاب القياس]                           |                |
| • [كتاب البرهان]                          |                |
| • [كتاب الجَدَل]                          |                |
| • [كتاب السَّفْسَطَة]                     |                |
| • [كتاب الخطابَة]                         |                |
| • [كتاب الشّغر]                           |                |
| • فائِدَةٌ [في النّكير على انتحال المنطق] |                |
| طبيعيّاتُ                                 | 24هالم         |
| عِلْمُ الطُّبّ                            | •25            |
| • فَصْلٌ [في طتِ البادية الَّذي لا يقوم   |                |
| على قانون طبيعي]                          |                |
| <b>ل</b> مُ الفِلاحة                      | <b>c •</b> 26  |
| نمُ  الإِنْهِيَّات                        | <b>© \$</b> 27 |
| لومُ السِّخر والطَّلْسَات                 | 28ھعا          |
| • فَضارٌ [في الإصابة بالعَبْن]            |                |

| 337 | 29•علمُ أسرار الحُروفِ                            |
|-----|---------------------------------------------------|
| 344 | • تحقيقٌ [في السّمياء وأنّها تحصلُ برياضة         |
|     | شرعيّة]                                           |
| 346 | <ul> <li>فضل (من فروع الشمياء استخراجُ</li> </ul> |
|     | الأجوبة من الأســــئلة }                          |
| 347 | • [القصيدة المنسوبة للسّبتي]                      |
| 351 | • الكلامُ على اسْتخراج نِسبَةِ الأَوْزانِ،        |
|     | وكيفيتها، ومقادير الْمقابِل منها، وقُوَةِ         |
|     | الدّرجة المميّزة بالنَّسْبَةِ إلى مَوْضع          |
|     | المعلَّقِ، من امْتِزاجِ طبائِعٍ، وعلم طبُّ،       |
|     | أو صناعةِ الكيمياء                                |
| 351 | • الطُّبُّ الرَّوحانيُّ                           |
| 352 | • مطالعُ الشّعاعاتِ في مَواليدِ الْمُلُوكِ        |
|     | وبَنيهِمْ                                         |
| 352 | • مقاماتُ المُلُوك                                |
| 354 | • الانفعالُ الرّوحانيّ والانقيادُ [الرّبانيّ]     |
| 355 | • اتصالُ أنوارِ الكواكِب تلقائي (كذا)             |
| 355 | • مقامُ الحبَّة، وميلُ التَّفوسِ، والمجاهدةُ،     |
|     | والطَّاعَةُ، والعبادَةُ، وحبِّ، وتَعَشَّقّ،       |
|     | وفَناء الفَناء، وتوجُّه، ومراقبة، وخلَّة          |
|     | داتمة الانفعال الطبيعتي                           |
| 356 | • فصل في المقامات للنّهاية                        |

| 357 | •الوصيَّة، والتَّخَتُّم، والإيمانُ، والإنسلامُ،      |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | والتَّخريمُ، والأهْلِيَّةُ                           |
| 359 | • الزّايرجة: الدانرة                                 |
| 360 | • الزّايرجة: الجدول                                  |
| 362 | • كيفيّـــةُ العَمَـــل في اسْـــتِخْراج أُخِوبـــةِ |
|     | المسائِلِ من زايَرْجَةِ العالَمِ، بحؤل اللَّه        |
| 362 | • تنبیه                                              |
| 375 | • المثال في هذا السؤال السابق                        |
| 376 | • حروفُ الأَوْتار                                    |
| 380 | ١٠ فَـضلٌ، في الاطّــلاع عــلى الأُسْرار             |
|     | الحفيَّةِ من جَمَةِ الازتباطاتِ الحَرَفيَّةِ         |
| 383 | • ومن طرائقهم في استخراج الجواب                      |
| 385 | • فَصْلٌ [في استخراج المجهول من مسألة                |
|     | ما]                                                  |
| 386 | 2• فَـضلٌ، في الانستِذلال عـلى مـا في                |
|     | الضماعر الحفيّة بالقوانين الحزفيّة                   |
| 387 | • صِفَةُ استِخْراجِ قُوَى العناصِر                   |
| 390 | • صِفَةُ اسْتخراجِ النِّسَبِ العُنْصُريَّة           |
| 391 | 30ءعلُمُ الكيمياءِ                                   |
| 393 | • [رسالة ابن بِشَرون لابن السمح]                     |
| 403 | • التدبير على بركة الله تعالى                        |
| 409 | 31•فَصْلٌ، في إبْطال الفَلْسَفَة وفساد مُنْتَجِلَها  |

| 419 | <ul> <li>وَضَلْ، في إبْطالِ صناعَةِ النَّجومِ وضَغفِ</li> <li>مداركها وفسادِ غايتِها</li> </ul>                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 424 | <ul> <li>[قصيدة لأبي القاسم الرَّخويّ من<br/>شعراء تونس]</li> </ul>                                            |
| 427 | 33• فَـضلٌ، في إنـكارٍ تَصرةِ الكميــاء وانســتِحالَةِ<br>وُجودِها، وما يَـنْشأُ من المفاسِدِ عن انــُتحالِهَا |
| 438 | 34 فَــضلّ، في المقاصــد الّــتي يَنْبغــي اعتمادُهــا<br>بالتّاليف وإلغاء ما سِواها                           |
| 444 | 35 فضلٌ. في أنّ كثرةَ التواليفِ في العُلوم عائِقَةٌ<br>عن التُخصيلِ                                            |
| 446 | 36ه فَضلٌ، في أنّ كَثْرَةَ الاختِصاراتِ المؤضوعةِ<br>في الفلومِ مُخِلَةٌ بالتّغليمِ                            |
| 447 | 37•فَضَلٌ، في وَجْهِ الصَّوابِ في تَغَلَيمِ العُلومِ<br>وطَريقِ إفادَتِهِ                                      |
| 450 | • فَصْلٌ                                                                                                       |
| 454 | 38•فضلٌ، في أنّ العلومَ الآليَّةُ لا تُوسَع فيها الأنظارُ<br>ولا تَفرَعُ فيها المُسائلُ                        |
| 456 | 99ه فَصْلٌ، في تَعليم الولدان، والحُتِلافِ مَذاهِبِ<br>الأمْصار الإسلاميّة في طُرُقهِ                          |

| 160 | 40• فَصْلٌ، فِي أَنَّ السَّدَّةَ على المتعلَّمينَ مُضِرَّةٌ                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | نهن                                                                                                 |
| 462 | 41• فَضَلٌ، في أنَّ الرَّخَلَةَ في طَلبِ العُلومِ ولقاءِ<br>المَشْمَيْخَةِ مزيدُكَهالِ في التّعليمِ |
| 463 | 42ه فَصْلٌ، في أنَّ العُلماءَ من بَـيْن البَشَرِ أبعدُ<br>عن السّياسَةِ ومَذاهبها                   |
| 465 | 43ه فَضلٌ، في أنَّ حَلَةَ العِلْمِ في الإسلامِ أَكْثَرُهُم<br>العَجَمُ                              |
| 469 | <ul> <li>منطل، في أنّ العُجْمَة إذا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                 |
| 173 | 45• فَصْلٌ، في عُلوم اللَّسان العَرَ بيِّ                                                           |
| 174 | • النّخو                                                                                            |
| 177 | • علمُ اللُّـغَة                                                                                    |
| 182 | • فَضلٌ [في النقمل الّذي تُتبتُ بــه<br>اللّغة]                                                     |
| 183 | • عِلْمُ البّيان                                                                                    |
| 188 | • عِلْمُ الأَدَب                                                                                    |
| 190 | 46 فَضلٌ، في أنَّ اللُّغَةَ مَلَكَةٌ صِناعِيَّةٌ                                                    |

| 492 | 47 <b>. فَضلٌ، فِي أَنُّ لُغَةَ العَرب لهذا العَسهُذِ، لغ</b> َّةٌ<br>مستقِلَّةٌ مغايرةٌ للُغَة مُضَر ولُغَة جُمير                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 498 | 48• فَضُلّ، فِي أَنَّ لُغَةً الحَـضَر والأَمْصَارِ لُـغَةٌ<br>قائِمَةٌ بتَـفْيـها مخالِفَةٌ لِلُغَةَ مُضَرَ                                                                            |
| 500 | وهـ فَصْلٌ، في تَعَلُّم اللَّسان المُضَريّ                                                                                                                                             |
| 501 | 50• فَـضُلّ، في أنَّ مَـلَـكَةً هـذا اللّـسانِ غـيرُ<br>صناعَة العَربيّة، ومُسْتَفْنِيَـةٌ عنها في التّغليم                                                                            |
| 504 | <ul> <li>وقضلٌ، في تفسير لفظة الذّوق في مُضطلح</li> <li>أهل البّيان، وتَخفيق مغناها، وبَيانِ أنّها لا</li> <li>تحصل غالباً للمُسْتغرِينَ من العَجم</li> </ul>                          |
| 509 | وو فضلٌ، في ان أهلَ الأمْصار على الإطلاق<br>قاصرون في تخصيلِ هذه الملكّة اللّسائيّة<br>الّتي تُستفاذ بالتغليم، ومن كان منهم أبعدَ<br>عن اللّسانِ العربيّ، كان حُصولُها عليـه<br>أصعَبَ |
| 512 | 53• فَضَلٌ، في انْقِمَــامِ الكَلامِ إلى فَــنَّيِ النَّــظُمِ<br>والنَّـثْرِ                                                                                                          |
| 515 | 50 فَـضلٌ، في أنَّـهُ لا تَتْفِـقُ الإجـادَةُ في فَـــتَّي<br>المنظومِ  والمنثورِ مَعاً إلاّ للأَقَلُ                                                                                  |

| 516      | 55• فَصْلٌ ، في صِناعَة الشَّغر ورَجْهِ تَعَلُّمِهِ                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 531 ,530 | • [قصيدتان للنّاشئ في الشعر]                                                                                                                                  |
| 532      | 56• فَضُلّ، في أنَّ صناعَةَ النَّظْمِ والتَّثْرِ إنَّهَا هِيَ<br>في الأَلفاظِ لا في المعاني                                                                   |
| 534      | 57•فىضلٌ، في أنَّ حصولَ هـذه الملكَـةِ بكَـثْرَةِ<br>الحِفْظِ، وجؤدتـَهَا بجَوْدَة المُخفوظِ                                                                  |
| 539      | 58 فَــــٰصُلّ، في بَيـــانِ المُطبـــوعِ مـــن الـــكلامِ<br>والمضنوع، وكيف جودَةُ المُضنوعِ أو قصورُه                                                       |
| 547      | 59• فَضلٌ، في تَرَفُع أَهْلِ المراتِبِ عن انْتحالِ<br>الشَّغرِ                                                                                                |
| 549      | 60 فَضَلٌ، في أشعار العَربِ وأهْلِ الأَمْصارِ<br>لهذا العَهْد                                                                                                 |
| 566      | • الموشَّحاتُ والأَزْجالُ للأَنْدُلُسِ                                                                                                                        |
| 604      | • [خواتم النّسخ المعتمدة ظ، ج، ي]                                                                                                                             |
| 605      | • المستدرك                                                                                                                                                    |
| 607      | <ul> <li>فصل ، في اتساع نطاق الدولة أولاً إلى نهايتِه،</li> <li>ثمّ تَضايَتِه ثانياً طورًا بَعْد طَوْر إلى فَناء الدَّوْلَةِ</li> <li>واضْمِخلالها</li> </ul> |

## Kitāh al-Ibar wa Dīwān al-Mubtada' wa-l-Khabar

fî Ayyam al-'Arab wa-l-'Ajam wa-l-Barbar wa man 'Āsarahum min Dhawī al-Sultān al-Akbar

Вν Walī al-Dīn 'Abd al-Rahmān b. Muhammad IBN KHALDŪN

BOOK ONE: THE PROLEGOMENA VOL. 2

> Collated with the autograph manuscripts and prepared with glossaries and indexes by

Ibrahim Chabbouh